شِلْسَلَة مَنْهِجِ المعَلِّيِّ فِي النَّقَدِّ: رَقِمُ (١)

# 

المنتخبة مِزُكَلَامِ شَيْكُ لَجُ النَّقَّاد

ذهَبِيلِعَصْرالعَلْامَة: عَبْدالرِّحِنَّ بِي بِحِيَلِعِلِّمِ لِيمَا فِيَ ١٣١٥ - ١٣٨١ م

الفسمُ الأولف " مَراجم الرِّحَالف »

اُعُدَّة مِعَلَّهِ عَلَيهِ أبوأنس إبراهي يم يشعيدالصَّبَيْمِيّ

اخِوَا السِّنَافَ

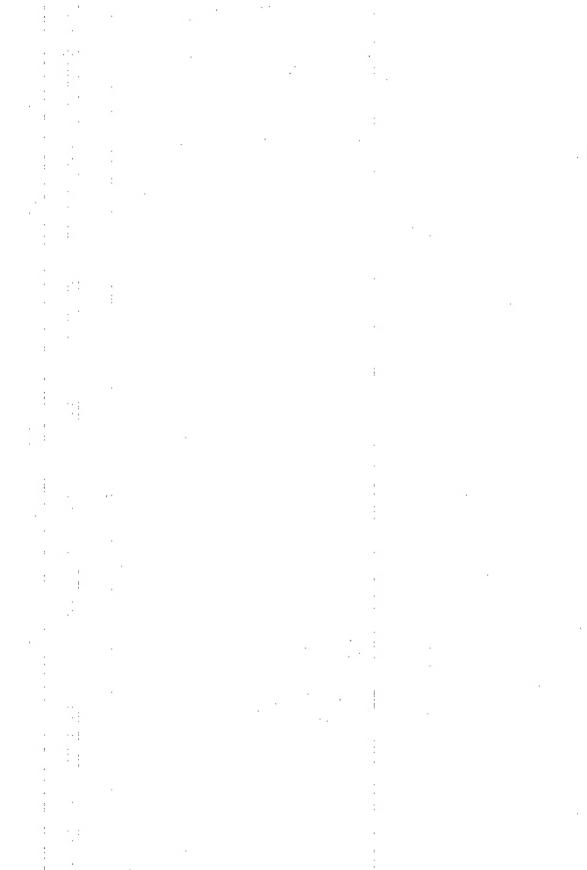

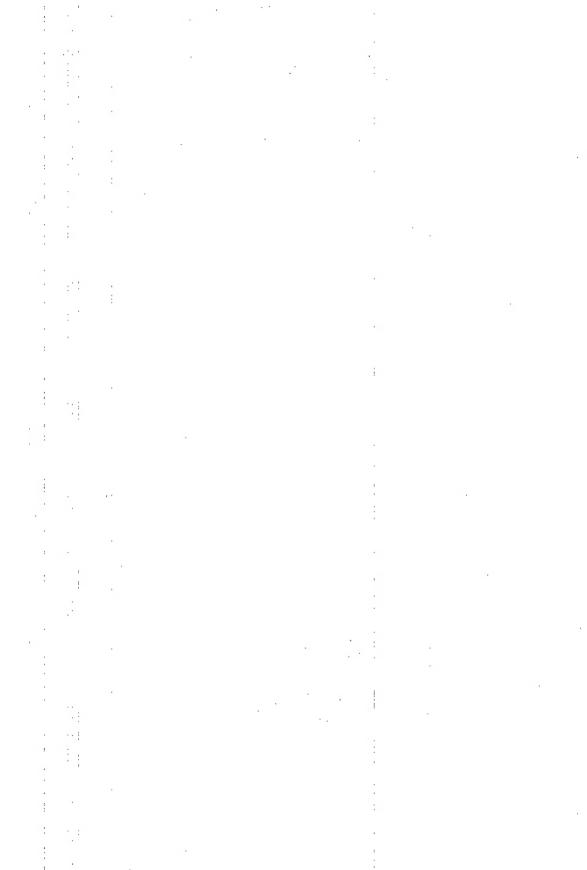

### بساندار مرااحيم

#### رَبِّ أَعِنْ عَلَى مَا تُحُبُّ وتَرضَى

الحَمْدُ بِللهِ الفَتَاحِ المَنَانِ ، ذِي الطَّوْلِ والفَضْلِ والإحسانِ ، الذي مَنَّ علينا بالإيهان ، وفَضَّل ديننا عَلَىٰ سائر الأديان ، وَمَحَا بحبيبه وخليله ورسوله محمد عَلَيْهُ عِبادَة الأوثان ، وخَصَّهُ بالمعجزةِ والسُّنَنِ المُسْتمرة عَلَى تَعَاقُب الأزمانِ .

وبَعْدُ، فهذه دُرر منتثرة، وغُرر منتشرة، وزواهر مختلفة، وجواهر مؤتلفة، مشتملة على فوائد وافية، ومسائل شافية، ومطالب شريفة، ومباحث نفيسة، حسبها وقع انتخابي حين المطالعة لمؤلفات وآثار الشيخ العلامة المحقق ذهبي العصر: عبدالرحمن بن يجيى المعلمي اليهاني.

وقل انتظم سلك ما انتخبته من كلام شيخنا الأقسام الأربعة التالية:

القسم الأول: في تراجم الرجال الذين تكلم عليهم الشيخ المعلمي جرحًا وتعديلاً.

القسم الثاني: في بيان الشيخ المعلمي لمناهج بعض أئمة النقد وغيرهم من المصنفين: في كتبهم ومصنفاتهم .

القسم الثالث: في بيان منهج الشيخ المعلمي في نقد الأحبار من خلال انتقاء أحاديث وآثار قد تكلم عليها تصحيحًا و تضعيفًا، ولاسيا تلك التي تظهر براعته وتميزه عن كثير من المتأخرين والمعاصرين.

القسم الرابع: في القواعد الاستقرائية التي بني عليها الشيخ المعلمي منهجه في النقد.

والذي بين يديك أيها القارئ الكريم هو القسم الأول منها، مع العلم بأن كُلَّ قسم منها يمثل وحدةً مستقلةً عن سائر الأقسام التي تصدر تباعًا إن شاء الله .

وقد سميتُ هذا الكتابَ بـ «النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد».

#### ويشتمل هذا القسم على ما يلي:

- المقدمة
- منهجي العملي في «النكت الجياد» إجمالاً ، و «قسم التراجم» تفصيلاً .
  - ترجمة العلامة المعلمي.
  - آثار المعلمي ومؤلفاته.
  - تمهيد في "تعظيم قدر أئمة النقد" للفقير إلى الله تعالى.
    - نض تراجم الرجال.
    - فهارس الكتاب و تشمل:
    - أ فهرس الموضوعات.
    - ب- فهرس الأعلام المترجمين.
    - ج- فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب.

واللَّه تعالى أسألُ أن يُتِمَّ لي هذا العمَل على الوجهِ الذي يرضيه ، وأن يكتب له القبول لَدَى أهلِ العلم، إنه سبحانه خيرُ مأمولٍ ، وأكرمُ مسئولٍ وهو حسبي ونعم الوكيل.

وكتبه أبو أنس إبراهيم بن سعيد الصُّبَيَّحي أبو أنس إبراهيم بن سعيد الصُّبَيَّحي القاهرة – مدينة نصر في الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٤١٩هـ الموافق ليوم الأربعاء الثالث من شهر مارس ١٩٩٩م.

### بسب لندالر حمر الرحيم

#### المعتب يِّمَةً.

الحمد لله الذي هَدَى بِطَاعَتِهِ وأَلْهَمَ، وعَلَّم الإنسانَ ما لم يكنْ يَعْلَمُ، أَسْأَلُهُ شُكْرَ ما مَنَّ به وأَنَّعمَ، وعُقْبَى خيرٍ يُكْمِلُ بها نُعْمَاهُ ويَغْتِمُ، وصَلَّى الله على محمد نَتِيه وآله وسَلَّم.

وبعدُ، فإن الله عز وجل قد اقتضتْ حكمتُه أن يُنْشِأَ لكل زمانِ رجالاً، يَنْصِبُون للناس حُجَجَهُ وأعلامه، يُضِيءُ بهمْ سُبُلَ السالكين، ويُقِرُّ بهم أَعْيُنَ الحائرين، ويَشْحَذُ بهم هِمَمَ الطَّالبين، و يَذْفَعُ بهم شُبَهَ البَطَّالين.

فإذا سَرَى في الطَّلَبَةِ العَجْزُ و الكسل، وتقاعس أربابُ الصَّدَارة عن البَحْث والنَّظَرِ، فهاتَ الفكرةُ، وغابتْ الرحلةُ، حينئذِ يُخرج اللهُ تعالى من أصحابِ العقول الواعية، والأفهام النَّيِّرَة، والمَلكَاتِ الفَذَّةِ، مَنْ يَهَبُهُمُ اللهُ تعالى وَافِرَ التحقيق، وبديع التدقيق، فَتُبْعَثُ به القضايا المهملة، وتُفتحُ به الأبوابُ المغلقة، ويُنفضُ به الترابُ عن مسائل واراها القعودُ والتقليدُ، وأَمَاتها إيثارُ البلادةِ والجمودُ.

وهذا العلم -وهو علم الحديث- لا يحبُّه إلا ذكورُ الرجال، ولا يبغضُه إلا مُخَنثوهم -كما قاله الثوري وغيره- فهو من أَنفَسِ أنواعِ العلوم وأَغْلاها، وأَعَزّها منالاً وأَعْلاها، لا يَتَأتَّى إلا بطولِ النَّفَسِ في الطّلب، ومداومةِ النَّظرِ والفِكْر فيه، والبحث في مسائله، واستقراءِ مناهج أَهْله الذين هُمْ أَعْلمُ به.

ولهذا وغيره لم يبرعْ فيه إلا نفرٌ أفذاذ، هَيَّأُهُمُ الله تعالى له، يبذُلُون أنفسهم

لخدمته، ويُسَخِّرُون جُهْدَهُم لِحِفْظِه وتَنْقِيَتِهِ.

ونحنُ في هذا الكتابِ أمامَ بقيةٍ من بقايا هذا العلم، و رَيْحَانةٍ من رياحين ذاك المنهج، ونادرةٍ من نوادر النقد والتحقيق.

نحن مع مثالٍ فَدِّ، قد جمع الله تعالى له من أسباب التوفيق، وآلات العلم - مع تَوَفُّر ملكاتِ الإبداع من عَقْلٍ مُتَّزِنٍ، وفكر ناضج، ونفسٍ زكيةٍ، مع صدقٍ في الطلب، وديمومة في البحث والنظر - ما أُهَّلَهُ لأن يحتلَ الصدارة بين أهل عصره.

ذلكم. . . هـ و الشيخُ العَلاَّمَةُ ذَهَبِيُّ العَصْرِ : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني.

لقد هَمَّنِي غيابُ أَثَرِ شيخنا -مِنْ زمنِ بعيدٍ- منذ عرفتُ قَدْرَ هذا العلم ومكانتَهُ، وقد طالعتُ كتابَهُ «التنكيل»، فوجدتُّه بحرًا لا تُكَدِّرهُ الدِّلَاءُ، ومثله كتاب «الأنوار الكاشفة»، فعرفتُ منها أن الله عز وجل قد ادَّخرَهُ لِكَبْتِ أَصْحاب الأَهُواءِ وأَتْبَاعِهم، سواءٌ كانوا من العلماء المبرزين -كالكوثري- أو كانوا من المتعلمين المغرضين -كأبي رية-.

ورأيتُ أن الله سبحانه قد دفع به في نَحْر من أراد السُّنَّة وأهلها وأئمتها وعقيدتهم بسوء، فأزال به الغُصَّةَ التي لم تكن لتزال في حُلُوقِ الغيورين عليها، والمعظمين لشأن أئمتها.

وكما يقال : «ورُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٌ » فرأيتُ أن الشيخ لم يكتفِ بالتنبيه المُجْملِ على ما في تلك الكُتُب من الانحرافِ عن مَنْهَج الصَّواب، إنها كَشَفَ عها فيها بِأُطْرُوحاتٍ علميةٍ متزنة ، بَنَاها على الاستقراء لما فيها ، والتصنيف لما تحويه من الزَّلاتِ ، وأجابَ عن أكثرِ القضايا بنقدِ تَأْصِيلي مُتَمَيِّزٍ ، رَفيعِ الأدبِ ، عفيفِ اللسان ، أَرْسَى فيه القَوَاعد ، ثم أقامَ الصَّرْحَ والبُنْيَان .

ثم طالعتُ مِنْ سائر كُتُبه: تعليقَهُ على كتاب «الفوائد المجموعة» للإمام الشوكاني، فاستقبلتني مقدمةٌ قليلةُ المَبْنَى، بجليلَةُ المَعْنَى، شممتُ منها عَبُوقَ مناهج أَئمةِ النَّقْدِ، وإذا فيها إلقاءُ الضَّوْءِ على سبيل القوم في التعامل مع الأخبار وتعليلها، والدَّعْوَةُ إلى طول المهارسة لهذا الفن، باستقراء كتب الحديث والرجال والعلل، واستقصاء النظر في ذلك، مع حُسْن الفهم وصلاح النية، وذلك دون الركون إلى ما يُذكر في كتب «مصطلح الحديث» مما فيه خلافٌ؛ من القواعد التي الركون إلى ما يُذكر في كتب «مصطلح الحديث» مما فيه خلافٌ؛ من القواعد التي الركون إلى ما يُذكر في كتب «مصطلح الحديث» مما فيه خلافٌ؛ من القواعد التي الركون إلى ما يُذكر في كتب «مصطلح الحديث» مما فيه خلافٌ؛ من القواعد التي الركون إلى ما يُذكر في كتب «مصطلح الحديث» عما فيه خلافٌ وينها باختلاف الترجيحُ فيها باختلاف العَوَارض التي تختلفُ في الجزئياتِ كثيرًا

وعملُ الشيخ في هذا الكتاب أقلُّ شهرةً من سابقه، ولا يكاد يعرفه إلا أفراد، إلا أنني باطلاعي على كتب الشيخ - تأليفًا و تعليقًا- أَلْفَيْتُهُ مِنْ أَنْفَسِ آثاره، ومن أَخْكم أعماله، فقد عَلَّق فيه على الأحاديث تعليقَ عارف حصيف، بكلام مُتقنِ رصين.

ولقد كشف الله تعالى به في هذا الكتاب مَا تفشّى من داء التساهلِ الذي أصاب أنظار كثير من المتأخرين في الحكم على الرواة والأخبار، وإن الناظر في كتب المتأخرين ليَجِدُ هُوَّةً -ولا تزال تزداد- بين أنظارهم وأنظار أئمة النقد في ذلك، فلكثرة ما تعرضوا له من التصنيف، ولاحتياجهم إلى تقويم الرواة وأحاديثهم، فنراهم قد توسَّعُوا في الاعتباد على ظواهر الأسانيد، دون التفتيش عن عللها ومظنات الخلل فيها، بل ونلحظ قصورًا في الرجوع إلى كتب المتقدمين المعنية ببيان ما أصاب الأخبار من تفردات الرواة وأوهامهم، فكم من حديث صححه المتأخرون أو حَسَّنُوه، وهو معلَّلٌ، ترى إعلاله في كتب العلل، أو التواريخ، أو السؤالات، ونحوها؛ وكم من حديث قد أعلَّه غير واحدٍ من النقاد، ثم إنك تجده فيها صنة «الأحاديث الصحيحة» أو هو مصحح في النقاد، ثم إنك تجده فيها صنة في الأحاديث الصحيحة» أو هو مصحح في كتب التخريجات ونحوها.

وإن فَطِنَ بعضهم لتعليل أحدٍ من أئمة النقد، فربها رَدَّه بأنه «لا يدري وجه هذا التعليل»، أو أنه «ليس هكذا يكون التعليل» ونحو ذلك من المضحكات المبكيات، فإنه إن كان لا يدري وجه تعليل الإمام، فهل عدم فهمه لذلك ينفي عن الحديث العلَّة، أم يوجب عليه التوقف حتى «يفهم»؟، وإن تَصَوَّرَ أن نظره أدق من نظرهم، وأنهم يعلُّون بها لا يوجب، فليضع قلمه، و لْيُرح الناسَ من سوء فهمه؛ فإنه لن يَزدادَ على طول الأيام إلا بُعْدًا عن الصواب، والرجوع إلى الحق بعد ذلك ليس بالمستطاب.

ولقد ادَّخَر الله عز وجل الشيخ المعلمي - من خلال هذا الكتاب لتنقية السنة من كثير مما التصق بها من جرَّاء ذلك التساهل المذكور، وإن مما سجَّلهُ الشيخ في «مقدمة الفوائد» ص (٤) قوله : «إننى عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين، أجدني أرى كثيرًا منهم متساهلين، وقد يدل ذلك على أن عندي تشددًا، قد لا أُوافَقُ عليه، غير أني مع هذا كله رأيتُ أن أبدى ما ظهر لي، ناصحًا لمن وقف عليه من أهل العلم، أن يحقق النظر».

لكن لم يزل ما أبداه الشيخ في هذا الكتاب وغيره غائبًا عن أكثر أوساط البحث في هذا العلم الشريف، ولا يزال كثيرٌ مما يُستحدث من الأطروحات العلمية يغيب عنها المنهج الذي أَصَّلَهُ شيخنا الفاصل تأسيًّا بمناهج الأئمة.

ثم طالعت الكتب التي حققها الشيخ، وكانت له اليد الطولى في ضبط نصها والتعليق على المواضع المشكلة فيها، وأهمها: كتابُ «التاريخ الكبير» للبخاري، و«الجرح والتعديل»، و«بيان خطأ البخاري في التاريخ» لابن أبي حاتم و«موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب، و«الإكمال» لابن ماكولا، و«الأنساب» للسمعاني، فألفيتُه ذا نفس طويل وصبر على التحقيق، وطُول باعٍ في البحث والتفتيش، وعلمتُ أن الله عز وجل قد يَشَرَ له باستقرائه تلك الكتب، وباطًلاعه على كلام الأئمة على الأخبار وجرح الرواة وتعديلهم، ما هَيًّا لَهُ من أسباب

البراعة في فهم طرائقهم، وتطبيق مناهجهم، ما سبق به الأقران، فظهر ذلك جليًا في تأليفاته وأبحاثه رحمه الله.

ولا أستوعب هنا الحديث عن مؤلفاته وتحقيقاته، فسيأتي الإشارة إلى ذلك في ترجمته، ويُعلم مما هناك تكامل ملكات الشيخ، وأنه كان يُحسن ما يحتاج إليه الناظر في كلام أهل النقد.

فقد كان الشيخُ: «قارتًا مجودًا» و «حديثيًا بارعًا» و «فقيهًا حاذقًا» و «أديبًا لغويًا شاعرًا» و «مجيدًا لطرف من اللغات الحيَّة» ، وغير ذلك من أنواع المعارف والعلوم .

وأحبُّ أن أُسَطِّرَ هنا أن النظر في ثَبْتِ مؤلفات الشيخ، -كما ستأتي والكتب التي قام بالعناية بها، وتصحيحها، وإمعان النظر فيها، على تباين فنونها و تنوع علومها، لَيُفَسِّرُ لنا أَبْعَادَ تلك الملكاتِ «المتكاملة» التي كان الشيخ يتمتع بها، فأحسن استعمال «ملكاتِه» المتنوعة في خدمة العلم في شتى فروعه، فازدادت تلك «الملكاتُ» عُمْقًا وإثراءً.

ولم يكن الشيخُ مصححًا تقليديًا، بل كان من البارعين المتقنين، صاحب منهج مُميَّز في ضبط المخطوطات و تصحيحها، معتمدًا في ذلك على مناهج أهل النقد والاحتياط والتحقيق، قد حَصَل خلال تلك الفترة الطويلة من التصحيح وهي ما يقرب من خمسة وأربعين عامًا – على خبرة عالية، وحَاسَّة تلقائية، ولقد احتفظ له العاملون في دائرة المعارف بإمعان النظر فيما يرومون طبعه، بعد النسخ و المقابلة وإثبات فروق النسخ، فتكون له الكلمة الأخيرة في ذلك ويرمز لقوله بالحرف «ح».

وتقديرًا لمكانته وخبرته، ظلت الدائرة متمسكة به بعد انتقاله إلى مكة، فترسل إليه الكتب ويقوم بتصحيحها والتعليق عليها. كما سيأتي بشأن كتاب: «الموضح» و «بيان خطأ البخاري» و «الإكمال» و «الأنساب».

ولقد ترجم الشيخ تلك الخبرة الطويلة والبحث الدؤوب، إلى رسالتين بَيَّنَ فيهما ما يجب فعله على القائمين على طبع الكتب القديمة سواء كانوا من الناشرين، أو من الناسخين، أو المقابلين، أو المصححين، شارحًا الأعمال التى قبل التصحيح العلمي، من اختيار الكتاب، ثم اختيار النسخ العلمية، وانتخاب الناسخ، وما ينبغي أن يكون عليه، والأمور التى ينبغي أن يلتزم بها حال النسخ، ثم ما يتعلق بالمقابلة وشروطها، وصفات المقابلين ثم ما يتعلق بالتصحيح.

ولقد أطال الشيخ في تلك الرسالتين؛ نصحيةً للعلم وأهله، فلا نرى أحدًا يعمل في هذا المجال إلا وهو مفتقر إلى النظر فيهما بعين الاعتبار.

ومما يُقَرِّبُ لنا المنهجَ الذي كان يقوم عليه تصحيحُ الشيخ للكتب، ما رسمه هو للصورة التي ينبغي أن يكون عليها المصححُ، فقد قال الشيخ في تلكما الرسالتين ضمن «المجموع» الذي اعتنى به ماجد الزيادي ص٠٨:

١- ينبغي أن يكون المصحعُ متمكنًا من العربية و الأدب وعلم رَسْم الخط، متمكنًا من فَنِّ الكتاب، مشاركًا في سائر الفُنُون، واسعَ الإطلاع على كُتُب الفَنِّ، عارفًا بمظانً ما يتعلق به من الكتب الأخرى، كأن يعرف أن من مظان ضبط الأسهاء و الأنساب «الغريبة»: لسان العرب، والقاموس، وشرحه. وأن من مظان تراجم التابعين: الإصابة، فإنها تقسم كل باب إلى أربعة أقسام، الأول: الصحابة الثابتة صحبتهم، والثلاثة الأخرى غالبها في التابعين.

٢- . . . تكون اختلافات النسخ ماثلة أمام المصحح، ثم لا يُغنيه ذلك عن حضور
 الأصول أمامه ليراجعها عند الحاجة .

٣- ينبغي أن يحضر عنده ما أمكن إحضاره من كتب الفَنّ، وما يَقْرُبُ منها، فإذا كان الكتاب في فَنّ الرجال احتيج إلى حضور كتب الحديث، والتفسير المسند كتفسير ابن جرير والسير، والتواريخ، ولا سيها المرتبة على التراجم، والأغاني، ولسان العرب، وشرح القاموس، ومعاجم الشعراء، والأدباء، والنحاة، والقضاة والأمراء،

والأشراف، والبخلاء وغيرهم، ومن كتب الأدب ككتب الجاحظ، وكامل المبرد، ومعارف ابن قتيبة، وعيون الأخبار، وأمالي القالي.

وبالجملة ينبغي أن تكون بحضرته مكتبة واسعة في جميع الفنون، ويكون عارفًا بمواضع الكتب منها و يرتبها في القرب منه على حسب ما يعرف من مقدار الحاجة إليها، فيكون أقربها إليه ما تكثر الحاجة إليه ثم ما يلي ذلك على درجاته» اه.

أما كيفية التعامل مع المخطوط فللشيخ فيه منهج قد أشار هو إلى شيء منه في تلكما الرسالتين، وتصحيحاتُه للكتب تُنْبِئ عن ذاك المنهج، وسأفرد هذا بالذكر إن شاء الله تعالى في قسم «القواعد» عند ذكر «قواعد التعامل مع المخطوطات» والله تعالى ولي التوفيق

وعلى الرغم من تلك المنزلة الرفيعة، والمكانة البارزة التي كان يتمتع بها الشيخ بين أقرانه ومعاصريه، ومع اعتراف الجميع بفضله وعلمه -كما سيأتي - إلا أن منهجه لا يزال خافيًا على كثير من المشتغلين بهذا العلم، ولقد هَمَّني هذا الأمر من زمنٍ بعيد -كما سبق - ورأيتُ -كغيري من المعتنين بهذا الميدان - ضرورة إحياء جهود هذا الشيخ، ولفت أنظار الأمة إلى شيخها وعالمها الرباني؛ فإن من أعظم المصائب التي تبتلي بها الأمم: عدم اعتنائها بأئمتها و البارزين من علمائها، حتى إذا غفل الناس عن هؤلاء، اتخذوا رؤوسًا جهالًا، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا.

وليس ضرورة الاعتناء بالشيخ من أجل التعريف به كشخص -فحسب-ولكن من أجل أن في التعريف بمنهجه إبرازًا لمنهج الأثمة المتقدمين من جَهَابذة هذا العلم ونُقَّادِهِ، وهم الذين إليهم المرجع في هذا الشأن، فقد توفرت لديهم دواعي البراعة فيه؛ لوجود مادته، ألا وهي «الرواية» بكل ما تعنيه هذه الكلمة من أحوال الراوي والمروى. فإليهم المرجع في الحكم على الرواة: إجمالاً وتفصيلاً؛ عدالةً وضبطًا وسماعًا وانقطاعًا وتحملاً وأداءً وغير ذلك من أحوالهم.

وكذا في الحكم على الأخبار: قبولاً ورَدًّا، وتصحيحًا و تضعيفًا، وتعليلاً، وإليهم التسليم في ذلك وغيره مما اختصهم الله تعالى به؛ فإن لِكُلِّ علم «أهلَ فِكْرِ» تقرُّ بهم العيون، ويهتدى بهم الحائرون.

والشيخ المعلمي -مع براعته وأستاذيته- شديدُ التقدير لمكانة الأئمة النقاد، بالغُ التوقير لحقهم علينا في الاتباع، والاعتناء بالنظر في مسالكهم في النقد، والاستقراء لمناهجهم في الحكم على الرواة والأخبار، وسيظهر ذلك جليًا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

ولقد وصف الشيخ غيرُ واحدٍ من أفاضل العصر بأنه: «ذهبي العصر» تشبيهًا لمكانته بين أقرانه وفي زمانه بالإمام الذهبي في عصره، و الذهبي من أهل الاستقراء التام للرجال، كما قاله الحافظ ابن حجر وغيره.

وكذا وُصف الشيخُ بأنه -إلى الآن- آخر من تدور عليهم التحقيقات والتقييدات، وذلك بعد الإمام السخاوي رحمه الله.

ولا شك أن تلك -وغيرها- شهاداتٌ غاليةٌ، تُنبىء عما يتمتع به الشيخ لدى عارفيه من القدر الرفيع، والثناء الحسن.

وحُقَّ لمن هذا شأنُه أن تتوجه إليه أنظارُ الراغبين في سلوك «قصد السبيل» فإن منها جائر، والله وَلِيُّ التوفيق، ومنه يُستمد العون، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وإِنِّ لَفِي خَوْفِ مِنَ اللَّهِ نادمُ وإِنِّ لِأَهْلِ الْعِلَمِ لِاشَكَّ خَادمُ

وما كُنْتُ أَهْلاً لِلَّذِي قَدْ كَتَبْتُهُ ولَكِنْي أَرْمُحو مِنَ اللَّهِ عَفْوَهُ

# منهج العمل في الكتاب

منهج العمل في «النكت الجياد» إجمالًا ، و في «قسم التراجم» تفصيلًا:

لقد بدأت العمل في هذه «الموسوعة» العلمية عن الشيخ المعلمي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قمت أولاً باستقراء كتاب «التنكيل» أكثر من مرة، اواستخرجت ما فيه مما قسمته على تلك الأقسام الأربعة السابقة.

ثم طالعت سائر كتب الشيخ - تأليفًا وتحقيقًا - وصنعت معها مثلها صنعت في «التنكيل» من الاستخراج و الانتخاب و التصنيف والتقسيم، مع ضَم كُلِّ نظير إلى نظيره.

أما فيها يتعلق بقسم التراجم -وهو هذا القسم- فتلك هي الخطوط العريضة لطريقة العمل فيه:

أولاً: رتبت التراجم على حروف المعجم بالطريقة المعتادة.

ثانيا: لم أكتف بورود الاسم في كلام الشيخ المعلمي مختصرًا، ولكني أتممته من مظانه وبنيت الترتيب على الاسم التام.

ثالثًا: صَدَّرْتُ الترجمة بالمصدر المنقولة منه بين علامتين هكذا « »ثم رقم الصفحة ، ورقم الجزء إن وُجد. وربما أقدم بين يديِّ النقل بكلام ينبني عليه ذاك النقل ، لكي تتضح مناسبة النقل بها قبله فقط ، لأنني قد التزمت ألا أخلط كلام الشيخ المعلمي بكلامي وإنها عملي كله في التعليقات ، إلا مواضع نادرة

يدل السياق عليها، وقد أصرح فأقول: قال أبو أنس.

وإن كان ما بعد المصدر مباشرة كلام الشيخ المعلمي -وهو الغالب- بدأت النقل وختمته بهاتين العلامتين أيضًا « ».

وإن كان ما بعد المصدر تقديم مني لمناسبة النقل لم أضع علامة حينئذٍ، ثم أردفت ذلك بالنقل عن المعلمي.

رابعًا: لم أُثبِت تراجم «التنكيل» التي ليس فيها ما يتعلق بجرح المترجمين و تعديلهم عند المعتبرين من أهل العلم، وإنها جَرَّ الشيخ المعلميَّ إلى الترجمة لهم: دفعُ ما رماهم به الكوثري زورًا وبهتانًا، وأما في حقيقة الأمر فلا يتعلق بهم شيء من ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله بطول نفس وصبر على البحث قد أطال في تأصيل الردِّ على تلك الافتراءات، فامتلأت تراجم هُولاء في «التنكيل» بأصناف من القواعد والفوائد. وقد اكتفيت بالإشارة إلى اسم المترجم في موضعه، ثم أشرت إلى مواضع الفوائد المتعلقة بترجمته في قسم القواعد.

وأمثال هؤلاء: الإمام أحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك بن أنس، وعلي بن المديني، والبخاري، وعبدالله بن أحمد، وابن أبي داود، والخطيب، وغيرهم من الأئمة.

وللوصول إلى تلك الفوائد في ذاك القسم، يمكن الرجوع إلى كشاف الموضوعات أو بالرجوع إلى كشاف الأعلام العام هناك.

خامسًا: لم أقصد استيعاب التعليق على التراجم، وإنها ذلك بحسب ما يقتضيه المقام في كل ترجمة، فمنها ما لا تعليق فيه البتة، ومنها ما أعلق عليها بكلام مختصر، ومنها ما جَرَّني التعليق على بعضها إلى أبحاث تطول و تقصر بحسب المقام و النشاط (١).

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال التراجم ذات الأرقام التالية: (۱،۱۸، ۳۰، ۱۳۵، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۰۳۰).

سادسًا: سعيتُ إلى استكهال ما دعى إليه الشيخُ من النظر فيها ليس في متناول يديه من الكتب، فاستقصيت النظر في : تواريخ «ابن معين»، وسؤالات «أحمد» و «العلل ومعرفة الرجال» لابنه عبدالله، وتاريخ «الفسوي»، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي، وسؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، وتاريخ دمشق مخطوط، وكتب الضعفاء: ككتاب العقيلي، وابن حبان، وابن عدي، وتاريخ الإسلام للذهبي، وسير النبلاء له، وبعض الكتب المخطوطة الأخرى مثل «إكهال» مغلطاي، و «لسان الميزان» وغيرها؛ مما لم يكن في متناول يد الشيخ، وكان لغيابه عنه أثر ظاهر في بعض التراجم، مما تراه في التعليق عليها.

من أمثلة ذلك، قال الشيخ في «محمد بن زرعة الرعيني» وهو من شيوخ أبي زرعة الدمشقي: «لم أجد له ترجمة والمجهول لا تقوم به حجة» وهو مترجم في «ثقات العجلي» و «تاريخ ابن عساكر» وهو ثقة حافظ، كما قاله أبو زرعة.

وبنى الشيخ فهمه لبعض ما جاء في مثل «تهذيب التهذيب» على سبيل الاختصار، والنص الوارد بتامه في أصله «تهذيب الكال» وغيره خلاف ما يوهمه سياق «تهذيب» ابن حجر، انظر ترجمة: هشام بن عار والتعليق عليها.

وأكثر ما يمكن التعقب به على الشيخ إنها هو بسبب غياب بعض المصادر والأصول، واعتاده على أمثال: «لسان الميزان» و«تهذيب التهذيب» و«تعجيل المنفعة» و«ثقات ابن حبان» وفيها من الأخطاء المطبعية، و الاختصار عن الأصل -لا سيها التهذيب- ما سَبَّبَ إعوازًا في بعض المواضع.

ولا شك أن في الاعتباد على الوسائط آفات يعرفها المارس، لكن لا ذنب للشيخ فيها لغياب الأصول عنه.

وقَلَّمَا رأيتُ اجتهادَ الشيخ قد تغيرَ في الحكم على الرواة، إلا في مواضع اختلف فيها قوله، لا سيما بين كتابي: «التنكيل» و«الفوائد المجموعة».

وفي تلك المواضع كلها يكون اجتهاده في «الفوائد» أقرب إلى الصواب - في نظري - وإنها جرى في «التنكيل» أحيانًا مجرى التسمُّح والاعتذار عن الرجل، ورُبَّهَا ساعد على ذلك كلامُه هناك بنفسية «دفاعية» بخلاف تعامله في «الفوائد» مع ما للرجل من أحاديث واهية أو باطلة.

انظر على سبيل المثال تراجم: حفص بن سليان الأسدي، وعبدالله بن زياد ابن سمعان، وأحمد بن محمد بن يوسف بن دوست العلاف، وخالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك، ونعيم بن حماد، ومحمد بن جابر اليامي، وغيرهم، مع تعليقي عليها.

وبَعْدُ، فإني وإنْ كنتُ قد تَجَشَمْتُ ما لستُ له بأهل، فإني أرجو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن ينفعني به، وينفع به كل مريد لسُلوك سبيلِ الحقّ، وأن أكون قد قمتُ ببعض الواجب في حَقّ هذا العالم الرَّبَاني، عملاً بوصيته بالنظر فيها أبداه في الحكم على الرواة و الأخبار، فرأيت أن أجمع في ذلك مجموعًا حاولت فيه استيفاء ما خَلَفهُ الشيخ وراءه من هذا الميراث العظيم، ليكون مجموعًا للناظرين، ولمن أراد أن يُحقِّق النظر من أهل العلم، وقد نظرتُ بها فتح الله به، ولعل من يطلع على ما جمعناه، ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين، يغوص من مسائله على أكثر مما كتب الشيخ، ومما عَلَقْتُ به، فليس على مستنبط يغوص من مسائله، وإنها عليه تعيينُ مَوْضع العلم و تنويعُ فُصُولهِ، وما يُتكَلّمُ فيه، والمتأخّرُ يُلِحْقُ المسائل من بعده شيئًا إلى أن يكمل، والله تعالى الموفق.

وختامًا، فَمَنْ عثر في هذا الكتاب على وَهَم أو تحريفٍ أو خطأٍ أو تصحيفٍ، فليصلحْ ما عثر عليه من ذلك، وليسلكْ سبيلَ العلماء في قَبُولِ العُذْرِ هُنَالك. وليتفضل بإبلاغي به، وله المنة بذلك.

وعلى الله توكلي وهو حسبي ونعم الوكيل.

## ترجمة العلَّامة المعلمي رحمه الله

اعتمد المعتنون بالنظر في سيرة شيخنا -رحمه الله- على ترجمة مختصرة بقلم تلميذه: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي، والتي نشرت في مجلة «الحج» الصادرة بمكة، بالجزء العاشر، في ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٨٦، صحيفتين: ١٧ و ٦١٨ ، والعدد (١١) جمادى الأولى من السنة ذاتها. هكذا جاء في التعليق على صَدْر تلك الترجمة في «التنكيل» وقد توفي الشيخ رحمه الله في صفر سنة ١٣٨٦ هـ، فقد نشرت تلك الترجمة إذًا بعد وفاته بنحو شهرين.

لكن هذه الترجمة موجزة جدًّا، لا تروي الظمأ، ولا تغيث الملهوف، ولا تتناسب مع مكانة شيخنا رحمه الله تعالى.

ولا يزال أهل العلم يتطلعون إلى التعرف على المزيد من سيرة شيخنا وحياته وآثاره.

ولقد وفق الله تعالى بعضَ المعتنين بالشيخ إلى التفتيش عما خَلَّفَهُ من الأبحاث والتحقيقات والتقييدات، مما كان حبيس الأدراج أو مختفيًا يعلوه التراب.

فبعد أن نفدت طبعات بعض الكتب التي ألفها أو ضبطها وعَلَّقَ عليها منذ زمن بعيد، ونُسيت أو كادت، بدأت تظهر بعض الرسائل، باعتناء بعض طلبة العلم.

وأخص بالذكر هنا المعتني بكتاب «عمارة القبور» للشيخ، فإنه قد وُفق للعثور على أوراق بخط المعلمي يترجم فيها لنفسه، فجاءت ماء باردًا على شدة ظمأٍ في يوم بالغ الحرِّ.

وقد أشار صاحب العناية بالكتاب المذكور -وهو ماجد بن عبدالعزيز الزيادي- إلى تأليف رسالة سهاها: «القول الجلي في حياة العلامة عبدالرحمن المعلمي» قد أودع فيها تفصيل ما عثر عليه من مخطوطات للشيخ، وقد ذكر طرفًا منها في مقدمة الكتاب المذكور.

#### وقد اعتمدتُ في ترجمتي للشيخ هنا على ما يأتي:

١ - ترجمة تلميذه: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي، المثبتة في مقدمة «التنكيل».

٢ - ترجمة ماجد الزيادي له في مقدمة «عمارة القبور».

٣- ترجمة الدكتور منصور بن عبدالعزيز السهاري له في رسالته الجامعية «الشيخ عبدالرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها».

٤- استقرائي لكتبه و استنباط بعض جوانب من شخصيته رحمه الله تعالى.

وقد استفاد الزيادي وغيره من بعض الكتب التي تناولت تاريخ اليمن، مشتملة على عصر المعلمي، عمَّا له فيها ذِكْرٌ، وكذا بعض المقالات المتعلقة به في مجلات عربية، وبعض معاجم المدن والقبائل اليمنية، وغيرها من كتابات لم أقف عليها، فاعتمدت على ما نقلوا من ذلك، مع عزوها إلى ناقليها منهم. وهذا أوان الشروع في ترجمة الشيخ، وبالله تعالى التوفيق، ومنه أستمد العون.

#### ۱ – اسمه ونسبه:

هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن يحيى بن علي بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حسن المعلمي العُتمي اليماني.

أما نسبة «المُعَلِّمِيّ» فبفتح العين، وتشديد اللَّام المكسورة، وكسر الميم، آخره ياء النسب.

وهي نسبة إلى أحد أجداده، ففي كتاب «الأنساب» للسمعاني في نسبة «البجلي»

علق الشيخ المعلمي بقوله (٢/ ٨٧): «بجيلة عك، بطن من بني عبس بن سهارة بن غالب بن عبدالله بن عك، منهم كها في «طرفة الأصحاب» ص ٦٥: محمد بن حسين البجلي الصالح، وهو مشهور جدًّا في اليمن، يقال للمنتسبين إليه: بنو البجلي. وله أخٌ اسمه: على.

وكان أبوهما: حسين يعرف بالمُعَلِّم؛ لكثرة تعليمه الناس، وإلى علي بن حسين هذا ينتسب جدُّنا محمد بن الحسن المعلمي، الذي ينتسب إليه عشيرتنا «بنو المعلمي» اه.

وأما «العُتمي» ففي معجم البلدان (٨٢/٤): «عُتُمة» حصن في جبال وَصَابِ من أعمال زبيد - يعني باليمن.

#### ٢- مولده:

ولد في أواخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف، بقرية المَحَاقِرَة (بفتح الميم وكسر القاف) من عُزلة الطُّفَن (بضم الطاء وفتح الفاء، وبالنون، على وزن: عُمَر) من مخلاف (١) رازح، من ناحية عتمة، من قضاء أنس، التابع لولاية صنعا في اليمن.

#### ۳- نشأته :

قال الشيخ عن نفسه:

رُبِّيتُ في كفالة والديَّ، وكانا من خيار تلك البيئة، وهي بيئة يغلب عليها التدين والصلاح<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) المخلاف بلغة اليمن يعنِّي: القرية.

<sup>(</sup>٢) قد وصف الشيخُ والده بـ: الفقيه العلاَّمة، كما جاء في وصيته التي كتبها بيده. وسيأتي ما يدل على اعتناء والده بالعلم، وقد قرأ الشيخ على والده القرآن.

#### ٤ – حفظه للقرآن:

قال: ثم قرأت القرآن على رجلٍ من عشيرتنا، وعلى والدِي، وكانت طريقة القراءة في تحفيظ القرآن في اللوح حفظًا مؤقتًا، أَىْ: أن يحفظ الدرس في اليوم الأول، ثم يعيد حفظه في اليوم الثاني، ثم لا يسأل عنه بعد ذلك، إلا [أنه يُلزم] بتلاوة القرآن في المصحف كل يوم صباحًا ومساءً لكل أحدٍ، حتى بعد الكبر.

وعلى كل حالٍ فإن قراءتي كانت متقنةً من جهة القراءة والكتابة.

وقبل أن أختم القرآن ذهبتُ مع أبي إلى بيت «الريمي» حيث كان أبي يمكث هناك يُعَلِّم أولادهم، ويصلي بهم.

#### ٥- تَعَلُّمُهُ التجويد والحساب واللغة التركية:

قال: ثم سافرت إلى «الحجرية» حيث كان أخي الأكبر: محمد بن يحيى - رحمه الله- كان كاتبًا في المحكمة الشرعية، وهناك شركت في مكتب للحكومة، كان يُعَلَّم فيه القرآن والتجويد والحساب واللغة التركية، فمكثت هناك مدَّة، ومرضت في أثنائها مرضًا شديدًا. . . [ثم] رزقني الله العافية.

#### ٦- تَعَلُّمُهُ النحو والعربية:

قال: ثم جاء والدي -رحمه الله- لزيارتنا، ومكث هناك مدَّة، سألني عمَّا أقرأ في المكتب، فأخبرته، ثم قال لي: فالنحو؟ فأخبرته أنه لا يُدرس في المكتب، فقال: أدرسه على أخيك، ثم كلَّم أخي أن يُقرِّر لي درسًا في النحو، فكان يُقْرِئني في «الأجرومية» مع «شرح الكفراوي».

استمر ذلك نحو أسبوعين، ثم سافرت مع والدي ولا أدري ما الذي استفدته تلك الأيام من النحو، غير أن رغبتي اتجهت إليه، فاشتريت في الطريق بعض كتب النحو.

ولمّا وردتُّ بيت «الريمي» وجدتُ أحمد بن مصلح الريمي -رحمه الله-. وقد كان تعاطى طلب النحو، وكانت معه كراسة فيها قواعد وشواهد وإعرابات، فاصطحبنا، وكنا عامّة أوقاتنا نتذاكر، ونحاول إعراب آيات، أو أبيات، وكنا نستعين بتفسيريِّ «الخازن» و «النسفي» وأخذتُ معرفتي تتقوَّى، حتى طالعت «مغني ابن هشام» نحو سنة، وحاولت تلخيص قواعده المهمة في دفتر، وحصلت لي بحمد الله تعالى ملكةٌ لا بأس بها، في حالِ أن زميلي لم يحصل على كبير شيء، وكان مني بمنزلة الآلة (۱).

#### ٧- تَعَلَّمُهُ الفِقْهَ:

قال: ثم ذهبتُ إلى بلدنا «الطُّفَن» ورأى والدي أن أبقى هناك مُدَّةً لأقرأ على الفقيه العلّم، وكان متبحرًا في العلم، مكث بزبيد مدَّة طويلة، ثم عاد بعلمه إلى جهتنا، ولم يستفيدوا من علمه إلَّا قليلاً.

#### قصة عجيبة مع شيخه تدل على نبوغه المبكر وإجادته للنحو أيضًا:

قال: فأخذت من كتب والدي كتاب «منهاج النووي» مخطوطًا، وذهبت إلى الشيخ، وكان يختلف إليه جماعة من أبناء عشيرتنا يقرؤن عليه، فبعد أن سلمت

<sup>(</sup>١) وللشيخ رحمه الله تعالى بعض المؤلفات في «النحو» منها:

أ - اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات النحوية.

ب- تلخيص الثمرات الجنية في الأسئلة النحوية.

ج- تعليقات على متن «الآجرومية».

وسيأتي شبيع من الكلام عليها وعلى غيرها عند ذكر مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى.

عليه، وأخبرته خبري، قال: في أَىِّ كتاب تريد أن تقرأ؟ فقلت: في «منهاج النووي» فوجم، ثم لما جاء دوري، أمرني أن أقرأ، فشرعت أقرأ خطبة «المنهاج» وهو يستمع لي، فبعد أن قرأتُ أسطرًا تناولَ مِنِّي الكتابَ ونظر فيه، ثم قال لي: هل صححت هذا الدرس على أحدٍ؟.

قلت: لا.

قال: فهل قرأت في النحو؟

قلت: قليلاً.

قال: لا ، ليس بقليل.

ثم قال: أخبرتني أولاً أنك تريد القراءة في "المنهاج" فلم يعجبني ذلك؟ لأني أرى أنَّ على طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في "المنهاج" أن يبدأ قبل ذلك بدراسة النحو، حتى يتمكن من الفهم، لكن كرهت أن أكسر خاطرك، فرأيت أن آذن لك في القراءة، وطبعًا تخطىء في الإعراب، فأرد عليك، فتكثر ذلك، فتنتبه نفسك إلى احتياجك إلى دراسة النحو أولاً.

ولكن لما قرأتَ لم تخطىء، فظننتُ أن الكتابَ مضبوطٌ بالحركات. فلما رأيته غير مضبوط، قلتُ: لعلَّك قد صححت ذاك الدرس على بعض العلماء، فلما نفيتَ ذلك، علمتُ أنك قد درستَ النحو.

فأخبرته بالواقع، وإني في الحقيقة لم أدرسه دراسة مرتبة، فقال: على كل حالٍ معرفتك بالنحو جيدة، فاقرأ في «المنهاج» وتحضر عندما يتيسَّر لك مع هؤلاء في درسهم في النحو(١).

<sup>(</sup>١) قد اعتنى الشيخ ببعض متون ومؤلفات في الفقه، منها:

أ - كتاب «عمدة الفقه» للإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي.

ب- كتاب «كشف المخدَّرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات» لزين الدين البعلي. وكذا له أبحاث مفردة في مسائل فقهية متفرقة، ذكرها الدكتور منصور بن عبدالعزيز =

#### ٨- تَعَلَّمُهُ الفرائض:

قال: ثم درست عليه شيئًا في الفرائض، فتيسَّرت إليَّ جدًّا؛ لمعرفتي السابقة بمبادىء الحساب.

ولم تطل قراءي على شيخنا المذكور، بل رجعت إلى بيت «الريمي» وانكببت على كتاب «الفوائد السنشورية» في الفرائض، أحلُ مسائله، وأفرض مسائل أخرى وأحاول حَلَها، ثم امتحانها و تطبيقها.

#### ٩ - تَعَلَّمُهُ الأدبَ والشعر:

قال: «وكانت في كتب والدي كتاب «مقامات الحريري» وبعض كتب الأدب، فأولعت بها، ثم حاولت قَرْض الشَّعْر (١)، ثم جاء أخي من مقرّه بالحجرية، وأُعجب بها شدوته: النحو و الفرائض، ثم رجع إلى الحجرية وتركني».

وفي مقال بعنوان «المعلمي والسنوسي في مجلس الإدريسي» تحقيق عبدالله أبو داهش، المنشور في مجلة عالم الكتب (٢٠/٢) شوال عام ١٤١١هـ (ص٢٠٢) أنشد الشيخ المعلمي مخاطبًا لمن كان يناظره:

مَاكَان مَاكَان عَنْ حُبِّ لمحمدة ولم نُرِدْ سمعة بالبَحْثِ والجَدَلِ لَكِنَّما الحَقُّ أَوْلَى أَنْ نُعَظِّمَهُ مِنَ الجِداع بَقُولٍ غَيْر مُعْتَدِلِ لَا كَالْ الْحَقُّ أَوْلَى أَنْ نُعَظِّمَهُ مِنَ الجِداع بَقُولٍ غَيْر مُعْتَدِلِ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلِ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلِ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلًا اللهُ عَلَيْهُ مَعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَدِلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>=</sup> الساري (ص٥٧) من كتابه، وسيأتي الكلام عن ذلك وغيره عند الكلام على مصنفات الشيخ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وللمعلمي رحمه الله تعالى ديوان شعر، قال الزيادي في مقدمة «عارة القبور» ص٥٨: «والديوان يقع في مجلد كبير ضخم، موجود في مكتبة عبدالله الحكمي الخاصة، قبل: إنه أوصى بحرقه، ولا أظنه يصح» اه.

وللشيخ رحمه الله عناية بكتب الشّغر، ولقد قام على تحقيق كتاب من أمهات كتب الشعر المعنيّة بشرح أبيات المعاني وهو كتاب «المعاني الكبير» لابن قتيبة الدينورى، وسيأتي الحديث عنه في «آثار الشيخ ومؤلفاته» إن شاء الله تعالى.

ولا أحبُّ لكم إلَّا الصواب كما فَظُنَّ خيرًا كَظَنِّي فيك تُحْتَمِلاً فإنَّما غَضَبي للحقِّ حيثُ أرّى وقَدْ عَلِمْتُم صَوَابِي فِي مُحَاوَرَتِي

أُحِبُّهُ وهو من خير المقاصد لي ما كَان أَثْنَاء نَصْر الحَقِّ مِنْ خَطَل إعراضَكُم عَنْهُ تَعْلِيلاً بِلاَ عِلَل وَالْحِمدُ لِللهِ رَبِّ السَّهْلِ وَالْجَبَلِ(١)

#### ١٠ - رجوعه إلى عُتمة:

قال الشيخ: ثم كتب - يعنى أخاه - يستقدمني، فقدمت عليه، وبقيتُ هناك مُدَّة لا أستفيد فيها إلا حضوري معه بعض مجالس نتذاكر فيها الفقه، ثم رجعت إلى «عتمة»، وكان القضاء وقتها قد صار إلى الزيدية، وعُينٌ الشيخ: علي بن مصلح الريمي كاتبًا للقاضي، فلزمتُ القاضي، وكان هو السيد: علي بن يحيى المتوكل رجلاً عالمًا فاضلاً معمرًا [في مقدمة عيارة القبور: فاضلٌ معمرٌ، وهو خلاف الجادة]، آسف لتقصيري إذْ لم أقرأ عليه شيئًا، ولا طلبت منه إجازة.

ثم عُزل، وولى القضاء بعده السيد: محمد بن على الرازي، وكتبت عنده مُدَّةً، وكان رجلاً شهراً كريهاً على قلة علمه.

#### 11 - انتقاله إلى «عسير» فرارًا من بطش الرافضة:

لما استحكمت قبضة الرافضة على اليمن، خرج الشيخ منها، وذلك سنة (١٣٣٦) هـ متوجهًا إلى «عسير» وهي مدينة بين الحجاز واليمن ، وقد عَبَّر الشيخ عها كان يلقاه أهل السنة على يديِّي هؤلام الروافض ﴿ فقال في قصيدته:

هُم أخذوا الأحرار منَّا رهائنًا وهُم أخذوا الأموال قهرًا بلا عقد وأصبح منا الليث يخضع للقرد وهم كَفَّرُونا إن وقفنا على الرشادِ

هُم ظلمونا و استباحوا محارمًا فهم عاملونا بالقساوة غلظة

<sup>(</sup>١) عن رسالة «تحريف النصوص» للشيخ الفاضل: بكر أبي زيد ص ١٠٧.

#### ١٢ - رئاسة المعلمي لقضاء «عسير» وتلقيبه به «شيخ الإسلام»:

مكث الشيخ في «عسير» دارسًا ومدرسًا ومحاسبًا في الجمارك، ثم قاضيًا فرئيسًا للقضاء.

وقد كان أمير «عسير» حينئذ : محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إدريس المعروف بـ : الإدريسي (١) ، المولود: ١٢٩٣ هـ ، و المتوفي : ١٣٤١هـ .

لَقَّبَ الإدريسيُّ شيخنا به: شيخ الإسلام؛ لياً رآه من ورعه وزهده وعلمه وثقته وأمانته، وصار يعتمد عليه في تدريس الطلبة، والجواب عن بعض المهات، وحَلِّ بعض المسائل القضائية المشكلة، وكتمان بعض الكتابات السرية، وجعله «نائب الشرع الشريف» فصار المعلمي ينوب عنه -حال مرض الإدريسي- في تولي أكثر المخاطبة مع من يأتيه من المندوبين، وفي قراءة الكتب التي تَرِدُ، وعرض مضمونها عليه، وهكذا صار لديه: العالم الثقة الأمين.

وقد كان الشيخ في أثناء تلك المدَّة يكثر الطلب من الإدريسي أن يُعْفِيَهُ من مهام القضاء وغيره؛ كي يتفرغ لخدمة العلم فقط، فكان الإدريسي يَعِدُهُ بإحضار مساعدين له في تلك المهام حتى يتسنى له ما يريد، لكن قضى الله وفاة الإدريسي قبل أن يفي بوعده.

<sup>(</sup>۱) وصفه المعلمي في وصيته التي كتبها لمَّا انتقل من بلده إلى عسير بقوله: "أمير المؤمنين السيد الإمام، محي علوم الشريعة ومجددها، و مميت رسوم البدع الشنيعة و مبددها». وقد كان المعلمي درس على الإدريسي بعض الفنون ، ولا سيها النحو، وقد جمع ما ألقاه الإدريسي من دروس في النحو في كتاب سهاه المعلمي: "الأمالي النحوية" أفاد ذلك الزيادي في مقدمة "عهارة القبور" ص: ٢٦-٢٧، ٣٤.

وللإدريسي ترجمة في «الأعلام» للزركلي (٢٠٣/٦) ، وانظر مصادر ترجمته الأخرى في المقدمة المشار إليه أنفًا ص: ١٦.

ثم رأى المعلمي بعد وفاة الإدريسي أن تفرغه للعلم واجب؛ لأمور ذكرها، منها قوله: «من المعلوم أن الدعوة مبنيَّةٌ على علم وعمل، فكيف نقوم بإحياء العمل وترك العلم، والقيام بخدمة العلم هو أعظم خدمة للدعوة، بل هو الشطر المهم فيها».

#### ١٣ - وفاة الإدريسي وانتقال المعلمي إلى عدن:

توفي الإدريسي سنة ١٣٤١ هـ، وتولَّى بعده ابنُه: علي ، وكان دونه كفاءة، فكثرت الاضطرابات الداخلية، فتوجَّه الشيخُ إلى عدن -وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند- فمكث فيها سنة ، مشتغلاً بالتدريس والوعظ، ثم ارتحل إلى «زنجبار» - وهي على ساحل بحر الهند شرق عدن.

#### ١٤ - انتقاله إلى الهند والتحاقه بدائرة المعارف العثمانية:

ثم قرر الشيخ الارتحال إلى الهند، وعُينٌ في دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن- مصححًا لكتب الحديث وعلومه وغير ذلك من كتب الأدب والتاريخ، فبقي فيها مُدَّة طويلة نحو ثلاثين سنة.

وقد صحح في تلك المُدَّة جملةً من الكتب الأمهات في الحديث والرجال وغيرها سيأتي بيانها عند ذكر آثار الشيخ إن شاء الله تعالى.

#### ٥١ – انتقاله إلى مكة و تعيينه أمينًا لمكتبة الحرم المكي:

بعد استيلاء الهندوس على الهند، ساءت الأوضاع هناك، فقرَّر الشيخ الارتحال إلى مكة، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة ١٣٧١هـ، ثم عُينٌ أمينًا لمكتبة الحرم المكي في شهر ربيع الأول سنة ١٣٧٢ هـ -وكان له من العمر ستون عامًا عامًا - فبقى فيها أربعة عشر عامًا يعمل في خدمة رُوَّاد المكتبة من طلاب العلم،

بالإضافة إلى استمراره في تصحيح الكتب و تحقيقها لتطبع في دائرة المعارف العثمانية، حتى وافاه الأجل سنة ١٣٨٦ هـ عن أربع وسبعين عامًا رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

#### ١٦ - عقدته:

شيخنا -رحمه الله- سلفي العقيدة، بل هو من الراسخين فيها، العالمين بمبادئها وقواعدها، الداعين إلى اتباعها، الذَّابِّين عن حياضها، الكاشفين لِشُبَهِ من خالفها، بنظر ثاقب، وعِلْم راسخ، وأدب جمّ.

وقد هجر الشيخ بلده اليمن لما بطش الرافضة به وبإخوانه من أهل السنة، وانتقل إلى عسير، فرارًا بدينه من الفتن، وحفاظًا على عقيدته من الزلل.

وصنع مثل ذلك لما استولى الهندوس الملحدون على الهند، فتركها وارتحل إلى مكة المكرمة لنفس الغرض.

وقد كان للشيخ يدُّ طولى في تبسيط وتقرير أصول تلك العقيدة الغرَّاء، سالكًا سبيل الوضوح والتسهيل، مبتعدًا ومحذرًا من التكلف والتهويل.

وله في ذلك رسالة «دين العجائز أو يُسْر العقيدة الإسلامية» وله «حقيقة التأويل» وغيرها.

كما أن له مؤلفات في كشف بعض ضلالات الصوفية، والردِّ على من يقول منهم بالحلول والاتحاد.

ولقد أفرد الشيخ في كتابه البديع: «التنكيل» قسمًا للردِّ على الكوثري في عيبه للعقيدة السَّلفية، سماه «القائد إلى تصحيح العقائد» قال في أُوَّلِه:

«الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه، ولا أصدق نبأً عنه من وحيه، ولا أمن على دينه من رسله، ولا أوْلَى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضى بحكمه. . . .

أما بعد، فإن صاحب كتاب "تأنيب الخطيب" - يعني الكوثري - تعرَّض كتابُه للطعن في عقيدة أهل الحديث و نبزهم بالمجسمة، والمشبهة، والحشوية، ورماهم بالجهل و البدعة، والزيغ والضلالة، وخاض في بعض المسائل الاعتقادية، كمسألة الكلام والإرجاء، فتجشمتُ أن أتعقبه في هذا كها تعقبته في غيره، راجيًا من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي على دينه، ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتغمدني بعفوه ورحمته، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله اهد.

وقد أفرد هذا القسمُ بالطبع أيضًا، وذلك لعظيم خطره، فقد أبدع الشيخ فيه وأجاد، في بيان أصول هذه العقيدة، ومآخذها، وما يضادها من مآخذ أهل البدع والأهواء، فجاء كتابًا جامعًا نافعًا في بابه، فلله دُرُّ الشيخ، ما أبدعه من كتاب.

وفيها عثر عليه ماجد الزيادي بخط الشيخ: وصية كتبها الشيخ حين كان مقيهًا في «عسير» زمن إمرة الإدريسي، أبان فيها عن عقيدته، فقال:

«هذا ما يوصي به العبد المذنب العاصي الخاطىء والمسرف على نفسه: عبدالرحمن بن يحيى بن علي بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حسن المعلمي العتمي، الذي كان يأمر بالمعروف ويجتنبه، وينهى عن المنكر و يرتكبه، مخلاً بالفرائض، مقلاً من المندوبات، معاودًا لكثير من الكبائر الموبقات، مُصِرَّاً على كثير من الصغائر المكروهات، ليس له عمل يرجو نفعه، إلا عفو ربه سبحانه وتعالى.

يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا، وربًا شاهدًا، ومَلِكًا متعاليًا، منزهًا عن كل نقص، جامعًا لكل كهال.

أشهد أنه فوق ألسنة الواصفين، ومدارك المنكرين، لا يَعْلَمُ شيئًا من شؤونه على الحقيقة إلا هو .

وأشهد أنه أرسل رسلاً إلى خلقه لإبلاغ الحجة، وإيضاح المحجة، فبلغوا رسالته كما أَمَر، وكان خاتمهم خيرهم سيدنا و شفيعنا إلى ربنا: رسول الله وحبيبه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم على وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الهديين.

وبَعْدُ، فعقيدتي التي ألقى الله تعالى بها، وأقف بها بين يديه، مصمهاً على أنها الحق الحقيق، هي:

أن الله سبحانه وتعالى مستحق لكل كمال، منزه عن كل نقص، في التفصيل والإجمال، أؤمن بكل ما سمى به نفسه، أو سماه به نبيه، وأقر كل ذلك على ما ورد، معتقد أنه كذلك بحسب ما أراده.

ولا أتصرف في شيء من أسهائه المتشابهة لجهلي عن الأسرار، فربها يكون لذلك المقام خواص لا يصح إطلاق ذلك إلا معها.

وأن كلمته العليا، وأن حجته البالغة، وأن عباده محجوجون له، مستحقون الجزاء على ذنوبهم، وأنه سبحانه لا يظلم أحدًا.

وأعتقد أن كل مسلم، اعتقد في الله سبحانه وتعالى، وعقيدته أدَّاه إليها اجتهاده، وظن أنها الحق، وقصد بها الحق، ولم تكن كفرًا، فهو من رحمة الله قريبٌ وإن أخطأ، واقف عها إذا استلزمت كفرًا، وأنا إلى السلامة أقرب.

وأعتقد أن الملائكة والأنبياء معصومون، ولا أُفَضِّلُ، وأن أهل البيت والصحابة مكرمون، ولا أُقَدِّمُ ولا أُؤخِّرُ.

أُصَوِّبُ عليًّا، وأعتقد أن أهل الجَمَل أرادوا الخير فأخطئوا، ولم تكن الحرب عن رضا مِنْ عليٍّ ولا أم المؤمنين ومن معها، وإنها أثارها سفهًا: الخائنون.

وأُخَطِّيءُ أهل صفين، وأعتقد أنهم بغوا أو طغوا واعتدوا، ولا أدري أَخَفِيَ عليهم الحق، أم تعمَّدوا منابذتهم، فالله حسيبهم.

هذا ما يوصي به العبد المسرف على نفسه، المضيع لخمسه، المنيب إلى ربه، المستغفر لذنبه: عبدالرحمن بن يحيى بن على المعلمي.

أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ونبيه بالهدى ودين الحق أرسله، على الله الأطهار، وأصحابه الأخيار، والتابعين لهم بإحسان، وبعد:

فأؤمن بالله، كها جاء عن الله وعن رسوله، وكها يحبّ ربنا ويرضى، وأؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، من الله تعالى، كها جاء عن الله وعن رسل الله، وكها يحب ربنا ويرضى، وحسبي الله وكيلاً ، وكفى به شهيدًا، إنه كان لطيفًا خبيرًا.

اللهم إنك تعلم عقيدتي ، وتعلم سرّي وعلانيتي، فها وافق رضاك ففضلاً منك تَقَبَّلُهُ مِنِّي، وما أخطأت فيه أو اشتبه عليَّ ففضلاً منك تجاوزه عنِّي، برحمتك يا أرحم الراحمين.

فعلتُ سوءًا وظلمتُ نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا الله، سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا. اهـ.

ثم شرع الشيخ في بيان ما أوصى به إلى أهله مِنْ بَعْدِه .

#### ١٧ - منهجه الفقهي:

كان الشيخ رحمه الله على منهج فقهاء المحدثين، الذين يدورون مع الدليل حيثها دار، فيُعْنون أولاً بصحة الدليل، ثم النظر فيها يحتمله من المعاني والأحكام، مع اعتبار كلام الصحابة ومَنْ تبعهم، واستعمالهم لذلك الدليل.

وقد كان الشيخ سلفيًا في الفروع كما كان سلفيًا في أصول الدين والعقيدة، فكان يحث على اتباع كتاب الله تعالى، وما صَحَّ من سنة النبي ﷺ، بفهم الصحابة وأثمة التابعين، دون التقيّد باتباع مذهب دون آخر.

#### فما وُجِدَ بخط المعلمي:

«أُوصِي كُلَّ مسلم أن يتدبر كتاب الله تعالى، ويتفحَّصَ الأحاديث، ثم يتدبرها، ويحتاط لدينه، و يتبع [ما تَبَيَّن] له أنه الحق، سواء أكان مذهب إمامه، أم مذهب غيره، وأن يعضَّ بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله عَيَّةُ وأصحابه، وأئمة التابعين، ويجتنب البدع كلها، ولا يتدين إلا بها ثبت عنده بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله أنه من الدين».

#### وقال الشيخ في «التنكيل» (٢/ ٢٠٤):

«الفقهيات و الاختلاف فيها إذا كان سببه غير الهوى، أمره قريب؛ لأنه لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقًا متنازعةً، وشيعًا متنابذةً، ولا إلى إيثار الهوى على الهدى، وتقديم أقوال الأشياخ على حجج الله عز وجل، والالتجاء إلى تحريف معانى النصوص.

وإذا كان المسلمون قد وقعوا في ذلك، فإنها أوقعهم الهوى، فلا محلص لهم منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم، فيناقشوها الحساب، ويكبحوها عن الغيّ، ويتناسوا ما استقرَّ في أذهانهم من اختلاف المذاهب، وليحسبوها مذهبًا واحدًا، اختلف علماؤه، وأن على العالم في زماننا النظر في تلك الأقوال وحججها وبيناتها، واختيار الأرجح منها.

وقد نَصَّ جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلّد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالِف لإمامه، لم يَجُزْ له تقليد إمامه في تلك القضية، بل يأخذ بالحق؛ لأنه إنها

رُخِّصَ له في التقليد عند ظن الرجحان؛ إذ الفرض على كل أحدٍ طاعة الله وطاعة رجحان ولا حاجة في هذا إلى اجتماع شروط الاجتهاد، فإنه لا يتحقق رجحان خلاف قول إمامك إلا في حكم مختلف فيه، فيترجح عندك قول مجتهد آخر، وحينئذ تأخذ بقول هذا الآخر، متبعًا للدليل الراجح من جهة، ومقلدًا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من جهة.

والفقهاء يُجيزون تقليد المقلِّد غير إمامه في بعض الفروع لمجرد احتياجه، فكيف لا يجوز، بل يجب، أن يقلده فيها ظهر أن قوله أوْلى بأن يكون هو الحق في دين الله؟

وقضية التلفيق إنها شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي و تتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق، وإن خالف هواه، فأمرها هينٌ، فقد كان العامَّة في عهد السلف تَعْرِضُ لأحدهم المسألة في الوضوء، فيسأل عنها عالمًا، فيفتيه، فيأخذ بفتواه، ثم تَعْرِضُ له مسألة أخرى في الوضوء أيضًا أو الصلاة، فيسأل عَلمًا آخر فيفتيه، فيأخذ بفتواه، وهكذا.

ومن تدبر علم أن هذا تعرض للتلفيق، ومع ذلك لم ينكره أحدٌ من السلف، فذاك إجماع منهم على أن مثل ذلك لا محذور فيه؛ إذ كان غير مقصود، ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص.

فالعالم الذي يستطيع أن يروض نفسه على هذا هو الذي يستحق أن يهديه الله عز وجل، ويسوغ له أن يثق بها تبين له، ويسوغ للعامة أن يثقوا بفتواه.

نَعَمْ، قد غلب اتباع الهوى وضعف الإيهان في هذا الزمان، فإذا احتيط لذلك بأن يرتب جماعة من أعيان العلماء للنظر في القضايا و الفتاوى فينظروا فيها مجتمعين! ثم يفتوا بها يتفقون عليه أو أكثرهم، لكان في هذا خير كثير وصلاح كبر إن شاء الله تعالى» اه.

#### وقال الشيخ في ترجمة «أحمد بن كامل القاضي» رقم (٢٩) من «التنكيل»:

«... وأما قول الدارقطني: «أهلكه العجب» ففسرها الدارقطني بقوله: «فإنه كان يختار ولا يضع لأحدِ من الأئمة أصلاً» فقيل له: كان جريري المذهب؟ فقال: «بل خالفه واختار لنفسه، وأَمْلي كتابًا في السنن وتكلم على الأخبار».

فحاصل هذا أنه لم يكن يلتزم مذهب إمام معين بل كان ينظر في الحجج، ثم يختار قول من رجح قوله عنده.

أقول: وهذا أيضًا ليس بجرح، بل هو بالمدح أولى، وقد قال الخطيب: «كان من العلماء بأيام الناس والأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وتواريخ أصحاب الحديث، قال ابن رزقويه : لم تر عيناي مثله».

#### أقول: فيحق لهذا أن ينشد:

۱۸- أولاده:

لم يَجِدُ فَوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مَزِيد أَه

إِنْ أَكُنْ مُعْجَبًا فَعَجَبٌ عجيبُ

# للشيخ ولد واحد اسمه: عبدالله؛ ولد-كما ذكر الشيخ- ضُحّى يوم الثلاثاء

سادس شهر ربيع الثاني من عام واحد وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية، وكان للشيخ يوم ولد ابنه عبدالله: تسعة وثلاثون عامًا.

#### شفقة الشيخ على ولده وحرصه على صلاحه وتعليمه ووصيته بذلك:

مما وجده الزيادي بخط الشيخ- متحدثًا عن ولده عبدالله، قال: «اللهم اجعله من عبادك المخصلين، العلماء العاملين، الهداة المهديين، وإني أعيده بك وذريته من الشيطان الرجيم، وأسألك أن تجعله من العلماء الراسخين، العارفين بكتابك المبين، وسنة نبيك الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأن تجعله قرة عين لأبويه، إنك أنت الكريم الوهاب، الرازق لمن تشاء بغير حساب».

وقال أيضًا: «أوصي إلى الشيخ إبراهيم رشيد أن يحتاط لولدي عبدالله ، أصلحه الله، إذا توفاني الله تعالى قبل بلوغه، ويجتهد في تربيته تربية صالحة، ويمنعه من الاختلاط بالأطفال السفهاء، وينفق عليه وعلى أمه، مالم تتزوج، مما يجده من متروكي هنا، ومما لعله يسره الله تعالى من الدائرة.

ثم إذا وصل حَدَّ القراءة ألزمه حفظ القرآن الكريم، ولقنه التوحيد الحق، ثم يربيه تربية دينية علمية» اه.

#### ١٩ - شيوخه:

قد سبق ذكر مَنْ تتلمذ الشيخ على أيديهم في: القرآن، والتجويد، والنحو، واللغة، والفقه، والفرائض، وغيرها.

وأما في الحديث فقد تتلمذ على الشيخ عبدالقدير محمد الصديقي القادري، شيخ كلية الحديث في الجامعة العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند.

وسيأتي نص إجازته له عند الكلام على: الثناء على الشيخ المعلمي.

وللمعلمي شيخ آخر هو العلامة سالم بن عبدالرحمن باصهي، ذكر المعلمي في رسالة ألَّفَهَا سنة ١٣٤١هـ في الردِّ على رجل حلولي -يُدْعى: السيد حسن الضالعي- أن شيخه الإمام سالم هذا له رسالة في الردِّ على هذا الرجل الحلولي سهاها «كشف الغطا». ذكره السهاري ص: ٢٤.

#### ٠٠ - تلامىده:

مكث الشيخ في اليمن حتى بلغ الثلاثين من عمره، وقضى تلك الفترة في حفظ القرآن، ودراسة النحو واللغة والأدب، وسماع الحديث ودراسة علومه، وتلقي الفقه من مشايخه، ثم تولّى القضاء في عهد الإدريسي، ثم اشتغل حينًا بالتدريس و الوعظ.

ثم ارتحل إلى الهند، والتحق بدائرة المعارف العثمانية، ومكث فيها نحوًا من ثلاثين عامًا، منشغلاً بتصحيح الكتب و تحقيقها.

ثم ارتحل إلى مكة حيث مكث فيها إلى أن وافاه الأجل، وذلك نحو خمس عشرة سنة، عمل فيها أمينًا لمكتبة الحرم المكي، يخدم رُوَّاد المكتبة من الطلبة والباحثين، ويرشدهم إلى مواضع ما يحتاجون إليه من الكتب والمراجع، اشتغل في هذه الفترة بتصحيح بعض الكتب التي طبعت في دائرة المعارف أيضًا، وبتأليف و تصنيف أمثال «التنكيل» و «الفوائد» و «الأنوار» وغيرها من الأبحاث والرسائل.

لعل ما سبق بيانه يفسِّر لنا أننا لم نعلم للشيخ تلاميذ بالمعنى المعهود، وذلك نظرًا لانشغاله الدائم بالبحث والتصحيح والتحقيق، ولم يتفرغ الشيخ لعمل مجالس سماع أو تحديث أو تدريس بصورة تسمح للتخرُّج به.

ولعل ما انشغل به الشيخ، وما خلّفه للأُمّة من تصحيح أمهات كتب الرجال، والتي ما كان يصلح لها مَنْ هو أقل كفاءة منه، وما انْبَرَى له من الدفاع عن السنة وأهلها و أثمتها، مما رفع به الحرج عن سائر الأُمّة، وما أَتْحَفَ به المكتبة الإسلامية ببديع التحقيق لكثير من المسائل الاصطلاحية المشكلة، ما هو أعظم أثرًا، وأبعد نفعًا من مجرد انشغاله بتلك المجالس.

لكن مما يلاحظ أن غياب هؤلاء التلاميذ مما زاد في انغيار الشيخ، بحيث لم يَحْمِلُ هذا العلم عنه مَنْ يقوم بنشره وبَثّه، وإنها عِلْمُ الشيخ فيها سطره بقلمه، ومن آثار غياب هؤلاء أنه لا تزال كثير من أبحاث الشيخ ورسائله وتحقيقاته حبيسة الأدراج، وقد أثَّر طول الوقت في بعضها، ولعلَّ الله تعالى أن يقيض مَنْ يعتني بعلم الشيخ فيقوم على إخراج تلك المخطوطات إخراجًا علميًا لائقًا.

وقد ذكر الزيادي عشرةً ممن تأكد أنهم تلاميذ للشيخ، قرأ أكثرهم عليه بعض الكتب في الحديث و الفقه و النحو وغيرها، ولازمه بعضهم مدَّة، لكن ليس لأحد منهم -فيها أعلم- أثر في نشر علم الشيخ و منهجه.

## ٢١ – مكانته العلمية وثناء أهل العلم والفضل عليه:

1- أجازه شيخ كلية الحديث في الجامعة العثمانية -بحيدر آباد الدكن بالهند- الشيخ: عبد القدير محمد الصديقي القادري، وقال في إجازته، بعد حمد الله والصلاة على نبيه:

"إن الأخَ الفاضل والعالم العامل الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي العُتْمي اليهاني، قرأعليَّ من ابتداء "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" واستجازني ما رويته عن أساتذي، فوجدته: طاهر الأخلاق، طَيِّبَ الأَعْراق، حَسَنَ الرواية، جَيِّدَ المَلَكَة في العلوم الدينية، ثقة عدل، أهل للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث، فأجزته برواية "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"، و"جامع الترمذي"، و"سنن أبي داود"، و"ابن ماجه"، و"النسائي"، و"الموطأ" لمالك . . . حرِّر بتاريخ ١٣ من (ذي) القعدة سنة ١٣٤٦ه "(١).

<sup>(</sup>۱) د/ منصور الساري ص (۱۰) ووقع اسم شيخ المعلمي عند الزيادي في مقدمته ص(٦٨): عبدالقادر، وما أثبته من كتاب الساري، ومن مقدمة «التنكيل».

٧- ولقد دأب مدير دائرة المعارف: السيد هاشم الندوي، بوصف الشيخ المعلمي في خاتمة بعض الأجزاء التي صححها بقوله: «وقد اعتنى بتصحيح هذا الكتاب وتعليق الحواشي المفيدة: الأستاذ الفاضل مو لانا الشيخ عبدالر حمن بن يحيى اليهاني ولله درّه، قد اجتهد في تصحيح الأسهاء و الأنساب والمشتبهات، واستوعب النظر في الاختلافات من حيث علم الرجال ونقد الروايات من جهة الجرح والتعديل... وساعده.. وأنا الحقير الكاتب في المقابلة والتصحيح» (١).

وجاء في خاتمة طبع كتاب «الكنى» للبخاري ص: ٩٤ من آخر الجزء الثامن: «البحث عن كتاب الكنى للإمام البخاري بقلم الأستاذ الفاضل الناقد في الرجال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى الياني دام فضله».

٣- وقال الشيخ الفاضل: حماد الأنصاري: «إن الشيخ عبدالرحمن المعلمي عنده باع طويل في علم الرجال جرحًا وتعديلاً وضبطًا، (و) عنده مشاركة جيدة في المتون تضعيفًا وتصحيحًا، كما أنه ملم إلمامًا جيدًا بالعقيدة السلفية» (٢).

٤ - وقال الشيخ الفاضل: محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة تحقيقه لكتاب «التنكيل»:

«... تأليف العلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيى بن علي اليهاني -رحمه الله تعالى - بَيَّن فيه بالأدلة القاطعة و البراهين الساطعة تجني الأستاذ الكوثري على أئمة الحديث ورواته . . . إلى غير ذلك من الأمور . . . ، مبرهنا عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم ، بأسلوب علمي متين لا وهن فيه ، ولا خروج عن أدب المناظرة ، وطريق المجادلة بالتي هي أحسن ، بروح علمية عالية ، وصبر على البحث والتحقيق ، كاد أن يبلغ الغاية ، إن لم أقل قد بلغها ،

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: خاتمة طبع الجزء السابع من «التاريخ الكبير» ص: ٤٤٣ وكذا ص: ٤٠١ من الجزء الثاني.

<sup>(</sup>٢) «المعلمي وجهوده في السنة» لهدي بالي ص: ٣٤ [عن مقدمة عمارة القبور ص: ٦٥].

كل ذلك انتصارًا للحق، وقمعًا للباطل، لا تعصبًا للمشايخ والمذهب، فرحم الله المؤلف، وجزاه عن المسلمين خيرًا».

وقال الألباني أيضًا في تعليقه على ذكر المعلمي درجات توثيق ابن حبان: «هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف -رحمه الله تعالى- وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، جزاه الله خيرًا»(١).

ووصف الألباني أيضًا الكلمة التعريفية لكتاب «الأدب المفرد» والتي كتبها المعلمي بقوله:

«هذا كلام جيد متين، من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها، وتأثيرها في توحيد الأمة... »(٢).

٥ - وقد وصفه الشيخ أحمد شاكر به: العلاَّمة ، في حاشيته على تفسير الطبري :
 (١/ ٣٣).

ومما يذكر للمناسبة ما ذكر الزيادي في «مقدمة عهارة القبور» ص: (٥٦-٥٥) أنه عثر على رسالة خطية للمعلمي، بعث بها إلى فضيلة الشيخ أحمد شاكر مبينًا فيها سبب تأليف «طليعة التنكيل» ومنبها على الأخطاء المطبعية، وتصرف بعض المعلقين عليها خارجًا عن مقصود الشيخ، وسائلاً له عن بعض المهمّات التي لم يهتد إليها، ثم قال: «وأنا منذ زمانٍ أحبُّ التعرُّف عليكم، والاستمداد منكم، فيعوقني إكباري لكم، وعلمي بأن أوقاتكم مشغولة بكبار الأعمال كخدمة «المسند» وأخيرًا قوي عزمي على الكتابة إليكم، راجيًا العفو والمساعة...».

<sup>(</sup>١) «التنكيل» ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) «صحيح الأدب المفرد» ص: ٩.

٦- وقال حضرة الشاب العالم الفاضل أبؤ تراب الظاهري(١):

«هو علم من العلماء الأعلام البارزين، كان عبدًا أوَّاهًا ورعًا زاهدًا تقيًّا، لم يكن يدنس ثوبه برذيلة، ولا اخترام مروءته» (٢).

وقال أيضًا: «وكان نحويًا بارعًا وعروضيًا، وذامعرفة باللغة وغريبها، حفظ الألفية، وبعض المتون في الأصول والفقه، ولقى الأكابر»(٣).

٧- ونقل الزيادي عن كتاب «علماء العربية و مساهماتهم في الأدب العربي في عهد الأصفحاهية» للسلطان محى الدين ص٤٧٢:

«هو نادرة الزمان، علّامة الأوان، والأستاذ الناقد، والباحث المحقق: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني... كان من أجل العلهاء الربانيين، وفضلاء اليمن الكبار... كان بارعًا في جميع العلوم و الفنون، وتَمَهّر في علم الأنساب والرجال، ونبغ في تصحيح الكتب، والتعليق عليها، وله براعة في البحث والتحقيق، و(التمييز) بين الخطأ و الصواب، وكان واسع الاطلاع على تاريخ الرجال و وقائعهم... صحح كثيرًا من المخطوطات القيمة، وعلى عليها التعليقات البسيطة، والتقديهات النافعة، كثيرة الفوائد العلمية والتاريخية...»

٨- وعن رسالة بعث بها محمد عبدالله المعلمي إلى الشيخ المعلمي -خطوط:
(... كوكب الأدباء، وتاج النجباء، من تسنّم متن المعالي، وناطَح بِمِمّتِهِ كُلَّ عالى، سليل الأكارم، وجيه الهدى، الآخذ بمجامع القلوب ... الشيخ العلّامة القاضي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، أدام الله معاليه، وخلّد لتاليه، وحفظ ذاته من كل سوء، وصرف عنه الشرور...».

<sup>(</sup>١) هكذا وصفه الشيخ المعلمي في مقدمة «الإكهال» لابن ماكولا ص:٥٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا، ولعل الصواب: مروءة.

<sup>(</sup>٣) مقال في جريدة «المدينة» شهر صفر سنة ١٣٨٦ هـ [عن مقدمة الزيادي ص١٦٥-].

9- وأثنى عليه الشيخ محب الدين الخطيب في مقدمته لكتاب «كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح «أخصر المختصرات» ص: ١٠ بقوله: «... حضرة العالم المحقق الشيخ: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي الذي عرف الناس فضله بها صدر عنه من تصحيح كثير من الكتب الإسلامية...».

• ١- وذكر الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» (١) مَنْ تدور عليهم التحقيقات والتقييدات من المتقدمين و المتأخرين، حتى بلغ الحافظ السخاوي، ثم ذكر آخرهم وهو: ذهبي العصر العلّامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيى الياني. ثم علق على ذلك في الحاشية بقوله:

«تحقيقات هذا الحبر نقش في حجر، ينافس الكبار كالحافظ ابن حجر، فرحم الله الجميع، ويكفيه فخرًا كتابه «التنكيل». اهـ.

١١ - وقال الدكتور/ عبدالوهاب عبداللطيف، الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر في مقدمته «للفوائد المجموعة» ص(١٤ - ١٥).

«عقق الكتاب: الأستاذ الشيخ عبدالرحمن اليهاني، لا يجهل علمه باحثٌ في علوم الحديث، وله مِنَّةٌ على الباحثين، بها يحققه من الكتب الحديثية التي نشرت في الهند، وهو ذو باع طويل في علم رجال الأثر، وقد اجتهد في تحقيق هذا الكتاب ونقد رواياته ورواته، معتمدًا على أوثق المصادر، حتى إنه صحح كثيرًا من أغاليط المؤلفات في هذا الفن، وهو بذلك جدير.

وكان في علمه أمينًا رزينًا، إذا لم يعلم يقول في الراوي المجهول «لم أجده - لا أعرفه» وفيمن لم يستبن له أمره «لم يتبين لى حاله» بعبارة ضابطة محققة. وذكر المحقق في مقدمة الكتاب: منهجه، وأنه إذا قورن بالعلماء المتأخرين، ظن أنه مشدّد -وقد يكون ذلك- وأنه سلك مسلكًا لا يعتمد فيه كل الاعتماد على

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۷.

قواعد هذا الفن المدونة في كتب المصطلح؛ لأنها غير كافية في الحكم، كما يظهر لمن مارس صنيع علماء الجرح والتعديل، وتتبع أقوالهم، وتطبيقها على جزئياتها»اه.

11- وسجَّل له الدكتور/ حزة عبدالله المليباري أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية، قسنطيئة -الجزائر: شهادةً غاليةً إذ يقول في كتاب «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها» ص(٣١-٣٢): «ما أروع الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وهو من القلائل الذين فهموا دقة منهج المحدثين في تعليلهم وتصحيحهم للأحاديث، إذ يقول: إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقًا حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر...»

وقد نقل المليباري كلام الشيخ كاملاً من مقدمة «الفوائد المجموعة» ثم قال: «وهذا كلام جد نفيس، ينم عن فهمه الصحيح لمنهج النقاد من خلال المارسة، وقليلاً ما نلمس مثل هذا التحقيق في بحوث المعاصرين، وجزاه الله عنا خير الجزاء» اه.

هذا وقد أثنى على الشيخ غير واحد من الأفاضل، يطول المقام بذكرهم، منهم: الشيخ العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد نصيف، والشيخ محمد عبدالرزاق حزة، وغيرهم.

## ٢٢- جوانب من شخصية الشيخ المعلمي:

أ- التواضع ورقة الحال.

قال الدكتور محمود محمد الطناحي -رحمه الله- في كتاب «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف» في حديث عن دائرة المعارف

العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ص: ٢٠٣: «والقائمون على تصحيح الكتب في هذه الدائرة يعملون في إخلاص واحتساب وصمت، ومن أشهرهم وأعلاهم قدرًا: «الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني»

ثم تكلم الدكتور الطناحي عن نسب المعلمي ونشأته ورحلاته إلى جيزان والهند، وذكر أهم ما شارك في تصحيحه من الكتب الموسوعية، وما ألَّفه من الرسائل المطبوعة والمخطوطة، وما يتعلق بوفاته، ثم قال:

«وكان الشيخ فيها وُصف لنا متواضعًا، رقيق الحال، حدثني الأستاذ فؤاد السيد -أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية - رحمه الله قال: كنت في أثناء الحج أتردد على مكتبة الحرم المكي لرؤية المخطوطات، وزيارة مدير المكتبة: الشيخ سليهان الصنيع، وكان بين الحين والآخر، يأتي إلينا رجل رقيق الحال يسقينا ماء زمزم، وبعد يومين طلبتُ من الشيخ الصنيع رؤية الشيخ عبدالرحمن المعلمي، فقال: ألم تره بعدُ؟ أليس يسقيك كل يوم من ماء زمزم؟

يقول الأستاذ فؤاد: فتعجبتُ من تواضعه ورقة حاله، مع ما أعرفه من علمه الواسع الغزير» اه.

وقد حكى الزيادي قصة مشابهة لكن للشيخ أحمد شاكر بدلاً من فؤاد السيد - إلا أن الزيادي لم يذكر مَنْ حكاها له ولا مِنْ أين نقلها - وفي آخرها: «وما هي إلا دقائق حتى أخذ الشيخ أحمد شاكر في البكاء».

#### ب- الزهد والورع.

وصفه بذلك الشيخ محمد نصيف، والعالم الفاضل أبو تراب الظاهري، وغيرهما، وشواهد الحال، والنظر في سيرة الشيخ، ووصاياه، تدل على ذلك.

#### ت- الخمول والفناء في خدمة العلم.

سبق وصف حاله في مكتبة الحرم المكي، وما كان عليه من التواضع ورقة الحال، وهو حينئل قد جاز الستين عامًا، وبلغ من العلم مبلغ الكبار، وقد انتشرت تحقيقاته ومؤلفاته، وعرفه المشتغلون بهذا العلم الشريف، ومع ذلك، لم يداخله زغل العلم، ولا بريق الشهرة، ولم يرتل ثياب العظمة، بل هو عاكف في محراب العلم، بين أروقة البحث والتحقيق والنظر، لا يشغله عن ذلك شاعل، بل ارتضى أن يكون «أمينًا» لمكتبة الحرم المكي، من أجل المكث بين الكتب والمخطوطات، ينهل منها إلى آخر نفس في عمره.

#### ث- المحافظة على الوقت.

قال العلَّامة محمد بهجة البيطار (١): «...ولم يتفق لي أن دخلت المكتبة بمكة المكرمة مَرَّةً إلا ورأيته محافظًا على الوقت، مُكبًّا على العلم –رحمه الله تعالى–: هـكـذا هـكـذا وإلَّا فـلا طـرق الجدغـير طـرق المـحـال».

وقد كان الشيخ يتحلى بصفاتٍ نبيلةٍ، تتجلى بوضوح عند مطالعة كتبه، منها: الحلم وسعة الصدر وعدم مقابلة الذم و الشتم بمثله (۲).

ومنها: امتلاك النفس عند الغضب للحق، وعدم مجاراة الجاهل في جهله ٣٠٠٠.

ومنها: سلوك سبيل المجاملة و المسامحة وعدم بسط اللسان في ثلب المفتري ؛ اكتفاءً بإظهار الحق<sup>(٤)</sup>.

ومنها: عفة لسانه و صون قلمه عن تتبع الهفوات وذكر الفظائع والمنكرات؛ صونًا لحرمات المسلمين (٥٠).

<sup>(</sup>١) «مجلة المجمع العلمي العربي» ٤٢: ٥٧٤ [عن مقدمة الزيادي ص:٦٦].

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً: «التنكيل» ۱۷/۱ . . .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنكيل» ١/ ٢٥٨، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنكيل» ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنكيل» ١/٤٢، ١٤٢.

ومنها: الميل إلى الإنصاف وتحري الصواب، حتى ولو كان في ذاك الصواب تقوية لمنطق المخالف<sup>(١)</sup>.

> ومنها: الاعتراف بخطأ نفسه، و التنبيه على الصواب<sup>(۲)</sup>. وغير ذلك مما يعلم بمطالعة كلامه رحمه الله تعالى.

#### ٢٣ - وفاته:

قال ماجد الزيادي (٣): «توفي المعلمي -رحمه الله سنة ١٣٨٦ هـ صباح يوم الخميس من شهر صفر على سريره و الكتاب على صدره.

أخبرني الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المعلمي -حفظه الله- أمين مكتبة الحرم سابقًا: «في ليلة الأربعاء وبعد صلاة العشاء، جاء بعض الطلاب عند الشيخ ومعه كتابٌ في الأصول، وطلب منه أن يشرح له بعض العبارات، وكان يظهر على هذا الطالب علاماتُ التَّسَرُّع، وبِيَدِ الشيخ رحمه الله سلسلةٌ، فقال للطالب: أنظر لهذه السلسلة التي بيدي، صانعها مكث في صنعها مُدَّة، أخذ يُركِّبُ حلقةً حلقةً، وهكذا العلمُ مسألة مسألة».

وأخبرني أيضًا: «في هذه الليلة وبعد انتهاء الدوام رفعت عنه جميع الكتب التي كانت أمامه، وكان أمامه «الإكمال» و «الأنساب» وفي صباح يوم الخميس وجدته وقد وضعها أمامه».

قلت: وقد صُلِّىَ عليه في المسجد الحرام وحضر جنازته خلقٌ كثير من الفضلاء والوجهاء» اهـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنكيل» ۳۸۲، ۳۸۳. و«الأنوار» ص۱۵۷، ۱۵۹.

 <sup>(</sup>٢) هذا مستفيض فيها حققه من أمهات الكتب، فيرجع عها مال إلى صحته في الكتاب المقدم،
 فيصلحه في المؤخر مع التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>٣) ص: ٩٨ من مقدمة «عمارة القبور».

# آثار المعلمي ومؤلفاته

يمكن تقسيم آثار الشيخ إلى:

١ - ما قام بتأليفه.

٢- ما قام بتحقيقه اوتصحيحه

٣- ما شارك في تحقيقه و تصحيحه.

وكذا يمكن تقسمها إلى:

٢- المخطوط.

١ - المطبوع

وقد تناول آثار الشيخ من جهة التقسيم الأول: الدكتور منصور الساري. وتناولها من جهة التقسيم الثاني: ماجد الزيادي.

وقد استوعب الفاضلان -أوكادا- الحديث عن مؤلفات الشيخ، مع ذِكْرٍ نُبْذَةٍ عن منهجه في بعضها، وفقراتٍ من كلامه فيها، ومقدمات بعض الرسائل والأبحاث المخطوطة، وللزيادي رسالة، أودع فيها تفصيل ما عثر عليه من مخطوطات الشيخ، سماها «القول الجلي في حياة العلَّامة عبدالرحمن المعلمي».

وقد رأيتُ أن الفاضِلَينُ قد قاما بالمهمة، ولكني رأيت أن خلوَّ هذا الموضع من الإشارة إلى ذلك ليس بالمستحسن، وفيه تفويت الفائدة على الناظر في هذا الكتاب، لا سيها عمن لم يتحصل على الكتابين المذكورين، فرأيت أن أذكر ذلك قاصدًا الإفادة والزيادة في بعض المواضع، والله تعالى الموفق.

فأقول: قسمتُ مؤلفاتِ الشيخ وآثارَهُ إلى عشرة أقسام.

القسم الأول : في العقيدة.

القسم الثان: في البدع.

القسم الشالث: في الفقه.

القسم الرابع: في أصول الفقه.

القسم الخامس: في السنة وعلومها ورجالها.

القسم السادس: في التفسير.

القسم السابع: في النحو.

القسم الثامــن: في الأدب والشعر.

القسم التاسع: في اللغة.

القسم العاشر: متفرقات.

ثم قمتُ بتقسيم كل قسم إلى ما يوجد فيه من: المطبوع والمخطوط، ثم إلى التأليف والتحقيق والمشاركة فيه.

وينفرد القسم الخامس منها بتقسيمه إلى ستة أبواب:

الباب الأول: في مصطلح الحديث وعلوم الرواية وأحكام الجرح والتعديل.

الباب الثان: في تحقيق المقال في تراجم الرجال.

الباب الثالث: في كتب التواريخ والرجال.

الباب الرابع: في كتب المؤتلف والمختلف والأنساب.

الباب الخامس: في الكتب المسندة ونحوها من كتب الآثار.

الباب السادس: في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

وقد جعلت لكل كتاب أو رسالة رقمين الأول لرقم القسم، والثاني رقمًا مسلسلاً عامًا. فمثلاً. ٦/ ٧٤ أعني القسم السادس وهو في التفسير، رقم المؤلّف: ٧٤ وهكذا. والله تعالى ولي التوفيق.

القسم الأول: في العقيدة.

الفصل الأول: في المطبوع منه.

النوع الأول: في التأليف.

١/١ القائد إلى تصحيح العقائد.

وهو القسم الرابع من كتاب «التنكيل» وقد أفرده «المكتب الإسلامي» بالطبع. وهو كتاب فدّ.

يقول فضيلة الشيخ: محمد عبدالرزاق حمزة في تذييله عليه: «هو كتاب من أجود ما كتب في بابه في مناقشة المتكلمين والمتفلسفة الذين انحرفوا بتطرفهم وتعمقهم في النظر والأقيسة والمباحث، حتى خرجوا عن صراط الله المستقيم الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من إثبات صفات الكمال لله تعالى من عُلُوه سبحانه وتعالى على خلقه علوا حقيقيًا يشار إليه في السهاء عند الدعاء إشارة حقيقية، وأن القرآن كلامه حقًا، حروفه ومعانيه كيفا قرئ، أو كتب، وأن الإيمان يزيد وينقص حقيقة، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وأن الأعمال جزء من الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا بالتصديق والقول والعمل.

حقق العلامة المؤلف هذه المطالب بالأدلة الفطرية والنقلية من الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأكابر التابعين، وناقش من خالف ذلك من الفلاسفة كابن سينا ورؤساء علم الكلام كالرازي والغزالي والعضد والسعد، فأثبت بذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه المحققة الشافية الكافية بأوضح حجة وأقوى برهان -أن طريقة السلف في الإيهان

بصفات الله تعالى أعلم وأحكم وأسلم، وأن طريقة الخلف من فلاسفة ومتكلمين أجهل وأظلم وأودى وأهلك.

قرأت الكتاب فأعجبت به أيما إعجاب، لصبر العلّامة على معاناة مطالعة نظريات المتكلمين خصوصًا من جاء منهم بعد من ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم كالعضد والسعد. ثم رده عليهم بالأسلوب الفطري والنقول الشرعية التي يؤمن بها كل من لم تفسد عقليته بخيالات الفلاسفة والمتكلمين، فَسَدَّ بذلك فراغًا كان على كُلِّ شُنِّي سلفي سدُّه بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمها الله تعالى، وأدَّى عنا دينًا كنا مطالبين بقضائه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، آمين. . . » اه.

## ١/ ٢- عقيدة العرب في وثنيتهم

طُبع ضمن «مجموع» يحتوي على خمس رسائل للمعلمي، إعداد وتعليق: ماجد الزيادي.

ومخطوطتها عبارة عن (٦) أوراق، وعدد أسطر الورقة (٢٨) سطر، ومقاسها ٢٤× ٢٥.

وقد تحدث فيها الشيخ عن توحيد المشركين، وجمعهم بين الإيهان والشرك، وكيف دخلت الوثنية بلاد العرب، والمنشأ في نصب الأصنام، والتعريف باللات والعزى، وما الذي كان يرجوه المشركون من الملائكة.

قال الشيخ في أولها: «ليس من الغريب أن تجهل حقيقة تاريخية مضت عليها آلاف السنين، أو كان العلم بها خاصًا بأفراد قليلين، أو لم تكن مما يهم حفظه ونقله، وإنها الغريب أن تجهل حقيقة أكبر من ذلك كعقيدة العرب في وثنيتها. فإنها خفيت منذ أزمان...».

النوع الثاني: التحقيق.

١/ ٣- الردّ على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية.

تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية.

الطبعة الأولى منه طبعته المطبعة السلفية بتحقيق محب الدين الخطيب، أما الطبعة الثانية فبتحقيق الشيخ المعلمي، طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

صحح الشيخ أصله وحققه وخرج أحاديثه فجعل لكل حديث رقباً فإن تكرر الحديث كرر الرقم معه، ثم أثبت تخريجه في آخر الكتاب على حسب الأرقام، وقال في أول التخريج: «وقد أثبتنا في التخريج إلى جانب رقم الحديث رقم الصفحة التي ورد فيها لأول مرة، وجعلنا لصفحات الطبعة الأولى جدولا وإلى جانبه جدول آخر لصفحات هذه الطبعة الثانية».

والشيخ يكتفي في التخريج بالصحيحين إذا كان الحديث فيها أو في أحدهما فإن لم يجده، خرجه من الموطأ ومسند أحمد، فإن لم يجده خرجه من الموطأ ومسند أحمد، ولا ينقد ما كان مخرجًا في هذه الأصول، وما نقد سوى حديث واحد وهو «من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي» (ح١٩) قال في تخريجه: «نسبه في (المقاصد الحسنة) إلى (كامل) ابن عدي وضعفاء ابن حبان والعلل للدارقطني وغرائب مالك له. والحديث «لم يصح»».

بلغ عدد الأحاديث بدون المكرر (١٢٧) حديثًا.

النوع الثالث: المشاركة في التحقيق:

١/ ٤ الجواب الباهر في زوار المقابر.

تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية.

طبعته «المطبعة السلفية» بالقاهرة أربع مرات وعندي الطبعة الرابعة منه لسنة (١٤٠١) وكتب على غلاف الكتاب: صحح أصله وحققه: الشيخ سليان بن عبدالرحمن الصنيع، وشارك في تحقيقه وخَرَّج أحاديثه: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى الياني».

وفي ص (١٠٢) من الكتاب يقول الصنيع: «وقد جرى مقابلته على أصله المنقول منه في أربعة مجالس، وكان بيد ناسخه هذا، وبيد الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي الياني: الأصل المنقول منه، وتم تصحيحًا ومقابلة على الأصل المذكور يوم الأربعاء السادس من شهر رجب سنة ١٣٧٦».

أما تخريج الأحاديث فيكتفي الشيخ بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو أحدهما، فإن لم يكن فمن السنن الأربعة وغيرها كمسند أحمد والموطأ والمستدرك والسنن الكبرى للبيهقي. وكثيرًا ما يعزو في التخريج إلى تحقيقه لكتاب «الرد على الأخنائي».

ويظهر من تعليقه وتخريجه للأحاديث اعتناؤه بلفظ الحديث الوارد في كلام شيخ الإسلام بن تيمية ومقارنته بها يعزوه إليه ، مع التنبيه على الخلاف فيه ، انظر ص: ١٤.

١/ ٥- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية.

للسفاريني.

ذكره عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي في ترجمته للشيخ في مقدمة

«التنكيل» باسم «شرح عقيدة السفاريني» وذكره كما أثبتُه: الدكتور منصور السماري ص: ٨٦ وقال في التعليق: «لم أعثر على الطبعة التي شارك فيها».

الفصّل الثاني: في المخطوط.

وليس فيه إلا: التأليف.

1/٦- رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله.

ذكره الشيخ في سبعة مواضع من كتابه: «القائد إلى تصحيح العقائد» ويسميه اختصارًا كتاب «العبادة».

وقد قال في حاشية الموضع الثالث منه ص: ٢٩٥ معرفًا بهذا الكتاب: «استقرأت فيه الآيات القرآنية، ودلائل السنة والسيرة والتاريخ وغيرها لتحقيق ما هي العبادة، ثم تحقيق ما هو عبادة لله تعالى مما هو عبادة لغيره، يَسَر الله نشره».

قال الدكتور منصور الساري ص: ٤٤-٥٥.

«وهذا المخطوط يقع في أربع مجلدات: الأول منها حجم متوسط يشتمل على مئة ورقة عدد سطوره (١٦) سطراً، وعدد الكلمات في السطر (١١) كلمة، وخطه جيد يقرأ ومبيض، يبدأ من (ص١-٩١) ثم سقط قدره (٣٠٥) صفحة، ثم يلي ذلك المجلد الثاني كالصفات السابقة، يبدأ من (٣٩٧- ١٢٥) ثم المجلد الثالث كذلك يبدأ من (ص١٣٥- ٢٣٥) ثم المجلد الرابع يبدأ من (ص١٣٦- ٢٣٥) هذا ما وقفت عليه من المبيض ولم ينته الكتاب بعد، وصل فيه إلى قول: «قوله ما شاء الله وشئت» وهو يشبه أن يكون عنوانًا لفصل جديد.

ووقفت على مخطوط آخر يظهر أنه هو المسوّدة لهذا الكتاب بدليل أن مقدمتها

هي المقدمة التي سبق ذكرها، -يقع في مجلد كبير الحجم عدد صفحات الكتابة (٤٤٠) صفحة تقريبًا وعليه حواش كثيرة، عدد الأسطر (٢٣) سطرًا، وعدد الكلمات في السطر (١٦) كلمة، لخط لا بأس به في أول المخطوط، ثم تأتي الصعوبة في الباقي من كونه غير منظم، وقد ضرب فيه على مواضع كثيرة». اه.

ويظهر أن للزيادي عناية بهذا الكتاب، فقد ذكر في مقدمة «عمارة القبور» ص (٣٦) بحثه عن الجزء الساقط منه وكذا في تعريفه برسالة «أصول التصحيح» من «المجموع» ص (٧)، فلعلَّه يقوم على نشره، وَقَقَهُ اللَّهُ.

وقال الزيادي ص(٧٠): «وكتاب العبادة ما يزال مخطوطًا في مكتبة الحرم، وتوجد له نسختان:

النسخة الأولى: كتبت المائة الأولى بخط نسخي رائع، وعلى بعض الصفحات تهميشات مقروءة.

ثم يعقب هذه المائة خط غير واضح، وتقع في مجلد ضخم، وهذه هي النسخة التى رآها الزركلي –رحمه الله– وقال عنها ٣/ ٣٤٢: «وكتاب العبادة في مجلد كبير...» ق٤٤٤، س٢٦، مقاس ٢٨×٢٦سم.

النسخة الثانية: كتبت المائة الأولى بخط نسخي مقروء، وبقيته كتبت بخط نسخي ممتاز شبيه بالفارسي أحيانًا. اه.

قال الدكتور السهاري: بدأه بمقدمة قال فيها بعد حدالله والصلاة على نبيه:

«أما بعد فإني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى و تعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه بدعة وبعضها أنه من الدين الحق، ورأيت كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب

والروحانيين والجن مما يطول شرحه وهو موجود في كتب التنجيم والتعزيم، (كشمس المعارف) وغيرها وعلمت أن مسلماً من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز وجل فانتقل النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه اشتباه شديد فإن أصح الأقوال في تفسير إله قولهم: معبود أو معبود بحق، ومعنى العبادة مشتبه كذلك كما ستراه إن شاء الله فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الحلاف وإذا الخطر أشد مما يظن لأن الجهل بمعنى الإله يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وهي أساس الإسلام وأساس جميع الشرائع الحقة . . ».

وذكر في ص ٤٣٨ عنوان: (المصريون في عهد موسى عليه السلام)، ثم استوعب ذكر الآيات التي جاء فيها ذكر قصة فرعون مع موسى عليه السلام، وما جاء في تفسيرها، [إلى أن قال في ص ٤٤٧]: «فزعم أن كمال خلقه والبسط له في الدنيا حتى صار ملكًا، دليل على أنه مرضي عند الله عز وجل وعند الملائكة ... ».

وذكر في ص١١ عنوان: (الكواكب) ثم قال: «أما قوم إبراهيم عليه السلام . . . » وذكر عقيدة الصابئة وما قيل فيهم وفي عقائدهم ووصفهم للكواكب بأنها أرباب آلهة وأن الله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلمة ، ووصفهم للكواكب بأنها أرباب آلهة وأن الله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلمة ، [إلى أن قال في ص٢١ ٤ نقلاً عن الشهرستاني] » ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبّي ﴾ [الانمام: الآبة (٢٧)] على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِرُهُمْ هَذَا ﴾ [الانياء: الآبة (٢٣)] وإلا في كان الخليل عليه السلام كاذبًا في هذا القول ولا مشركًا في تلك الإشارة . . . » إلى آخر ما نقله عن الشهرستاني في الملل والنحل . اه .

#### ١/ ٧- دين العجائز أو يُسْر العقيدة الإسلامية.

قال الزيادي ص(٣٧-٣٨): قال المعلمي في أولها:

«... أما بعد فإن الناس قد تشعبوا في العقائد شعوبا، وتفرقوا فيها فرقاً، وأمعنت كل فرقة في الانتصار لقولها، ودفع ما عداه، وصارت كتب العقائد على ثلاث طبقات:

الأولى : مختصرات يسرد مؤلفوها عقائد سلفهم، ويلزمون أبناء تلك الفرقة بحفظها واعتقادها والاستيقان بها، ولا يذكرون حجة ولا دليلاً.

الثانية: متوسطات، يسوق مصنفوها عقائد فرقتهم، ونقض ما احتج به قدماؤها على وجه لا يكاد يثمر عليه الظن فكيف اليقين.

الثالثة: مطولات يبسط فيها الخلاف، مع ذكر كثير من الحجج مع تدقيق الكلام بحيث يصعب المرام، ويعتاض على الأفهام فيعجز الناظر عن استيفاء النظر فيها، ويخرج منها كما دخل فيها، بل أشد حيرة وارتيابًا... وبالجملة فلا يكاد الناظر في تلك الكتب يخلص منها إلاَّ بإحدى ثلاث: (١) التقليد المحض (٢) الحرة. (٣) أو الشك...».

(۱) التقليد المحض (۲) الحيرة. (۳) او الشا ق٣٥، س ١٥، مقاس ٢٤×١٠.

١/ ٨- مناقشة لبعض أدلة الصوفية في الرياضة.

قال الزيادي ص(٤٠): قال المعلمي في أولها:

«بسم الله الرحمن الرحيم. وأما وقوع بعض المسلمين في هذه الرياضة فمن طريقين:

الأول: الغلو. الثاني: النقل عن الأمم الأخرى.

وتفصيل ذلك أن الإسلام جاء بشرع الصيام والقيام واجتناب الحرام والشبهات وترك صحبة أهل الشر والفساد. وحدد الصيام بعد الفرض بثلاثة أيام من كل شهر إلى أن جعل منتهاه صيام يوم وإفطار يوم، ونهى عن صيام الدهر وعن الوصال، وحض على أكلة السحر لمن يريد الصيام، ونهى عن قيام الليل كله، وعن العزلة، وعن الترهب، وبلغه عن ثلاثة من أصحابه العزم على الزيادة على ذلك فخطئهم، وقال في خطبته: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».

وكان من سنته أن يأكل الطعام الطيب إذا تيسر له، فإن لم يتيسر اجتزأ بها حصل، فإن لم يجد شيئًا صبر على الجوع، وكان من دعائه: «وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وكذلك سنته في اللباس، وعلى نحو ذلك جرت سنة أصحابه بعده إلا أن بعضهم تأول خيرًا في الصيام فسرد الصوم، وكان بعض أصاغرهم يواصل.

ثم نشأ أفراد من التابعين رغبوا في كثرة العبادة وحب العزلة، وظهر من بعضهم التخاشع في الهيئة والمشي والجلوس، والصعق عند الذكر، وظهور أثر السجود على الجبهة، فأنكر عليهم ذلك من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين، فأنكرت عائشة وغيرها على الذين يتخاشعون، وقال المنكرون: إنه من الشيطان».

١/ ٩- الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود.

أو الردعلى حسن الضالعي الداعي إلى مذهب أهل الحلول والاتحاد في منطقة صبيا.

رسالة رَدَّ فيها على رجل يُدعى «السيد حسن الضالعي» كان في «صبيا» يتظاهر بالحلول والاتحاد، بحيث يرى الشيء كالرجل والبقرة والشاة والدابة.

جعلها المعلمي رحمه الله ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوفة، وبيان عقائد أئمتهم الفصل الأول: في معنى الوحدة عند المتطرفين وما يشبه ذلك من مقالات الفرق.

الفصل الشاني: الأدلة المناقضة لذلك من العقل والنقل.

الفصل الثالث: في حكم من دعى إلى ذلك أو اعتقد أو شك أو سكت.

الخاتمة: ختم الله لنا بخير الدنيا والآخرة، في أحاديث واردة في التحذير من الدجاجلة أعاذنا الله والمسلمين من شرهم.

قال الدكتور الساري: تقع في (٢٨) صفحة حجم كبير عدد الأسطر (٢٥) سطرًا، في السطر (١٥) كلمة.

كتبها في عام ١٣٤١ هـ جاء ذلك في مقدمتها، ورقها متآكل بعضه.

وقال ما جد الزيادي: وقد كتبت على خط ورقه كبير جدًا، والذي فهرسها أساء إليها إساءة واضحة، والله المستعان.

#### ١ / ١٠ – حقيقة التأويل.

قال الدكتور السهاري:

رسالة قال في أولها بعد الحمد والصلاة: «أما بعد فهذه رسالة في حقيقة التأويل وتمييز حقه من باطله وتحقيق أن الحق منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نزهها الله عز وجل عنه من الإيهام والتورية والإلغاز والتعمية ومن الله عز وجل استمد المعونة والتوفيق. . . » ذكر فيها ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في معنى التأويل.

الباب الثاني: في الصدق والكذب.

الباب الثالث: في حكم التأويل.

تقع في (٤٧) صفحة من الحجم المتوسط، وفي الصفحة (١٦) سطرًا، وفي السطر (١٠) كلمات، ويوجد فيها ضروب، خطها لا بأس به، ولم تكمل

١/ ١١ الحنيفية والعرب.

قال السماري:

رسالة تقع في (١٠) صفحات من الحجم المتوسط عدد الأسطر (١٦) سطرًا في السطر (١١) كلمة، مكتوبة بخط جيد ومبيض.

ولها مسودة تقع في (٦) صفحات من الحجم الكبير عدد الأسطر (٢٨) سطرًا في السطر (١٥) كلمة.

القسم الثاني: في البدع.

١ / ١٢ - صَدْعُ الدُّجْنَة (١) في فَصْل البدعة عن السنة .

قال الزيادي ص(٣٦-٣٧) «قال المعلمي في أولها:

«الحمد لله الهادي إلى سواء الصراط، جاعل دينه عدلاً وسطًا بعيدًا عن التفريط والإفراط . . . وأكمل لهم الدين، وأتم النعمة على المؤمنين، ورضى الإسلام دينًا، إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، فلا دين إلاَّ ما ثبت عنه، ولا نور إلاَّ ما اقتبس منه ﷺ وبارك عليه وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الهداة المهتدين الذين أكمل لهم اليقين، وأقام بهم الدين، وحفظ بهم الكتاب والسنة، فلم يزل والناس على ذلك حتى اشتهر الحق على التحقيق، وأمن الصراط المستقيم إن اشتبه على طالبه ببّينات الطريق، ثم حدثت أحداث، وخلف خلوف، وغلا غالون، وقصر آخرون، ووقف وقوف، وكثرت الحدع، وانتشرت البدع، وعُبد الهوى وبئس المعبود، واشتبه المحمود بالمذموم والمذموم بالمحمود، وكانت البلية العظمى والرزية الكبرى، قلة العلماء وتقاعدهم عن نصرة الحق، ما بين خَوَّار يخاف الناس أشد من خوف الله، وجَبَّار يرغب في الشهرة والسمعة والجاه، ومفتون يحب الحطام، وخوف الطغاة، وآخر وآخر، لا نطيل بذكرهم، ولا نبالغ الآن في هتك سترهم، لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدين جهالاً، فلم يألوا أنفسهم وغيرهم خبالاً، فلا يكاد يرى لهم رادع، ولا لأنوفهم جاذع بل ولا قارع.

إذا غاب ملاح السفينة و ارتمت بها السريح يسومًا دبسرتها السضفادع

<sup>(</sup>١) الصَّدْعُ هُو الشَّقُّ، والدُّجْنَةُ هِي الظَّلْمَة؛ فالمعنى: شق الظَّلْمَة.

وخلا الجو للملحدين، وأعداء الدين، فبالغوا في العيب والعبث، ودفنوا المحضا ونشروا الخبث، وكان ما كان والله المستعان».

#### قال الزيادي:

وفي هذه الرسالة عرَّف السنة والبدعة، وناقش تعريف البدعة وبيَّن منزلة كتاب الشاطبي «الاعتصام». الرسالة ما تزال مسودة. وآخر ورقة ملصقة بها، ليست منها. وهذه الورقة هي من كتاب «العبادة».

ق ۷، س۱۹، مقاش ۲۷ ×۱۰.

#### ١٣/٢ - تحقيق البدعة.

قال الدكتور السهاري ص(٤٧): «رسالة قال المعلمي في أولها بعد الحمد والصلاة:

"فإني ألفت رسالة في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)، ونبهت في مقدمتها عن الأمور التي يحتاج لها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة لذلك، فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف فرأيت الكلام فيه يطول فأفردته في رسالة ثم وجدت إيضاح الحق فيه يتوقف على تحقيق البدعة، التي قال فيها النبي عليه «كل بدعة ضلالة» ورأيت الكتب والرسائل التي ألفت في التحذير من البدع منها ما لا يكاد تستفيد منه إلا العلماء ككتاب (الاعتصام) للشاطبي، ومنها ما هو غير محرر ك(الباعث) لأبي شامة، ورأيت الكلام فيها يحتاج إلى بسط فآثرت إفرادها برسالة أقتصر فيها على ما لا بد منه . . .»

تقع في كراس من الحجم المتوسط، عدد صفحاتها (٣٨) صفحة، عدد السطور (١٠) كلمات، تكثر فيها الضروب ولم تكمل اه.

القسم الثالث: الفقه.

الفصل الأول: في المطبوع منه.

النوع الأول: التأليف.

٣/ ١٤ البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية.

وهوالقسم الثالث من كتاب «التنكيل».

قال في أوله: . . . أما بعد، فهذه بضع عشرة مسألة وردت فيها أحاديث ذكر الخطيب في ترجمة أبي حنيفة من «تاريخ بغداد» إنكار بعض المتقدمين على أبي حنيفة ردها، فتعرض لها الأستاذ محمد زاهد الكوثري في كتابه «تأنيب الخطيب» فتعقبته في ذلك كما تعقبته في غيره، وسأذكر في كل مسألة كلامه، وماله، وما عليه، وأسأل الله تعالى التوفيق».

#### وهذه المسائل على النحو التالي:

المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين.

المسألة الشانية: رفع اليدين في الصلاة.

المسألة الثالثة: أفطر الحاجم والمحجوم.

المسألة الرابعة: إشعار الهدى.

المسألة الخامسة: المحرم لا يجد إزارًا أو نعلين يلبس السر اويل والخف و لا فدية عليه.

المسألة السادسة: درهم وجوزة بدرهمين.

المسألة السابعة: خيار المجلس.

المسألة الشامنة: رجل خلا خلوة مريبة بامرأة أجنبية فعثر عليها فقالا: نحن زوجان!

المسألة التاسعة: الطلاق قبل النكاح.

المسألة العاشرة: العقيقة مشروعة.

المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلاثة.

المسألة الشانية عشرة: أما على القاتل بالمثقل قصاص؟

المسألة الشالثة عشرة: لا تعقل العاقلة عبدًا.

المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.

المسألة الخامسة عشرة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال.

المسألة السادسة عشرة: نكاح الشاهد امرأة شهد زورًا بطلاقها.

المسألة السابعة عشرة: القرعة المشروعة.

٣/ ١٥ - مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هل يجوز تأخيره
 عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف؟

طبع في حياة المؤلف، وقد رجح في هذه الرسالة: الجواز، وعارض هذه الفتوى: سليان بن عبدالرحمن بن حمدان، فألف في الردِّ كتابًا أسياه "نقض المباني من فتوى البياني»، و "تحقيق المرام فيها يتعلق بالمقام» وقد أساء فيه للشيخ المعلمي رحمه الله، فرد عليه مفتى الديار السعودية في زمانه: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بكتاب أسياه: "نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقض المباني لابن حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان» وأعقبها أيضًا برسالة: "الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم».

وكذا رَدَّ عليه الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر في رسالة أسهاها «تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام، وفيه الرد على نقض البنيان لمؤلفه سليهان ابن حمدان» طبعها المكتب الإسلامي.

قال الشيخ عبدالله في الفصل الأول منها: "رُبَّ صاحبِ عزيمةٍ قويةٍ، وطريقةٍ قويمةٍ، ينهض بجده وجهده إلى خدمة أمته، ومنفعة أهل ملته بتقديم تأليف لطيف كرسالة «المقام» المحققة بالآثار الصحيحة والحِكم الصريحة التي يقبلها الذوقُ السليم، و توافق أصول الدين القويم، فما يخطو بعض خطوات حتى يتصدَّى له السعاةُ الماحلون فينصبون في طريقه العواثير، ويخدُّون له الأخاديد، ويأتون إليه من كُلِّ فَجِّ عميق ليقطعوا عليه الطريق، ويُلجئوه إلى الأحاديد، والضيق، فتضعف عزيمتُه، وتنحل شكيمتهُ، ويكسل عن المضي في سبيل الحرج والضيق، فيؤثر الميول إلى الراحة والخمول...».

## ٣/ ١٦ - عمارة القبور أو: البناء على القبور.

قال في أوله: «فإني اطلعتُ على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبور، وسمعت بها جرى في هذه المسألة من النزاع، فأردت أن أنظر فيها نظر طالب للحقِّ، متحرِّ للصواب...».

وللكتاب طبعتان، الأولى باسم: «البناء على القبور» تحقيق/ حاكم بن عبيسان المطيري، والثانية باسم: «عارة القبور» إعداد/ ماجد بن عبدالعزيز الزيادي، واعتمد فيها على النسخة المؤخّرة للشيخ المعلمي، بينها اعتمد المطيري على نسخة مقدَّمة كأنها كانت مسوَّدة للكتاب.

#### ٣/ ١٧ – هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام.

قال الدكتور السهاري في هامش ص(٥٨) أنها طبعت عام ١٤١٤هـ -مكتبة الإرشاد- صنعاء.

٣/ ١٨ - بحث في سير النبي ﷺ في حجه بين المشاعر، ومتى كان السراعه، والكلام حول وادي «محسر» وسبب الإسراع فيه.

#### أو «سير النبي على من عرفات إلى مزدلفة».

ذكره الدكتور الساري بالاسم الأول، وقال: يقع في (٤) صفحات من الحجم الكبير، في الصفحة (٢٦) سطرًا، وفي السطر (٢٣) كلمة، ومكتوبة بخط دقيق جدًّا يُقرأ.

وسهاه الزيادي بالاسم الثاني، وقال: عدد الأوراق (٦)، س(٢١) مقاس ١٥×٢٥ وهي الرسالة الرابعة في «المجموع» الذي أعده الزيادي من مؤلفات المعلمي. ومصورتها خطها دقيق كها قال السهاري، فالظاهر أنها نسختان لنفس الرسالة والله تعالى أعلم.

## النوع الثاني: التحقيق والتصحيح

٣/ ١٩ - كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات
 في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه .

للشيخ زين الدين عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد البعلي ثم الدمشقي. المولود سنة ١١١٠هـ والمتوفي سنة ١١٩٠.

وقد ألَّفه سنة ١١٣٨- هكذا كتب على غلاف الكتاب.

وصاحب «أخصر المختصرات» هو الشيخ: شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن بدر الدين بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن بلبان الخزرجي البعلي ثم الدمشقي. المولود سنة ١٠٠٦ه والمتوفى سنة ١٠٨٣ه وقد قال زين الدين في مقدمة الشرح عن «أخصر المختصرات» أنه: «يحتاج إلى شرح يكشف عن وجوه مخدراته النقاب، ويُبرز ما خفى من مكنوناته وراء الحجاب».

فمعنى «المخدَّرات»: الخافيات المستورات.

والكتاب طبعه محب الدين الخطيب في مطبعته، في مجلد واحد، هكذا قال الدكتور السهاري ص(٧٤) ولم أره وإنها وقفت على طبعة أخرى في مجلدين سيأتى ذكرها؛ وليس فيها ما يلي: قال السهاري:

بدأه يعني الشيخ المعلمي- بتقدمة عنون لها بقوله «بيان من ناسخ الكتاب ومصحح أصله» ذكر فيها كيفية وصول النسخة الخطية إليه، وشروعه في النسخ، والصعوبات التي واجهته بسبب أعجمية كاتب النسخة، فعمل على إصلاح الخلل والتصحيف والتحريف وبين منهجه في ذلك فقال: [أما عملي في الإصلاح فكما يأتي:

١- الشرح ممزوج بالمتن، وهما في الأصل مكتوبان بنمط واحد إلا أنه اعتمد بتعيين كلمات المتن بوضع خط أحمر على العبارة أو الكلمة، ولكنه وقع الخلل في هذه الخطوط فكثيرًا ما تهمل وكثيرًا ما تجعل على عبارات أو كلمات من الشرح، وأنا وضعت كلمات المتن وعباراته بين قوسين هكذا () والتزمت مقابلة المتن المطبوع حرفيًا ()، ونبهت على المواضع التي يكون فيها ما في الأصل محتملاً.

<sup>(</sup>١) وهو متن «أخصر المختصرات» المطبوع بالمطبعة الماجدية بمكة سنة ١٣٣٢ هـ.

٧- لكثرة ما في الأصل من اشتباه وتصحيف وتحريف التزمت مع مقابلة المتن المطبوع مراجعة الكتب الموجودة في المكتبة في الفقه الحنبلي، ولا سيها المنتهى بشرحه والإقناع بشرحه، فإن شارحنا لا يكاد يخرج عنهها ويساير هذا تارة وهذا أخرى، فحيث يقع الخلاف ويكون ما في الأصل محتملاً أبقيه وأنبه في الحاشية على ما خالفه، وحيث يتضح أن ما في الأصل غلط أنبه عليه في الحاشية وأثبت في الصلب ما هو الصواب وأبين مرجعه فأكتب عليه بالمرسمة الحمراء «مط» أعني المتن المطبوع، أو «منتهى» أو «شرح المنتهى» أو «إقناع» أو «كشاف» أريد بهذا كشاف القناع شرح الإقناع إلى غير ذلك، إلا المواضع التي يكون خطأ ما في الأصل فيها بغاية الوضوح ومعرفة الصواب بعينه واضحة فإني أثبت الصواب ولا ألتزم استيعابها بالتنبيه على ما وقع في الأصل لكثرة ذلك وضئالة فائدة التنبيه وقد نبهت على كثير منه (۱)

٣- وقع في مواضع من الأصل سقط يختل به الكلام واستدركته من المتن المطبوع،
 أو غيره وجعلته بين حاجزين هكذا [] وأبين مصدره.

ولا أقول إني حققت الكتاب ولا صححته وإنها قمت بها تيسر من الإصلاح في الجملة، إذْ لم تطب نفسي بإهماله. والله الموفق (٢٠).

وقال في كلمة ختاميةً في آخر الكتاب بعد حمد الله والصلاة على نبيه:

[وبعد فقد فرغت من نسخ هذا الشرح عن النسخة المحفوظة بمكتبة الحرم المكي . . . هذا وقد روحت عن نفسي من سآمة النقل بتعليق كلمات من عندي في

<sup>(</sup>۱) قال محب الدين الخطيب: (وهذا الذي نبه عليه حضرة العالم الجليل الشيخ عبدالرحمن المعلمي، وقد ذكر أن التنبيه عليه ضئيل الفائدة، أعرضنا عنه عند الطبع، لأنه من سقطات قلم ناسخ الأصل وهو أعجمي كها علمت، وأبقينا ما في التنبيه عليه فائدة علمية، والحق أن الأستاذ المعلمي خدم هذا الشرح بصبر وبصيرة..).

(۲) كشف المخدرات (ص٩-١٠).

والذي وقفت عليه طبعة في مجلدين مكتوب على غلافها: قام بمراجعته وتصحيحه الأستاذ عبدالرحمن حسن محمود من علماء الأزهر الشريف. من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها: فهد بن عبدالعزيز السعيد.

وليس فيها أثر لما في طبعة محب الدين الخطيب من مقدمة التصحيح للشيخ المعلمي، ولا فيها تعليق أو تصحيح لغير المعلمي والخطيب، وليس فيها إشارة إليها، وإنها أبقيت التعليقات كها هي، وليستنتج القارىء.

النوع الثالث: المشاركة في التحقيق.

٣/ ٢٠ - عمدة الفقه.

للإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي.

جاء على غلاف الكتاب: «قابل الأصل وحرَّرَه عبدالرحمن بن يحيى المعلمي أمين مكتبة الحرم، شرحه وعلَّق حواشيه عبدالله بن عبدالرحمن البسام...».

طبعته مطبعة الحلبي، ونشرته مطبعة النهضة الحديثة بمكة.

الفصل الثاني: قيد الطبع.

٣/ ٢١ - التعقيب والمناقشة لبعض الشارحين من المعاصرين من الحنفية
 لجامع الترمذي:

قال في أوله: «... فإني وقفت على شرح لبعض أجلّة علماء العصر من الحنفية لجامع الترمذي اعتنى فيه بالمسائل الخلافية وسرد الأدلة، وتنقيحها رواية ودراية. ولم يتقيد بأقوال المتقدمين في طرق التأويل والاستدلال، وإن تقيد بمذهبه في الأحكام، وقد طالعت منه من أوله إلى أواخر كتاب الصلاة... بل أكاد أجزم أن من طالع رسالتي هذه اضطره الإنصاف إلى أن يشكرني، وإلى الله تعالى أضرع أن يطهر قلبي من الهوى والعصبية، ويُخلص عملي كله لوجهه الكريم ونصرة شريعته المرضية، وهو حسبي ونعم الوكيل».

قال الزيادي: وهذه الرسالة قيد الطبع.

الفصل الثالث: في المخطوط.

وليس فيه إلا التأليف.

قال الدكتور الساري: للمعلمي بحوث في مسائل فقهية متفرقةوهي:

٣/ ٢٢ - بحث في قيام رمضان.

يقع في (١٣) صفحة من الحجم الكبير، في الصفحة (٢٤) سطرًا، وفي السطر (١٥) كلمة. وخطه لا بأس به.

٣/ ٢٣ - بحث في توسعة المسعى بين الصفا والمروة، والصفا والمروة أيضًا. يقع في (٥) صفحات من الحجم الكبير في الصفحة (٢١) سطرًا، وفي السطر (١٥) كلمة، مكتوبة بخط لا بأس به.

#### ٣/ ٢٤ - بحث في توكيل الوليّ في النكاح.

يقع في (٣٥) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (١٦) سطرًا، وفي السطر (١١) كلمة، بخط لا بأس به.

#### ٣/ ٢٥ - بحث في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف.

يقع في (٥) صفحات من الحجم الكبير في الصفحة (٣٠) سطرًا، في السطر (١٥) كلمة، بخط لا بأس به.

#### ٣/ ٢٦ - بحث في القبلة وقضاء الحاجة.

يقع في (٢٣) صفحة من الحجم الكبير في الصفحة (٣٢) سطرًا وفي السطر (١٢) كلمة ، فيها ضروب وخطها يقرأ.

#### ٣/ ٢٧ - بحث في الربا وأنواعه، والمضاربة والاحتكار.

يقع في (٦٢) صفحة من الحجم الكبير، في الصفحة (٢٧) سطرًا، في السطر (١٢) كلمة، ومتآكل جزء منها.

## ٣/ ٢٨ - بحث في لهل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسمية الجمعة.

يقع في (٢٤) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (١٧) سطرًا في السطر (١٣) كلمة، بخط لا بأس به.

#### ٣/ ٢٩ - بحث في مسائل في الطلاق.

يقع في (٤٠) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (٢٤) سطرًا، في السطر (١٣) كلمة، فيها ضروب وخطها يقرأ.

وقال ماجد الزيادي:

#### ٣/ ٣٠- رسالة حول اشتراط الصوم في الاعتكاف:

قال في أولها: «... جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة صالح بن محسن الصميلي من علماء الزيدية... في اشتراط الصوم في الاعتكاف». ق٣١، س ٣٤، م٣٥ × ٢٤. ولعلَّها التي مَرَّت برقم (٢٥).

#### ٣/ ٣١ - رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة.

قال في أولها: «... فهل يبقى المسعى كها هو وقد ضاق بالساعين وأضر، أم ينبغي توسعته؛ لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة وهو حاصل في المقدار الذي يوسع به هذا» والظاهر أنها التي سبقت برقم (٢٣).

ق7، س۱۰٪ م۲۰۰ م۳۲

#### ٣/ ٣٢ - حول أجور العقار:

قال في أولها: «. . . كَثُرُ الضَّجِيجِ هذه الأيام من ارتفاع أجور العقار وكتب في ذلك فضيلة الشيخ/ عبدالله الخياط، وغيره والقضية وما يشبهها مفتقرة إلى تحقيق علمي مشبع لا أزعم بأني أهل له ولكنني سأحاول كتابة ما عسى أن يكون حافزاً لمن هو أهل له على النظر في القضية، وفصل القول فيها. . . ».

هذه هي المبيضة وهي ناقصة وأمَّا المسودة فهي بعنوان «الإسلام والتسعير ونحوه» وهي كاملة

ق۷، س۷، م۱۰×۱۰

#### ٣/ ٣٣ - التعليق على كتاب الاستفتاء في حقيقة الربا:

قال في أوله: «. . . قبل سنين نشر بعض الفضلاء في حيدر آباد الدكن - إحدى مدن الهند- رسالة بعنوان «الاستفتاء في حقيقة الربا» أجلب فيها بخيله

ورجله لتحليل ربا القرض، وأرسلت من طرق الصدارة العالية (شيخ الإسلام) في حيدر آباد إلى علماء الآفاق ليبدوا رأيهم فيها وأنا مطلع على المقصود من تأليفها ونشرها، ولا حاجة الآن إلى ذكر ذلك».

#### ٣/ ٣٤- بحث في صلاة الوتر ومسهاه في الشرع:

قال في أوله: «... فإنه لما كان في أوائل شهر رمضان عام ١٣٤٢هـ، سألني بعض الإخوان عن شيء من أحكام الوتر المختلف فيها، طالبًا بيان الراجح من الأقاويل مع بيان الدليل...».

# ٣/ ٣٥- كَشْفُ الْخَفَاء عَنْ حُكم بيع الوَفاء:

قال في أوله: «... أما بعد فقد سألني بعض الإخوان عن حكم البيع الذي يقال له بيع العهدة إلى غير ذلك من الأسهاء، وهو شائع في بلاد حضر موت، وكثير من البلدان..».

## ٣/ ٣٦- الرق في الإسلام:

قال في أولها: «أما بعد... فإن بعض الإخوان سألني عن قضية الرق في الدين الإسلامي وذكر لي بعضهم اعتراضات الملحدين وشيئا من أجوبة المرعوبين، فذكرت له ما حضرني فأعجب به، وسألني تقييده بها يكمله في رسالة، فأجبته إلى ذلك راغبًا إلى الله عز وجل في التوفيق»

وهي عبارة عن أوراق مبعثرة ولم أجد منها إلاَّ ورقتين من هذه الرسالة ، يسر الله جمعها وتحقيقها وطبعها.

#### ٣/ ٣٧- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام:

قال في أولها: «. . . إن بروز الأمة بمظاهر السرور والزينة يُعبر عن سرور عظيم عام حدث لها، والسرور العام إنها ينشأ عن نعمة عظيمة عامة حدثت للأمة، إذن فالعيد يوم مخصوص من السنة تحدث فيه كل سنة نعمة عظيمة عامة للأمة تبعث في قلوب أبنائها سرورًا عظيمًا يسوقهم بطبيعة الحال إلى الاجتماع على إظهار الزينة بأنواعها . . . ».

ق ک، س ۱۳، م۲۰× ۲۳.

وأسهاه السهاري: فلسفة الأعياد وحُكمه في الإسلام.

وقال: من العناوين التي وردت في الرسالة: «منشأ الأعياد» و«الأعياد الدينية» و«نظرية الإسلام في الأعياد».

وردَّ فيها على من يقدح فيمن يرى بدعة الاحتفال بالمولد.

تقع في (٧) صفحات من الحجم الكبير، عدد الأسطر (٢٨) سطرًا، في السطر (١٥) كلمة، وعليها حواش، وورقها قديم.

٣/ ٣٨- إرشاد العامة إلى معرفة الكذب وأحكامه.

#### أو «أحكام الكذب».

قال الزيادي: قال في أولها: «... فإني لما نظرت فيها وقع من الاختلاف في العقائد والأحكام، ورأيت كثرة التأويل للنصوص الشرعية، تبين لي في كثير من ذلك أنه تكذيب لله -عز وجل- ورسله، ثم رأيت في كلام بعض الغلاة ما هو صريح في نسبة الكذب إلى الله تعالى ورسله، وفي [كلام](١) من دونهم ما يقرب من ذلك .. فجرَّني البحث إلى تحقيق معنى الكذب، فرأيت أن أفرد ذلك في رسالتي هذه، وأسأل الله تعالى التوفيق». ق٢٥، س١٩، م٢٤ ×٢٠.

ولم يقف الدكتور السهاري على هذه الرسالة .

وقد أشار المعلمي إلى كتابه هذا في غير موضع من «التنكيل».

<sup>(</sup>١) في مقدمة «عيارة القبور» ص(٤٣): «كالامهم» والظاهر أنه خطأً.

القسم الرابع: أصول الفقه

٤/ ٣٩- رسالة في أصول الفقه.

قال ماجد الزيادي:

قال في أولها: «أما بعد، فإني ممن عُدَّ لقلة العلماء عالمًا، . . . فسألني بعض طلبة العلم، فلا يسعني إلاَّ أن أسعفهم بمرادهم لا على أنني عالم معلم، بل إن طالب علم من جملتهم أذاكرهم على حسب وسعي، ومن جملة ما الْتُمِسَ مني القراءةُ فيه: علمُ أصول الفقه، فوجدت الكتب التي بأيدي الناس في هذا العلم على ضربين:

الضرب الأول: كتب الغزالي ومن بعده.

الضرب الثاني: بعض مختصرات لمن قبله «كاللمع» للشيخ أبي إسحاق «والورقات» للجويني.

فالضرب الأول: فإنه قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، وأنا وإن كان لا يتعسر عليَّ فهم كثير من هذين الاثنين راغب بنفسي عنها، متحرج من الخوض فيهما.

وأما الضرب الثاني: فإنه بغاية الاختصار، ولا يخلو ذلك عن تعقيد».

والرسالة ما تزال مسودة، وعليها حواشي وتعليقات ضرب على بعضها.

ق٤، س ٣٠، م١٥×١٣.

## القسم الخامس: في السنة وعلومها ورجالها.

## وهو ستة أبواب.

الباب الأول: في مصطلح الحديث وعلوم الرواية وأحكام الجرح والتعديل. الفصل الأول: في المطبوع منه.

النوع الأول: التأليف.

# ٥/ ٠٤ - القسم الأول من «التنكيل» وهو في القواعد

وهي: (١) رمى الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي.

- (٢) التهمة بالكذب.
  - (٣) رواية المبتدع.
- (٤) قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك.
  - (٥) هل يشترط تفسير الجرح؟
  - (٦) كيف البحث عن أحوال الرواة؟
  - (V) إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيها يعمل؟
- (٨) قولهم : من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا . . .
  - (٩) مباحث في الاتصال والانقطاع.

## ٥/ ١ ٤ - كتاب «الاستبصار في نقد الأخبار»

قال في أولها: «أما بعد فهذه -إن شاء الله تعالى- رسالة في معرفة الحديث، أتوخّى فيها تحرير المطالب، وتقرير الأدلة، وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها ليتحرر بذلك ما تعطيه كلمتهم في الرواة... وأرجو - إذا يَسَّر الله تبارك

وتعالى إتهام هذه الرسالة كها أحبُّ -أن يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث، ويتبين أن سلوكها ليس من الصعوبة بالدرجة التي يُقطع بامتناعها، وعسى أن يكون ذلك داعيًا لأولى الهمم إلى الاستعداد لسلوكها، فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء الله تعالى.

# هذا ونقد الخبر على أربع مراتب:

الأولى: النظر في أحوال رجال سنده واحدًا واحدًا.

الثانية: النظر في اتصاله.

الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل على خطأ إن كان.

الرابعة: النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه. فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق اه.

وقد طبعت المقالة الأولى منها، بتحقيق: سيدي محمد الشنقيطي وقال في مقدمة التحقيق: ولا نعلم هل أتم الشيخ الكتاب أم فقد؟ وقال الساري ص (٥٤-٥٥): «تقع في كراس من الحجم المتوسط، صفحات الكتابة (٦٢) صفحة في الصفحة (١٦) سطرًا، في السطر (١١) كلمة، والرسالة لم تكمل، ولم يجاوز فيها المقالة الأولى من المقالات الأربع التي أشار إليها».

٥/ ٤٢ - مقدمة الفوائد المجموعة.

٥/ ٤٣ - الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء .

قال الزيادي: لهذه الرسالة نسختان:

الأولى: بخط المؤلف -المعلمي- كتبت بخط جيد- وبعض أوراقها متآكلة الأطراف.

وعدد أوراقها (٤)، في كل سطر (٣) كلمة، ومقاسها ١٧× ٣٠.

الثانية: كتبت بخط العلامة المحدث حاد الأنصاري حفظه الله.

وعدد أسطرها ٢٦، ومقاسها ١٨× ٣٢.

وفرغ من نسخها يوم الأربعاء، الموافق ٢٠/٤/٢٨ هـ في مكة المكرمة، أي: قبل وفاة المعلمي -رحمه الله- بأربع سنوات .

وقد قال الزيادي قبل ذلك بقليل: «جمعتُ ما يتعلق بالتدليس وجهود المعلمي -رحمه الله- في بيانه، والتعريف به، وآراؤه في بعض مباحثه، وذلك لما حباه الله -تعالى- من استقراء قوي وتتبع مضني في كتب الرجال والعلل، وقد صيرف جهرة منها، وقد سميت ما جمعته بـ «رفع التغليس عن معنى التدليس» وهو جزء كبير، يَسَّر الله نشره» اه.

٥/٤٤ - الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتخليل والمجازفة.

وهو رد على كتاب جمعه محمود أبو رية وسياه «أضواء على السنة المحمدية» قال عنه الشيخ -رحمه الله- في مقدمة كتابه: «... طالعته وتدبرته، فوجدته جمعًا و ترتيبًا وتكميلاً للمطاعن في السنة النبوية مع أشياء أخرى تتعلق بالمصطلح وغيره، وقد ألف أخي العلامة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة -وهو على فراش المرض عافاه الله- ردًا مبسوطًا على كتاب أبي رية لم يكمل حتى الآن. ورأيت من الحق علي أن أضع رسالة أسوق فيها القضايا التي ذكرها أبو رية، وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحريًا إن شاء الله تعالى الحق...

ثم بدأه بنقد إطراء أبي رية لكتابه و تمنى أن يترك ذلك للقارىء ، وبيّن قضية «العقل» ودوره في الحديث عند «رجال الحديث» وأنهم راعوه في أربعة مواضع:

عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث، ثم دافع عن بلاغة رسول الله على، وتوسع في الكلام على حديث المن كذب علي متعمدًا. الحديث، وبعد ذلك بين معنى السنة لغة وشرعًا، ومكانتها من الدين، والضابط في كلام رسول الله على في الأمور الدنيوية، وانتقل إلى بيان كتابة الحديث في عهد النبي على ، وهل نهى عن كتابة الحديث؟ والتحقيق في كتابة الحديث متى بدأت؟ وهل رغب الصحابة عن رواية الحديث؟ مع بيان جملة من الأسباب في قلة حديث بعض مشاهير الصحابة، ومدى تشددهم في قبول الأخبار.

ثم انتقل إلى الرواية بالمعنى والتحقيق في كتابة المصاحف، والقراءات والأحرف السبعة، وتعرض أيضًا للحديث ورواته ونقد الأئمة للرواة، وطرقهم في ذلك، مع بيان الوضع في الحديث ومقداره، ثم دافع عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وبرأه مما قيل فيه، وعقد فصلاً في الإسرائليات وبعده في المسيحيات، ثم استطرد طويلاً في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه ونفى الكذب والتشيع والتدليس عنه وعن الصحابة، وبين بعدها أن ما انتقده أبو رية على أبي هريرة رضي الله عنه وثلاثون حديثًا قد أجاب عنها -رحمه الله بها يشفي ويكفي، ثم بين فضل أبي هريرة رضي الله عنه ومنزلته عند الصحابة.

وأجاب بعد ذلك عن أحاديث استشكلها أبو رية من حديث بعض الصحابة غير أبي هريرة.

وتعرض لتدوين الحديث عند أتباع التابعين وللخبر وأقسامه.

ثم فصّل القول في سحر اليهودي للنبي ﷺ، ودافع عن الإمام مالك وموطئه، وعن الإمام البخاري وجامعه الصحيح.

ثم انتقل إلى عدالة الصحابة وثبوتها، وتكلم عن مدار القبول والرد للروايات ومنزلة القواعد النظرية القديمة والحديثة من ذلك.

ثم نقد خاتمة أبي رية كها نقد مقدمته.

وأفرد بحثًا مع صاحب المنار(١) في نهاية الكتاب.

ولقد انتهى من جمع كتابه الأنوار في أواخر شهر جمادي الآخرة سنة ١٣٧٨ هـ.

النوع الثاني: المشاركة في التصحيح والتحقيق.

٥/ ٥٥ - كتاب «الكفاية في علوم الرواية» للخطيب البغدادي

طبعته المطبعة السلفية، بإشراف محب الدين الخطيب.

شارك الشيخ المعلمي في تصحيح الكتاب، وكتب ترجمة للخطيب البغدادي في آخر الكتاب، ويدل على أن الترجمة بقلمه إحالته عليه في حاشية «الموضح» للخطيب (٣/١). لكن نشرت الكتاب مرة أخرى: المكتبة العلمية بالمدينة المنور لصاحبها: محمد سلطان النمنكاني، فحذف تلك الترجمة منها.

وقال الشيخ المعلمي في خاتمة الطبع: «أما بعد فقد تم طبع «كتاب الكفاية في علم الرواية» . . للخطيب البغدادي . . . وعنى بتصحيحه من رجال الدائرة . . . وخادمهم الحقير عبدالرحمن بن يحيى اليماني . . . وكان تمام الطبع في يوم الأربعاء عاشر شهر شعبان سنة ١٣٥٧».

الفصل الثاني: في المخطوط.

٥/ ٤٦ - رسالة في أحكام الجرح والتعديل وحجية خبر الواحد.

قال الزيادي ص (٤٣):

قال في أولها: «... وجدت كلام المتقدمين في أحكام الجرح والتعديل قليلاً ومنتشرًا، وكلام من بعدهم مختلفًا غير وافٍ بالتحقيق، ورأيت لبعض المتأخرين

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير «المنار».

كلامًا حَادَ فيه عن الصواب، ويُسِّرَ لي في تحقيق بعض المسائل ما لم أعثر عليه في كتب القوم، فأردت أن أقيد ذلك، ثم رأيت أن أضم إلى ذلك شيئًا من الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه، فجمعت هذه الرسالة، وقد بنيتها على ثلاثة أبواب ومن الله تعالى أسأل الإعانة والتوفيق...».

وذكر السماري ص(٤٩): الاحتجاج بخبر الواحد.

وأشار إلى ذكر المعلمي له في كتاب «الاستبصار» ثم قال: ولم أعثر عليها.

٥/ ٤٧ - أحكام الحديث الضعيف.

قال الدكتور السماري:

وقفت على رسالة للشيخ قال في أولها بعد الحمد والصلاة: «أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه. . . » تقع في ثلاثة دفاتر:

الأول: من الحجم المتوسط، صفحات الكتابة (٤٣) صفحة، في الصفحة (١٦) سطرًا، والسطر (١٠) كلمات، ثم يليه الثاني: كالصفات السابقة، صفحات الكتابة (٣٠) صفحة، ثم يليه الثالث: كسابقيه، صفحات الكتابة (٣٤) صفحة. اه.

وقد أشار إليها الشيخ المعلمي في مقدمة «الفوائد المجموعة»، وفي كتاب «الأنوار الكاشفة» ص(٨٧–٨٨) إذ قال:

«معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم

من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنها هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم، غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيها يَرِدُ في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة كقيام ليلة معينة فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل. فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالحديث الضعيف، وقد بين الشاطبي في «الاعتصام» خطأ هذا الفهم، ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة» (١).

ونقل الدكتور الساري عن كتاب «العبادة» للمعلمي ص (٤٠٨) جوابًا على سؤال أحدهم عن وضع أظفار الإبهامين على الشفتين والعينين عندما يقول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال الشيخ رحمه الله:

«بدعة، وقد علمنا رسول الله على ما نقول عند سماع الأذان وبعده... فقال السائل: فهل ورد حديث في هذا الفعل. قلت: قد روي في ذلك حديث نص الأئمة على أنه كذب موضوع ليس من قول النبي على أنه لو لم يكن موضوعًا وكان ضعيفًا لما جاز العمل به إجماعًا، أما على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقًا فواضح، -وهذا هو الحق كما حققناه في موضع آخر- ونقل الإجماع على خلافه سهو، وأما على قول من زعم أن الضعيف يعمل به في فضائل الإعمال فلجواز العمل عندهم شرائط منها اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابت وهذا الفعل ليس كذلك». اه.

<sup>(</sup>١) وقد استفدت من هذا النقل في رسالتي «حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» فنقلته عنه ص: ٤٩.

الباب الثاني: تحقيق المقال في تراجم الرجال.

٥/ ٤٨ - محاضرة بعنوان: علم الرجال وأهميته.

طبعته دار البصائر بدمشق، ودار الحرمين بالقاهرة بتعليق أخي في الله: أبي معاذ طارق بن عوض الله.

وهى عبارة عن محاضرة ألقاها المعلمي في المؤتمر السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن بالهند عام ١٣٥٧ هـ.

بدأها بمقدمة في شرف العلم وخاصة علم الرجال لأهميته في معرفة السنة الصحيحة والتاريخ السليم.

ثم بيَّن تاريخ علم الرجال وأن أول من تكلم في أحوال الرجال هو: القرآن، ثم النبي عَلَيْ ، ثم الصحابة، ثم التابعون وعامة من ضعف من التابعين إنها ضعفوا للمذهب كالخوارج أو لسوء الحفظ أو للجهالة.

ثم جاء عصر أتباع التابعين فها بعده فكثر الضعفاء والمغفلون والكذابون والزنادقة، فنهض الأثمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف مالا يثبت واستمر ذلك إلى القرن العاشر.

وبيَّن جملة من طرق الأئمة في اختبار الرواة. وبيان حفظ علماء السلف لتراجم الرجال وأن الرجل لا يسمى عندهم عالمًا حتى يكون عارفًا بأحوال الرجال.

وذكر طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل، فعدَّ اثنين وخمسين إمامًا من أئمة الجرح والتعديل بدأ بشعبة بن الحجاج (ت١٦٠هـ) وختم بالسخاوي (ت٩٠١هـ).

وذكر تدوين العلم متى بدأ وحظ علم الرجال منه، وطريقة العلماء في وضع كتب الرجال، ثم ذكر إحياء كتب الرجال ونوه ببعض من حصلت منه عناية في ذلك، فذكر الكتب الخاصة بأسماء الصحابة، ثم الخاصة بالحفاظ وأسماء الرجال.

وختم المحاضرة بأبيات له في الثناء على دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.

٥/ ٩٩ – «طليعة التنكيل». وطبعت في حياة المعلمي .

٥/ ٥٠ - «التنكيل» قسم التراجم منه.

طبع الكتاب بتحقيق العلَّامة محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله-وصدرت الطبعة الأولى عن المكتب الإسلامي ١١/٩/١٩ هـ وكان المعلمي قد توفي في ٢/٢/١٨٦هـ أي طبع الكتاب بعد وفاته بنحو سبعة أشهر.

أما عن تأليفه له فَقَبْلَ ذلك بعشر سنين أو أكثر، فقد ذكر عبدالله المعلمي في ترجمته للشيخ المنشورة سنة ١٣٧٦ أن من مؤلفات الشيخ المخطوطة: كتاب التنكيل في مجلدين تحت الطبع، لكن الكتاب لم يطبع في حياة المؤلف كما سبق.

وعن قصة تأليف هذا الكتاب، يقول ماجد الزيادي بعد وقوفه على المسودات الخاصّة به:

١- عثرت على النسخة المسودة لكتاب «التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» قال في أولها: «. . . أما بعد: فإن بعض إخواني من أهل العلم رغب إليَّ في تصفح رد الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري على الخطيب البغدادي، الذي سمَّاه «تأنيب الخطيب» فأجبت إلى ذلك راجيًا أن يكون الأستاذ وُفِّقَ في هذه المعركة لامتثال طريقة العلماء الحكماء الذين يشفون من

الداء، فأحسن الدفاع عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- متوقيًا الإساءة إلى الأئمة الذين نُقلت عنهم تلك الكلمات، أو نقلوها، متلطفًا في الاعتذار عن الفريقين، حاقتًا دم الأخوين.

وأقول في نفسي: لو غَير الأستاذ طَرَق هذا الباب لكان ينبغي أن يُرحم، فأما الأستاذ فإن رحمته أو الاشفاق عليه لا تكون إلا مِنْ مَنْ لا يعرف طول باعه وسعة اطلاعه، فجدير أن لا يلبث أن تستبجل الرحمة حسدًا، أو الإشفاق إعجابًا، بيد بعد التصفح بان لي أن الأستاذ استدبر تلك الطريقة المثلى، وجارى الغلاة فأبّر عليهم وأربى، لجأ إلى المغالطة والتجاهل في كثير من المواضع، بنى كثيرًا من مقاصده على قواعد غير محررة، ونصب العداء لسائر أئمة الفقه والحديث، وأبان عن استعداد تام للطعن في كل من يعرض له منهم . . . "قرع ، س ١٧، م٧١ ، م١٧ ، م ١٠ ، م٠١٠

٢- بعد أن طبع المعلمي -رحمه الله- رسالته «طليعة التنكيل» والتي هي عبارة عن نموذج من مغالطات الكوثري.

كتب الكوثري رسالة بعنوان «الترحيب بنقد التأنيب» مبينًا فيها الأخطاء الواقعة في رسالة المعلمي السابقة «الطليعة».

فكتب المعلمي -رحمه الله- رسالة بعنوان «تعزيز الطليعة» بين فيها الداعي لهذه الأخطاء قال في أولها:

«أما بعد. . فهذه رسالة أردفت بها رسالتي «طليعة التنكيل» لمّا وقفت على رسالة الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري التي سهاها «الترحيب بنقد التأنيب» يردبها على الطليعة (١) ، واسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه».

<sup>(</sup>١) قال المعلمي: «طبعت الطليعة بعيدًا عني، وبعد مدة وصلت إليَّ منها بضع نسخ مطبوعة، وكنت عند إرسال المسودة إلى الناشر أذنت بالتعليق، ويمكن أني أذنت بالإصلاح، كنت أعتقد أن ذلك لن يتعدى زيادة فائدة، أو التنبيه على خطأ، فلما وقفت على المطبوع وجدت خلاف ذلك، رأيت تعليقات وتصرفات في المتن إنها تدور على التشنيع الذي يسوء الموافق =

وبعد هذه الرسالة كتب المعلمي -رحمه الله- رسالة بعنوان «شكر الترحيب» وقد قسّم هذه الرسالة إلى قسمين:

القسم الأول: «في أشياء أخذها عليَّ الأستاذ وهو محق في الجملة...» القسم الثاني: «في أمور تجناها الأستاذ...».

ق ۵۰، س۱۳ ، م۲۰× ۱۰.

٣- بعد كتابة المؤلف -رحمه الله- «التنكيل» كتب رسالة بعنوان: «تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري». قال في أولها:

«أما بعد. . فإني وقفت على كتاب «تأنيب الخطيب» للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، ورأيته تعدى ما يوافق عليه هو من توقير الإمام أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى الطعن في غيره من أئمة الفقه والحديث، جمعت كتابًا في رد الباطل من مطاعن الكوثري سميته «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل».

. . . والآن بدالي أن أفرد ما يتعلق برد مزاعم الكوثري التي حاول الغض من الإمام الشافعي، وهو هذا . . . ».

عثرت على رسالة خطية للمؤلف -رحم الله - بعث بها إلى فضيلة الشيخ العلامة أحمد ممد شاكر -رحمه الله - مبينًا فيها سبب تأليفه «طليعة التنكيل» ومنبهًا على الأخطاء الواقعة فيها و مسائلاً له، قال في أولها:

«لله الحمد. . . العلاَّمة المفضال أبي الأشبال ناصر السنة الشيخ أحمد محمد شاكر أدام الله تعالى توفيقه .

من متثبتي أهل العلم ويعجب المخالف ، هذا مع كثرة الأغلاط في الطبع، فكتبت إلى الناشر في ذلك على آمل التنبيه على الأغلاط، وعلى ما يدفع عني تبعة ذلك التشنيع، وإلى الآن لم يصلنى منه جواب.

هذا مع علمي أنه ساءه ذلك التصرف كما ساءني، والكلمة التي طبعت كمقدمة «للطليعة» إنها هي كلمة كنت كتبتها قبل تلخيص «الطليعة» بمدة لما طلب بعض فضلاء الهند أن أشرح له موضوع كتابي، ولا أدري كيف وقعت إلى المعلق، أو الطابع، فأدرجها كمقدمة «للطليعة» ومع هذا لم تنج تلك الكلمة من التصرف أيضًا. المؤلف». نقله الزيادي من مسودات الكتاب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

قبل ثلاث سنوات تقريبًا جاء صديق في من أهل الفضل بكتاب وناولني إياه، فقرأت عنوانه، فإذا هو كتاب «تأنيب الخطيب. . . » للأستاذ محمد زاهد الكوثري، وكنت قد وقفت على تعاليق للكوثري على ذيول «الحفاظ»، وكتب أخرى، فعرفت طريقته، فلم تطب نفسي بمطالعة تأنيبه، فرددت الكتاب على صاحبي فألح أن أنظر فيه، فرأيت أن أطيب نفسه بقراءة ورقة أو ورقتين، فلما شرعت في ذلك، رأيت الأمر أشد جدًّا مما كنت أتوقع، فبدا لي أن أكمل مطالعته، وأقيد . . . . ملاحظات على مطاعنه في أثمة السنة وثقات رواتها فاجتمع عندي كثير من طبع نموذج بمصر في رسالة بعنوان «طليعة التنكيل» لا أراكم إلا قد تفضلتم بالاطلاع عليها، وآلمني أن الفاضل الذي علق عليها تصرف في مواضع من المتن بباعث النكاية في صاحب «التأنيب»، وذلك عندي تصرف في مواضع من المتن بباعث النكاية في صاحب «التأنيب»، وذلك عندي خارج عن المقصود، بل ربها يكون منافيًا له، وفي النكاية العلمية كفاية لو كانت خارج عن المقصودة لذاتها، ثم وقعت في الطبع أغلاط كثيرة، ولا سيها في إهمال العلامات، وعلى ذلك فليس ذلك بناقص من شكري للناشر والمعلق. وأنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب، لكن بقيت مُههاًت لم أهتد إلى مواضعها، وأنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب، لكن بقيت مُهاًت لم أهتد إلى مواضعها،

وأنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب، لكن بقيت مُههات لم أهتد إلى مواضعها، وأنا منذ زمان أحب التعرّف عليكم والاستمداد منكم، فيعوقني إكباري لكم، وعلمي بأن أوقاتكم مشغولة بكبار الأعمال كخدمة «المسند».

وأخيرًا قوى عزمي على الكتابة إليكم، راجيًا العفو والمسامحة.

أهم الفوائد التي أسأل عنها أمور:

الأول: أن الكوثري ذكر أن أبا الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، روى عن أبي العباس الجهار عن ابن أبي سريج عن الشافعي مقالة مالك في أبي حنيفة. . نعم رأيت رجلاً لو نظر لهذه السارية وهي من الحجارة فقال: إنها من ذهب لقامت حجته.

فأحب أن أعرف من أين أخذ الكوثري هذه الرواية، وما هو سندها إلى أبي الشيخ.

الثاني: أن الكوثري يقول في أبي الشيخ هذا: «ضعفه بلديه الحافظ أبو أحمد العسال بحق» فأحب أن أعرف مستند الكوثري في ذلك.

وفي ذهني قصة فيها: أن رجلاً من المحدثين هجر صاحبًا له في حكاية عن الإمام أحمد تتعلق ببعض أحاديث الصفات، وقال الهاجر ما معناه: لا أزال هاجرًا له حتى يخرج تلك الحكاية من كتابه. هذه حكاية وقفت عليها قديمًا. ولم أهتد الآن لموضعها، ويمكن أن تكون الواقعة لأبي الشيخ والعسال وأن تكون هي مستند الكوثري.

الثالث: في تاريخ بعداد ٣/ ١٧٧ من طريق يونس يعني ابن عبدالأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت محمد بن الحسن . . . إلخ .

فالكوثري يزعم أن الخطيب تصرف في هذه الحكاية ، والحكاية من وجه آخر عن يونس في «الانتقاء» لا بن عبدالبر ص٣٤.

وأكاد أجزم أن ابن عبدالبر اختصرها، فعسى أن تكونوا وقفتم عليها تامة في غير «تاريخ بغداد»، فأرجو إن تيسر لكم أن تفيدوني عن هذه الأمور الثلاثة، في عزمي أن أفرد من كتابي ترجمة الإمام الشافعي وترجمة الخطيب، لأن الكلام طال فيها فصار كل منها يصلح أن تكون رسالة مستقلة.

فهل هناك في القاهرة من الشافعية من ينشط لطبع تلك الرسالتين على نفقته. فإن كان، فأرجو من فضلكم أن تعرفوني حتى أرسلهما إليكم وتنوبوا عني فيما يلزم . . . ».

٥- عثرت على ورقة خطية بقلم المؤلف -رحمه الله- أجاب فيها عن تساؤل وهو أنه يورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «القائد إلى تصحيح العقائد» ولا يعزو ذلك إلى كتبه. قال -رحمه الله-:

«بسم الله الرحمن الرحيم، آنستُ من كلام بعض الإخوان أنه ينكر عليَّ أني

في كتاب «القائد إلى إصلاح العقائد» ربها ذكرت شيئًا من حِجَاج شيخ الإسلام بدون عزو، فأرى أن أشرح حقيقة الحال، لم أجمع ذاك الكتاب ليقرأه الإخوان، وغيرهم ممن قد تفضّل الله تعالى عليهم بحسن العقيدة، وإنها جمعته دعوة لغيرهم فههنا أمور:

1- كان الشيخ الخضر الشنقيطي (١) وصل إلى حيدر آباد حين كنت بها، وجرت له أمور، وجرى مرة ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- فقال الشنقيطي: «أنا لا أحب كتب ابن تيمية، ولا تطاوعني نفسي قراءة شيء منها، ولقد جاء يوسف ياسين مرة بجزء من فتاوى ابن تيمية، فتركه في بيتي، فلما علمت بذلك غضبت، واضطرب خاطري، وكرهت أن يبيت الجزء في بيتي، فلم أستقر حتى أرسلت به إلى صاحبه».

هذا معنى كلامه ، هذه حاله وحال أشباهه ، ينفرون من كتب شيخ الإسلام ، ومن اسمه أيضًا ، على نحو ما ورد في عمر بن الخطاب أن الشيطان يفر منه ، فظننت إن هؤلاء لو رأوا في كتابي ترداد ذكر شيخ الإسلام ، يوشك أن يعرضوا عن قرائته البتة ، وأنا أرى المصلحة أن أجترهم إلى مطالعته لعل الله تعالى أن ينفعهم به .

٢- كنت استعجلت في تأليف ذاك الكتاب، ولم يكن تحت يدي إذ ذاك من كتب شيخ الإسلام إلا شرح «العقيدة الأصفهانية»، وكنت قبل ذلك قد طالعت عدة من كتبه، وعلق بذهني كثير من فوائدها لا من حيث أنه ذكرها، بل من

<sup>(</sup>۱) قال الزيادي: ولقد عثرتُ على ورقة خطية بقلم المؤلف -رحمه الله- ضمن مجموع بين فيها لقائه مع الخضر الشنقيطي - قال رحمه الله: «لما وصل الشيخ الحضر الشنقيطي حيدر آباد كنت فيمن زاره، فجرى ذكر العلم والعلماء، فتكلم الشيخ الحضر بكلام في معنى فَقْدِ العلماء الحقيقيين وتلا: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى الله مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَا ﴾ احتجاجًا على أن من لا يخشى الله تعلى فليس بعالم، فقال بعض الفضلاء ما معناه: ليس في الآية دليل على هذا لأنها قصرت الخشية على العلماء ولا يلزم من ذلك قصر العلماء على أهل الخشية، فسكت الشيخ عن الجواب.

حيث أنها حجج واضحة، وما كان من هذا القبيل، فلم يزل أهل العلم يحتج آخرهم بها احتج به من قبله، ولا يتكلف العزو إليه، كها استدل عمر بن عبدالعزيز بقول الله -عز وجل-: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اللهُ عَلَى أَن الإجماع حجة . . . » اه.

الباب الثالث: كتب التواريخ والرجال.

## ٥/ ١٥- كتاب: التاريخ الكبير للبخاري.

وهو مطبوع في (٨) مجلدات، حققه الشيخ سوى المجلدين الخامس والسادس منه، فقد قام بهما غيره من رجال دائرة المعارف.

والسبب في ذلك هو أن الجزء الثالث من الكتاب –من أربعة أجزاء– كان مفقودًا حينئذ.

وقد ابتدأت الدائرة في طبع الكتاب من القسم الرابع منه، وهو عبارة عن المجلدين (٧)، (٨) من المطبوع، ففي خاتمة الطبع للمجلد السابع ص(٤٤١): «ابتدأنا طبع هذا الجزء في الجزء الرابع، لأنا عثرنا على هذا الجزء في الجزانة الأصفية قبل تحصيل بقية الأجزاء...»

وقد تم طبع المجلد السابع (وهو القسم الأول من الجزء الرابع من الكتاب) في يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٦٠ هـ، هكذا في ص(٤٤٢) منه.

ثم طبع المجلد الثامن (وهو القسم الثاني) يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادي الأولى سنة ١٣٦٠هـ أيضًا.

وفي خاتمة طبع المجلد السابع ص (٤٤٣) يقول السيد هاشم الندوي مدير دائرة المعارف: «وقد العتنى بتصحيح هذا الكتاب وتعليق الحواشي المفيدة الأستاذ الفاضل العلامة الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليماني، ولله دره قد اجتهد في

تصحيح الأسهاء والأنساب والمشتبهات، واستوعب النظر في الاختلافات من حيث علم الرجال ونقد الروايات من جهة الجرح والتعديل».

ثم طبع القسم الأول والثاني من الجزء الأول من الكتاب وهو عبارة عن المجلدين (١)، (٢) المطبوعين منه.

وكان تهام طبع القسم الثاني يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة سنة ١٣٦٢هـ كها جاء في خاتمة الطبع منه ص(٤٠٠).

وقال السيد هاشم الندوي عن الشيخ المعلمي مثلها قال آنفاً.

ثم طبع الجزء الثاني بقسميه بتعليق الشيخ المعلمي أيضًا ، لكن ليس في خاتمة الطبع ما يشير إلى تاريخ الطبع .

ثم طبع الجزء الثالث بقسميه لما تم العثور عليه، ففي أول المجلد الخامس من المطبوع ويبدأ من حرف العين: «من هذا الباب يبتدىء الجزء الثالث وينتهي إلى باب عباس، وكان مفقودًا سابقًا، وعثرنا عليه حديثًا . . . » وفي خاتمة الطبع ص (٤٥٦): تم طبعه لست ليال خلون من شهر رمضان سنة ١٣٧٧هـ ٢٧ مارس سنة ١٩٥٨م في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد (الهند).

وقد تم ذلك بعد انتقال الشيخ المعلمي إلى مكة سة ١٣٧١هـ فلم يعمل في تصحيحه.

وتعليقات الشيخ مميزة بالحرف (ح).

٥/ ٥٧ - بيان خطأ محمد بن إسهاعيل البخاري في تاريخه .

# لابن أبي حاتم الرازي.

تم طبع هذا الكتاب بدائرة المعارف العثمانية أيضًا، يوم الخميس خامس وعشرين من جمادي الأخرى سنة (١٣٨٠)هـ.

وقد قام الشيخ المعلمي بتصحيح هذا الكتاب والتعليق عليه بعد انتقاله إلى مكة المكرمة، ففي خاتمة الطبع ص (١٦٥): واعتنى بنقله وتصحيحه والتعليق عليه مولانا العلّامة الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني أمين مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة -زادها الله تشريفًا و تعظياً».

# ٥/ ٥٣ - موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي.

طبع الجزء الأول منه لثلاث عشرة خلون من شهر رجب سنة (١٣٧٨)هـ والثاني لثمان عشرة خلون من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٧٩هـ. وهو من مطبوعات دائرة المعارف أيضًا.

وهو كسابقه، قد صححه المعلمي وعلق عليه بعد انتقاله إلى مكة. فقد كتب في آخر مقدمته للكتاب ص(١٤): مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة- ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٧٨هـ.

وهـو كتـاب نفيس يــدل عـلى تمكـن الشيخ في هذا العلم الشريف، فرحمة الله عليه.

# ٥/ ٥٤ - الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي

وهو عبارة عن (٩) مجلدات، منها «التقدمة» في أوله. وقد قام الشيخ على تصحيحه والتعليق عليه.

وصرح هو في تقديمه «للتقدمة» أنه حقق: «التقدمة» والمجلد الأول والثاني والقسم الأول من المجلد الرابع. وهذا يقابل في المطبوع: المجلد الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والثامن. فيبقى مما لم يذكره: المجلد السادس والسابع والتاسع، وبالنظر فيهما لا نجد العلامة المميزة لتعليقاته وهي «ح» إلا أن اسم

الشيخ قد أُدرج في أفاضل الدائرة الذين اعتنوا بتصحيح المجلد السادس؛ بل ويظهر أن خاتمة الطبع بقلمه، لقوله: . . . وخادمهم: عبدالرحمن بن يحيى اليهاني فلعلَّه شارك في التصحيح دون التعليقات المعتادة له.

وقد طبعت الدائرة أولاً: المجلد الثالث -بقسميه- من تجزئة الأصل وهو عبارة عن المجلدين (٦)، (٧) من المطبوع، وذلك سنة ١٣٦١هـ.

ثم طبعت المجلد الثاني أيضًا وهو عبارة عن المجلدين (٤)، (٥) من المطبوع، وذلك سنة ١٣٧٢ هـ.

وقد كتب الشيخ مقدمة «للتقدمة» سنة ١٣٧١هـ وقال فيها: إن المجلدين الثاني والرابع تحت الطبع، ويقابلان المجلدات (٤)، (٥)، (٨)، (٩) من المطبوع.

ويفهم من صَدْر التعليق على المجلد الثاني من المطبوع تأخر طبع التقدمة عنه، فالظاهر أن «التقدمة» آخر ما طبع من الكتاب وأضيف إليها مقدمة الشيخ المعلمي في أوَّلها، وإن كان وقت كتابته للمقدمة -سنة ١٣٧١هـ لا تزال مجلدات تحت الطبع، ثم طبعت سنة ١٣٧٢هـ، وقد سافر الشيخ إلى مكة سنة ١٣٧١هـ. بعد انتهائه من العمل في الكتاب، وبعد كتابته للمقدمة، والله تعالى أعلم.

# ٥/ ٥٥- تاريخ جرجان. للسهمي.

طُبع الطبعة الأولى في ذي الحجة سنة ١٣٦٩هـ. والثانية في شعبان سنة ١٣٨٧ هـ.

# ٥/ ٥٦ - كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي.

جاء في خاتمة الطبع: «وعنى بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف

وعلمائها... هاشم الندوي ... و... الشيخ عبدالرحمن اليماني، ... » ولم يتهيأ لدائرة المعارف العثمانية العثور على الأجزاء الأربعة الأولى والقسم الأول من الجزء الخامس، وتم لهم تحقيق القسم الثاني من الجزء الخامس والجزء السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وهو آخر الكتاب.

## ٥/ ٥٧ - كتاب صفة الصفوة لابن الجوزى.

جاء في خاتمة الطبع المجلد الأول: «وعنى بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها . . . والشيخ عبدالرحمن اليماني . . «وكذا جاء في خاتمة طبع المجلد الثاني والثالث، وفي خاتمة المجلد الرابع: «وعني بتصحيحه محمد طه الندوي . . . وكاتبه . . . عبدالرحمن اليماني غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم . . . » .

التعليقات قليلة، وأكثرها إثبات فروق النسخ، يرمز الشيخ لتعليقه بحرف(ح).

# ٥/ ٥٨ - تذكرة الحفاظ. للذهبي.

قال الشيخ في «مقدمة التصحيح»: «كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي كتاب جليل، طبع مرتين في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ولم يذكر في المطبوع عن أيِّ أَصْلِ طبع، وبمكتبة الحرم المكي نسخة من التذكرة مخطوطة، حسبتها بادى الرأى هي الأصل المطبوع عنه؛ لما يظهر بينها من الموافقة، ولأن الدائرة كانت سابقًا على صلة بمكتبة الحرم، ثم تبيَّن لي خلاف ما ظننت ... وبعد فلم وقفت على هذه النسخة، وكنت أعلم أن النسخ المطبوعة قد نفدت من دائرة المعارف، وأنها تنوي إعادة طبع الكتاب، كتبت إلى ناظمها الجليل الدكتور محمد نظام الدين فبعث إلى بنسخة مطبوعة، ورغب إلى في مقابلتها على هذه المخطوطة، وإكمال التصحيح، فشرعت في ذلك وها أنا أكمل الجزء الأول ...

ثم كتب: مكتبة الحرم المكي بمكة المعظمة ١٥ شوال سنة ١٣٧٤هـ.

وانتهى الشيخ من تصحيح الكتاب بأجزائه الأربعة في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧ هـ. وطبع الكتاب في نفس السنة.

#### ٥/ ٥٩ - كتاب: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر.

جاء في خاتمة الطبع: «... وقد اعتنى بالطبع والتصحيح رفقاء دائرة المعارف... هاشم الندوي... والفاضل النحرير الشيخ عبدالرحمن اليماني..»

التعليقات شاملة للكتاب غالبًا ولكنها كلمة أو كلمتين وربها بلغت السطر والسطرين ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح).

### ٥/ ٣٠ - نشر النور والزهر في أعيان القرن الحادي عشر . لمرداد .

قال الزيادي في حاشية «المجموع» ص ٤٥: قام المعلمي - رحمه الله - بنسخه، وبعد قراءته القراءة الفاحصة، كتب على طرة الكتاب العبارة التالية: «من أراد نشر هذا الكتاب فلا ينشره برمته، فإن فيه ما يخالف العقيدة» ثم اختصره المعلمي في مجلدين مُبْعدًا تلك الأخطاء العقائدية من المختصر» اه.

الباب الرابع: كتب المؤتلف والمختلف والأنساب.

٥/ ٦٦ - كتاب : الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسهاء والكنى والأنساب.

#### للأمير بن ماكولا.

طبعته مطبعة دائرة المعارف العثمانية، وطبع منه (٧) مجلدات، حقق الشيخ المعلمي الستة الأولى منها، وشرع في الجزء السابع إلى مادة «عوال» ص ٤٩ منه حيث وافاه الأجل، ولم يكمل الكتاب.

وقد طبع الجزء الأول منه سنة ١٣٨١هـ، والثاني ١٣٨٢هـ، والثالث ١٣٨٣هـ، والرابع ١٣٨٤هـ، والخامس ١٣٨٥هـ، والسادس في ثاني جمادى الأولى سنة ١٣٨٦هـ أي بعد وفاة الشيخ بثلاثة أشهر تقريبًا - وقد توفي في ٦ صفر ١٣٨٦هـ.

وقد قدم الشيخ للكتاب مقدمةً بلغت (٦١) صفحة.

أوضح فيها أسباب التصحيف في المخطوطات والمطبوعات وكيفية السلامة منها، ثم ذكر عناية المحدثين بهذا الأمر ووضعهم لفن (المؤتلف والمختلف)، وشرحه ثم ساق أساء مشاهير المؤلفين في هذا الفن وكتبهم، ووصف ما هو مطبوع منها وما وقف عليه مما لم يطبع وورتبهم بحسب وفياتهم، بلغ عددها ستة وعشرين كتابًا، ثم ذكر كتبًا أخرى ليست منه وإن قاربته كالكتب التي تعنى بضبط ما يشكل من أساء رجال الصحيحين وككتب الرجال والطبقات وتواريخ الرواة وكتب الأنساب وكتب الألقاب، وكتب الكنى، ثم بين سبب اختيار «الإكمال».

وبعد ذلك ترجم للمؤلف ترجمة وافية ، ثم وصف كتابه الإكهال وذكر النسخ التي وقف عليها وهي (٦) نسخ ، وبين منهج الكتاب ، من ذيل عليه أو لخصه ، ثم قال : «أما أنا فأبدأ بتحقيق متن الإكهال شيئًا فشيئًا بالمقابلة بين النسخ ومراجعة المظان من الإكهال نفسه ومن أخيه المستمر –أعنى تهذيب مستمر الأوهام – وعند أدنى اشتباه أراجع ما عندي من أصوله ككتاب ابن حبيب وكتاب الأمدي وكتاب عبدالغني وطبقات خليفة وطبقات ابن سعد ومعجم المرزباني وكل مرجع تصل عبدالغني وأطمع أن أجد فيه ضالتي ، فإن وجدت ما يوافق الأصل فحسب فذاك إليه يدي وأطمع أن أجد فيه ضالتي ، فإن وجدت ما يوافق الأصل فحسب فذاك وإن وجدت ما يبينه أو يخالفه أو يزيد عليه زيادة متصلة وهي التي تتعلق بالشخص المسمى في الإكهال بدون زيادة شخص آخر في المادة علقت ذلك على موضعه .

### فأما الزيادات المنفصلة فهي على أضرب:

الأول: زيادة شخص أو أكثر في المادة المذكورة في الأصل فهذه أعلى لزيادتها بعد انتهاء نظائرها في الأصل ففي باب (أجمد وأحمد وأحمر) ذكر الأمير في المادة الأخيرة من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه ذكر من زيد عليه ممن اسمه أحمر، ثم قال الأمير (الكنى والآباء) فذكر من يقال له أبو أحمر أو يكون في أثناء نسبه من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه من زيد عليه من هذا القبيل، نعم إذا كان المزيد قريبًا للمذكور في الإكمال كأن يكون ابنه أو أخاه أو نحو ذلك فقد أعامله معاملة الزيادة المتصلة.

الضرب الثاني: زيادة مادة كاملة فهذه أنبه عليها في الموضع المناسب لها من عنوان الباب ثم أعلقها عند مجيء دورها، مثلاً في الإكهال (باب أثان وأبان) فهاتان مادتان، وقد زادوا عليه مادة ثالثة وهي (أيان) فهذه زيادة حتمية، وزاد ابن نقطة في الباب (أثال) وزاد منصور (۱) في الباب أيضا (إياز) فعلقت على قوله (باب أثان وأبان) قولي «وأيان وأثال وإياز» ثم علقت على آخر الباب بيان من يقال له أيان فمن يقال له أثال فمن يقال له إياز ناقلاً نص أول من زاد ذلك. . .

إذا كان هناك مادتان مشتبهتان حق الاشتباه فإني أعقد منهما بابًا وأعاملهما معاملة الضرب الثالث وهو: ما كانت الزيادة لمادتين فأكثر لا تشتبهان بهادة في الإكهال فإني أعقد لذلك بابًا مستقلًا مثل (أبرجة وأترجة) و (بريال وثرثال) وكنت أريد أن أعلق هذه الأبواب في المواضع المناسبة لها ثم أحجمت عن ذلك لأمور:

الأول: أن هذه زيادة مستقلة.

الثاني: كراهية طول التعليقات جدًا.

<sup>(</sup>۱) الحافظ منصور بن سليم وجيه الدين محتسب الإسكندرية عرف به (ابن العمادية) له ذيل على ذيل ابن نقطة، (ولد سنة ۲۰۷هـ توفي سنة ۲۷۳هـ) العبر للذهبي (۳۲۷/۳)، شذارت الذهب (٥/ ٣٤٧).

الثالث: رجائي أن أظفر بمزيد من ذلك فآثرت أن أؤخرها لأجعها في جزء مستقل يمكن أن يطبع بعد انتهاء طبع الإكمال تتمة له.

هذا وإني أنقل الزيادة عن أول من زادها ولا أذكرها عمن بعده فقد يزيد ابن نقطة زيادة فتذكر في المشتبه والتوضيح والتبصير أو بعضها فأنقلها عن ابن نقطة فقط، وإن تعدد الزائدون و الزيادات ذكرت زيادة ابن نقطة ثم منصور ثم الصابوني ثم الذهبي ثم ابن ناصر الدين ثم ابن حجر أو من زاد منهم وإذا وجدت الزيادة في غير هذه الكتب من المراجع ذكرتها ناسبًا لها إلى مرجعها، ويكثر هذا في مشتبه النسبة إذ أجد في الأنساب ومعجم البلدان عدة زيادات». وذكر بعد ذلك الاصطلاحات والرموز وقضايا استشكلها.

وقد صار هذا الكتابُ بتعليقات الشيخ المعلمي وزياداته موسوعةً لا يستغني عنها الباحث في هذا الفنّ.

#### ٥/ ٢٢ - كتاب الأنساب. للسمعاني.

طبع الجزء الأول منه في غرة جمادى الآخرة سنة ١٣٨٢ هـ ثم توالى طبع باقي الأجزاء، يطبع كل عام جزء تقريبًا، حتى طبع الجزء السادس في جمادى الآخرة سنة ١٣٨٦هـ وهو آخر ما قام الشيخ بالعمل فيه.

بدأه بمقدمة بلغت (٣٦) صفحة ، أوضح فيها فن الأنساب والحاجة إليه والتأليف فيه متى بدأ؟ وذكر من ألف فيه قبل الإمام السمعاني وبعده ، ثم ترجم للسمعاني ، وذكر كتابه الأنساب ومنهج الكتاب و سبب تأليفه وثناء العلماء عليه وذكر النسخ التي طبع عنها وقوبل عليها ، وهي أربع نسخ من الكتاب ، وأوضح طريقته في التحقيق و التعليق فقال : «المسودة منقولة من الأصل الذي هو النسخة الأولى (ك) أقرؤها وانظر ما قيد من اختلاف النسخ وأراجع عند الاشتباه ما عندي من المراجع المطبوعة والمخطوطة وكتبي المصورة وقد ذكرتها في مقدمة

الإكمال و يؤسفني أن لا أجد (التحبير) (١) للمؤلف وأكثر مصادر الكتاب وهي تواريخ نيسابور وبخارا ومرو وغيرها، وأحرص على أن أثبت في المتن ما يتبين لي أو يغلب على ظني أنه هو الذي كان في نسخة المؤلف وإن كان خطأ، وأنبه مع ذلك في التعليق على الصواب وعلى ما للتنبيه عليه فائدة ما، من اختلاف النسخ وبعض مخالفات المراجع كاللباب وتاريخ بغداد والإكمال. وفي التعليق مع ذلك زيادات أهمها زيادة نسب مستقلة أذكر النسبة ومصدرها وضبطها وبعض من ذكر بها صريحًا أو قريبًا منهم أو احتمالاً قريبًا وهذا قليل جرأني عليه أن المؤلف نفسه سلك هذه الطريق كما مرت الإشارة إليه، ووضعنا لنسب الأصل رقمًا مسلسلاً، ولنسب التعليق رقماً آخر.

إنني أحرص فيها أنقله في التعليق عن الكتب الأخرى على الصحة و التنبيه على ما في تلك الكتب من الخطأ غير أن الوقت لا يسمح لي باستيفاء ذلك».

والأرقام المسلسلة لنسب الأصل إلى آخر الكتاب، وصل الشيخ إلى الرقم (١٩٩١) نسبة (الزيكوني)، وبلغ عدد النسب التي في التعليق (١٠٥١) نسبة وصل فيه إلى نسبة (الزيلوشي) وتنتهي هذه النسبة بنهاية الجزء السادس من الكتاب، وهو آخر ما كان يقوم بتحقيقه رحمه الله.

الباب الخامس: المشاركة في التصحيح والضبط والتعليق على بعض الكتب المسندة ونحوها من كتب الآثار، وكلها مطبوعة.

٥/ ٦٣- مسئد أبي عوانة .

للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني.

<sup>(</sup>١) طبع في العراق في مجلدين، ونظر في الجزم بأنه هو الدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر في كتابه (توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين من ص٩٢ إلى ص١٠٢.

شارك الشيخ في تحقيقه و تصحيح الجزء الأول والثاني من الكتاب.

قال الشيخ هاشم الندوي في خاتمة الطبع للجزء الأول: «... بعد المقابلة على الأصل والتعليقات المفيدة من الكتب الصحيحة قدمت هذا الجزء إلى رفيقنا ... الشيخ عبدالرحمن اليهاني مصحح دائرة المعارف لينظر فيه نظرًا ثائيًا فاستوعب العمل واعتنى بالتصحيح والتعليق من كتب الرجال والحديث ..» ومثله جاء في خاتمة طبع الجزء الثاني.

أما التعليقات فقليلة ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختم تعليقه بحرف (ح).

# ٥/ ٦٤ - عمل اليوم والليلة لابن السني.

وهو أبو بكر أحمد بن عمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني.

جاء في خاتمة الطبع: «وعني بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها . . . هاشم الندوي . . . والشيخ عبدالرجمن اليماني» .

لا توجد تعليقات سوى إثبات فروق النسخ، وقد رمزوا للنسخة الأخرى ب(ن).

### ٥/ ٥٥ - السنن الكبرى للبيهقى.

شارك المعلمي في التحقيق من بداية الجزء الرابع إلى نهاية الجزء العاشر وهو آخر الكتاب، قال الشيخ هاشم الندوي في آخر الجزء الرابع تحت عنوان «ذكر تصحيح هذا الجزء»: «قد اعتنى بتصحيح هذا الجزء وطبعه من رفقاء دائرة المعارف... الشيخ عبدالرحمن اليماني والعالم الفاضل الحاج محمد طه الندوي و . .»

وفي خاتمة طبع الجرء الخامس قال الشيخ المعلمي: « . . . وجرى تصحيح

هذا المجلد على يد. . . هاشم الندوي و . . . وكاتبه . . . عبدالرحمن بن يحيى اليهاني . . » ومثله جاء في خاتمة الجزء السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر .

وأما التعليقات والحواشي فقليلة ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح).

ومما يجدر ذكره هنا ما حققه الشيخ في لفظة (أبنا) و(أنبأ)، وهو ما أثبته الشيخ هاشم الندوي في آخر الجزء الرابع تحت عنوان (ذكر اختلاف النسخ في هذا الجزء) فقال: "إنا نجد في الأجزاء السابقة للسنن وفي هذا الجزء كثيرًا الاختلاف بين لفظة (أنبأ وابنا وانا) فالتفت إلى تحقيق هذه اللفظة العالم الفاضل الشيخ عبدالرحمن اليهاني أحد مصححي هذا الكتاب -فأجاد في تحقيقه- فهذه مقالته طبعناها ليتفكر فيه من هو أولى بالامعان والنظر فيه.

تحقيق الفاضل الجليل الشيخ عبدالرحمن اليهاني أحد رفقاء دائرة المعارف على لفظة (أبنا وأنبأ).

[وقع كثيرًا في أسانيد سنن البيهقي في أكثر النسخ التي وقفنا عليها صيغة (انبا) وطبعت تبعًا لبعض النسخ الحديثة الكتابة هكذا (أنبأ) وأرى أن الصواب (ابنا) وهي اختصار (أخبرنا) بحذف الخاء والراء كذلك اختصرها البيهقي وجماعة، ذكره ابن الصلاح في مقدمته ثم النووي في تقريبه والعراقي في ألفيته وغيرهم.

قد تصفحت النسخ الموجودة عندنا في الدائرة فلم أر هذه الصيغة مضبوطة هكذا (أنبأ) صريحًا في شيء من النسخ القديمة بل ضبطت في مواضع هكذا (ابنا) وفي الباقى مهملة أو مشتبهة. لم تقع هذه الصيغة في بعض النسخ القديمة وإنها وقع بدلها (أنا) و(أنا) اختصار (أخبرنا).

البيهقي يعبر في أول الأسانيد بقوله (أخبرنا) غالبًا وكتبت صريحة في أكثر النسخ أما في المصرية فكتبت هكذا (ابنا) النسخ أما في المصرية فكتبت هكذا (ابنا) النسخ التي وقع فيها (ابنا) لم يكد يقع

فيها (أخبرنا) ولا (أنا) إلا في أوائل الأسانيد في غير المصرية مع أن صيغة (أخبرنا) كثيرة في الاستعمال كما يعلم من مراجعة كتب الحديث ونص عليه الخطيب وغيره، قال الخطيب في (الكفاية): «حتى أن جماعة من أهل العلم لم يكونوا يخبرون عما سمعوه إلا بهذه العبارة (أخبرنا) منهم حماد بن سلمة وعبدالله بن المبارك وهشيم ابن بشير وعبيدالله بن موسى وعبدالرزاق بن همام ويزيد بن هارون . . . »(١) بل إن البيهقي نفسه لا يكاد يعبر في روايته عن شيوخه إلا برأخبرنا).

أن أكثر ما في سنن البيهقي مروي عن كتب مصنفة وقد قابلت بعض ما فيها بمآخذه من الكتب كالأم وسنن أبي داود وسنن الدارقطني فوجدت محل هذه الصيغة (أخبرنا) أو (أنا) وتتبعت في سنن البيهقي مواضع من رواية الأئمة الذين نص الخطيب على أنهم لم يكونوا يعبرون عما سمعوه إلا بلفظ (أخبرنا) فوجدت عبارتهم تقع في السنن بهذه الصيغة (ابنا).

أن صيغة (أنبأنا) عزيزة كما يعلم بتصفح كتب الحديث ونص عليه الخطيب وغيره ونص السخاوي والبقاعي وغيرهما من علماء الفن أنه لم يجر للمحدثين اصطلاح في اختصار (أنبأنا) وحذف الضمير في الصيغ مع الاتصال عزيز جدًا لا تكاد تجد في كتب (حدث فلان) أو (أخبر فلان) على معنى (حدثنا) أو (أخبرنا) لأن مثل ذلك محمول على الانقطاع عند الخطيب واختاره الحافظ ابن حجر ومن خالف فيه فإنه موافق على أنه محمول على الانقطاع في عبارات المدلسين وكثيرًا ما تقع عبارات المدلسين في سنن البيهقي بهذه الصيغة (ابنا) وهي في الكتب المأخوذ منها (أخبرنا).

أن صيغة (أخبرنا) للسماع اتفاقًا وصيغة (أنبأنا) في اصطلاح شيوخ البيهقي ومشايخهم وأهل عصرهم للإجازة نص عليه الحاكم، فكيف يختار البيهقي لنفسه

<sup>(</sup>١) انظر (الكفاية) ص ٩٧٣.

(أخبرنا) ثم يبدلها باطراد في كلام غيره مما ثبت في الكتب المصنفة حتى من لم يكن يعبر إلا بها (بأنبأنا) مع كثرة (أخبرنا) وعزة (أنبأنا) وتغاير معنييهما اصطلاحاً، ثم لا يكتفي بذلك حتى يشفعه بحذف الضمير الذي هو دليل السماع فيصير الظاهر الانقطاع.

وبالجملة فالصواب ضبط هذه الصيغة هكذا (ابنا) قطعًا وهي اختصار (أخبرنا) ولهذا تقع في محلها في ارواه عن الكتب المصنفة ويقع محلها في النسخ (أخبرنا) أو (أنا) لأن الأمر في ذلك موكول إلى الكاتب فإن شاء كتبها صريحة (أخبرنا) وإن شاء اختصرها على أحد الاختصارات المنصوص عليها لأن القارىء يتلفظ بها دائيًا (أخبرنا) فلا حرج في الكتابة فأما إبدال صيغة بأخرى دونها أو مغايرة لها في المعنى الاصطلاحي أو فيها ثبت في الكتب المصنفة فغير جائز فضلاً عن أن يحذف الضمير الدال على السهاع.

قد وقعت هذه الصيغة (انا) في كتب أخرى غير سنن البيهقي وطبعت في بعضها هكذا (أنبأ) والصواب في عامة ذلك (ابنا).

الأدلة على ما ذكرت أكثر مما تقدم وأرى أن فيها لخصته ههنا غنى عن البسط والتطويل وحسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم . . . ].

# ٥/ ٦٦- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (١).

بتصفح الكتاب المصور، يلاحظ كثرة التعاليق التي تختم بحرف (ح) وهذا عهد من صنيع الشيخ عبدالرحمن اليهاني رحمه الله.

<sup>(</sup>١) طبعته مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند -وصورته دار المعرفة- بيروت.

### ٥/ ٦٧ - موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان<sup>(١)</sup>.

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي.

شارك في تصحيح الأخطاء فوضع جدول صواب أخطاء موارد الظمآن ويقع في إحدى عشرة صفحة، الصفحة تحتوي على (٤٨) خطأ وتصويبه. كتب في آخر جدول الخطأ والصواب ما نصه: «انتهى جدول تصحيح الخطأ وتصويب الصواب في كتاب (موارد الظمآن بزوائد ابن حبان)، وهو جهد مشكور للأخ المفضال الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، اجتهد فيه بمراجعة أسهاء رجال الأسانيد من كتب الرجال ومسند الإمام أحمد وبعض السنن كالترمذي وأبي داود، فجزاه الله على هذا المجهود خير الجزاء...» ولم يشارك في التعليق على الكتاب.

# ٥/ ٦٨ - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢).

للقاضي أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي أما صاحب المختصر فقد جاء في طرة الكتاب المطبوع أنه أبو الوليد الباجي وهو خطأ، والصواب أنه أبو الوليد ابن رشد الجدّ، انظر مقدمة كتاب «التعديل والتجريح» للباجي (ص: ١٤٤) للأستاذ أحمد لراز.

وجاء في خاتمة طبع الجزء الأول منه: «واعتنى بتصحيح هذا الكتاب من علماء الدائرة الشيخ محمد طه الندوي و . . . وأمعن النظر فيه الشيخ عبدالرحمن ابن يحيى اليماني مصحح دائرة المعارف . . . » ومثله في خاتمة الجزء الثاني .

## ٥/ ٦٩- الأمالي الشجرية.

لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري.

<sup>(</sup>١) طبعته المطبعة السلفية بإشراف محب الدين الخطيب يقع في مجلد كبير.

<sup>(</sup>٢) طبعته مطبعة دائرة المعارف بالهند -وصورته عالم الكتب- بيروت.

جاء في خاتمة الطبع: «واشتغل بتصحيحه. . حبيب عبدالله بن أحمد العلوي والشيخ عبدالرحمن الياني. . »

التعليقات نادرة وهي لا تتجاوز الكلمة والكلمتين، ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح).

٥/ ٧٠ - الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار (١).

لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني.

جاء في خاتمة الطبع: «... وعني بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها ... هاشم الندوي ... و ... الشيخ عبدالرحمن اليهاني ...».

التعليقات قليلة وأكثرها إثبات فروق النسخ، ويرمز الشيخ لتعليقه بحرف (ح)، حقق عن نسختين خطيتين.

الباب السادس: التحقيق والتعليق على بعض كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

٥/ ٧١- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.

تأليف الإمام محمد بن على الشوكاني.

حققه وعلق على أحاديثه وتتبع طرق الأسانيد التي ذكر الشوكاني أن صاحب اللآلئ المصنوعة -وهو السيوطي- تعقب فيه ابن الجوزي، مع بيان حال تلك الطرق. فقال في مقدمته على الكتاب: "وقد تتبعت كثيرًا من تلك الطرق،

<sup>(</sup>١) طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند.

وفتشت عن تلك الأسانيد، فوجدت كثيرًا منها أو أكثرها، يكون ما ذكره السيوطي من الطرق ساقطًا، لا يفيد الخبر شيئًا من القوة. ومنها: ما غايته أن يقتضي التوقف عن الجزم بالوضع، فأما ما يفيد الحسن أو الصحة فقليل. ولما فكرت في تقييد ملاحظاتي، وجدت هناك أمورًا تحول دون استيفاء النظر في جميع المواضع، منها: أن في اللآلئ خطأ بعضه من النساخ، وبعضه من السيوطي نفسه، وسترى التنبيه على بعضه، واستيفاء النظر يقتضي مراجعة أصوله كلها، وكثير منها ليس في متناول يدي. ومنها: أنه يوجد في الأسانيد رواة لا توجد تراجمهم فيها بين يدي من الكتب، كها يوجد عدة من أسهاء الرواة محرفة أو مختصرة أو مدلسة، ومنها: أنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين، أجدني أرى كثيرًا منهم متساهلين، وقد يدل ذلك على أن عندي تشددًا قد لا أوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي، ناصحًا لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر، ولا سيها من ظفر بها لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها».

وذكر في المقدمة جملة من الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة فعد منها ثمانية وعشرين كتابًا، ثم قدم قواعد هامة في الأحاديث الموضوعة، كما ذكر قواعد أخرى ضمن تعليقاته على الأحاديث.

قال الدكتور الساري: "وقد بلغ عدد الأحاديث (١٤٣٧) حديثًا، علق الشيخ على (٣٦٠) حديثًا، جل تعليقاته لا تتجاوز سطورًا معدودة يبين فيها علة الحديث، وأحيانًا يكون تعليقه بحثاً متكاملاً كها في حديث "ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام. . . الحديث "فقد بلغ تعليقه خمس صفحات، وحديث "أمر رسول الله عليه بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي " بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث "رد الشمس لعلي رضي الله عنه بعد ما غربت " بلغ تعليقه عليه معيه ست

صفحات، وحديث «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب» بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث «يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لمعرفتي بكم قوموا فإني قد غفرت لكم» بلغ تعليقه صفحة ونصف الصفحة، وحديث «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق، فخذوا به حدثت أو لم أحدث» بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث: «حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم» بلغ تعليقه عليه صفحتين، وحديث «الأبدال» بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث «إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع» بلغ تعليقه عليه صفحتين، وحديث «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» بلغ تعليقه عليه مفحتين، وحديث «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» بلغ تعليقه عليه تعليقه عليه صفحتين، وحديث «ما حسن الله خلق رجل وخلقه فأطعم لحمه النار» بلغ تعليقه عليه صفحتين. صحح الكتاب عن نسخة خطية واحدة ونسخة مطبوعة بالهند». اه.

# ٥/ ٧٢- المنار المنيف في الصحيح والضعيف.

# للإمام ابن قيم الجوزية.

طبعته مطبعة السنة المجمدية بتحقيق محمد حامد الفقي، وطبعه المكتب الإسلامي.

ثم أعدَّه وأخرجه –بتحقيق المعلمي- الدكتور منصور السهاري، ونشرته «دار العاصمة» (١٤١٩هـ ١٩٩٨هـ).

وقد بدأه الشيخ المعلمي بمقدمة أوضح فيها قصة الحصول على نسخة الكتاب، وكيف طبع، وسبب تحقيقه للكتاب بعد ما طبع، وذلك لكثرة الأخطاء في المطبوع، ثم فصَّل منهجه في تصحيح الكتاب، وله بعض التعليقات في نقد بعض الأخبار الواردة في الكتاب، سأوردها إن شاء الله تعالى في القسم الخاص به المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد».

القسم السادس: في التفسير.

الفصل الأول: المطبوع.

٦/ ٧٣- بحث حول تفسير الرازي.

وهو مطبوع ضمن «المجموع» الذي أعدَّهُ الزيادي وعلق عليه وأصله عبارة عن (١٣) ورقة، في كل ورقة (٢٠) سطر، مقاس ٢٦× ١٥.

قال الشيخ المعلمي في أوله: «أفادني فضيلة العلّامة الجليل الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع -حفظه الله- أن صاحب كشف الظنون ذكر أن تفسير الفخر المسمى بمفاتيح الغيب لم يكمله الفخر، وأنه أكمله نجم الدين أحمد بن محمد القمولي، وأن في ترجمة القمولي من طبقات ابن السبكي ومن الدرر الكامنة أن له تكملة لتفسير الفخر الرازي، وكأن فضيلة الشيخ -حفظه الله- ندبني لتحقيق هذه القضية ؛ لأن هذا التفسير مطبوع بكاله منسوبًا إلى الفخر الرازي، وليس فيه تمييز بين أصله وتكملته، وآخره على طريقة أوله . . .».

وقد قال الدكتور الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» (١/ ٢٦٢): «والحق أن هذه المشكلة لم نوفق إلى حَلِّها حلَّا حاسمًا لتضارب أقوال العلماء في هذا الموضوع...».

وقد بحث الشيخ المعلمي هذه المشكلة بحثًا متأنيًا، اعتمد فيه على استقراء تفسير الفخر استقراء هادئًا، قال في نتيجته: «الأصل من هذا الكتاب وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي وهو من: أول الكتاب إلى: آخر تفسير سورة الأحقاف، سورة القصص، ثم من: أول تفسير الصافات إلى: آخر تفسير سورة الأحقاف، ثم تفسير سورة الملك إلى آخر

الكتاب. وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخوئي، وهو من التكملة المنسوبة إليه، فإن تكملته تشمل زيادة على ما ذكر تعليقًا على الأصل، هذا ما ظهر لي، والله أعلم» اه.

7/ ٧٤ - تحقيق كتاب: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه.

جاء في خاتمة الطبع: ملاحظات شعبة التصحيح لدائرة المعارف.

«لاريب أن الدكتور سالم الكرنكوي قد بذل جهده في استنساخ هذا الكتاب ومقابلته على النسختين المذكورتين والضبط والتصحيح على الألفاظ واللغات فرتّبة وعلّق عليه الهوامش بأجمل أسلوب وإن حصلت له صعوبة شديدة في القراءة والمقابلة والمراجعة لكنه استوفى العمل. ثم استقصى النظر في هذا الكتاب: حضرة الفاضل الأديب الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليهاني أحد رفقاء الجمعية، ونبّه في الحواشي على بعض الخطأ من جهة النسخ بعلامة . ع . ى . فشكر الله سعيهها.

كمل طبع كتاب «اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه بمطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء ٢٢ محرم سنة ١٣٦٠ (١٨ فبراير سنة ١٩٤١) كتبه: محمد نديم ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصرية.

والكتاب قد صححه سالم الكرنكوى والمعلمي على ثلاث نسخ، أكملها النسخة المحفوظة في المتحفة البريطانية، ورمزها (ب) وهي أصل الطبعة، ونسخة في خزانة رامفور، إلا أن ناسخها أسقط الفوائد اللغوية وذكر القراءات الشاذة، حتى لم يبق إلا الربع من النسخة الكاملة ورمزها (ر) ونسخة محفوظة في خزانة آيا صوفيا في الآستانة، لا تشتمل إلا على عشر ورقات، اختصرت اختصارًا مفرطًا.

ثم قابل ذلك كله الأستاذ عبدالرحيم محمود مصحح دار الكتب المصرية على نسخة خطية بدار الكتب، ورمزها (م) فأكمل النقص وصحح ما بقى من الخطأ، وطبع الكتاب على نفقة الجمعية العلمية بدائرة المعارف العثمانية وقام بطباعته مكتبة «المتنبى» بالقاهرة.

# ٦/ ٧٥- الردُّ والتعقيب على حميد الدين الفراهي.

قال في أولها: «... أما بعد: فإني قد كنت وقفت على بعض مؤلفات العلامة المحقق المُعلم عبدالحميد الفراهي تغمده الله برحمته كالإمعان في أقسام القرآن»، و«الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح»، و«تفسير سورة الشمس»، وانتفعت بها، وعرفت عبقرية مؤلفها، ثم وقفت أخيرًا على تفسير لسورة الفيل، فألفيته قد جرى على سنته من الإقدام على الخلاف إذا لاح له دليل، وتلك سيرة يحمدها الإسلام ويدعو إليها أولي الأفهام، غير أن الخلاف هناليس لقول مشهور، ولا لقول الجمهور ولكنه لقول رجح به الجماهير ولم ينقل خلاف عن كبير ولا صغير، ومثل هذا القول إن جاز خلافه في بعض المواضع فإنه لا يكفي للإقدام على الخلاف فيه لائحة دليل، ولا رائحة تعليل، بل لا يغني فيه إلاً حجة تزداد وضوحًا بتكرار النظر، ولا يلين لتأويل مقبول، حتى يلين لضرس المقانع الحجر».

نقله الزيادي، وقال: وقد تكلمت على هذه الرسالة في مقدمة تحقيقي لها، وهي قيد الطبع.

### الفصل الثاني: المخطوط

## ٦/ ٧٦ - الكلام حول البسملة.

قال في أولها: «. . . أما بعد فقد كثر الكلام على هذه الكلمة الشريفة «بسم الله الرحمن الرحيم» وألفت فيها الرسائل، ولا يكاد يخلو شرح من شروح الكتب

عن الكلام عليها، ولكنني مع ذلك لم أجد كلامًا عليها يقتصر على إيضاح معناها إيضاحًا تامًا يسهل على الطالب الإحاطة به، ليستحضره عند ذكرها، فسمت بي الهمة إلى محاولة ذلك فإذا يسر الله تبارك وتعالى لي الوفاء بذلك فمن محض فضله العظيم، وإلا فعذري القصور والتقصير، وقلة العلم الذي يتوقف عليه التحقيق، وقلة العلم المقتضي لحسن التوفيق». نقله الزيادي.

# ٦/ ٧٧- رسالة في قوله تعالى ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحُقِّ شَيْئًا﴾

ذكرها في كتابه «الأنوار الكاشفة» حيث يقول: «أما قوله تعالى ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحُقِّ شَيْتًا ﴾ [النجم: الآية (٨٨)] فلي فيه بحث طويل حاصله: أن تدبر مواقع «يغني» في القرآن وغيره، وتدبر سياق الآية يقضي بأن المعنى: إن الظن لا يدفع شيئًا من الحق. وبعبارة أهل الأصول: الظني لا يعارض القطعي» قال السياري: ولم أعثر عليها.

### القسم السابع: في النحو. وكله مخطوط.

## ٧/ ٧٨ اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات النحوية:

كتب المؤلف على طرة الأصل: إعلان: «كل ما حررته فمستفاد من «الهمع» للسيوطي وشرح «الكافية» للرضي وحاشيتي الصبان والخضري على شرحي الألفية ورسالة للسيد أحمد دحلان في «المبنيات». أفاض الله على الجميع غيوث كرمه وغمرهم بحلل نعمه فمن توهم خللاً فليتثبت ويطالع الكتب المذكورة وغيرها، فإن وجد التصريح بها قلنا أو الإيهاء إليه، وإلا فلينظر منصفًا لا متعسفًا...».

### ٧/ ٧٩- تلخيص الثمرات الجنية في الأسئلة النحوية:

للشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين مفتي السادة المالكية. قال في أولها: «... قد لخصت أكثر عباراتها، وحذفت بعض إشاراتها، لا لأني رجحت عن ذلك الفائدة أو لتفضيلي ما فعلته على أصلها، ولكن تعمدًا للاختصار، ولتقريبها إلى ذكري، وتقليل ألفاظها –وأستغفر الله العظيم من جرأتي على ذلك...».

### ٧/ ٨٠- تعليقات على متن الأجرومية:

قال في أولها: «. . . اعلم أيها القارىء أن لكل قوم لغة يخاطب بها بعضهم بعضًا ويكاتب بها بعضهم بعضًا . . . جاعلين ذلك تعليقات متن الأجرومية يقرب على المبتدىء غير متعرضين للدقائق غالبًا . . . ».

ذكر ذلك كله وتفضل بنقله ماجد الزيادي.

القسم الثامن: في الأدب والشعر.

الفصل الأول: المطبوع.

النوع الأول: التحقيق.

٨ / ٨ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني. لابن قتيبة الدينوري.

طبعته دائرة المعارف العثمانية، وهو في ثلاثة أجزاء، وختم المعلمي مقدمته للكتاب بتاريخ: «٩ ذي الحجة الحرام سنة ١٣٦٨ هجري. وقد قال فيها: وقسمنا الكتاب إلى ثلاثة مجلدات، قد تم طبع مجلدين منها . . . والمجلد الثالث تحت الطبع».

وطبعته أيضًا دار الكتب العلمية.

وقال الشيخ المعلمي في مقدمة الكتاب: «كان العرب قبل الإسلام أمة أمية ، كتابهم الطبيعة ، مدرستهم الحياة ، أقلامُهم ألسنتهم ، ودفاترهم قلوبهم ، وكان كل من أراد منهم تقييد فكرة ، أو تخليد حكمة ، أو تثبيت مأثرة ، أو إظهار عبقرية في دقة الإحساس ولطف التصوّر وإتقان التصوير ، أنشأ في ذلك أبياتًا أو قصيدة ، فلا تكاد تجاوز شفتيه حتى يتلقفها الرواة فيطيروا بها كل مطار ، فكان الشعر وحده هو مؤلفاتهم ، وهو تاريخهم ، وهو مظهر نبوغ مفكريهم .

ثم جاء الإسلام فنقلهم من الأمية إلى العلم والحضارة، ومن العزلة عن الأمم إلى مخالطتها، فكان من جرَّاء تلك المخالطة مع ما أفادوا بها من المصالح أن أخذت السليقة تضعف، وأخذ اللحن والخطأ يتسرَّب إلى ألسنتهم، وأخذ الخطر يهدد اللغة وآثار السلف ويتطاول إلى الدين نفسه؛ فإن مداره على الكتاب والسنة وهما باللسان العربي الفصيح.

فنهض العلماء لمقاومة ذاك الخطر، فدونوا اللغة وأسسوا قواعدها، وقيدوا شواردها، وكان من أهم ما اعتنوا بحفظه، أشعار القدماء؛ لعلمهم أنها تراثهم وتاريخهم، وأنها المنبع المعين لمعرفة اللغة وقواعدها، وأنها هي المحك الذي يتيسًر به نقد الحكايات والقصص عن أحوال الجاهلية، فكان العلماء لا يكادون يصغون لحكاية لا تتضمن شعرًا، فإن تضمنته بدأوا بنقده، فإن وجدوه كها يعهدون من الشعر الجاهلي وكها يعرفون من طراز من نُسب إليه وثقوا به، وكان عندهم من أصدق الشواهد على صحة تلك الحكاية، وإلا نبذوه وقالوا «شعر مصنوع» وجعلوا ذلك دليلاً على اختلاق ذاك الخبر...» اه.

والمقصود به : أبيات المعاني: الأبيات التي تحتاج إلى أن يُسأل عن معانيها؛ لغرابة أسلوبها، وبُعْد مأخذها، وطرافة استعارتها.

## ٨/ ٨٢ - الأمالي اليزيذية.

لأبي عبدالله محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي . وهي عبارة عن مراثٍ وأشعار وأخبار ولغة وغيرها .

قال السهاري: جاء في مقدمة الكتاب للمصحح الحبيب عبدالله بن أحمد العلوي الحسيني الحضرمي: «... فشرعنا في طبعه بمساعدة العلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليهاني مصحح دائرة المعارف».

التعليقات شاملة للكتاب وتبلغ ربع الصفحة وربها بلغت ثلثي الصفحة ، ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح) وهو ملاحظ وكثير جدًا.

الفصل الثاني: المخطوط.

النوع الأول: التأليف.

### ٨٣/٨ ديوان الشعرا.

قال الزيادي: «الديوان يقع في مجلد كبير ضخم، موجود في مكتبة عبدالله الحكمي الخاصة، قيل: إنه أوصى بحرقه، ولا أظنه يصح».

وقال السماري: لم أقف عليه.

القسم التاسع: اللغة - مخطوط.

٩ ٨٤ - له انتقادات على طبعة لسان العرب في مجلدين. موجودة في بعض
 المكتبات الخاصَّة بمكة المكرمة.

ذكره الزيادي في حاشية «المجموع» ص: ٨٢.

٩/ ٥٥- تلخيص علامات الترقيم من كتاب «الاملاء والترقيم» لأحمد
 زكى والمطالع النصرية.

ذكره الزيادي في حاشية المجموع» ص٠٥.

القسم العاشر: متفرِّقات.

١٠/ ٨٦ - صفة الارتباط بين العلماء في القديم والحديث مطبوع

عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ في الحفل السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثمانية . (عن الزيادي) ص٥٨.

٠١/ ٨٧- الاستدراك على بعض المواطن في معجم البلدان لياقوت الحموي -مخطوط.

ذكره الزيادي ص(٤٨) وهو استدراك بعض الرجال النسوبين للبلدان ممن لم يذكرهم ياقوت.

١٠ - ٨٨ - تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر - في الفلك: مطبوع.
 لكمال الدين أبي الحسن الفارسي.

جاء في خاتمة الطبع: «... باشرنا طبعه.. وتولى ذلك ... والمكرم الشيخ عبدالرحمن اليهاني...».

التعليقات نادرة، وغالبها إثبات فروق النسخ، يرمز الشيخ لتعليقه بحرف (ح).

عن الساري ص: ٨٥.

٠١/ ٨٩ - مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. مطبوع.

لأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده – طبعة أولى. (عن ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي المثبتة في مقدمة التنكيل).

ولم يقف السماري على تلك الطبعة.

### ١٠/ ٩٠- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.

لعبد الجي بن فخر الدين الحسيني. وهو كسابقه تهامًا.

۱۰/ ۹۱ - رسالة فيها على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله. أو «تصحيح الكتب القديمة». كها سمّاًها السهاري.

رسالة عدد أوراقها الموجودة (٤٠) وعدد أسطرها (١٥) ومقاسها ٢٤× ١٠، ولم تكمل وهي الرسالة الأولى من «مجموع» الزيادي.

بَيَّن فيها الشيخ: التصحيف وأسبابه، ثم الأعمال التي تكون قبل التصحيح وبعده، ومعنى التصحيح، وأغراض الناس في طباعة الكتب، والأمور المعتبرة لطبع الكتب، والشروط التي تجب أن تتوفر في النسخة والناسخ، وما يلزم الناسخ أثناء النسخ، و شروط المقابلين بين النسخ، وبعض النصائح لهم.

### ١٠/ ٩٢ - أصول التصحيح. مطبوع.

لم يعثر الزيادي منها إلا على عشر ورقات ، وهي الرسالة الثانية من «مجموعه».

يقول الشيخ في أولها: «أما بعد فإني منذ بضع سنين مُشتغل بتصحيح الكتب العلمية في مطبعة «دائرة المعارف العثمانية» وتبين لي بعد المهارسة قيمةُ التصحيح العلمية والعملية، وما ينبغي للمصحح أن يتحقق به أولًا ثم ما يلزمه أن يعمل به ثانيًا.

ورأيت غالب الناس في غفلة عن ذلك أو بعضه، فمن لم يشتغل بقراءة الكتب العلمية ومقابلتها و تصحيحها، يبخس التصحيح قيمته، ويظنه أمرًا هيئًا لا أهمية له ولا صعوبة فيه . . . . ».

ثم بيَّن الشيخ طرق الناس في التصحيح المطبعي و العلمي وعيوب كل طريقة.

### ١٠/ ٩٣ - إغاثة العلماء من طعن صاحب الوارثة في الإسلام - مخطوط.

ذكره عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي في ترجمة الشيخ المذكورة في مقدمة «التنكيل» ضمن مؤلفات الشيخ المخطوطة.

قال الساري: ولم أعثر عليها.

وقال الزيادي ص(٥٧): لعله هو كتاب «الأنوار الكاشفة» .

أقول: الظاهر أنه غيره، فقد ذكره عبدالله المعلمي في مخطوطات «السيخ» مع ذكره «الأنوار» في مؤلفاته المطبوعة، والله تعالى أعلم.

### ٩٤/١٠ - النقد البريء.

ذكرها في رسالة (الاستبصار في نقد الأخبار) ص٥٥ فقال: «.. فأما الجارح فشرطه أن يكون عدلاً عارفًا بها يوجب الجرح، إن جرح ولم يفسر قلنا بقبوله، واشترط بعضهم أيضًا أن لا يكون بينه وبين المجروح عداوة دنيوية شديدة فإنها ربها أوقعت في التحامل ولا سيها إذا كان الجرح غير مفسر، وزاد غيره العداوة الدينية كها يقع بين المختلفين في العقائد، وقد بسطت القول في ذلك في النقد البريء».

قال السماري: ولم أعثر عليها.

أضاف الزيادي ص(٥٨) أن للشيخ تعليقات وإفادات على بعض أمهات الكتب، مثل تعليقه على . . . . و «تعجيل المنفعة» و «اللباب» و «العلل» قال: وقد جمع طرفًا منها في جزء مستقل، ورأيت مؤخرًا «كنّاش» صغير جمع فيه جملة كثيرة من هذه الفوائد. قال: بالإضافة إلى الكتب التي قام بنسخها وتنميقها بخطه الجميل المتقن، منها: «التحفة الوردية» في النحو، و «القواعد الصغرى» لابن هشام، وقد نظمها المعلمي رحمه الله، و «الزنجانية» في التصريف، و «مقدمة في الوضع» و «أسهاء جبال تهامة» لعرام.

وبعد انقضاء ما أردت من البيان لموضوع الكتاب، والهدف منه، وخطة العمل فيه، ثم ترجمة الشيخ المعلمي وآثاره، أبعث برسالة إلى كل من يطالع هذا الكتاب وغيره من كتب الفن المعنية بعلم الحديث والأثر، إلى كُلِّ من يَرُومُ سلوك سبيل أهل النقد، أو ينظر في كلامهم، لكي يعلم هؤلاء وأولئك قدر أثمة هذا العلم وفرسانِه، فيقع كلامهم في قلوب الناظرين فيه الموقع اللائق به، فيقدم كلامُ من يستحق التقديم، ويُؤخّرُ كلامُ من دونهم.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

# بسلمتالهم الرحمي

# تمهيد في تَعْظِيم قَدْرِأَئِمَّة النَّقْد

#### أما بَعْدُ:

فإنَّ الله تعالى قد أَحْكَم كتابَهُ، وتكفَّل بحفظه، فامتلأت به الصُّدُورُ قبل أن يُدوَّنَ فِي السُّطُورِ، لا يَسْقطُ منه حرفٌ، ولا يُخْتَلَفُ فيه عَلَى شَيءٍ، يُقْرَأُ غَضًّا طَرِيًّا، فلا يَخْلَقْ عَلَى كَثْرة الرَّدِّ، ولا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهُ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِئَ﴾ [الحجر: ٩]

وإن الله تعالى قد أَوْحَى إلى عبده ورسوله محمد ﷺ بِسُنَةٍ ماضيةٍ، وهَدْي يُقْتَدَى به، وأَمَرَنَا اللهُ بالتمسُّكِ بِسُنَّتِه واتِّبَاع هَدْيِهِ، وكُلِّ ما جَاءَ به. قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينِّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحل ؟ ]. وقال تعالى ﴿ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحدر ٧]. وقال تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . . . ﴾ [الاحزاب: ٢١] .

وَبَيَّنَ الله عز وجل أن النبي ﷺ : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٢٠٣]

فكانَ رسول الله ﷺ هو المُبَيِّنُ عن الله عز وجلَّ أَمْرَهُ، وعن كتابِهِ مَعَانِى مَا خُوطِبَ به النَّاسُ، وما أرادَ اللهُ عَزَّ وجلَّ به، وما شَرَعَ من مَعَاني دينهِ وأَحْكَامِه وفرائضِهِ، وموجباتِهِ، وآدابهِ، ومندوبهِ، وسُنَنِه التي سَنَّهَا، وأَحْكَامِهِ التي حَكَم بها.

فَلَبِثَ ﷺ بمكة والمدينة ثلاثًا وعشرين سنةً، يُقِيمُ للناسِ مَعَلَمُ الدِّينِ، يَقْرِضُ الفرائضَ، ويَسُنُّ الشَّنَنَ، ويُمْضِي الأحكامَ، ويُحِرِّمُ الحرامَ، ويُحِلُّ الحلالَ، ويُقِيمُ النَّاسَ على مِنْهَاجِ الحَقِّ بالقولِ والفِعل، صلواتُ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى الهِ، أفضلَ صلاةٍ وأَزْكَاهَا وأَكْمَلَهَا.

فَتَبَّتَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ حُجَّةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ، بها أَدَّى عنهُ وبَيَّنَ من مُخْكَم كتابهِ ومُتَشَابِه، وخَاصِّه وعَامِّهِ، ونَاسِخِه ومَنْسُوخِه، ونحو ذلك.

ولذا فقد أَمَرَ الله تعالى بطاعته فقال: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء:٥١]. وحَذَّرَ من

نُخَالَفَتِهِ فقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِثْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] .

وطاعةُ الرسولِ عَلَيْهُ فَي اتَّبَاعِ سُنَّتِهِ ؟ إِذْ هِيَ النُّورُ البَهِيُّ ، والأَمْرُ الجَلِيُّ ، والحُجَّةُ الوّاضِحَةُ والمَحَجَّةُ اللَّافِحَةُ ، مَنْ تَمَسَّكَ جها اهْتَدَى ، ومَنْ عَدَلَ عنها ضَلَّ وغَوَىٰ .

وإِذْ أَمَرَنَا اللهُ سُبحانه باتّبَاع سُنَتِهِ وهَدْيِه وكُلِّ مَا جَاءَ بِه، فقد كَانَ مِنْ لَارِمِ ذَلك أَن يَعْفَظَ اللّهُ لنا تلك السُّنَّةَ - كَمَا حَفِظَ الكتابَ - فَتَصِلَ إلينا مَن طريقٍ تُقَامُ بَا عَلَينا الحَجةُ، ﴿لِئَلاَ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ ﴿ النساء: ١٦٥.

ولذلك فإنه يَمتنعُ أن يريد الله تعالى تشريعَ حُكْم، ثم يقطعَ على الأُمَّةِ الطريقَ الموصِّلةَ إليه. وهذا القطعُ إما أن يكون بعدم وُصُوله إليهم وكِتْهَانِه علهم أَصْلاً، وإما بإيصَالِه إليهم من طريق لا تقومُ عليهم به حجةٌ. فالأوَّلُ ممنوعٌ شرعًا وعقلاً، والثاني مردودٌ لعدم فائدته.

(وَلَمَّا كَانَ ثَابَتُ السُّنَنِ وَ الآثارِ، وصِحَاحُ الأحاديثِ المنقولةِ والأحبارِ، مَلْجَأَ المسلمينَ في الأحوالِ، ومَرْكزَ المؤمنين في الأعمالِ؛ إذْ لا قِوَامَ للإسلامِ إلا بِاسْتِعْمَالِهَا، ولا ثباتَ للإيمانِ إلا بِانْتِحَالِهَا، وَجَبَ الاجتهادُ في عِلْم أُصُولُها، ولَزِمَ الحُثُ على ما عَادَ بِعِمَارَةِ سَبِيلِهَا)(١)

<sup>(</sup>١) مقتبس من مقدمة كتاب «الكفاية» للخطيب ص: ٣.

فَإِذْ قَـدْ أَقَامَ اللهُ تعالى الحُجَّةَ بِحِفْظِ دِينهِ، وكَانَ الكتابُ لا يُخْتَلَفُ في سَبيلِ وُصُوله، وضَمِنَ اللهُ تعالى لَنا حِفْظَ سُنَّةِ نَبَيِّهِ، فقد وَجَبَ علينا معرفةُ السبيلِ الذي ارْتَضَاهُ اللهُ عز وجلَّ ليكونَ حُجَّةً علينا في مَعْرفِة مَعَانِي كتابه، ومَعَلَمْ دِينه، وأَحْكَامَ شَرِيعتِه.

وهذا السَّبيلُ هو: «النَقْلُ والرَّوَايةُ».

فقد اختارَ الله عنهم، فحفظُوا على الأُمَّةِ أحكامَ الرسولِ، وأغلى قَدْرَهَم، ورَفَعَ منزلتَهُمْ، ورَضِى عنهم، فحفظُوا على الأُمَّةِ أحكامَ الرسولِ، وأخبروا عن أنباء التنزيل، ونقلوا أقوال النبي ﷺ وأفعالَه، وضَبَطُوا عَلَى اختلاف الأمور أحوالهُ، في: يَقَظَتِهِ ومَنَامهِ، وقُعُودهِ وقيامهِ، ومَلْبَسهِ ومَرْكَبِه، ومَأْكَلِه ومَشْرَبِه، وهم الذين شَهدوا الوَحْى والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، ففقهوا في الدين، وعَلِمُوا أَمَرَ اللهِ وَسَه ومراده، بمعاينة رسول الله ﷺ، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفِهم منه و استنباطِهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بها مَن عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم مَوْضعَ القُدْوَة، فَنَفَى عنهم الشك و الكذب والرّبة، وسهاهم عُدُولَ الأمة، فكانوا أئمة الهُدَى، وحُجَجَ الدينِ، ونَقَلَة الكتابِ والسُّنَةِ.

فهذا هو أصلُ المَحَجَّةِ التي ارْتَضَاهَا اللَّهُ عز وجل لهذه الأُمَّةِ في معرفةِ دينهِ، أَلاَ وهو نَقْلُ الصحابةِ الكرامِ عن النبي ﷺ بالمُشَاهَدةِ والمُعَايَنِة للوَحْي والتنزيل.

ثُمَّمَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَدْ حَضَّ صَحَابِتهُ عَلَى التبليغ عَنْهُ فِي أَخبار كثيرة، فقال: «بَلِّغُوا عنِّي وَلَوْ آيَةً». وقال في خطبته: «فَلْئِبَلِّغ الشَّاهِدُ منكم الغائبَ». ودَعَا لَمِنْ بَلِّغُوا عنِّي وَلَوْ آيَةً». ودَعَا لَمِنْ عنه فقال: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالتي فحفظها وَوَعَاها حَتَّى يُبَلِّغُها غيرَهُ».

(ثَمَّ تَفَرَّقَتِ الصحابةُ رَضِىَ الله عنهم في النَّواحي و الأَمْصَارِ والثُّغُورِ، وفي فَتُوحِ البُلْدَانِ و المَغَازِي و الإِمَارة و القضاء، فَبَثَّ كُلُّ واحدٍ منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به: مَا وَعَاهُ وحَفِظهُ عن رسول الله ﷺ، وأَفْتُوا فيها سُئلوا عنه عما عز وجل، وأَمْضَوُا الأمورَ على ما سَنَّ رسولُ الله ﷺ، وأَفْتُوا فيها سُئلوا عنه عما حضرهم مِنْ جَوابِ رسول الله ﷺ عن نظائرها من المسائل، وجَرَّدُوا أنفسهم لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل، رضوانُ الله ومغفرته و رحمته عليهم أجمعين.

ثم خلف بعدهم التابعون الذي اختارهم الله عز وجل الإقامة دينه، وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسول الله وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسول الله وآثاره، فحفظوا عن صحابته ما نشروه وبثوه من العلم، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام والدين و مراعاة أمر الله عز وجل ونهيه بحيث وضعهم الله عز وجل، ونصبهم له، إذ يقول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ وَرَضُوا عَنْهُ الدينَ الله عن وجل.

فصاروا -برضوانِ الله عز وبحل هم وجيلِ ما أثنى عليهم - بالمنزلةِ التي نزههم الله بها عن أن يلحقهُم مغمز أو تُدْرِكَهُم وصمة ؛ لِتَيَقُظِهم وتَحَرَّزِهم و تَعَبُّزِهم و تَعَبُّزِهم و مغفرتُه عليهم أجمعين - إلا ما كان عَنْ أَلْحَى نفسه بهم ، ودلسها بينهم عَنْ لَيْسَ يلحقُهم ، ولا هو في مِثْلِ حالهم ، لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا بينهم عَنْ نَيْنَ أهل التَقْل حَالَمُم ، و مَيَّزُوهم عَنْ غيرهم مِنْ أَقْرَانِهم لِيُعْرَفُوا .

ثم خَلَفَهُم تابعو التابعين، وهم خَلَفُ الأَخْيارِ، وأعلامُ الأمصارِ في دين الله عز وجل، ونَقْلِ سُنَنِ رسول الله ﷺ، وحِفْظِه وإتقانِه، والعلماءُ بالحلالِ والحرام، والفقهاءُ في أحكام اللهِ عز وجل وفُروضِه وأمره ونهيه)(١).

<sup>(</sup>۱) مقتبس من «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ص(۸-١٠) بتصرف.

وهُمْ عَلَى مراتبَ في الورعِ والضبطِ و الإتقانِ، وقد جعلَ اللهُ عز وجل لكل شيء قدرًا. و منهم أيضًا - وهم في هذه الطبقة أكثر من التي قبلها - مَنْ أَلْصَقَ نَفْسَهُ بهم، ودَلَّسَهَا بينهم، عِمَّنْ ليس مِنْ أَهْلِ الصَّدقِ و الأَمَانَةِ، ومَنْ قد ظهر للنُقَّادِ العلهاءِ بالرجالِ منهم الكذبُ، فَبَيَّنُوا أَمْرَهُم.

هكذا حمل المتأخُر عن المتقدم، واللاحقُ عن السابقِ، وتناقلتِ الرواةُ الأخبارَ والسُّنَنَ، وزادتِ الوسائطُ المُبَلِّغَةُ لدين الله عزوجل، وسُمِّيتْ هذه الوسائطُ بـ: «الإسناد».

ولما كان الله عز وجل قد ارْتَضَى أن يكونَ «النَّقْلُ عو السبيلُ إلى تَعَرُّفِ هذه الأُمَّةِ على دِينه وشَرْعِه، وقد ضمنَ الله لنا حِفْظَ الدِّين، فقد دَلَّ ذلك أن السبيلَ إلى هذا التعرف - ألا وهو النقل الذي تقوم به الحُجَّةُ- محفوظٌ أيضًا.

## فكيفَ إذًا حَفِظَ اللَّهُ عز وجلَّ هَذَا ﴿النَّقُلُ ﴾؟

والجواب: أن الله تعالى كما اخْتَارَ لصُحْبِة نَبِيِّهِ أَعَلامًا أَكْفَاء، إئتمنهم على تبليغ دينه، فقد اخْتَار أيضًا رِجَالاً صَنَعَهُم على عَيْنِهِ، وخَصَّهُمْ بهذه الفضِيلة، ورَزَقَهُم هذه المعرفة، وهَيَّأَ لهم من الأحوالِ، ما جعلهم عَلَمَّ للإسلام، وقدوة في الدين، ونُقَّادًا لناقلة الأخبار، فاجتهدوا في حفظ هذا الدين، ونَفْي تحريف الغالين، وانتحالِ المبطلين، وبيانِ خطأ المخطئين، ولو كانوا من الثقاتِ المتقنين.

ومَيَّزَ هؤلاء بَيْنَ عُدول النَّقَلَةِ والرواةِ وثقاتهم وأهلِ الحفظِ والثبت والإتقانِ منهم، وبَيْنَ أهلِ الغفلةِ والوهم وسوءِ الحفظِ والكذبِ واختراعِ الأحاديث الكاذبة.

(وقد جعلهمُ اللهُ تعالى أركانَ الشَّرِيعةِ، وهَدَمَ بهم كُلَّ بِدْعَةٍ شَنِيعَةٍ، فهمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ من خليقتِهِ، والواسطةُ بَيْنَ النبي ﷺ وأُمَّتِهِ، والمجتهدونَ في حِفْظِ مِلَّتِهِ. أَنْوَارُهم زَاهرةٌ، وفَضَائلهم سَائرةٌ، وآياتهم بَاهرةٌ، ومذاهبهم ظاهرةٌ، وحُجَجُهُم قَاهرةٌ.

وكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إلى هَوَّى ترجعُ إليه، أو تستحسنُ رأيًا تعكُفُ عليه -سِوَاهم؛ فإن الكتابَ عُدَّتُهم، والسُّنَّةَ حُجَّتُهم، والرسولَ فِتَتُهم، وإليه نسبتُهم، لا يُعَرِّجُون على الأَهْوَاء، و لا يلتفتون إلى الآراء.

يُقْبَلُ منهم ما رَوَوْا عن الرسولِ، وهم المأمونون عليه والعدولُ، حَفَظَةُ الدين وخَزَنْتُهُ، وأَوْعِيَةُ العِلْم وحَمَلَتُهُ .

إذا اخْتُلِفَ في حديث، كان إليهم الرجوعُ، فما حكموا به فهو المقبولُ المسموعُ.

وهم الجمهورُ العظيم، وسبيلُهم السبيلُ المستقيم، مَنْ كَادَهُمْ قصمهُ اللهُ، ومَنْ عاندهمْ خَذَلَهُ اللهُ، لا يضرهم مَنْ خذلهم، ولا يُفْلِحُ من اعتزلهم.

المُحْتَاطُ لدينه إلى إرشادهم فقيرٌ، وبَصَرُ النَّاظِرِ بالسوء إليهم حَسِيرٌ، وإنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ.

قد جعلهم الله عز وجل حُرَّاسَ الدين، و صَرَفَ عنهم كَيْدَ المعاندين، لِتَمَشَّكِهم بالشرعِ المتينِ، واقتفائِهم آثار الصحابة والتابعين.

فشأتُهم حفظُ الآثارِ، وقطعُ المفاورِ و القفارِ، وركوبُ البراري والبحارِ، اقتفاءً لحديث النبي المختارِ.

قَبِلُوا شريعتهُ قولاً وفعلاً، وحَرَسُوا سُنَتَهُ حفظًا ونقلاً، حتى ثَبَّتُوا بذلك أَصْلَها، وكانوا أَحَقَّ بها وأهلها.

وكَمْ مِنْ مُلْحِدٍ يَرُومُ أَن يَخلطَ بالشريعة ماليس منها، واللَّهُ تعالى يذبُّ بهم عنها، فهم الحفاظُ لأركانها، والقَوَّامُون بأمرها وشأنها، ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ أَلا أَنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢] (١).

ولو لا هؤلاء الأئمة الجهابذة النُّقَّاد الذين اصطفاهم الله عزوجل لحفظِ دينه، لاندرسَ الإسلامُ، ولغابتْ شمسُ الشريعة عن الأنام، و لأصبح الناس في ظُلْمَة دَهُمَاء، وَحْيرَة عَمْيَاء، لا يميزون بين الحق والباطل، ولا الصحيح من السقيم، ولارتفع صوت الإلحاد، ولضاع حديث رسول الله ﷺ بين كيلِ كائلي، وحقدِ حاقدِ.

فاللهم انفَعْنَا بمحبتهم، واحْشُرْنَا في زُمْرتهم، ولا تَفْتِنَّا بعدهم، ولا تَحْرِمْنَا أَجرهم، واجعلْنَا من أتباعِهم، وحَمَلَةِ لوائهم، وبَلِّعْنَا شَرَفَ منزلتهم، وحُسْنَ سيرتهم، وأُمِثْنَا عَلَى مِلَّتِهم، إنك بنا خبيرٌ بصيرٌ.

فهؤلاء النُّقَّاد - لما انتشرت رواية الأحاديث الضعيفة بِحُسْنِ نِيَّةٍ من الرواة الصالحين الموصوفين بكثرة الغلط وغَلَبَة الوهم، وبِسُوء نِيَّةٍ من أصحاب الأهواء وغيرهم -شَمَّروا عن سَاعِدِ الجِدِّ، وتَأَهَّبُوا للقيام بالمُهِمَّةِ التي أُنيطَت بهم، وعَزَمُوا على تَنْقِيَةِ السُّنَّةِ الشريفةِ مِنْ كُلِّ ما خَالطَها مِنَ الأباطيل والأكاذيب.

وأَرْسَى هؤلاءِ القواعدَ لحفظِ الأسانيدِ والمتون من الوَضْعِ والتحريف والتصحيف والأوهام؛ كما اشترطوا شُروطًا وضوابطَ لقَبُول الحَدِيثِ أو رَدِّو، غَايَةً في الإتقانِ.

فقد بلغَ هؤلاءِ من البَرَاعةِ في الدُّقَّةِ، والتَّنَبُّتِ، والاحْتياطِ ما يُحَيُّرُ العُقُولَ،

<sup>(</sup>١) مقتبس من كتاب «شرف أصحاب الحديث» للخطيب ص: (٨-١٠) بتصرف.

حَتَّى لَقَدْ حَدَا بِبعضِ مَنْ لم يَعْرِفْ لهم قَدْرَهُم، ولم يَطِّلِعْ على قُدُرَاتِهم، ولم يَضْبِطْ قواعد فَنِّهِم، أَنْ رَأَى أَحكامَهُم عَلَى الأَخْبارِ تَصْحِيحًا وتَصْعِيفًا، بكلام مجمل، فَظَنَّ أَنَّهم يَدَّعُونَ الغَيْبَ، أو أَنَهم يَتَكَهَّنُونَ ا

قال أبو حاتم الرازي (١): «جَاء رجل من جلّة أصحاب الرأي، مِنْ أَهْلِ الفَهْم مِنْهم، ومَعَهُ دَفْتَلُ، فَعَرَضَهُ عَلَى، فقلتُ في بَعْضِها: هذا حديث خطاً ؛ قد دَخَل لصاحبه حديث في حديث وقلتُ في بَعْضِه: هذا حديث باطل وقلت في بَعْضِه: هذا حديث كذب ، وسائر ذلك أحاديث صِحَاح.

فقال في: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، وأَنَّ هَذَا بَاطلُ ، وأَنَّ هَذَا كَذَا؟. كَذِبُ ؟ . أَخْبَرَكَ رَاوِي هَذَا الكتابِ بِأَنِّ عَلَطتُ وأَنِّى كَذَبتُ فِي حديثِ كَذَا؟.

فقلتُ لا، وما أدري هذا الجزء مِنْ راوية مَنْ هو؟ غير أني أعلمُ أنَّ هذا خطأ، وأَنَّ هذا الحديثَ باطلِّ، وأنَّ هذا الحديثَ كذبٌ.

فقال: تَدَّعِي الغَيْبُ؟

قلتُ : ما هذا ادِّعاءُ الغَيْبِ .

قال: فما الدليل عَلَىٰ ما تقول ؟

قلتُ: سَل عما قلتُ مَنْ يُحِسِنُ مثلَ ما أُحْسِنُ، فَإِنِ اتَّفَقْنَا، علمتَ أنا لم نُجَازِفْ، ولم نَقُلْهُ إلا بِقَهْمٍ.

قال: مَنْ هُو الذي يُحْسِنُ مثل ما تحسنُ؟

قلتُ: أبو زرعة.

قال: ويقول أبو زرعة مثلَ ما قلتَ؟

<sup>(</sup>١) رواه عنه ابنه في «مقدمة الجرح والتعديل» ص: ٣٤٩–٣٥١.

قلتُ: نعم.

قال: هذا عجبٌ. فأخَذَ، فكتبَ في كاغدٍ ألفاطي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليَّ، وقد كتبَ ألفاظَ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث.

فها قلتُ إنه باطل م قال أبو زرعة: هو كذب مقلتُ: الكذبُ والباطل واحدٌ. وما قلتُ إنه منكر، قال : هو منكرٌ، كها قلتُ وما قلتُ إنه صحاحٌ، قال أبو زرعة: هو صحاحٌ.

فقال: ما أَعْجَبَ هذا! تتفقانِ مِنْ غير مُواطأةٍ فيها بينكها؟ فقلتُ: فقد (١) ذلك أنا لم نُجَازِفْ، وإنها قُلْناهُ بعلم ومعرفةٍ قد أُوتينا، والدليلُ على صحةِ ما نقولُه بأنَّ دينارًا نبهرجًا أَيُعْمَلُ إلى الناقد (٦)، فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جَيِّدٌ، فإن قيل له: مِنْ أَيْنَ قلتَ أن هذا نبهرج؟ هل كنتَ حاضرًا حين بُهْرجَ هذا الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبركَ الرجلُ الذي حاضرًا حين بُهْرجَ هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فَمِنْ أَيْنَ قلتَ إن هذا نبهرج؟ قال: علمًا رزقتُ.

وكذلك نحنُ، رُزِقْنَا عِلْهًا لا يَتَهَيَّأُ لنا أن نُخْبِرِكَ كَيْفَ عَلِمْنَا بأن هذا الحديثَ كذبٌ، وهذا حديثٌ منكرٌ إلا بها نَعْرِفُهُ» أهد.

قلت: مَعْنَى كَلامِ أَبِي حَاتِم رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى أَنَهُ قَدْ صَارَتْ لَهُ وَلأَبِي زَرَعَةَ وغيرهما من النُّقَادِ –وهم قليلُ كما سيأتي– «مَلَكَةٌ» قويةٌ و «سَجِيَّةٌ» و «غَرِيزَةٌ»، يكشفون بها زيف الزائف، وَوَهَمَ الوَاهِم وغَيْرَ ذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا في «تقدمة الجرح والتعديل» ص (٣٥٠)، والظاهر أن هنا سقطًا، لعله: «عَرَّفَكَ» أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) يعنى: مُزَيَّفًا.

<sup>(</sup>٣) يعني به: الصيرفي الذي يُمَيِّزُ بين الجيُّد و الرَّدِيء من الدنانير والدراهم.

## أسبابُ تحصيل تلك «الملكة».

وهذه «المَلَكَةُ» لم يُؤتؤها من فَرَاغ، وإنها هِي حَصَادُ رِحْلَةِ طويلةِ من الطلب، والسياع، والكتابة، وإحصاء أحاديثِ الشَّيُوخ، وحفظِ أسهاء الرجال، وكُناهُم، وألقابِهم، وأنسابِهم، وبُلدانِهم، وتواريخ ولادةِ الرواةِ ووفياتِهم، وابتدائهم في الطلب والسياع، وارتحالهم من بلدٍ إلى آخر، وسهاعِهم من الشيوخ في البلدان، مَنْ سمع في كل بلدٍ؟ ومتى سَمِع؟ وكيف سَمِع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابُه، ثم معرفة أحوال الشُّيوخ الذين يحدث الراوي عنهم، وبلدانِهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التَّحْديثِ، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلا الشيوخ، وعَرْض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارِهَا بها، إلى غير عن هؤلا الشيوخ، وعَرْض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارِهَا بها، إلى غير ذلك مما يطول شَرْحَه.

هذا مع سَعَة الاطَّلاع عَلَى الأخبارِ المرويَّةِ، ومَعْرِفِة سَائرِ أحوالِ الرُّواةِ التَّفصِيليَّةِ، والخِبْرَة بِعَوَائِدِ الرواة ومقاصدِهم وأغراضِهم، وبالأسبابِ الدَّاعِية إلى التَّسَاهُلِ والكذب، وبِمَظِنَّاتِ الخطأ والغَلَطِ، ومَدَاخِلِ الخَلَل.

هذا مع اليقظة التامَّة، والفَهُم الثَّاقِب، ودقيقِ الفِطْنَةِ، وامتلاكِ النَّفْسِ عند الغضب، وعدم المَيْلِ مع الهَوَى، والإنصافِ مع الموافقِ والمخالفِ، وغير ذلك.

وهَذه المرتبةُ بعيدةُ الرَّامِ، عزيزةُ النَّالِ، لم يَبْلُغْهَا إلا الأَفْذَادُ، وقد كانوا من القِلَّةِ بحيث صاروا رُؤُوسَ أصحابِ الحديثِ فَضْلاً عن غيرهم، وأَضْحَتِ الكلمةُ إليهم دُون مَنْ سواهم.

# نُدْرَةُ أَهْلِ النَّقْدِ وَدِقَّةٌ مَنْهجِهم.

وليس ذاك الرجلُ الذي حَكَى أبو حاتم بَجِيئَهُ إليه، وعَرْضَهُ دَفْتَرَهُ عليه - وقد كان من أهل الفَهْم من أصحابِ الرَّأْيِ - بأحسنَ حالاً من كثيرٍ من أهل بلده وعصره فضلاً عمن بعدهم.

قال أبو حاتم (١١): ﴿جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي زُرْعَة يومًا تمييزُ الحديثِ ومعرفتُه ، فجعل يَذْكُرُ أحاديثَ ويذكرُ عِللَهَا ، وكذلك كنتُ أذكرُ أحاديثَ خَطَأَ وعِللَهَا ، وخَطَأَ الشُّيُوخ ، فقال لي: يا أبا حاتم ، قَلَّ مَنْ يَفْهَمُ هَذَا ، ما أَعَزَّ هذا ، إذا رفعت هذا من واحدٍ واثنين فيا أقلَّ مَنْ تجد مَنْ يُحْسِنُ هذا . ورُبَّيا أَشُكُ في شيءٍ أو يَتَخَا لَجُنِي شيءٌ في حديثٍ ، فَإِلَى أَن أَلْتِقى معك لا أجد مَنْ يَشْفِينِي منه . قال أبو حاتم: وكذاك كان أَمْرِي .

فقال ابنُ أبي حاتم: قلتُ لأبي. محمد بن مسلم [يعني: ابن وارة]؟ قال: يحفظُ أشياءَ عن مُحَدِّثِين يُؤَدِّبِها، ليس معرفتُه للحديث غَرِيزَةً». اهـ.

وابنُ وَارةَ حافظٌ ثبتٌ، قال ابن أبي حاتم: ثقةٌ صدوقٌ، وجدتُ أبا زرعة يُجلُّه ويُكْرِمُهُ. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظُ من رأيتُ: ابنُ الفراتِ، وابنُ وأرة، وأبو زُرْعَة. وقال النسائي: ثقةٌ صاحبُ حديثٍ. وقال الطحاوي: ثلاثةٌ بالرّيّ لم يكن في الأرض مثلُهم في وقتهم: أبو حاتم وأبو زرعة وابن وارة.

ومع ذلك يقول عنه أبو حاتم: ليس معرفتهُ للحديث غَريِزةً.

فأنتَ تَرى عِزَّةَ هؤلاءِ النَّفَرِ ونُدْرَتَهُم بَيْنَ أهلِ زَمانهم، وَوُعُورَةَ طريقتهم على أكثرِ الخلْقِ – وفيهم جملةٌ من المُشْتَغِلين بالحديث وروايتِه – مع اطِّلاَعِ الكثيرِ على أَحْوالهم، وسَعَةِ حفظهم، و تَوَفُّرِ المقتضَى الداعِي لفهم منهجهم، مِن القُرْبِ منهم، وإمكانيةِ الرجُوعِ إليهم، مع مشاهدة مَيْدَانِ الروايةِ، ومجالسِ التحديث، وأحوالِ الرواة تحمّلاً وأداء، ودرجاتِهم في التَّبَّتِ والاحْتِيَاط، وغير ذلك من المجالات التي تَدُورُ عليها تَعْليلاتُ هَوُلاء النُّقَّادِ.

<sup>(</sup>١) «تقدمة الجرخ والتعديل» ص:٣٥٦.

فإذا كان الأمُر على نحو ما ذكرتُ، فليس مِنْ عجب أن تزدادَ تلك الوُعُورَةُ على من بعدهم، وتزداد الهُوَّةُ بينهم، إلى سائر الأزمان اللَّأخرة، وهَلُمَّ جرَّا إلى زماننا هذا.

## رَأْسُ مَالِ النَّاقِدِ.

فَمِمَّا يَنْبِغي أَن يستحضَرهُ النَّاظرُ في كلام النَّاقد: هذا الاطِّلاعَ الواسعَ الذي سبقَ التنبيهُ عليه إجمالاً، ولكني ههنا أخصُّ بالذِّكر «رأسَ مالِ النَّاقدِ» في هذا الشأن، ألا وهو:

# «الإحْصَاءُ والحِفْظ»

فأقول: كان النّاقدُ يَسْتَوْعِبُ أولاً ما عند شيوخ بلده من الحديثِ فيسمعُه، ويكتبُه على الوّجه، مُحْصِبُنا أحاديث كُلِّ شيخ عن شيوخه، حَافِظًا لتلك الأسانيد برُواتها ومُتُونها، ورُبَّا كان بعضُهم يُصَنِّفُ أحاديث الشيوخ على: الأبواب، كالإيان والطهارة و الصلاة ونحوها، أوْ على المسانيد، كحديث أبي هريرة، وأبن عمر، وابن عباس وهكذا. فيصير الحديث الواحدُ عنده مُخرجًا في أكثر من باب. ولا شكَّ أن في شيوخ هذا الناقدِ من أهل بلده مَنْ رَحَلُوا، ورَوَوْا عن شيوخهم مِنْ هُنَا وهُنَاك، فأصبح عند النَّاقِدِ أحاديثُ بعضِ شُيوخ البلدان والأمصار.

ثم يبدأ الناقدُ الرحلة في سَماع الحديثِ والأَثَرِ، ويصنعُ بأحاديثِ كُلِّ شيخ عِنْ سمعهم في الرحلة مثلها صَنع في أحاديث شُيوخ بلده، ولا شك أن في سماعة الجديد أشياء يَسْمَعُها من شيوخ شيوخ بلده، فيقارنها بها سمعه من شيوخ بلده عنهم، فَمِنَ النُّقَادِ من يكتُبها مَرَّة أُخْرَى، ومنهم من ينتخبُ ما يجد فيها خلافًا

عها سَمِعَهُ من شيوخ بلده أو غيرهم، سواءٌ كان هذا الاختلافُ في الإسناد أو في المتن، وكان من أمثلة النوع الأول من هؤلاء النقاد: أبوزرعة، ومن النوع الثاني: أبوحاتم رحمهها الله تعالى.

قال ابنُ أبي حاتم (١): سمعتُ أبي رحمه الله يقول: «كنا إذا اجتمعنا عند محدثٍ أنا وأبو زرعة، كنتُ أَتُولَى الانْتِخَابَ، وكنتُ إذا كتبتُ حديثًا عن ثقةٍ لم أُعِدْهُ، وكنتُ أكتبُ ما ليس عندي. وكان أبو زرعة إذا انتخبَ يُكثرَ الكتابة، كان إذا رأى حديثًا جيدًا قد كتبهُ عن غيره أَعَادَهُ اله.

وكان الناقدُ ربها سَمعَ من الشيخ الواحِدِ عِدَّة مراتٍ، بينها فتراتٌ؛ اِلْتِهَاسًا لسهاع ما لم يسمغه منه مِنْ قَبْلُ، وكان ينتخبُ أيضًا ما فاته سهاعُه فقط، فيكتبه، أما المُعَادُ، فإنَّهُ يَعْرِضُهُ على ما كتبه عنه أولاً؛ لإخْتِبَار حَالِ الشيخ في الضَّبُط.

قال ابن أبي حاتم (٢): سمعت أبي يقول: «كنتُ أَتُولَى الانْتِخَابَ على أبي الوليد قديمًا... فلما تَيَسَّرَ لي الوليد قديمًا... فلما تَيَسَّرَ لي الحروجَ من البصرة، قلتُ لأبي زرعة: تخرجُ ؟ فقال: لا، إنك تركتَ أحاديثَ من حديثِ أبي الوليد مما كتبتَ عنه سمعتَ منه قديمًا، فكرهتُ أن أسألَ في شيءٍ يكونُ عليك مُعَادًا، فأنا أُقيمُ بعدكَ حتى أَسْمَعَ " اه.

وقال أبو الوليد الطيالسي (٤): قال حماد بن زيد: ما أُبالي من خالفني إذا وَافقني شعبة ؛ لأنَّ شعبة كان لا يَرْضى أن يسمع الحديث مرة ، يُعَاوِدُ صاحبه مرارًا، ونحن كنا إذا سَمعناه مرَّة اجَتزينا به». اهـ.

<sup>(</sup>١) «تقدمة الجرح والتعديل» ص: ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبدالملك البصري، ثقة ثبت حافظ.

<sup>(</sup>٤) «تقدمة الجرح والتعديل» ص: ١٦٨، ١٦١

وقال أبو داود الطيالسي (١): سمعتُ شعبة يقول: سمعتُ من طلحة بن مُصَرِّف حديثًا واحدًا، وكنتُ كلما مررتُ به سألتُه عنه، فقيل له: لم يا أبا بِسْطام؟ قال: أردتُ أن أنظر إلى حِفظه، فإنْ غيرٌ فيه شَيئًا تركتُه». اه.

### أمثلةٌ لما «يُخْصِيهِ» النَّاقِدُ.

فالنَّاقِدُ يَدْأَبُ فِي التُّرْحَالِ، والسماع، والكتابة، والتصنيف، والانتخاب، على نحو ما سبق، ويُولِي عنايتَهُ أثناء ذلك لأمور: منها:

١ - حَصْرُ أحاديثَ من تدورُ عليهم الأسانيدُ في البلدان. وذلك بأن يجمع الناقدُ أحاديثَ كُلِّ واحدٍ منهم، مُبَوِّبًا ذلك على شيوخه وتلاميذه.

قال علي بن المديني (٢): «نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأبي إسحاق - يعني الممداني- وسليان الأعمش.

ثم صار علمُ هؤلاء الستة إلى أصحاب الأَصْنَافِ، فَمِمَّنْ صَنَّفَ من أهل الحجاز: مالكُ بن أنس، وابنُ جريج، ومحمدُ بن إسحاق، وسفيان بن عيينة.

ومن أهل البصرة شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة ، وحاد بن سلمة ، ومعمر ، وأبو عوانة .

ومن أهل الكوفة: سفيانُ الثوري.

ومن أهل الشام: الأوزاعيُّ.

ومن أهل واسط: هُشيمٌ.

<sup>(</sup>١) «الكفاية» للخطيب ص: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) «تقدمة الجرح والتعديل» ص: ٢٣٤-٢٣٥ وهو في كتاب «العلل» لابن المديني ص: ٣٦-٤٠ بأطول مما هنا.

ثم صار علمُ هؤلاء الاثني عشر إلى ستة: إلى يحيى بن سعيد - يعني القطان - وعبدالرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن أبي زائدة، ويحيى بن آدم، وعبدالله بن المبارك اه.

فكان الناقد يحفظ أحاديث كُلِّ من هؤلاء، من طريق تلامذتهم الملازمين لهم، المعروفين بهم، وكان لبعض هؤلاء نسخ وصحائف بأحاديثهم التي حَدَّثُوا بها، بحيث يستطيع الناقد عن طريق هذا «الإحصاء» الدقيق لحديث كُلِّ منهم أن يَقُولَ فيها يُعْرَضُ عليه: هذا ليس من حديث فلان – أو هو غريب من حديث فلان – أو لا يجيء من حديث فلان.

أو هـو من حـديث فـلان لكن بإسناد آخر، أو بهذا الإسناد لكن بمتن آخر، وهكذا.

ويحكمُ الناقدُ بهذا على راوي ذاك الحديث بالوهم في روايته، وقد يكون هذا الراوي ثقة، ولكنَّ حفظَ الناقد – وهو فوق الثقة بلا شك – أَوْلَى من حفظ غيره، لأنه يعتمد على «الحصر» و «الإحصاء».

قال أبو حاتم (۱): «صليت بجنب يحيى بن معين فرأيت بين يديه جزءًا... فطالعته، فإذا: «ما روى الأعمش عن يحيى بن وثاب أو عن خيثمة -شك أبوحاتم- فظننتُ أنه صنف حديثَ الأعمش» اه.

معنى ذلك أن ابن معين كانت عنده أحاديث الأعمش مصنفة بحسب مشايخه، وهذا «حصر» لأحاديث الأعمش بصورة دقيقة مُثْقَنَة، وقِسْ على ذلك أحاديث غيره، وكذا صنيع غالب التُقَادِ.

<sup>(</sup>١) «تقدمة الجرح والتعديل» ص: ٣١٥.

وقال علي بن الحسين بن الجنيد<sup>(1)</sup>: ما رأيتُ أحدًا أحفظ لحديث مالك بن أنس لمسنده ومنقطعه من أبي زرعة. فقال له ابن أبي حاتم: ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ فقال: نعم» اه.

وقال أبو زرعة (٢): «نظرت في نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر وفي غير مصر ما أعلم أني رأيت له حديثًا لا أصل له» اه.

وقال أبو زرعة أيضًا (٢): «خرجتُ من الرَّيِّ المرَّة الثانية سنة سبع وعشرين ومائتين، ورجعتُ إلى مصر، فأقمت بمصر خمسة عشر شهرًا، وكنت عزمتُ في بدو قدومي مصر أني أُقِلُ المُقَامَ بها، لما رأيتُ كثرة العلم بها وكثرة الاستفادة، عزمتُ على المُقَام، ولم أكن عزمتُ على ساع كتب الشافعي، فلما عزمتُ على المُقَام وجهتُ إلى أَعْرَفِ رجل بمصرَ بِكُتُبِ الشافعي، فقبلتُها منه بنهانين درهما أن يكتبها كلها، وأعطيتُه الكَاغِد، وكنتُ حملتُ معي ثوبين. الأقطعها لنفسي، فلما عزمتُ على على عزمتُ على كتابتها، أمرتُ ببيعها، فبيعًا بستين درهمًا، واشتريتُ مائة ورقة كاغد بعشرة دراهم، كتبتُ فيها كُتُبَ الشافعي. . . ».

فانظر إلى نفقته في «إحصاءِ» كُتُبِ الشافعي.

وقال ابن أبي حاتم (٤): «سمعنا من محمد بن عُزَيْز الأيلي الجزء السادس من مشايخ عُقَيْل، فنظر أبي في كتابي، فأخذ القلمَ فَعَلَّم على أربعة وعشرين حديثًا؛ خمسة عشر حديثًا منها متصلة بعضها ببعض، وتسعة أحاديث في آخر الجزء

<sup>(</sup>١) «تقدمة الجرح والتعديلُ» ص: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) «تقدمة الجرح والتعديل» ش: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) «تقدمة» ص: ٣٥٢.

متصلة، فسمعته يقول: ليست هذه الأحاديث من حديث عُقَيْل عن هؤلاء المَشْيَخَةِ. الشَّيَخَةِ.

ونظر إلى أحاديث عن عُقَيْل عن الزهري، وعُقَيْل عن يحيى بن أبي كثير، وعُقَيْل عن يحيى بن أبي كثير، وعُقَيْل عن عمرو بن شعيب ومكحول، وعُقَيل عن أسامة بن زيد الليثي فقال: هذه الأحاديث كلها من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي عن نافع، والأوزاعي عن أسامة بن زيد، والأوزاعي عن مكحول، وإن عُقَيْلاً لم يسمع من هؤلاء المَشْيَخَةِ هذه الأحاديثَ». اه.

فَتَدَبَّرْ قولَ أبي حاتم: «ليست هذه الأحاديث من حديث عُقيل عن هؤلاء المشيخة...» مِنْ أبن كان يتأتى له أن يجزم بذلك إن لم تكن أحاديث عُقيل مجموعة عنده، مُصَنَّفَة على أساء شيوخه، فلم يجد فيها ما رآه في كتاب ابن أبي حاتم المشار إليه، وكانت تلك الأحاديث فيها أحصاه أبوحاتم من حديث محمد ابن إسحاق عن هؤلاء الشيوخ، فَعَلِمَ أن خطتًا طرأ على ذاك الكتاب لعله من التحويل أو غير ذلك من أسباب الخلل، فأبدل اسمُ ابن إسحاق بعُقيل، وكذلك أبدل اسم الأوزاعي به في سائر الأحاديث؛ لأنَّ أمثالَ هؤلاء: عُقيل، وابن اسحاق، والأوزاعي بمن «يحصرُ» النقادُ أحاديثهم فلا يغيبُ عنهم منها شيءٌ.

وقيل لأبي حاتم (١): إن عبد الجبار بن العلاء روى عن مروان الفزاري عن ابن أبي ذئب، فقال: قد نظرتُ في حديث مروان بالشام الكثير، فها رأيتُ عن ابن أبي ذئب أصلاً».

وكذلك استنكر أبو زرعة هذه الرواية، فاتفقا من غير تَوَاطُوْ بينها؛ لمعرفتهما بهذا الشَّأْنِ، كما قال ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) "التقدمة" ص: ٢٥٦.

فَمِنْ أَيْن لَهَا الْجَرْمُ بِذَلْكَ إِن لَم تَكُن أَحَادِيثُ مَرُوانَ نَصِب أَعَيْنَهَا، يَعُدَّانِهَا عَدًا، ويُحْصِيَانِها إِحْصَاءً؟.

فَقِسْ على هذا «حَضْرَ» النقادِ أحاديثَ مَنْ تدور عليهم الأسانيد في البلدان.

٢- ومنها: معرفة طبقات الرواة عن أولئك الحفاظ، ودرجاتهم في الثقة،
 والضبط، والتثبت، والصحبة، والملازمة، والإكثار وغير ذلك، وهذا
 النوع من المعرفة يتوقف عليه تقديم الناقد رواية بعض الرواة على بعض (١).

٣- ومنها: حَصْرُ أَحَاديثِ الضعفاء ونُسخِهم وصُحُفِهم، حتى لا تختلط بأحاديث الثقات، فإذا أُبْدِلَ اسمُ الضعيفِ بثقةٍ، لم يَرُجُ ذلك عليهم.

قال الأثرم (٢): رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء في زاوية، وهو يكتبُ صحيفة معمر عن أبان (٣) عن أنس، فإذا طَلَعَ عليه إنسانٌ كَتَمَهُ. فقال له أحمدُ بن حنبل: تكتبُ صحيفة معمر عن أبان عن أنس، وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل: إنك تتكلمُ في أبان ثم تكتبُ حديثَهُ على الوَجه؟ فقال: رحمك الله يا أبا عبدالله، أكتبُ هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها، وأعلمُ أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعده إنسانٌ فيجعل بدل: «أبان» «ثابتًا» (٤)، ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك، فأقول له: كذبت، إنها هي عن معمر عن أبان، لا عن ثابت» اه.

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ١/٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآذاب السامع (٢/ ١٩٢)، وكذا في المجروحين، من طريق آخد.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي عياش، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) هو ابن أسلم البُناني، وهو ثقة حجة.

وانظر كتاب «الجامع» للخطيب (٢/ ١٩٢)، فقد بَوَّب على هذا المعنى وذكر لهذه الحكاية نظائر عن بعض الأئمة.

السؤالُ عن أحوالِ من لم يعرفهم من رجالِ الأسانيد التي يسمعُها، وجمعُ أحاديث المُقِلِّينَ منهم، ومعرفةُ المجاهيلِ من الرواة، ومن لم يُرُو عنهم إلا القليلُ، والوقوفُ على الأحاديث التي لا تَرِدُ إلا من طريقهم، وكَشْفُ الشَّوَاذُ و المناكير من الآثار، بِعَرْضِها عَلَى أصولِ الكتاب والسنة، وعلى سائر ما صَحَّ من الأخبار، ويكون ذلك وغيره باستعمال «ملكته» الخاصة، وبالمذاكراة بينه وبين سائر النقاد الأحْبَار.

والناقد يحفظ تلك الغرائب للمعرفة، لا لروايتها ولا للاحتجاج بها، وإنها يهجرها الأئمة ولا يُعَوِّلون عليها، لثبوت الوهم فيها خطأ أو عمدًا، وللأسف يأتي مَنْ بَعْدهُم فَيَقِفُون عليها، فيظنُّون بأنفسهم خيرًا، ولا يُدْرِكُونَ ما فيها من الشُّذُوذِ والغرابة -سندًا أو متنّا-، فلا يَقْنَعُون بَهَجْرِ الأوائلِ لها، ولا بتركهم لروايتها، ولا بتنبيه بعضهم على نكارتها، فتجدُّهم يُقَوُّون بها أحاديث ضعيفة، ويُضَمَّدُون بها أخبارَ جريحة، ويَتَبَارَى القاصروُن في تصحيح تلك المناكير، غيرُ مُلْتَفِتِين إلى أَنَّ الناقد خبيرٌ.

وقد كان للنُقَّادِ عنايةٌ خاصَّةٌ بالتعرفِ على غَرائب الحديث، وأوهام الرواةِ ، وكانت مُجلُّ مذاكراتهم إنها تدورُ حَوْلَ هذا النوع من الحديث، فيتذاكرون عِلَلَ الأحاديث، وأخطاءَ الرواة، و يقومون بالفَحْصِ عنها و التفتيشِ عن مظانها، حتى إنهم ليتنافسون في معرفتها والوقوف عليها.

وقد سبق إيرادُ قولِ أبي حاتم: «جَرَى بيني وبين أبي زرعة يومًا تمييزُ الحديث ومعرفتُه، فجعل يذكرُ أحاديث ويذكرُ عللها، وكذلك كنتُ أذكرُ أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشُّيوخ...»

وكان لأصحاب الحديث لُغَة يُعَبِّرُون بها عن تلك الغرائب، قال الإمام أحمد: «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدِّث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون: لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح (1).

وقوله «لا شيء» أي ليس هو من جنس ما يعتنون بتحصيله ومعرفته، وإنها هو حديث صحيح مشهور.

وقد كان النقادُ - مع معرفتهم بتلك الغرائب- يمدحُون المشهورَ من الحديث، ويذمُون الغريبَ منه؛ خشيةَ أن يتبعها من لا علمَ له، فيسقطَ فيها.

قال عبدالله بن المبارك: «العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا» يعني المشهور. وقال الإمام مالك: «شَرُّ العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». وقال الإمام أحمد: «شرُّ الحديث الغرائبُ التي لا يُعملُ بها ولا يُعْتَمدُ عليها». وقال أيضًا: «تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقلَّ الفقه فيهم؟!».

وقال شعبة: «لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ»<sup>(٢)</sup>.

يقول الخطيب البغدادي (٣): «أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلبُ على إرادتهم كَتْبُ الغريبِ دُون المشهور، وسماعُ المنكرِ دُون المعروف، والاشتغال بما

<sup>(</sup>١) «الكفاية» ص ١٤٢ و«شرح علل الترمذي، لابن رجب ١٨٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال وغيرها في كتاب «الكفاية» للخطيب ص (١٤٠-١٤٣)، و «شرح علل الترمذي» (١/ ٤٠٦-٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الكفاية» ص١٤١.

وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين الضعفاء، حتى لقد صار الصحيحُ عند أكثرهم مُجْتَنبًا، والثابتُ مَصْدُوفًا عنه مُطَّرَحًا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأثمة من المحدثين، والأعلام من سلفنا الماضين».

نقلَ ذلك ابنُ رجب في «شرح العلل» (١/ ٤٠٩)، ثم قال: «وهذا الذي ذكره الخطيب حَقُّ، ونجدُ كثيرًا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصولِ الصِّحَاحِ كالكتبِ السيّة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة، وبمثل مسند البزار، ومعاجم الطبراني، أو أفراد الدارقطني، وهي مجمعُ الغرائب والمناكير» اهه.

ويلتحق بها ذكره ابن رجب: كتبُ الضعفاء، ككتاب العقيلي، وابن حبان، وابن عدي، وكتاب «الحلية» لأبي نعيم، و «مسند الفردوس» للديلمي، وأغلب ما يُساق في تراجم الرواة من كتب التواريخ مثل: تاريخ الخطيب، والحاكم، وابن عساكر، وغيرها، وكتابي أبي الشيخ وأبي نعيم في «الأصبهانيين» وغيرها من كتب تواريخ البلدان، وطبقات الرواة، وكتب «الفوائد»، والأجزاء الحديثية.

وهؤلاء وغيرهم إنها قصدوا جمع غرائب الأحاديث، وأوهام الرواة، وراموا جمع ما لم يكن غرجًا في كتب الصِّحاحِ والأُصُولِ المعروفة، وإنها كانت تلك الأحاديث متداولة على ألسنة من لم يَكْتُبُ حديثَهُ المحدثون، فهجروها عمدًا ولم يخرجوها في كتبهم، وقد كانت تدور تارة بين الوعاظ المتشدقين، وتارة بين المتفقهين، وتارة بين أهل الأهواء والبدع في الدين، وتارة بين الضعفاء والمجروحين، وربها كان أصل تلك الأحاديث: آثارًا لبعض الصحابة والتابعين، أو كلامًا لبعض الحكاء والواعظين، أو قواعد مستنبطات من الفقه في الدين، أو أخبارًا لبني إسرائيل، أو معانى محتملات أو مفهومات من بعض أدلة الكتاب والسنة، فرواها قوم لا يعرفون غوامض الرواية، فجعلوها أحاديث

مستقلةً برأسها عمدًا أو خطأً، وربها كانت مُجمَلاً شتى في أحاديث مختلفة، جعلوها حديثًا واحدًا بنسق واحدٍ.

وهذه الأحاديث لا تخلو عن أمرين:

إما أن المتقدمين تفحصوا عنها ولم يجدوا لها أصولاً حتى يشتغلوا بروايتها .

وإما أنهم وجدوا لها أصولاً ولكن صادفوا فيها قدحًا أو علة موجبةً لترك روايتها فتركوها (١).

وعلى كل حالٍ فليست تلك الأحاديث صالحةً للاعتباد عليها، حتى يُتَمَسُّكَ بِهِا فِي عقيدةٍ أو عملٍ.

وقد أَضَلَّ هذا القسمُ قومًا مِمَّنْ لم يتدبروا ما سَلَفَ من مناهج الأئمة والمصنفين، فاغترُّوا بكثرة الطُّرقِ الواردةِ في تلك المصنفياتِ، وحَسيُّوا أنهم وقفوا على ما لم يقف عليه المتقدمون، فسمُّوا تلك الطرق «متابعاتِ» و«شواهد» فجعلوا الغرائب والمناكيرَ عَوَاضِدَ يشدُّون بها ما اسْتَقَرَّ أهلُ التَّقْدِ على طَرْحِهِ وَوَهَنِهِ.

ولم يَفْطِنْ هؤلاءِ القومُ إلى أن عُصُورَ الرواية قد انقضتْ وتلك الأحاديثُ في عُيون النقاد غريبةٌ منكرةٌ مهجورةٌ.

فلم ينصف هؤلاء أسلافَهم ولم يقدرُوهم قدرهم، بل دلَّ صنيعهم على اعتقاد أنهم قَصَّرُوا في تحصيلِ تِلْكَ الطرق، ولم يفطنوا إلى منهج أولئك المصنِّفين في أنهم ما أخرجوا تلك الطرق للاحتجاج ولا للاعتبار.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لأبي الطيب السيد صديق حسن خان القنوجي: ص. (٢١٨-٢١١).

وهذا المبحث يحتاج إلى بسطر، ليس هذا موضعه، ولعلَّ فيها ذكرتُ إشارة إلى ما أردنا منه. و لعلَّنا في قسم القواعد، ومناهج الأئمة والمصنفين، نتناوله بشيء من التوسع إن شاء الله تعالى.

والأئمة لا يِقَفُون عند نَقْدِهم لغرائبِ الضعفاء والمجاهيل فَحَسْبُ، بل كان البارعون منهم ينتخبون الأحاديث الغريبة والروايات المنكرة من أصولِ شيوخ ثقات لهم أو لغيرهم، وحِرْصًا منهم على تمييز تلك الأحاديث، كان يرسمُ كُلُّ منهم أمام الأحاديث علامةً خاصَّةً به ليتميز بها عن علامات أصحابه.

وقد عقد أبو بكر الخطيب في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» بابًا خاصًا بعنوان: «رسم الحافظ العَلاَمةَ على ما ينتخبه»(١).

ومن الواضح مما هناك أن أكثرَ النُّقادِ لا ينتخبون من الأصولِ إلا الأحاديثَ الغريبةَ والروايات المنكرةَ، وذلك أنهم يريدون به لفتَ انتباو مَنْ ينظرُ فيها إلى غرابتها ونكارتها، وهذا الصنيعُ لا يقدر عليه إلا فحولُ النقاد وفرسائهم.

وقد أورد الخطيب هناك أمثلة ، منها حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل مرفوعًا ، وفيه جمع التقديم في غزوة تبوك . هذا الحديث قد أعلّه أئمة النقد قائلين بأن قتيبة تفرّد به عن الليث بهذا الإسناد ، وأن هذا الحديث لا يُعرف عن الليث ، ولم يروه عنه أهل مصر ، ولا هو عند أصحابه ، ولا في أصوله المعروفة ، مِنْ هؤلاء النقاد ممن صَرَّحُوا بإعلاله: الإمام البخاري ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن يونس ، والحاكم والبيهقي وغيرهم ، كماسيأتي . قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث والحديث ، وقد صن ١٢٠ «هذا حديث رواتُه أئمةٌ ثقاتٌ ، وهو شَاذٌ الإسناد والمتن . . وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال : كان قتيبة بن سعيد يقول لنا : عَلَى هذا حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال : كان قتيبة بن سعيد يقول لنا : عَلَى هذا

<sup>.(10</sup>A/Y)(1)

الحديثِ علامةُ أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حَتَّى عَدَّ قتيبةُ أَسَاميَ سبعةٍ من أئمة الحديث، كتبُوا عنه هذا الحديث. وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبدالله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبي قال: ثنا قتيبة فذكره.

قال الحاكم: فأئمة الحديث إنها سمعوه من قتيبة تَعَجُّبًا من إسناده ومتنه. . . » وقد اتفق أصحاب «المَلَكَةِ» من النقاد على إعلال هذا الحديث، وأنه خطأ ولا أصل له، مع اختلافهم في تحديد المخطئ فيه، وهذا لا يؤثر في الاتفاق المذكور (١).

ولم يَجْرِ على ظاهر إسنادِ هذا الحديث فَصَحَّحَهُ إلا نفرٌ من المتأخرين والمعاصرين، وهذا مظهرٌ من مظاهر تلك الهُوَّةِ التي لا تبرحُ في زيادة بين النقاد ومن بعدهم، والتي أشرنا إليها آنفًا.

ولم يَسَعِ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد عَرْضِ مذاهب النقاد في إعلال هذا الحديث إلا أن يُسَجِّل شهادتَهُ الخالدة، فيقول (٢): «وبهذا التقرير يتبين عِظمُ موقع كلام المتقدمين، وشدة فَحْصِهم، وقوة بُحْثِهم، وصِحَّة نَظرهم، وتقدمُهم بها يوجبُ المصيرَ إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه، وكُلُّمن حكم بصحة الحديث مع ذلك إنها مَشَى على ظاهر الإسناد» اه.

٥ ومنها: معرفة مَنْ ضَعُفَ حديثه من الثقات في بعض الأوقات دون بعض،
 وهم مَنْ اختلطوا أو تغيروا أو ذهب بصرهم، أو كتابهم، في آخر عمرهم (١٠).

<sup>(</sup>۱) تفصيل أقوال النقاد في إعلال هذا الحديث والجواب عَمَّن صححه، تراه في البحث الممتع الذي صنعه الدكتور/ حمزة عبدالله المليباري، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية، قسنطينة – الجزائر، في كتابه: «الموازنة بين المتقدمين و المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها» (ص: ۸۸-۸۸).

<sup>(</sup>Y) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (Y/77/7).

<sup>(</sup>٣) الشرح العلل: ٢/ ٥٥٢.

٦- ومنها: معرفة مَنْ ضَعُفَ حديثُه في بعض الأمكنة دون بعض (١).

٧- ومنها: معرفة مَنْ ضَعُفَ حديثُه عن بعض الشيوخ دون بعض (٢).

٨- ومنها: المعرفة الناشئة عن كثرة المارسة لأحاديث الرواة، بحيث يصير للناقد فهم خاص يدرك به أن هذا الحديث يُشْبِهُ حديثَ فلان، ولا يشبهُ حديثَ فلان، فيعلل الأحاديث بذلك، وهذا إنها يكون لأهل الحذق من صيارفة النقاد (٣).

#### ملكة «الحفظ»:

ولم يكن الأمر متوقفًا عند مجرد «الحصر»، وإنها كانوا يحفظون ما حصروه عن ظهر قلب، يمثل أمام أعينهم متى احتاجوا إليه.

قال أبو زرعة (٤): «سمعتُ من بعضِ المشايخ أحاديث، فسألني رجل من أصحابِ الحديث فأعطيتُه كتابي، فردَّ عليَّ الكتابَ بعد سِتَّةِ أشهرٍ، فأنظرُ إلى الكتاب، فإذا إنه قد غيرً في سبعة مواضعَ. فأخذتُ الكتابَ وصِرتُ إلى عنده، فقلتُ: ألا تَتَقِي الله، تفعلُ مثل هذا؟ فأوقفتُه على موضع موضع، وأخبرتُه، وقلتُ له: أمَّا هذا الذي غيرَّتَ فإنه هذا الذي جعلتَ عن أبن أبي فديك، فإنه عن أبي ضمرة مشهور، وليس هذا من حديث ابن أبي فديك، وأمَّا هذا فإنه كذا وكذا، فإنه لا يجيء عن فلان، وإنها هذا كذا، فلم أزل أخبره حتى أوقفتُه على ولو لم أحفظه لكان لا يخفى على مثل هذا، فاتق الله عز وجل يارَجُل اهد.

<sup>(</sup>۱) نفسه: ۲۰۲/۲.

<sup>.771/7 (1)</sup> 

<sup>.</sup>YO7/Y (T)

<sup>(</sup>٤) «التقدمة» ص: ٣٣٢-٣٣٣.

فانظر إلى هذا الحفظ العجيب، يحفظُ ما انتخبه على الشيخ ساعَة انتخابِه له، ثم يفارقُه الكتابُ قبل أن يعاود النظر فيه، إلى ستة أشهر، ثم هُوَ لا يَخْرِمُ منه حرفًا!

وتَدَبَّرْ قوله: «ليس هذا من حديث ابن أبي فديك. . . فإنه لا يجيء عن فلان» وتذكر ما أشرنا إليه من حقيقة «الإحصاء».

وأدق من ذلك "أن رجلاً دفع إلى أبي زرعة حديثًا فقال اقرأ، فلما نظر أبوزعة في الحديث قال: مِنْ أَيْنَ لك هذا؟ قال: وجدتُه على ظَهْرِ كتاب ليوسف الوراق. قال أبو زرعة: هذا الحديث من حديثي، غَيْرَ أَنِي لم أحدِّث به. قيل له: وأنت تحفظ ما حدثت به مما لم تحدث به؟ قال: بلى، ما في بيتي حديث إلا وأنا أفهمُ مَوْضِعَهُ»(١).

فَكُمْ من حديثٍ سَمِعَهُ الناقد أو كتبه، ثم أعرضَ عنه ولم يحدث به، لِما عَلِمَ من شُدُوذه، أو خطأ راويه، ولذا فإنَّ عدمَ تداولِ أهلِ النقد لحديث بالروايةِ لَيُشِيرُ إلى حاله و استحقاقه للترك والهجر.

وأكثر بيانًا في «الحفظ» ما ذكره ابن أبي حاتم (٢) قال: حضر عند أبي زرعة: محمد بن مسلم (بن وارة) والفضل بن العباس المعروف بالصائغ، فجرى بينهم مذاكرة، فذكر محمد بن مسلم حديثًا فأنكر فضل الصائغ. . . فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة: ايش تقول، أيَّنَا المُخْطِئ؟ فسكتَ أبو زرعة . . . وجعل يتغافل – فألح عليه محمد بن مسلم – فقال أبو زرعة : هاتوا أبا القاسم ابن أخي يتغافل – فألح عليه محمد بن مسلم – فقال أبو زرعة : هاتوا أبا القاسم ابن أخي فدعى به، فقال : اذهب وادخل بيتَ الكُتُب، فدع القمطر الأول، والقمطر الثاني، والقمطر الثالث، وعد ستة عشر جزءًا، وائتني بالجزء السابع عشر،

<sup>(</sup>١) التقدمة ص: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) «التقدمة» ص: ٣٣٧.

فذهب فجاء بالدفتر فدفعه إليه، فأخذ أبو زرعة فتصفح الأوراق وأخرج الحديث، ودفعه إلى محمد بن مسلم، فقال: نعم غلطنا فكان ماذا؟» اه.

واستقصاءُ هذا وشرحُ عجائبه يطول جدًّا، وإنها هذا غيضٌ مِنْ فيضٍ.

ولم يقف الأمر عند مجرد «الإحصاء» و «الحفظ للأحاديث»، بل كانوا يُحصُّون على الرواة -لا سيها المدلسين- صِيَغَ الأداءِ في الرواية.

قال شعبة (١٠): «نَصِصْتُ على قتادة سبعين حديثًا كلها يقول: سمعت من أنس، إلا أربعة». اه.

بل كانوا يُحْصُون ما أخذه الراوي عن شيخه سياعًا، وما أخذه عنه من كتاب بغير سياع.

قال ابن المديني (٢): سمعت يحيى بن سعيد قال: كان شعبة يقول: أحاديثُ الحكم عن مقْسَم كتابٌ إلا خمسة أحاديث. قلت ليحيى: عَدَّهَا شعبةُ؟ قال: نعم: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء مثل ما قتل ما النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض» اه.

ولذا فلا تعجب إذا حكم الأئمةُ الجهابذةُ على روايةٍ فيها تصريحٌ بالساع أو ما يدل عليه بالخطأ والوهم، ولو كان الإسناد ظاهره الصحة، لأن الأئمة ليسوا كما يظن البعض «حملة أسفار» بل هم «نقدة أخبار».

والناقد يضبطُ حالَ الساع والكتابة صيغ الأداء، بل ويوقف عليها الشيوخ، فيكشف بعد ذلك عن أوهام الرواة وأخطائهم.

<sup>(</sup>١) «التقدمة» ص: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص: ١٣٠.

قال أبو داود (١٠) وهو الطيالسي -: نا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم أن عليًا كان يجعل للإخوة من الأم - يعني في المشتركة. قلت للأعمش: سمعته من إبراهيم؟ فقال برأسه أي: نعم» اه.

فانظر إلى توقيف شعبة للأعمش في سماعه هذا من إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، مع أن إبراهيم من شيوخ الأعمش الذين أكثر عنهم، حتى قال بعض الحفاظ المتأخرين -وهو الذهبي رحمه الله- أنه لا يقبل من الأعمش -لتدليسه- إلا ما صرح فيه بالسماع، إلا في شيوخ قد أكثر عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل - شقيق بن سلمة، وأبي صالح السمان، قال (٢): «فإن روايته عن هذا الصّنف عمولة على الاتصال».

فبان بإيقاف شعبة للأعمش أن الأمر ليس بهذا الإطلاق، وإنها هو للغالب، والله تعالى أعلم (٣).

وهذا حَجَّاجُ بن أرطاة أحد المكثرين من التدليس، قال غير واحدٍ من النقاد أنه لم يسمع من الزهري شيئًا. قال الترمذي (٤): فقلت له يعني للبخاري -: فإنهم يروون عن الحجاج قال: سألت الزهري.

قال: لا شيء، يُروي عن هشيم قال: قال لي الحجاج: صِفْ لي الزهري» اه.

وقال أبو زرعة (٥): لم يسمع الحسن البصري من أبي هريرة ولم يَرَهُ، قيل له: فَمَنْ قال: ثنا أبو هريرة؟ قال: يخطىء» اه.

<sup>(1) «</sup>تقدمة الجرح والتعديل» ص١٦٧–١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمة الأعمش من الميزان. (٢/ ٣٥١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الأعمش من هذا الكتاب، ففيها زيادة بيان.

<sup>(</sup>٤) «جامع التحصيل» للعلائي: ص١٦٠.

<sup>(</sup>٥) «المراسيل» لابن أبي حاثم: ص: ٣٦، رقم ١١٠.

وقال ابن أبي حاتم (١): سألت أبي: سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن: ثنا جابر بن عبدالله، وأنا أُنِكْرُ هذا، إنها الحسن عن جابر كتابٌ، مع أنه أدرك جابرًا» اه.

وقال ابن المديني (٢): سمعت يحيى -يعني القطان- وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟ فقال: أمَّا عن ثِقَةٍ فلا اله.

بل ترك يحيى بن سعيد القطان أسامة بن زيد الليثي، لَمَّا روى عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب، مع اتفاق أصحاب الزهري على روايته عن سعيد بالعنعنة (٣).

وأمثلةُ هذا الضَّرْبِ من النَّقْد أكثرُ من أَنْ تُحْصَى.

وبالجملة فهذا الباب يحتمل كتابًا مستقلاً، وقد أجمعتُ العزمَ على إفراده بالذكر إن شاء الله تعالى، في رسالة مستقلة.

والمقصود ههنا التذكيرُ بِعِظَم قدر أئمة النَّقْدِ، والتقريب لما كانوا يتمتعون به من ملكاتٍ فَذَّةٍ، وغرائز حديثية متميزةٍ، وحافظة ثاقبة، وأفهام دقيقة، ويقظة عالية، وهِمَّة سَامِقَة، وصَبْرِ على شَظَفِ العيش لا يُوصف، وتحمل لمشقات الرِّحلة لا يُبَارى.

هذا مع اعتقادِ أن الكمال لله وحده، وأن لا عصمةَ إلا لِمِن عصمهُ الله تعالى، ولكنَّ الحقَّ لا يغيبُ عن جماعةِ أَهْلِ النَّقْدِ، فَمَنِ الناسُ بعدهم؟.

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» ص٣٧ رقم ١١٥.

<sup>(</sup>٢) «جامع التحصيل»: ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (١/ ٢١٠) وترجمة أسامة من «الكامل» لابن عديّ.

ولعل فيها ذكرته ههنا مقنع لمن دَرَجُوا على الاستقلال بِنَقْدِ الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، اغترارًا بظواهر الأسانيد، دون الاستبصار بنقد أصحاب «الملكة» وهم أهل «التخصص»، و مَنْ حَبَاهم الله عز وجل -مما سَبَقَ الإشارة إليه- ما أَهَّلَهُم للقيام على هذا التَّغْرِ العظيم من ثُغُور الإسلام، ألا وهو حفظ الآثارِ أَنْ يُدَاخلها ماليس منها، وتَنْقِيَتُها مما التَصَق بها خطمًا أو عمدًا.

وكم ممن غَلَبَتْهُ سَكْرَةُ «التَّعَالُمِ» ونَشْوَتُهُ، فردَّ تحقيقاتِ النُّقَادِ من طرَفِ القَلَم، بأمورِ بديهيةٍ لم تكن حافيةً على المبتدئين، وإنها أَخَذَهَا هؤلاء «المتعالمون» مِنْ أَوَّلِيَّاتِ أُولئك الجهابذة، فانتهى هؤلاء إلى حيث يبدأ الناقد السَّبْق، فكيف بالقاعد أن يَزاحِمَ الفُرْسَان، أم كيف بالخالِفِ أن يَبْلغَ العَنَان.

وكأن لسانَ حالِ الناقد يقول للمتعالم:

أَأْبِيتُ سَهْرانَ الدُّجِي وَتَبِيتُهُ

نَوْمًا وتَبْغِي بَعْدَ ذاكَ لِجَاقِي

وأرجو إذا يسَّرَ الله تعالى إتهام هذا الكتاب بأقسامه كما أحبُّ، أن يتضح لقارئه سبيلُ القَوْمِ في نَقْدِ الرواة و الأخبار، وعسى أن يكون ذلك داعيًا لي ولأُولي الهمم إلى الاستعداد لسلوكه، فيكون منهم أئمةٌ مجتهدون في ذلك إن شاء الله تعالى (١).

هذا ، والله تعالى الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) وهكذا تمنى الشيخ المعلمي في مقدمته لكتاب «الاستبصار»، وإني لأرجو أن يحقق اللّهُ - باتهام هذا الكتاب- أمنية الشيخ من هذا الوضوح، وأن يجعلني -بابراز منهج الشيخ المعلمي- سببًا في تمهيد هذا السّبيل لمن يريد سلوكه، والله تعالى وليُّ التوفيق.

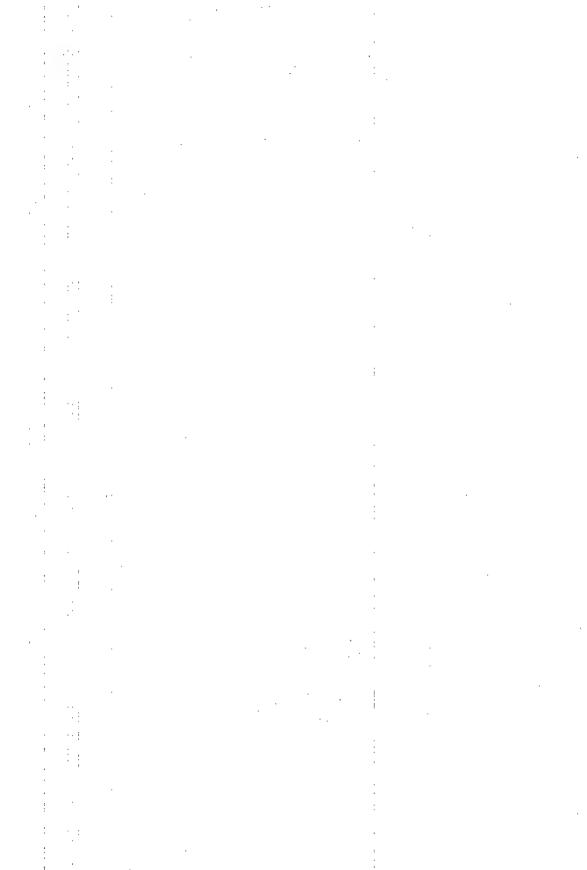

النكت الجياد قسم تراجم الرواة

### حرف الهمزة

#### [1] أبان بن سفيان.

«التنكيل» ترجمة رقم (١): في إسناد الخطيب (١٣/ ٣٩٩)<sup>(١)</sup>: «... علي ابن حرب حدثنا أبان بن سفيان حدثنا حماد بن زيد...».

قال الشيخ المعلمي: في «الميزان» و«اللسان» ذِكْرُ رجلين يقال لكل منهما أبان ابن سفيان، أحدهما: بصري، نزل الموصل، من بلاد الجزيرة، روى عن أبي هلال محمد بن سليم البصري، قال فيه الدارقطني: «جزري متروك».

والثاني: مقدسي، روى عن الفضيل بن عياض وعبيدالله بن عمر، روى عنه محمد بن غالب الأنطاكي. قال فيه ابن حبان: «روى أشياء موضوعة» وأورد له حديثين وقال: «هذان موضوعان» وناقشه الذهبي في «الميزان» ثم استظهر الذهبي أن الرجلين واحد وذكر ابن حجر أن النباتي فرق بينها.

قال المعلمي: والفرق هو الظاهر، فأما الذي في سند الخطيب فإن كان غير هذين فلا نعرفه (٢)، وإن كان أحدهما فالظاهر أنه الأول، فإن حماد بن زيد بصري من طبقة محمد بن سليم، وعلي بن حرب موصلي والله أعلم». اه

<sup>(</sup>١) في المطبوع الآن: ص:٤٢٠.

 <sup>(</sup>۲) أقول: الظّاهر أن الذي في إسناد الخطيب ليس واحدًا من هذين وإنها هو: أبان بن سفيان التغلبي.
 قال الخطيب في كتاب «تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف =

#### [٢] أبان بن أبي عياش العبدي أبوإسماعيل البصري.

قال الشيخ المعلمي في «الفوائد» ص ٢٣٧: «تالف».

وفي ص ۳۰۰، ۲۰۱ قال: «متروك».

وقال في «التنكيل» (٢٦١/١): «هالك».

#### [٣] أبان بن يزيد العطار أبويزيد البصري.

في «التنكيل» (١٣٧/٢): «من رجال مسلم، وأخرج له البخاري في (الصحيح) بلفظ: «قال لنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان»(١). اهـ

<sup>=</sup> والوهم» (۸۳۷/۲): أُبَيِّن بن سفيان وأبان بن سفيان.

أما الأول - بالياء بين الباء والنون - فهو: أُبَيْن بن سفيان أحد الشيوخ المقلين حدث عن أبي حازم عن ابن عباس. روى عنه: كثير بن مروان الفلسطيني.

والثاني - بالألف بين الباء والنون - فهو: أبان بن سفيان التغلبي. حدث عن قيس بن الربيع، وحماد بن سلمة، وهشيم وغيرهم. روى عنه محمد بن عبدالوهاب الدعلجي وعلي بن حرب الطائي.

<sup>\*</sup> وأبان بن سفيان الكناني. حدث عن عمر بن أبي زائدة. روى عنه علي بن حرب وأخشى أن يكون الذي ذكرناه آنفا والله أعلم.

قلت: الظاهر أنه هو بقرينة رواية على بن حرب عنهما، وأن النسبتان (التغلبي) و(الكناني) تجتمعان في حاق النسب، فتصح نسبته إليهما؛ فهناك: كنانة بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل.

راجع كتاب الجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص: ٣٠٦.

فينسب للجد الأدنى كنانيا، وللأعلى تغلبيا والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وقال أحمد: ثبّت في كل المشايخ. وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ١٦): «ثقة حجة. . . وأورده ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه؛ يسرد الجرح، ويسكت عن التوثيق. . . ». اه

#### [٤] إبراهيم بن إسحاق الجعفي.

في «الفوائد» ص ٣٥٩ حديث «النظر إلى عليّ عبادة» قال الشوكاني: . . . ورواه ابن مردويه عن أبي سعيد مرفوعًا (١) ، وفي إسناده: محمد بن يوسف (كذا والصواب: يونس) الكديمي: وضاع.

وقد رواه الحاكم في المستدرك (٢) من غير طريقه وقال: صحيح الإسناد. اهـ

فقال الشيخ المعلمي: تعقبه الذهبي فقال: «قلت: ذا موضوع» وهو من طريق شيخ الكديمي «إبراهيم بن إسحاق الجعفي، ثنا عبدالله بن عبد ربه العجلي» وهما مجهولان.

وفي اللسان «إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، ثم الأحمري... ذكره الطوسي في رجال الشيعة، وقال: كان ضعيفًا» ثم ذكر أنه من شيوخ الكديمي، والراوي عن إبراهيم لم يتبين لي من هو (٣). اهـ

<sup>(</sup>١) علق المعلمي فقال: «بل من طريق أبي سعيد الحدري، عن عمران بن حصين مرفوعًا وهذا من تنطع الكذابين».

<sup>(1) (4/131- 731).</sup> 

<sup>(</sup>٣) قلت: في «جامع الرواة» للأردبيلي: رقم (٥٨) «كان ضعيفًا في حديثه متهمًا في دينه، في مذهبه ارتفاع، وأمره مختلط لا أعتمد على شئ بما يرويه. له كتب قريبة من السداد. عنه جماعة منهم الصفار»

وقد روى ابن عساكر حديث «النظر إلى عليّ عبادة»- الذي وقع إبراهيم هذا في إسناده - في تاريخه (١٢/ق ٢٠٠٣)) من طريق محمد بن عبدالله الصفار عن الكديمي عن إبراهيم به. والراوي الذي روى عنه إبراهيم عند الحاكم ولم يتبيّن للشيخ المعلمي وقع هكذا: علي بن عبدالعزيز بن معاوية.

والذي يظهر أن في اسمه تخليطًا، فإما أنه: علي بن عبدالعزيز البغوي، وإما أنه: عبدالعزيز ابن معاوية القرشي، وكلاهما روى عنهما دعلج السجزي كما في الإسناد.

ثم وجدته بحمد الله تعالى في «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر (٣١/١٢) وفيه: عبدالعزيز ابن معاوية. والظاهر أن الكديمي - وهو متهم بالكذب والوضع - كان يدلس إبراهيم =

### [0] إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة الأنصاري أبوإسهاعيل المدني. قال المعلمي في «الفوائد» ص ٧٩: «ضعيف»(١).

# [7] إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني (٢). «التنكيل» ٧٦/٢: «ضعيف».

#### [٧] إبراهيم بن الأشعث، خادم الفضيل بن عياض.

قال في «الفوائد» ص ٤٨٦: «زاهد يتكلف الرواية فيأتي بالأباطيل»<sup>٣٠</sup>.

= هذا فقال هنا: الجعفي، وفي الإسناد الذي أشار إليه ابن حجر في «اللسان» عن «الغيلانيات»-وهو فيه رقم (١٠١- مطبوع) -: الأحمر.

وفي "جامع الرواة" أيضا رقم (٦٦): "إبراهيم الأعجمي من أهل نهاوند... كأنه ابن إسحاق الأحمري» - فكأنه لِوَهَنِهِ كان يُدَلَّس. والله تعالى أعلم.

(۱) ضَعَّفَةُ جمهور أهل العلم، ووَتَقَهُ أحمد -رواية أبي طالب عنه-، وكذا العجلي، وأثنى عليه بعضهم في عبادته، فَوَصَفَهُ بالصلاح - يعني في دينه لا روايته، ولعل الأقرب حمل توثيق أحمد على ذلك، لا على التوثيق الاصطلاحي، والله أعلم.

(٢) لم يصرح الشيخ المعلمي باسمه، ولكنه ورد عند ذكر الرواة عن مجمع بن يعقوب بن يزيد، فضعفه.

(٣) قال أبوحاتم: «كنا نظن به الحير، فقد جاء بمثل هذا الحديث - وذكر حديثًا ساقطًا».
 الجرح (٨٨/٢)، وراجع «الميزان» (١/ ت٤٤).

وقال ابن حبان في «الثقات» (٦٦/٨): «يروي عن ابن عيينة، وكان صاحبًا للفضيل بن عياض، يروي عنه الرقائق، يغرب، وينفرد، ويخطئ، ويخالف.

ونقل أبن حجر في «اللسان» (٣٦/١) عن الحاكم في التاريخ نيسابور»، قال: «قرأت بخط المستملي: ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل، وكان ثقة، كتبنا عنه بنيسابور».

وعلى بن الحسن الهلائي ثقة فاضل، له ترجمة في "تهذيب الكيال» (٢٧٤/٢٠) لكنه ليس من رجال الجرح والتعديل، ولعله قصد: ثقة في دينه، فقد كان كذلك، أما في الرواية فلم تكن من شأنه، أو أنه كان متياسكًا حتى ظهرت له هذه الأباطيل كيا يشير إليه قول أبي حاتم رجمه الله، والله أعلم.

#### [٨] إبراهيم بن بشار الرمادي أبوإسحاق البصري .

ترجمته في «التنكيل» رقم (٢)، وقد أوردت فوائدها في «مباحث في الجرح والتعديل» ضمن «أوصاف وألفاظ لا يلزم منها الجرح»، وفي مبحث «الرواية بالمعنى» وراجع كَشَّاف الأعلام المثبت في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.

# [٩] إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أخو عبدالله بن الحسن الهاشمي .

علَّق الشيخ المعلمي في «الفوائد» ص ٣٥٣ على خبر أسهاء بنت عميس: «كان رسول الله ﷺ يُوحَى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله ﷺ: صليت؟ قال: لا. قال: اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس فقالت أسهاء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت».

فَوَهَّنَهُ المعلمي وحكى استنكار أكثر أهل العلم له، وبيَّن وجوه هذا الاستنكار، وذكر من طرقه: ما رواه فضيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين، عن أسهاء بنت عميس، وقيل: عن فضيل، عن إبراهيم، عن فاطمة بنت علي، عن أسهاء، فقال في التعليق عليه:

إبراهيم لا يكاد يعرف بالرواية، إنها يُذكر عنه هذا الخبر، وخبر آخر رواه عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعًا: «يظهر في آخر الزمان قوم يسمون: الرافضة، يرفضون الإسلام» أُخرج في زوائد مسند أحمد، الحديث (٨٠٨)، وذكره البخاري في «التاريخ» (١) في ترجمة إبراهيم، وفي ذلك إشارة إلى أن الحمل

<sup>(</sup>۱) (۱/ت۸۹۷).

فيه عليه، وذكره الذهبي في «الضعفاء» (١)، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، كأنه بنى على أن هذين الخبرين لا يثبتان عنه فيبقى عنده على أصل العدالة بحسب قاعدته. اه

#### [١٠] إبراهيم بن الحكم بن أبان أبوإسحاق العدني .

قال المعلمي في «الفوائد» ص ٧٧: «تالف».

ونقل ص ٢٦٦ عن السيوطي قوله في «اللاّلئ»: «ضعيف» فزاد: «جدًّا».

#### [11] إبراهيم بن حيان.

في «الفوائد» ص ١٦١ حديث: «يا عليّ عليك بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء».

نقل المعلمي عن «اللآلئ» أن ابن منده أخرجه مرفوعًا، وفيه إبراهيم بن حيان (٢/١٥ رقم ٢٢١). حيان (٢/١٥ رقم ٢٢١). وأخشى أن يكون هو الذي يقال له: إبراهيم بن البراء وإبراهيم بن حيان فإنه كان يغير نسبه، وهو على كل حال كذاب».

<sup>(</sup>١) «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص:٩) ولم أره في «المعني في الضعفاء» له، وهو مترجم أيضًا في «اللسان» (٤٧/١)، وتعجيل المنفعة» (٢٥٦/١) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في «اللآلي»: (٢: ص/ ٢١١): قال أبوعبدالله بن مندة في كتاب «أخبار أصبهان»: أنبأنا عبدالله بن إبراهيم المقبري، حدثنا عمرو بن مسلم بن الزبير، حدثا إبراهيم بن حبان (بالموحدة) بن حنظلة بن سويد، عن علقمة بن سعد بن معاذ، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده مرفوعًا... كذا وقع. وفي «الكامل» لابن عديّ، وعنه «الميزان» و«اللسان»: «إبراهيم ابن حيان (بالتحتانية المثناة) بن حكيم بن علقمة بن سعد بن معاذ الأنصاري»، والظاهر أن في إسناد «اللآلي» تخليطًا، وانظر «اللسان». فيمن ساهم المعلمي.

#### [١٢] إبراهيم بن راشد بن مهران الأدمي البصري.

قال الذهبي في «الميزان»: «شيخ لمحمد بن مخلد، وثقه الخطيب، واتهمه ابن عدي». اه

فتعقبه ابن حجر في «اللسان» فقال: «لم أر في كامل ابن عديّ ترجمته».

قال الشيخ المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٤):

«قد قال ابن أبي حاتم: «صدوق»(١) وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: «كان من جلساء يحيى بن معين».

وفي ترجمة: على بن صالح الأنهاطي من «الميزان» حديث ساقه الذهبي من طريق أبي نعيم الأصبهاني أنا عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ثنا إبراهيم بن راشد الأدمي ثنا على بن صالح الأنهاطي . . . » . استنكره الذهبي وقال: «المتهم بوضعه علي فإن الرواة ثقات سواه» .

تعقبه ابن حجر في «اللسان» بأن عليًّا ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «مستقيم الحديث» قال ابن حجر: «وينظر فيمن دون صاحب الترجمة».

قال المعلمي: أخاف أن يكون هذا من بلايا الإجازة، فإن أبانعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ربيا تكون له إجازة عامة من شيخ، ثم يسمع الشيء ويرويه رجل عن ذاك الشيخ، فيرويه أبونعيم عن الشيخ نفسه بلفظ «أخبرنا» على اصطلاحه في الإجازة - كها يأتي شرحه في ترجمته - فيكون البلاء في هذا الحديث من الرجل الذي بين أبي نعيم وابن شاهين ويبرأ غيره والله أعلم. اه

<sup>(</sup>١) في «الجرح» (٩٩/٢): كتبنا عنه، وهو صدوق.

## [١٣] إبراهيم بن سعيد الجوهري أبوإسحاق بن أبي عثمان البغدادي طبري الأصل.

له ترجمة في المثال الأول من النوع الرابع من «الطليعة»، والترجمة رقم (٥) من «التنكيل».

وراجع مبحث «أوصاف لا تستلزم الجرح» في قسم القواعد من الكتاب. وانظر كشَّاف الأعلام هناك.

### [18] إبراهيم بن شهاس الغازي أبو إسحاق السمر قندي نزيل بغداد.

ترجمته في «التنكيل» رقم (٦)، وراجع مبحث «أوصاف لا تستلزم الجرح» وكذا «دراسة الواقع العملي للراوي» في قسم القواعد.

### [ 10 ] إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي . قال المعلمي في «الفوائد» ص ٥٨٥: «متروك» .

[١٦] إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن أيوب المخرمي. «حاشية الأنساب» ٢٣٤/٣: «ليس بثقة».

[۱۷] إبراهيم بن عبدالله الصاعدي (۱). قال في «الفوائد» ص ۳۸۱: «متروك».

<sup>(</sup>١) وجاء مسمّى: إبراهيم بن حميد الدينوري، راجع «الميزان» و«اللسان» في الموضعين!

### [١٨] إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني أخو حُميَّد وأبي سلمة ابني عبدالرحمن.

قال في «الأنوار الكاشفة» ص ٥٥: «في سماعه من عمر خلاف، والظاهر أنه لا يشت» (١). اهـ

(۱) قد كنت صنعت هاهنا بحثًا في النظر في هذا الخلاف الذي أشار إليه المعلمي، وفيها قبل أيضًا أن إبراهيم قد ولد في حياة النبي ﷺ، فذكره بعض من صنف في الصحابة في مصنفاتهم، وهم: أبونعيم، وأبوإسحاق بن الأمين، لكني وجدت البحث يربو على عشر ورقات، فخشيت إثقال هذا الموضع به، إلا أني لم أُرد إخلاء هذا المقام من الإشارة إلى أطراف هذا البحث لتميم الفائدة، فأقول وبالله التوفيق:

أولًا: ذِكْرُ من أثبت لإبراهيم السياع من عمر أو أشار إليه.

1- قال عبدالله بن أحمد: أَمْلَى علي أبي فقال: هذه تسمية من روى عن عمر بن الخطاب: . . . ، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، وحميد -يعني: بن عبدالرحمن بن عوف- روى عن عمر، فلا أدري سمع منه أم لا؟ وقال ابن أبي ذئب عن الزهري، عن حميد: رأيت عمر. وإبراهيم بن عبدالرحمن لا شك فيه سمع من عمر. (العلل ومعرفة الرجال: ١/رقم ٤٦٤).

Y- قال يعقوب بن شيبة: روى إبراهيم عن عمر بن الخطاب سهاعًا ورواية، ويقال: إنه لم يكن أحد من ولد عبدالرحمن بن عوف يروي عن عمر سهاعًا غيره، وقد روى عن أبيه، وعثيان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، وأبي يكرة، وكان ثقة» (تاريخ دمشق: ٢/ق٤٦١ - الظاهرية).

وقد سبقه إلى هذا القول بلفظه: الواقدي أيضاً، كما في طبقات ابن سعد (٥٦/٥) والظاهر أن يعقوب قد عَنَاه بقوله: ويقال... ونسب الحافظ ابن حجر في «التهذيب» مثل هذا إلى الطبري.

٣- قال الحافظ ابن حجر في الاستدلال على إثبات السماع: «روى ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: رأيت ببت رويشد الثقفي حين حرقه عمر، كان حافقًا للشراب، فرأيته كأنه جمرة» (تهذيب التهذيب: ١/١٤٠).

قلت: هذا يُثبّت الإدراك فقط، وقد يَرَى الصَبّى مِثْلَ هذا فيحفظه، ويعلق بذهنه، وليس في هذا ما يدل على صحة الساع- وهو محل الخلاف-، ولهذا نظائر معروفة، منها ما ثبت أن محمود بن الربيع عقل نَجّة تَجّها النبي عليه في وجهه من دلو من بئر كانت في دارهم، وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين. قال البخاري: أدرك النبي عليه (تاريخه الكبير: ٧/ الترجمة ١٧٦١) وقال أبوحاتم الرازي: أدرك النبي عليه وهو صبي، ليست له صحبة، وله رؤية (الجرح والتعديل: ٨/ الترجمة ١٣٢٨).

وهذا سعيد بن المسيب، كان عمره لما توفي عُمَر (٨) سنين، وثبت أنه سمع عُمرًا ينعي =

= النعمان بن مقرن على المنبر، ولم يصح عنه عن عمر سماعًا سوى ذلك، ولهذا حكم غير واحد من الحفاظ -وهو الراجح- بأن سعيدًا عن عمر منقطع، ولما سئل يحيى بن معين قال: ابن ثمان يحفظ؟ استنكارًا لذلك.

ثانيًا: ذِكْرُ مَنْ صرح بَعَدم السياع، أو يفيد صنيعه ذلك.

١- قال البيهقي: لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنها يقال إنه رآه»
 (السنر: ٨/ ٢٧٧).

٢- لم يذكر البخاري في «تاريخه الكبير» (٢٩٥/١) ولا مسلم في «الكنى» (١ رقم ٣)، ولا ابن أبي حاتم في «الجرح» (١١١/٢)، ولا ابن حبان في «الثقات» (٤/٤) روايته عن عمر أصلًا، وإنها ذكروا روايته عن أبيه عبدالرحمن بن عوف، وعثبان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم من صغار الصحابة.

ومن المعلوم من طريقة الأئمة أنهم يذكرون في ترجمة الرجل: الأقدم فالأقدم من شيوخه، وقد يقدمون الأفضل وإن لم يكن هو الأسنَّ، فها بال عُمر وهو المقدَّم: سنّا وفضلًا، لم يذكره أحدٌ من هؤلاء في شيوخ إبراهيم؟

٣- ذَكَر مسلم في كتاب «الطبقات» مَنْ قبل إنه ولد في حياة النبي ﷺ، ثم ذكر مَنْ بعد هؤلاء قليلًا، ثم قال: الطبقة بعد هؤلاء من أهل المدينة، فذكر: سعيد بن المسيب بن حزن، قال: أدرك من خلافة عمر (غان) سنين.

ثم قال (١/ ٢٣٥): وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. وحميد بن عبدالرحمن بن عوف.

وأبوسلمة ومصعب ابنا عبدالرحمن بن عوف، اها

فريها أشعر هذا الترتيب بتأخر إبراهيم عن ابن المسيب، فيكون إبراهيم قد أدرك من خلافة عمر أقل من ثمان سنين، وهذا الإشعار يحتاج إلى تتبع واستقراء لكتاب الطبقات، للنظر في منهج مسلم في ترتيب المذكورين في الطبقة الواحدة.

هذا، ولم يخرج أحدٌ مِنْ أصحاب الكتب الستة لإبراهيم عن عمر إلا النسائي في كتاب «المواعظ» من السنن الكبرى، حسبها في «تحفة الأشراف» للمزي (٨/رقم ١٠٣٨٢)، والبخاري تعليقًا، واختلف هل هو المذكور في هذا الموضع أم لا، راجع «التحفة» (٨/رقم ١٠٣٨١) مم النكت الظراف لابن حجر). وليس فيه تصريح بسهاع.

وبعد هذه العجالة، يظهر لي أن القول ما قال البيهقي رحمه الله، ويؤيده ظاهر صنيع من ذكرنا من الأئمة، وأن إبراهيم لا يُدَفع عن إدراك عمر ورؤيته، لكنه كان في سنِّ لا تحتمل السماع والحفظ، وأما قول الإمام أحمد فإن حُمل على ما قلنا –وفيه بُغد– فذاك، وإلاَّ فقوله لا يخلو عن نظر، والله تعالى أعلم.

أما بالنسبة لما قيل إن إبراهيم قد ولد في حياة النبي ﷺ فإن القائلين بذلك إنها نسبوا هذا القول =

حرف الهمزة

#### [١٩] إبراهيم بن عبدالملك البصري أبوإسماعيل القناد.

قال الشيخ في «التنكيل» (١٣٢/٢) في المسألة الثانية عشرة: «القناد ليس بعمدة، وذكر الساجي أن ابن معين ضعفه، وقال العقيلي: «يهم في الحديث»

- إلى الواقدي، وقد عَد إبراهيم في التابعين غير واحد عن صنف في التواريخ والطبقات ونحوها، وعلى رأسهم:
  - ابن معين (تاريخ دمشق ٢/ق ٤٦١).
    - يعقوب بن شيبة (نفسه).
    - ابن سعد (طبقاته ٥٦/٥).
    - البخاري (التاريخ الكبير ١/ ٢٩٥).
    - أبوحاتم الرازي (الجرح ١١١/).
      - مسلم (طبقاته ۱/ ۲۳۵).
      - العجلي (ثقاته ١/ رقم ٢٦).
  - يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ ١/٣٦٧).
  - النسائى (في كتاب الكنى له ووثقه: إكمال مغلطاي ١/ق ٥٧/أ).
- أبوعبدالله بن أبي بكر المقدمي القاضي (التاريخ وأسهاء المحدثين وكناهم رقم ٤٢٣).
  - ابن حبان (الثقات ٤/٤) و(مشاهير علماء الأمصار ص ٦٦).

وغيرهم، وكفي بهؤلاء مقنع لمن أراد الصواب.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، ما أورده البخاري في «التاريخ الأوسط» (١/ ٣٤٥): روى يونس عن ابن شهاب، أخبرني إبراهيم قال: استسقى النبي ﷺ. قال: وروى بعضهم: استُسْقِي بهم، ولا أُراه يصح؛ لأن أمه أم كلثوم زَوَّجها أخوها الوليد -يعني لعبدالرحمن بن عوف- أيام الفتح. اه

أقول: قصد البخاري رحمه الله دفع شهود إبراهيم لهذا الاستسقاء، وتخطئة من روى ما يدل على ذلك، واستدل بأن أباه إنها تزوج بأمه أيام الفتح -وكان فتح مكة على رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة النبوية - وقد توفي النبي على في السنة الحادية عشرة من الهجرة، فلو قُدر أن يولد لهما إبراهيم بعد تسعة أشهر من زواجها لكان قد أدرك من حياة النبي على سنتين إلا قليلًا، فَأَنَى له أن يشهد هذا الاستسقاء ويحكيه؟ فهذا مرسل حتاً، وذلك على تقدير أن إبراهيم ولد هكذا، لكن لا دليل على هذا.

ومقتضى صنيع البخاري رحمه الله أنه لا يثبت عنده تحديد لميلاد إبراهيم، ولو ثبت عنده ذلك لكان هو الأولى بالذكر، لأنه هو المقصود لذاته في تخطئة تلك الرواية المذكورة، فلما لم يثبت ذلك عنده اكتفى -في دفعها- بها ثبت من تاريخ زواج عبدالرحمن بن عوف بأم كلئوم- بها بيناه سابقًا، والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وقال ابن حبان في (الثقات): «يخطئ».

#### [٢٠] إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع الرافعي المدني.

«حاشية الموضح» (١/١/٣).

وانظر ترجمة: محمد بن عروة بن هشام بن عروة بن الزبير.

### [۲۱] إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق الفزارى.

نقل الشيخ المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٨) توثيق الأئمة له، فقال: قال ابن معين: «ثقة ثقة»، وقال أبوحاتم: «الثقة المأمون الإمام»، وقال النسائي: «ثقة مأمون أحد الأئمة» ووثقه جماعة غير هؤلاء، واحتج به الشيخان في (الصحيحين) وبقية الستة والناس.

ثم ذكر ثناء ابن المبارك وعبدالله بن داود الخريبي وغيرهما على فقهه.

ثم ذكر معرفته بالسير، وما عرف به من الفضل والإمامة في السنة.

وقد كان ابن سعد وصفه بكثرة الخطأ في الحديث بعد أن قال: «كان ثقة فاضلًا صاحب سنة وغزو» فتمسك بها بعض من لا شأن لهم بالرواية.

فقال الشيخ المعلمي: هذه الكلمة نقلها الأستاذ - يعني الكوثري -عن ابن سعد وابن قتيبة وابن النديم، فأقول: ابن قتيبة وابن النديم لا شأن لهما بمعرفة الرواية والخطأ والصواب فيها وأحوال الرواة ومراتبهم، وإنها فَنُّ ابن قتيبة:

معرفة اللغة والغريب والأدب، وابن النديم رافضي وراق، فَنَّهُ: معرفة أسهاء الكتب التي كان يتجر فيها، وإنها أخذا تلك الكلمة من ابن سعد.

وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي. . . (١)

ومع ذلك فليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله في حَدِّ أن يقبل منه تليين من ثَبَّتَهُ غيرُه، على أنه في أكثر كلامه إنها يتابع شيخه الواقدي، والواقدي تالف.

وفي (مقدمة الفتح) (٢) في ترجمة عبدالرحمن بن شريح: «شَذَّ ابن سعد فقال: «منكر الحديث، ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا؛ فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد.».

وفيها في ترجمة محارب بن دثار: «قال ابن سعد: لا يحتجون بحديثه، قلت: بل احتج به الأئمة كلهم. . . ولكن ابن سعد يقلد الواقدي» (٣).

وفيها في ترجمة نافع بن عمر الجمحي: «قد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتباده على الواقدي»(٤).

ثم قال المعلمي: وإن تعجب فعجب ما في التعليق على صفحة ٣٨٧<sup>(٥)</sup> من المجلد ١٣ من (تاريخ بغداد)، ونص ذلك: «أبوإسحاق الفزاري منكر الحديث وهذان الخبران من مناكبره».

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة محمد بن سعد من هذا الكتاب، لاستكمال جواب المعلمي هنا.

<sup>(</sup>٢) (ص: ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) (صُ. ٤٤٣) وتهام كلام الحافظ: والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق، فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله.اهـ

<sup>(</sup>٤) (ص: ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) (ص: ٣٧٦) من المطبوع الآن.

أَمَا إني لا أكاد أصدق أن مثل هذا يقع في مصر تحت سمع الأزهر وبصره. اهـ

#### [٢٢] إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المزكي النيسابوري

راجع ترجمته من «التنكيل» رقم (٩)، وانظر البحث المتعلق بكثرة غرائب الراوي، ومتى يضره ذلك، وهل من شرط الثقة أن يتابع في كل ما حدث به؟ وذلك في قسم القواعد من كتابنا هذا. وانظر كشاف الأعلام هناك.

#### [٢٣] إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني.

قال المعلمي في «التنكيل» في المسألة الرابعة عشرة (٢/ ١١٢): «إبراهيم ساقط، ولا سيها إذا لم يصرح بالسهاع، وأما حسن ظن الشافعي به فكأنه كان متهاسكًا لما سمع منه الشافعي ثم ظهر فساده». اهـ

وقال في المسألة الخامسة عشرة (٢/ ١٧٧): «هالك، وارتضاء الشافعي له إنها هو فيها سمعه (عنه) (١) ، إما لأنه سمع منه من أصوله، وإما لأنه كان متهاسكًا ثم فسد بعد ذلك (٢) . اهـ

### [٢٤] إبراهيم بن محمد بن يوسف أبو إسحاق الفريابي نزيل بيت المقدس.

قال الشوكاني في «الفوائد» ص ١٢٨: روى الأزدي - من طريق الفريابي - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جامع أحدكم، فلا ينظر إلى

<sup>(</sup>١) كذا في «التنكيل» والأقرب أن يكون الصواب: «منه».

<sup>(</sup>٢) علق الشيخ الألباني على هذا الموضع من «التنكيل» فقال: قلت: وإما لأنه لم يتبين له حاله، ولم يعرفه كها عرفه غيره من الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما. قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص: ٢٢٣) بعد أن روى عن الشافعي أنه كان يقول فيه: كان قدريًا، قال: «لم يَبِنْ له أنه كان يكذب، وكان يحسب أنه طعن الناس عليه من أجل مذهبه في القدر»! اهـ

الفرج؛ فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام، فإنه يورث الخرس».

قال الأزدي: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط. . . .

قال في «الميزان»: قال أبوحاتم وغيره: صدوق. وقال الأزدي وحده: ساقط.

فقال الشيخ المعلمي: إبراهيم صدوق، ولا يفيد ذلك هنا، لأن شيخه في السند: محمد بن عبدالرحمن القشيري: هالك. قال أبوحاتم: «كان يكذب ويفتعل الحديث». فالبلاء في هذا الخبر من هذا القشيري كها نبه عليه الخليلي. اهـ

### [٥٧] إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي.

قال المعلمي في رسالة «مقام إبراهيم» ص ١٨٥: «صدوق كثير الخطأ، يحدث بها لا يحفظ فيغلط» (١٠).

# [77] إبراهيم بن أبي الليث -واسمه نصر - أبو إسحاق ترمذي الأصل بغدادي الدار.

قال الشيخ المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٧):

الذي يتلخص من مجموع كلامهم أنهم لم ينقموا عليه شيئًا في سيرته، وأنه كانت عنده أصول الأشجعي (٢) التي لا شك فيها، وكان يَذْكُر أنه سمعها من

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٣٣/٢): سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي هو وحصين بن عبدالرحمن وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض، محلَّهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم.

قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بها لا يحفظون، فيغلطون، ترى في حديثهم اضطرابًا ما شئت. اه

<sup>(</sup>٢) هو أبوعبدالرحمن عبيدالله بن عُبيدالرحمن -ويقال ابن عَبْدالرحمن- الأشجعي أبوعبدالرحمن الكوفي، ثقة مأمون من رجال التهذيب.

الأشجعي إلا مواضع كان يعترف أنه لم يسمعها (١) ، فقصده الأئمة: أحد، ويحيى، وابن المديني وغيرهم يسمعون منه كتب الأشجعي، فكانوا يسمعون منه، ثم حدّث بأحاديث عن هشيم وشريك وغيرهما من حفظه فاستنكروا من روايته عن أولئك الشيوخ أحاديث تفرد بها عنهم، وكان عندهم أنها مما تفرد بها غير أولئك الشيوخ، منها: حديث رواه عن هشيم عن يعلى بن عطاء وكان عندهم أنه من أفراد حماد بن سلمة عن يعلى .

فتوقف فيه أحمد لهذا الحديث حتى بان له أن غير حماد قد حَدَّث به، وعذره أحمد في بقية الأحاديث.

وأما ابن معين فشدد عليه وتبعه جماعة.

واختلف عن ابن المديني، فقيل: لم يزل يحدث عنه حتى مات، وقيل: بل كف بآخره.

وقال أبوحاتم: «كَان أحمد يُجْمِل القول فيه، وكان يحيى بن معين يحمل عليه، وعبيدالله القواريري (وهو ثقة عندهم من رجال الصحيحين) أحبّ إليّ منه».

وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال أبوداود عن ابن معين: «أفسد نفسه في خمسة أحاديث»(٢) فذكرها. قال ابن حجر في

سؤالات الآجري: (١٨٤٠)، وتاريخ بغداد: (٦/ ١٩٢ – ١٩٣).

<sup>(</sup>١) قال أبوبكر المروذي عن أحمد: «... أنا رأيت كتاب الأشجعي في بيته، وقد كان سمع الجامع وكان لا يحدث به، وكان يقرأ علينا كتاب الأشجعي فيقول: هذا سمعته وهذا لم أسمعه، في كتاب الصلاة، فرجل يدعُ حديثًا كثيرًا يقول: لم يسمعه، يَدَّعي حديثين! إيش هذا من الكلام؟» (تاريخ بغداد: ٦/١٩٤ - ١٩٥).

<sup>(</sup>Y) هو من رواية الآجري عن أبي داود، وتهام الكلام: «لو كانت بالجبل لكان ينبغي أن يرحل فيها. قال أبوداود: صدق. قال أبوداود: حدث عن هشيم حديثًا عن يعلى بن عطاء فزعموا أن أبامالك حدث به، وحدث عن شريك عن سالم عن سعيد في «مقام كريم»، وحديث تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين ملّة، قوم يقيسون الأمور برأيهم، وحديث إبراهيم بن سعد في الرؤية: سدرة المنتهى، وحديث هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي على «الجياء من الإيهان» وحديث سعدوية».

(التعجيل)(١): «وهذا عندي أعدل الأقوال فيه».

قال المعلمي: قد ظهرت عدالة الرجل أولًا، ثم عرضت تلك الأحاديث، فاختلفوا فيها، فمنهم من عذره، ومنهم من رماه بسرقتها.

فالذي ينبغي: التوقف عن سائر ما رواه عن غير الأشجعي، وقبول ما رواه عن الأشجعي؛ وقبول ما رواه عن الأشجعي؛ فإن ذلك من أصول الأشجعي باعترافهم جميعًا، ولم ينكروا منها شيئًا، وأحسب أن رواية الإمام أحمد وابنه عبدالله عن إبراهيم إنها هي مما رواه من كتب الأشجعي». اه

وكان الشيخ المعلمي قد صَدَّرَ ترجمة إبراهيم بنقد أسانيد بعض روايات الجرح والتعديل فيه.

ففي كلمة ابن معين «لو اختلف إليه ثمانون كلهم مثل منصور بن المعتمر ما كان إلا كذابًا». قال المعلمي: «رواها الخطيب من طريق: أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، وترجمة ابن محرز هذا في (تاريخ بغداد) ج٥ ص ٨٣ ليس فيها تعريف بحاله وإنها فيها: «يروي عن يجيى بن معين، حدث عنه جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي».

قال: «وكلمة ابن الدورقي (٢) المذكورة في «اللسان» (٣) و «التعجيل (٤) هي في قصة طويلة رواها الخطيب من طريق أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ، والأزدي اتهموه، ونحتاج إلى الاعتذار عن ابن حجر في جزمه بها مع أنها من طريق الأزدى».

<sup>.(1/0/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن إبراهيم الدورقي.

<sup>.(98/1) (4)</sup> 

<sup>(3)(1/377).</sup> 

قال: "وما في "اللسان" تبعًا لأصله أن ابن معين قال في إبراهيم: "ثقة لكنه أحمق" إنها رواها الخطيب من طريق بكر بن سهل عن عبدالخالق بن منصور عن ابن معين، وبكر بن سهل هذا إن كان هو الدمياطي المترجم في "الميزان" و"اللسان"... ففيه كلام شديد (۱)، وعقبها الخطيب بقوله: "وهذا القول من يحيى في توثيقه كان قديمًا، أساء القول فيه بَعْدُ، وذَمَّهُ ذَمًّا شديدًا". اه

## [۲۷] إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى بن قيس، أبو إسحاق الغساني.

قال الشيخ في «التنكيل» في المسألة الرابعة عشرة (٢/ ١٣٦): ذكره ابن حبان في (الثقات) (٢)، وأخرج له في (صحيحه)، لكن طعن فيه أبوحاتم، وذكر قصة تدل على أن إبراهيم كان به غفلة (٣) والله أعلم. اهـ

<sup>(</sup>١) ستأتى له ترجمة مستقلة هنا، فراجعها.

<sup>(</sup>٢) (٧٩/٨): لكن وقع في الأصلين المطبوع عنها: إبراهيم بن هاشم. وقال ابن حبان: «عداده في أهل دمشق، كان يسكن بيت لهيا، حدثنا عنه الحسن بن عبدالله القطان وغيره. . . ». وقدعاب الذهبي على ابن حبان إدخال إبراهيم في «الثقات» فقال في ترجمة يحبى بن سعيد القرشي من «الميزان» (٣٧٨/٤): «إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يُصِب». اهـ

<sup>(</sup>٣) في «الجَرح والتعديل (١٤٣/٢): قال ابن أبي حاتم: قال أبي: قلت لأبي زرعة: لا تحدث عن إبراهيم بن هشام بن يحيى، فإني ذهبت إلى قريته، وأخرج إلى كتابًا، زعم أنه سمعه من سعيد بن عبدالعزيز، فنظرت فيه فإذا فيه أحاديث ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة، وعن ابن شوذب، وعن يحيى بن أبي عمرو السيباني، فنظرت إلى حديث، فاستحسنته من حديث ليث بن سعد عن عُقَيْل. فقلت له: اذكر هذا، فقال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن ليث ابن سعد عن عَقِيل -بالكشر-

ورأيت في كتابه أحاديث عن سويد بن عبدالعزيز عن مغيرة وحصين قد أقلبها على سعيد بن عبدالعزيز عن عبدالعزيز. فقلت له: هذه أحاديث سويد بن عبدالعزيز فقال: نا سعيد بن عبدالعزيز عن سويد، وأظنه لم يطلب العلم وهو كذاب.

قال ابن أبي حاتم: ذكرت لعلى بن الحسين بن الجنيد بعض هذا الكلام عن أبي فقال: =

### [٢٨] إبراهيم بن يزيد بن قُديد.

في «الفوائد» ص ٥٥-٥٦ حديث أبي هريرة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرًا».

قال المعلمي: في سنده «إبراهيم بن يزيد بن قديد» رواه سعد بن عبدالحميد عنه، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.

ذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ (١/ ١/ ٣٣٦) وذكر هذا الحديث. ثم قال البخاري: «هذا لا أصل له» وفي ترجمة إبراهيم من «الميزان» (١) ذكر هذا الحديث، وأن ابن عديّ (٢) قال: «هذا منكر بهذا الإسناد عن الأوزاعي».

وفي اللسان: أن العقيلي (٣) ذكر إبراهيم وقال: «في حديثه وهم وغلط» ثم ساق هذا الحديث، وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (٤) عن الأزدي، وأنه قال في إبراهيم: «ليس حديثه بشيء، روى عن الأوزاعي، مناكير منها. . . » فذكر هذا الحديث ثم قال: «لا أصل له».

<sup>=</sup> صدق أبوحاتم، ينبغي أن لا يُحَدَّثَ عنه». اهـ

كذا صَدْر هذا السياق في «الجرح»، وأما في «الميزان» و«اللسان» ففيهما: أما ابن أبي حاتم فقال: قلت لأبي: لم لا تحدث عن إبراهيم بن هشام الغساني. فقال: ذهبت إلى قريته... أما أبوزرعة فقد نقل عنه ابن الجوزي أنه قال فيه: كذاب.

وأما قـول إبـراهيم: عـن ليث بن سعد عن عَقِيل، فقد قاله بكسر القاف من «عَقِيل»، والصواب فيه أنه بفتحها مع ضم العين -مصغرًا، وهو عُقَيْل بن خالد بن عَقيل- بالفتح- الأيلي.

<sup>.(</sup>YEA) (1)

<sup>(</sup>٢) الكامل: (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) ضعفاؤه: (١/ ٧٢).

 $<sup>.(</sup>Yo/Y)(\xi)$ 

تعقبه السيوطى في اللآلئ ( $^{1}$ ) بقوله «قلت: قال الحافظ ابن حجر في لسان «الميزان» ( $^{(1)}$ : إبراهيم هذا ذكره ابن حبان في الثقات ( $^{(1)}$ ) اه». ثم ذكر الشواهد، وكذا صنع شارح الإحياء ( $^{(1)}$ ) مع أن بقية عبارة اللسان: «فقال (يعني ابن حبان في الثقات): يعتبر حديثه من غير رواية سعيد» كذا (قلت) قد قال ابن عدي: «لا يحضرني له غيره»، وسعيد بن عبدالجبار الراوي عنه، أخرج له ابن ماجه، وقد قال أبوأحمد: إنه يروى الكذب، فالآفة منه». اها

كذا قال: «سعيد بن عبدالجبار»، وكذلك قال في حكاية عبارة «الميزان»، مع أن الذي في «الميزان» المطبوع «سعد بن عبدالحميد» والتغيير من ابن حجر نفسه، فإن الذي روى له ابن ماجه وَحْدَهُ وتكلم فيه أبوأ حمد الحاكم هو سعيد بن عبدالجبار الزبيدي، ترجمته في التهذيب (٤/ ٣٥) وفيها «قال أبوأ حمد الحاكم: يرمى بالكذب».

فأما سعد بن عبدالحميد بن جعفر فروى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وترجمته في التهديب (٣/ ٤٧٧) وليس فيها عن أبي أحمد شيء، وإنها فيها عن ابن حبان: «كان ممن يروي المناكير عن المشاهير وممن فحش وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به» و «قال ابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم: كان يسكن الثغر، روى عن الأوزاعي روى عنه سعد بن عبد الحميد بن جعفر»

والغالب على الظن أن ما وقع في اللسان وهم. وإنها روى عن هذا الرجل سعد بن عبدالحميد بن جعفر، وعلى كل حال فقد بان أن ابن حبان إنها ذكر إبراهيم في الثقات لأنه يرى الحمل في هذا الحديث على الراوي عنه» اه

<sup>.(1/0/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A/IT).

## [٢٩] إبراهيم بن يزيد القرشي الأموي أبوإسماعيل المكي يعرف بالخوزى.

«الفوائد» ص ٢١٣ «هالك، قال أحمد، والنسائي، وابن الجنيد: «متروك الحديث» وقال ابن معين: «ليس بثقة وليس بشيء». وقال أبوزرعة، وأبو حاتم، والدارقطني: «منكر الحديث». وقال البخاري: «سكتوا عنه». وهذه من أشد صيغ الجرح عند البخاري. وقال البرقي: «كان يتهم بالكذب». وقال ابن حبان: «روى المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها» وروى ابن المبارك عنه مرّة ثم تركه فسئل أن يحدث عنه فقال: «تأمرني أن أعود في ذنب قد تبت منه».

أَهْمَلَ السيوطي هذا كله وقال: «أخرج له الترمذي وابن ماجه وقال ابن عدي : يكتب حديثه وهو يعلم أن فيمن يخرج له الترمذي وابن ماجه ممن أجمع الناس على تكذيبه كالكلبي. وابن عدي إنها قال: «هو في عداد من يكتب حديثه». وقد قال ابن المديني: «ضعيف لا أكتب عنه شيئًا». وقال النسائي: «ليس بثقة ولا يكتب حديثه». وعَد ابن المبارك الرواية عنه ذنبًا تجب التوبة منه كها مَرَّ، مع أن ابن المبارك ليس ممن يشدد، فقد روى عن الكلبي.

فإن كان إبراهيم يكذب عمدًا كما اتهم بذلك فيها قال البرقي فواضح، وإلا فهو ممن يكثر منه الكذب خطأ». اه

#### [٣٠] إبراهيم بن يزيد النخعي.

قال المعلمي في «التنكيل» (٣٢/٢):

«إبراهيم ربها دلس، وفي «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص١٠٨ من طريق

«خلف بن سالم قال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن، وإبراهيم بن يزيد النخعي (١) . . . وإبراهيم أيضا يُدخل بينه وبين أصحاب عبدالله (٢) مثل: هُنَي بن نُويرة، وسهم بن منجاب، وخزامة الطائي، وربها دلَّسَ عنهم». اه

وفيه أيضًا (٢/ ٧٤٢) إسنادٌ فيه: عن إبراهيم قال: قال عبدالله. . .

فقال: «وإبراهيم عن عبدالله منقطع، وما رُوي عنه أنه قال: «إذا قلت: قال عبدالله، فهو عن غير واحد عن عبدالله» لا يدفع الانقطاع؛ لاحتمال:

١- أن يسمع إبراهيم عن غير واحد ممن لم يلق عبدالله (٣)،

<sup>(</sup>١) تهامه: "لأن الحسن - يعنى البصري- كثيرًا ما يُدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين، وربيا دلَّس عن مثل عُتي بن ضمرة. . ودعفل بن حنظلة وأمثالهم».

<sup>(</sup>Y) يعنى: ابن مسعود رضى الله عنه.

(٣) أفاد العلامة الألباني ههنا في تعليقه على هذا الموضع من «التنكيل» فائدة، فقال: «تصدير المصنف لقول إبراهيم المذكور بقوله «رُوى» مما يشعر اصطلاحًا- بأنه لم يثبت عنده، ولعل عذره في ذلك أنه لم يقف على إسناده، والإلجزم بصحته، فقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٦/٩٠): أخبرنا عمرو بن الهيثم أبوقطن، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثني عن عبدالله فأشيد، قال: إذا قلت: قال عبدالله، فقد سمعته من غير واحدٍ من أصحابه، وإذا قلت: حدثني فلان، فحدثني فلان». وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقد أخرجه أبوزرعة الدمشقى في «تاريخ دمشق» (ق٢/١٣١) [وهو في «المطبوع»: ١/ص ١٦٥]: حدثنا أحمد بن شبويه، قال: حدثنا عمرو بن الهيثم به، إلا أنه قال: «فحدثني وحده». وإذا تأمل الباحث في قول إبراهيم «من غير واحد من أصحابه» يتبين له ضعف بعض الاحتمالات التي أوردها المصنف على ثبوت رواية إبراهيم إذا قال: قال ابن مسعود، فإن قوله: «من أصحابه» يبطل قول المصنف «أن يسمع إبراهيم من غير واحد عمن لم يلق عبدالله» كما هو ظاهر.

وعُدْره في ذلك أنه نقل قول إبراهيم هذا من «التهذيب»، ولم يقع فيه قوله: «من أصحابه» الذي هو نص في الاتصال. اه كلام الألباني حفظه الله تعالى.

٢- أوممن لقيه وليس بثقة (١)،

٣- أواحتمال أن يغفل إبراهيم عن قاعدته،

٤- واحتمال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ «قال عبدالله» ثم يحكي عن عبدالله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف، فلا يتنبه مَنْ بَعْدَهُ للفرق، فيرويه عنه بلفظ «قال عبدالله»، ولا سيها إذا كان فيمن بعده من هو سيء الحفظ كحهاد (٢)...» ثم نقل المعلمي ما سبق نقله عن «علوم الحديث» للحاكم.

#### [٣١] إبراهيم بن يعقوب أبوإسحاق الجوزجاني.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٠):

وأما الجوزجاني فحافظ كبير متقن عارف، وَثَقَه تلميذه النسائي جامع «خصائص علي» وقائل تلك الكلمات في معاوية (٣)، ووثقه آخرون.

(١) وهذا يَرِدُ عليه ما في التعليق السابق، لأنه لا يُعرف في أصحاب ابن مسعود مَنْ بهذه الصفة، وهذا لو كان الصاحب واحدًا، فكيف لو كانوا غير واحد؟ ويقال في عذر المعلمي هنا ما قيل في الاحتمال الأول من اعتماده على النص الوارد في «تهذيب التهذيب».

وأما الاحتيال الثالث والرابع فهما قائمان بلا شك، لا سيما الثالث منهما، وهو أن يسمع إبراهيم من غير أصحاب ابن مسعود الثقات المعروفين، كضعيف أو مستور أو مجهول، عن ابن مسعود، ويكون بحيث لا يُقبل منه ما تفرد به عن ابن مسعود وغيره؛ لضعفه، أو لا يُقبل منه ما تفرد به عن ابن مسعود دون أصحاب ابن مسعود المعروفين، فيغفل إبراهيم في هذا ويقول: «قال ابن مسعود».

وقد عَضَّدُ المعلمي هذا الاحتيال بها نقله عن «معرفة علوم الحديث» للحاكم، وهؤلاء الذين يُدُخلهم إبراهيم بينه وبين أصحاب ابن مسعود، وإن كانوا ليسوا بالضعفاء، إلا أنهم بَيْن: مستور الحال متعبد، وموثق توثيقًا لَئِيَّا، وليسوا من الثقات الذين يعتمد عليهم، وإذا كان إبراهيم ربها دلَّس عن هؤلاء، فربها دلَّس عن غيرهم ممن هم أسوأ حالًا منهم، والله تعالى أعلم.

(٢) هو ابن أبي سليهان.

(٣) يعنى أن توثيق النسائي -مع ما عُرف عنه من التشيع- للجوزجاني- مع ما عُرف عنه من النصب وهو ضد التشيع، ليَدُلُّ على أن الجوزجاني لم يجاوز الحدَّ في بغضه للشيعة، ولم يصل إلى الدرجة التي يُتهم فيها عند غَضُه منهم أو طعنه فيهم - كما سيأتي- ولا شك أن توثيق الرجل لمن يخالفه أو يضاده في المذهب ليرفع من درجة هذا التوثيق، فهذا هو مراد الشيخ المعلمي بقوله في النسائي: «جامع خصائص علىّ، وقائل تلك الكلمات في معاوية». والله الموفق.

فأما مَيْلُ الجوزجاني إلى النصب فقال ابن حبان في (الثقات): «كان حريري المذهب ولم يكن بداعية ، وكان صلبًا في السنة . . . إلا أنه من صلابته ربها كان يتعدى طوره» وقال ابن عدي: «كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على على ».

وليس في هذا ما يُتين درجته في الميل... [ثم طعن المعلمي في قصة الفروجة (١) المنسوبة للجوزجاني بأنها من رواية محمد بن الحسين السلمي النيسابوري عن الدارقطني بها، فالسلمي تكلموا فيه حتى رموه بوضع الحديث، والدارقطني لم يدرك الجوزجاني، إنها سمع هذه الحكاية على ما في معجم البلدان (جوزجانان) من عبدالله بن أحمد بن عدبس وهو مجهول الحال ليس في ترجمته من تاريخ بغداد (٩/ ٢٨٨) ما يُبيّن حاله، فلا تقوم بخبره حجة].

ثم قال: فأما حط الجوزجاني على أهل الكوفة فخاصٌ بمن كان شيعيًا يبغض الصحابة أو يكون ممن يظن به ذلك . . .

ثم تقدم في القاعدة الرابعة من قسم القواعد النظرُ في حَطَّ الجوزجاني على الشيعة، واتضح أنه لا يجاوز الحد، وليس فيه ما يسوغ اتهامه بتعمد الحكم بالباطل، أو يخدش في روايته ما فيه غض منهم أو طعن فيهم، وتوثيق أهل العلم له يدفع ذلك البَيَّة كما تقدم في القواعد والله أعلم. اه

وقال رحمه الله في القاعدة الرابعة من قسم القواعد من «التنكيل» وهي قاعدة «قدح الساخط، ومدح المحب ونحو ذلك» (٦٠/١) قال:

<sup>(</sup>١) هي ما رُوى أن جارية أخرجت للجوزجاني فروجة لتذبحها، فلم تجد من يذبحها فقال: سبحان الله! فروجة لا يوجد من يذبحها، وعليّ يذبح في ضحوة نيفًا وعشرين ألف مسلم؟

وقد تتبعت كثيرًا من كلام الجوزجاني في المتشيعين، فلم أجده متجاوزًا الحد، وإنها الرجل لما فيه من النصب يرى التشيع مذهبًا سيئًا، وبدعةً ضلالةً، وزيعًا عن الحق وخذلانًا، فيطلق على المتشيعين ما يقتضيه اعتقاده كقوله «زائغ عن القصد- سيء المذهب» ونحو ذلك.

وكلامه في الأعمش ليس فيه جرح، بل هو توثيق، وإنها فيه ذمه بالتشيع والتدليس، وهذا أمر متفق عليه أن الأعمش كان يتشيع ويدلس، وربها دلس عن الضعفاء، وربها كان في ذلك ما ينكر.

وهكذا كلامه في أبي نعيم (١) ، فأما عبيد الله بن موسى فقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره بأشد من كلام الجوزجاني ، وتكلم الجوزجاني في عاصم بن ضمرة ، وقد تكلم فيه ابن المبارك وغيره ، واستنكروا من حديثه ما استنكره الجوزجاني راجع (سنن البيهقي) (٣/ ٥١) غاية الأمر أن الجوزجاني هوّل وعلى كل حال فلم يخرج من كلام أهل العلم . . .

قال الجوزجاني في يونس بن خباب: «كذاب مفتر» ويونس وإن وثقه ابن معين فقد قال البخاري: «منكر الحديث» وقال النسائي مع ما عرف عنه (٢): «ليس بثقة»، واتفقوا على غلو يونس، ونقلوا عنه أنه قال: إن عثمان بن عفان قتل ابنتي النبي ﷺ. وأنه روى حديث سؤال القبر، ثم قال: ههنا كلمة أخفاها الناصبة، قيل له: ماهي؟ قال: إنه ليُسأل في قبره: من وليّك؟ فإن قال: عليّ، نجا! فكيف لا يُعذر الجوزجاني مع نصبه أن يعتقد في مثل هذا أنه كذاب مفتر! اه

وقال المعلمي في ترجمة «علي بن مهران الرازي» من «التنكيل» رقم (١٦٨): قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كان رديء المذهب غير ثقة. وقد تقدمت

<sup>(</sup>١) هو الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٢) يعني من التشيع.

ترجمة الجوزجاني، وتبين أنه يميل إلى النصب، ويطلق هذه الكلمة «رديء المذهب» ونحوها على من يراه متشيعًا، وإن كان تشيعه خفيفًا، وتحقق في ترجمته في القواعد أنه إذا جرح رجلًا ولم يذكر حجة، وخالفه من هو مثله أو فوقه، فوثق ذلك الرجل، فالعمل على التوثيق...». اه

#### [٣٢] أثوب بن عتبة.

قال في «الفوائد» ص ١٧٢: «مجهول».

#### [٣٣] أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبوعلي نزيل بغداد.

قال في «طليعة التنكيل» ص ٢٤: «ثقة، وقد ثبت ساعه من شريك، ولم يكن مدلسًا، فروايته عن شريك محمولة على السماع كما هو معروف في علوم الحديث، وأصول الفقه».

وهو مترجم في «التنكيل»، رقم (١١).

#### [٣٤] أحمد بن إبراهيم القطيعي.

في «الفوائد» ص ٢٣٦ خبر: «ما من أحد إلا هو يتمنى يوم القيامة أنه كان يأكل من الدنيا قوتًا».

رواه الخطيب<sup>(۱)</sup> من طريق أحمد بن إبراهيم القطيعي، ثنا عباد بن العوام، ثنا سفيان بن حسين عن يسار عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً.

قال المعلمي: ظاهر ترجمة القطيعي في «تاريخ بغداد» أنه مجهول لا يُذكر إلا

<sup>(</sup>١) تاریخه (٤/٧-٨).

في هذا الخبر، ويسار لم أقف له على أثر (١)، وفي «اللآلئ»(٢) أن أبانعيم أخرجه من وجه آخر عن عباد بن العوام بسنده فجعله من قول ابن مسعود لم يرفعه. اهـ

#### [٣٥] أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط.

قال في «الفوائد» ص ٣٩٧: «.. جاء الكذب منه، لفق نسخة رواها عن أبيه عن جده عن نبيط، وقد ذكرها السيوطي في أواخر الذيل».

#### [٣٦] أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبوبكر القطيعي.

قال في «التنكيل» ترجمة رقم (١٢) - جوابًا على قول الكوثري: مختلط فاحش الاختلاط - أقول:

قضية الاختلاط ذكرها الخطيب في (التاريخ) ٧٣/٤ قال: «حُدِّثْتُ عن أبي الحسن بن الفرات...» وذكرها الذهبي في «الميزان» عن ابن الصلاح قال: «اختـل في آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئًا مما يُقرأ عليه، ذكر هذا أبوالحسن ابن الفرات».

والظاهر أن ابن الصلاح إنها أخذ ذلك مما ذكره الخطيب، ولا ندري مَنْ حدَّثَ الخطيب، ومع الجهالة به لا تثبت القصة، لكن ابن حجر شدَّهَا بأن الخطيب حكى في ترجمة أحمد بن أحمد السيبي أنه قال: «قدمت بغداد وأبو بكر بن مالك حيُّد... فقال لنا ابن الفرضي: لا تذهبوا إلى ابن مالك فإنه قد ضعف واختل ومنعت ابني السماع منه».

<sup>(</sup>۱) لعله محرف من «ستيار» ففى ترجمة أبي وائل شقيق بن سلمة من «تهذيب الكمال» (۱۲/ ٥٥٠) رواية ستيار أبي الحكم –وهو العنزي الواسطى ويقال البصري – عنه، وكذا هو في ترجمة سيار (۱۲/ ۲۱٪) وإن لم يذكر المزي رواية سفيان بن حسين عن ستيار هذا.

<sup>(</sup>٢) (٣١٣/٢) قال السيوطي: «وقال أَبُونَعيم: حدثنا عَبدالله بن محمد بن أبي سهل، حدثنا عبدالله بن محمد العبسي، حدثنا عباد بن العوام به فذكره موقوقًا»اهـ

وهذه الحكاية في التاريخ (٤/٤) لكن ليس فيها ما في تلك المنقطعة مما يقتضي فحش الاختلاط، وقد قال الذهبي في «الميزان» بعد ذكر الحكاية الأولى: «فهذا القول غلو وإسراف».

أقول: ويدل على أنه غلو وإسراف أن المشاهير من أئمة النقد في ذلك العصر، كالدارقطني والحاكم والبرقاني، لم يذكروا اختلاطًا ولا تغيرًا.

وقد غمزه بعضهم بشيء آخر، قال الخطيب:

«كان بعض كتبه غرق، فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سهاعه، فغمزه الناس، إلا أنّا لم نر أحدًا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به، وقد روى عنه من المتقدمين: الدارقطني وابن شاهين... سمعت أبابكر البرقاني سئل عن ابن مالك، فقال: كان شيخًا صالحًا... ثم غرقت قطعة من كتبه بعد ذلك، فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سهاعه فيه، فغمز وه لأجل ذلك وإلا فهو ثقة».

قال الخطيب: «وحدثني البرقاني قال: كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك، حتى ثبت عندي أنه صدوق لا يُشك في سماعه، وإنها كان فيه بُله، فلما غرقت القطيعة بالماء الأسود، غرق شيء من كتبه، فنسخ بدل ما غرق من كتاب لم يكن فيه سماعه».

أجاب ابن الجوزي في المنتظم (٧/ ٩٣) عن هذا بقوله: «مثل هذا لا يطعن به عليه؛ لأنه يجوز أن تكون تلك الكتب قد قُرئت عليه وعورض بها أصله، وقد رُوى عنه الأئمة، كالدارقطني وابن شاهين والبرقاني وأبى نعيم والحاكم».

قال العلامة المعلمي تعليقًا على ما سبق:

وقال الحاكم: «ثقة مأمون»، ونَسْخُهُ ما غرق من كتبه من كتاب ليس عليه

سهاعه يحتمل ما قال ابن الجوزي، ويحتمل أن يكون ذاك الكتاب كان أصل ثقة آخر كان رفيقه في السهاع، فعرف مطابقته لأصله، والمدار على الثقة بصحة النسخة، وقد ثبت أن الرجل في نفسه ثقة مأمون، وتلك الحكاية تحتمل ما لا ينافي ذلك فكان هو الظاهر... [وبحث المعلمي هنا في سنة غَرَق القطيعة] ثم قال:

والذين ذكروا الاستنساخ لم يذكروا أنه روى مما استنسخه، ولو علموا ذلك لذكروه لأنه أُبينَ في التليين وأبلغ في التحذير، وليس من لازم الاستنساخ أن يرويه عما استنسخه، ولا أن يعزم على ذلك، وكأنهم إنها ذكروا ذلك في حياته؛ لاحتمال أن يَروي بعد ذلك عما استنسخه.

وقد قال الخطيب في (الكفاية) ص ١٠٩: «ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربيا سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز، فتوقف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبًا لردّ الحديث ولا مسقطًا للعدالة، ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حَيًّا أن يحمله على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميًّتًا أن يُنزله من نقل عنه منزلته، فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز.

ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل من أخوات ونظائر . . . . » . اه

فلها ذكروا في حياة القطيعي أنه تغير، وأنه استنسخ من كتاب ليس عليه سهاعه، كان هذا على وجه الاحتياط، ثم لم يذكروا في حياته ولا بعد موته أنه حدث بعد تغير شديد، أو حدث ممّا استنسخه من كتاب ليس عليه سهاعه، ولا استنكروا له رواية واحدة، وأجمعوا على الاحتجاج به كها تقدم- تبيّن بيانًا واضحًا أنه لم يكن منه ما يخدش في الاحتجاج به.

هذا وكُتب الإمام أحمد ك (المسند) و(الزهد) كانت نسخُها مشهورة متداولة قد رواها غير القطيعي، وإنها اعتنوا بالقطيعي واشتهرت رواية الكتب من طريقه لعلو السند، ويأتي لهذا مزيد في ترجمة الحسن بن علي بن المذهب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اه.

#### [٣٧] أحمد بن الحجاج بن الصلت أبوالعباس الأسدي.

. قال في «الفوائد» ص ٣٥٩: «هالك» (١).

### [٣٨] أحمدبن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي صاحب أحمد بن حنبل.

ترجمته في «التنكيل» رقم (١٤)، وراجع «منهج البخاري في الرواية عن شيوخه في الصحيح» في القسم الخاص بمناهج الأئمة وتراجم المصنفين من هذا الكتاب.

#### [٣٩] أحمد بن الحسن بن خيرون.

ترجمته في «التنكيل» رقم (١٥).

قال الذهبي في «الميزان»: «الثقة الثبت محدث بغداد، تكلم فيه ابن طاهر بقول زائف سمج . . . وهو أوثق من ابن طاهر بكثير، بل هو ثقة مطلقًا . . . »

<sup>(</sup>۱) ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۱۷/٤) وذكر له خبرًا، قال الذهبي في «الميزان» (۱۹/۱): «عن سعدويه باسناد الصحاح مرفوعًا: يُختم هذا الأمر بغلام من ولدك ياعم -يعنى العباس- يصلى بعيسى ابن مريم. رواه عنه محمد بن مخلد العطار، فأحمد آفته. والعجب أن الحطيب ذكره في «تاريخ بغداد» ولم يضعفه، وكأنه سكت عنه لانتهاك حاله» اه

وقد زاد المعلمي في بيان زيف هذا القول فوائد وتحقيقات آثرت إيراد بعضها في قسم القواعد من هذا الكتاب.

وانظر كشاف الأعلام هناك.

## [ ٠ ٤] أحمد بن الحسين (١) بن القاسم بن سمرة الكوفي الملقب بـ «رسول نفسه».

«الفوائد» ص ٣٨٥: «متروك كذبه ابن حبان».

#### [٤١] أحمد بن خالد الكرماني.

قال في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٦) تعقيبًا على قول الكوثري «مجهول»، قال: وأنا أيضًا لم أظفر له بترجمة ولا خبر إلا في هذه الرواية، أو ذكره في شيوخ التهار (٢).

لكن مثل هذا لا يسوغ لأمثالنا أن يقول: «مجهول». اهـ

#### - أهمد بن رشدين.

يأتي في أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين.

### [٤٢] أحمد بن زهير بن حرب (هو أحمد بن أبي خيثمة).

قال في «التنكيل» ترجمة رقم (٣٤) (١/ ١٨٠) رَدًّا على ماقوَّى به الكوثري: ابنَ الصلت، مِنْ أَمْرِ ابن أبي خيئمة بالكتابة عنه.

<sup>(</sup>۱) قال المعلمي في الموضع المشار إليه من «الفوائد»: هكذا ثبت اسم أبيه «الحسين» في اللآلى، والغيلانيات ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر، ووقع في «الميزان» واللسان «الحسن». (۲) هو محمد بن إسهاعيل الرقي التهار، الراوي عن الكرماني في الحكاية الواردة في «التنكيل».

قال: «لم يُعْرف ابن أبي خيثمة بالتوقي عن الرواية عن الضعفاء، فضلًا عن الكتابة عنهم، بل عامّة المحدثين يكتبون عن كل أحد، إلا أن منهم أفرادًا كانوا يتقون أن يرووا إلا عن ثقة، ويكتبون عن الضعفاء للمعرفة، كما مرّ في ترجمة الإمام أحمد من نظره في كتب الواقدي.

و أحمد بن أبي خيشمة . . . كان مشتغلًا بجمع (التاريخ) ، والتاريخ بحتاج إلى مواد وتسامح في الرواية عن الضعفاء ، فلو صحت القضية (۱) يعني قول ابن أبي خيشمة لابنه عبدالله : أكتب عن هذا الشيخ (۲) يا بني ؛ فإنه كان يكتب معنا في المجالس منذ سبعين سئة . . . ] - لما كان فيها إلا شهادة ابن أبي خيشمة لابن الصلت أنه كان يكتب معهم من زمان طويل ، وبذلك عَلَّل أمر ابنه بالكتابة عنه ، الصلت أنه كان يكتب معهم من زمان طويل ، وبذلك عَلَّل أمر ابنه بالكتابة عنه ، على ما جرت عادتهم من الحرص على الكتابة عن المعمّر ، ولو كان ضعيفًا ؛ رغبة في المُعلِّو، وعلى كل حال فليس فيها توثيق . اه

وقال في ترجمة (١٠٩) (٢/٣٨١) رَدًّا على الكوثري في ذكره أن ابن أبي خيثمة نُسب للقدر: أما ابن أبي خيثمة فقال الدارقطني: «ثقة مأمون» وقال الخطيب: «كان ثقة عالًا متقبًا حافظًا»...

فأما القدر فلو ثبت عنه لم يضره، كما سلف في القواعد، فكيف وهو غير ثابت؟ إذ لا يُدرى مَنِ الناسُ الذين نسبوه إليه؟ وما مستندهم في تلك النسبة؟....

وأما اختصاصه بعلي بن عيسى فالظاهر أن الفرغاني لم يذكرها على جهة الذم، إذ ليس فيها ما يقتضيه، فإن علي بن عيسى الوزير كان من خيار الوزراء،

<sup>(</sup>١) كذا، وأخشى أن يكون الصواب: القصة.

<sup>(</sup>٢) يعني أحمد بن محمد بن الصلت الجَّماني وستأتي ترجمته، وهو هالك.

مع مشاركته في العلم وعنايته بالعلماء، واختصاص ابن أبي خيثمة به إنها كان لعلقة العلم». اهـ

# [٤٣] أحمد بن سعد بن أبي مريم هو ابن الحكم بن محمد بن سالم أبوجعفر المصري.

هو ممن روى عن ابن معين أقواله في الجرح والتعديل.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٨): «ممن روى عنه: النسائي وقال: «لا بأس به» وأبو داود، وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده، كما في ترجمة الحسين ابن علي الأسود، وترجمة داود بن أمية من (تهذيب التهذيب)، وبقيُّ بن مخلد، وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده، كما في ترجمة أحمد هذا من (تهذيب التهذيب)».

ثم قال المعلمي رَدًّا على الكوثري في زعمه أنه «كثير الوهم وكثير الاضطراب في مسائله».

قال: فأما كثرة وهمه وكثرة اضطرابه في مسائله فلم أعرفه، وكان على الأستاذ أن ينقل ذلك عمن يُعْتَدُّ بقوله، أو يذكر عدة أمثلة لما زعمه. . .

وعلى كل حال فأحمد هذا قد قبله الأئمة، واحتجوا به (۱) ولم يطعن فيه أحد منهم والله الموفق. اهـ

## [٤٤] أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد أبوبكر الحنبلي.

ترجمته في «التنكيل» رقم (١٩) وانظر الأبحاث المتعلقة بالجرح والتعديل منها: «أوصاف لا تستلزم القدح في الراوي».

<sup>(</sup>١) في طبعة دار الكتب السلفية من «التنكيل»: اله» وهو تحريف.

ومنها: «اختبار الواقع العملي للراوي» وغيرها، في قسم القواعد من الكتاب.

### [63] أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي<sup>(١)</sup>.

قال في «الفوائد» ص ٣٠٧: «هالك».

#### [٤٦] أحمد بن صالح أبوجعفر المصري المعروف بابن الطبري.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٢٠): «وثقه الجمهور وعظموا شأنه، وقال النسائي: «غير ثقة ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بالكذب» وبيَّن رَمْي يحيى بقوله: «حدثنا معاوية بن صالح سمعت يحيى بن معين يقول: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف» وأنكر عليه أحاديث زعم أنه تفرد بها أو خالف.

١- فأما قوله «غير ثقة ولا مأمون» فمبنيّة على ما بعدها.

٢- وأما قوله «تركه محمد بن يحيى» فوهم، فإن رواية محمد بن يحيى عن أحمد بن صالح موجودة، وقال ابن عدي: «حدث عنه البخاري والذهلي [محمد بن يحيى] واعتبادهما عليه في كثير من حديث الحجاز».

وكأن الذهلي لما سمع منه النسائي، لم يحدثه عن أحمد بن صالح، فظن النسائي أنه تركه، ولعله إنها لم يحدثه عنه لأنه كان حيًّا، ورأى الذهلي أن النسائي كغيره من طلبة الحديث إنها يرغبون في العوالي.

٣- وأمارواية معاوية بن صالح عن ابن معين فقد قال البخاري في أحمد بن صالح بن الطبري: «ثقة صدوق وما رأيت أحدًا يتكلم فيه بحجة ، كان أحمد بن حبل وعلى [بن المديني] وابن نمير وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح ، وكان يحيى [بن معين] يقول: سلوا أحمد فإنه أثبت».

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (۱/۱۸٤).

فإن كان هناك وهم في النقل، فالظاهر أنه في رواية معاوية؛ لأن البخاري أثبت منه، ولموافقة سائر الأئمة، وإن كان ليحيى قولان، فالذي رواه البخاري هو المعتمد لموافقة سائر الأئمة.

وزعم ابن حبان أن أحمد بن صالح الذي كذبه ابن معين رجل آخر غير ابن الطبري، يقال له: الأشمومي (١)، كان يكون بمكة، ويقوي ذلك ما رواه البخاري من تثبيت ابن معين لابن الطبري، وأن ابن الطبري معروف بالصدق لا شأن له بالتفلسف.

٤- وأما الأحاديث التي انتقدها النسائي على ابن الطبري فقد أجاب عنها ابن
 عدى . اهـ

### [٤٧] أحمد بن صالح الشمومي (٢).

قال في «الفوائد» ص ٢٦٩: «تالف».

# [٤٨] أحمد بن عبدالرحمن الكفرتوثي يعرف به «جحدر» (٣). قال في «الفوائد» ص ٨٠: «هالك».

## [٤٩] أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبونعيم الأصبهاني الحافظ.

ترجمته في «التنكيل» رقم (٢١) وراجع ما يتعلق بـ «رواية الأحاديث المكذوبة والمنكرة في الكتب» و «أقسام الإجازة» من قسم القواعد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) هو الآتي في الترجة القادمة هنا، لكن فيه: الشمومي.

<sup>(</sup>٢) «المجروتُحينَ» (١٤٩/١)، و«الميزان»: (١٠٥/١)، وُ«اللسان»: (١٨٦/١) وجاء في بعض المصادر: «الشموني» بالنون.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (١/ ٢١٠–٢١١).

وأكتفي هنا بها نقله المعلمي عن الذهبي، قال: «قال الخطيب: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، أنه يقول في الإجازة: أخبرنا - من غير أن يبين» قال الذهبي: «فهذا ربها فعله نادرًا، فإني رأيته كثيرًا ما يقول: كتب إلي جعفر الخلدي، وكتب إلي أبوالعباس الأصم، وأنا أبوالميمون بن راشد في كتابه، لكني رأيته يقول: أنا عبدالله بن جعفر فيها قرئ عليه، فالظاهر أن هذا إجازة».

قال المعلمي: وفي (فتح المغيث) للسخاوي ص ٢٢٢ عن شيخه ابن حجر أن هذا اصطلاح لأبي نعيم قد صرح به فقال: إذا قلت: أخبرنا - علي الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي فهو إجازة، أو: حدثنا فهو سياع. قال ابن حجر: «ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في «مستخرجه على علوم الحديث للحاكم » عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقًا، وقال في آخر الكتاب: الذي رويته عن الحاكم بالإجازة...».

قال المعلمي: وإذ قد عُرف اصطلاحه فلا حرج، ولكن من أقسام الإجازة: الإجازة العامّة، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه، فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة، فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعًا أنه من مرويات المجيز، فهذا ممن يوثق بها رواه بالإجازة، وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز، فينبغي أن يتوقف فيها رواه بالإجازة؛ لأنه بمنزلة قوله: حدثني ثقة عندي، وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غير ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب، فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب، فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات، فإن كان قد عُرف بذلك فذاك، وإلا فهو على يَدَيِّ عَدْلِ.

وإذا تقرر هذا فقد رأيت في (تاريخ بغداد) ج ٨ ص ٣٤٥: «أخبرنا أبونعيم الحافظ أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه قال: سألت خير النساج. . . » فذكر قصة

غريبة ثم قال الخطيب «قلت: جعفر الخلدي ثقة، وهذه الحكاية طريفة جدًا، يسبق إلى القلب استحالتها، وقد كان الخلدي كتب إلى أبي نعيم يجيز له رواية جميع علومه، وكتب أبونعيم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مقسم عن الخلدي نفسه إجازة، وكان ابن مقسم غير ثقة. والله أعلم».

أقول: فقول أبي نعيم: «أخبرنا الخلدي في كتابه» أراد به أن الخلدي كتب إليه بإجازته له جميع علومه، فأما القصة فإنها سمعها من ابن مقسم عن الخلدي، وابن مقسم غير ثقة، فهذا أشد ما يُقدح به في أبي نعيم، لكن لعلّه اغتر بها كان يظهره ابن مقسم من النسك والصلاح فظنّه ثقة، فإن ابن مقسم وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم ترجمته في (تاريخ بغداد) ج ٤ ص ٢٩ ٤ وفيها: «حدثنا عنه أبونعيم الحافظ ومحمد بن عمر . . وكان يظهر النسك والصلاح ولم يكن في الحديث بثقة» وقد تكلم الدارقطني وغيره في ابن مقسم . والله المستعان .

و الحق أن أبانعيم وضع من نفسه ومن كتبه، فجزاؤه أن لا يعتد بشيء من مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح. اهـ

### [٥٠] أحمد بن عبدالله الأصبهاني.

قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (٣/ ٤٣٩): «حُدِّنْتُ عن أبي نصر محمد بن أجد بن إبراهيم الإسهاعيلي قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول: سمعت أحمد بن عبدالله الأصبهاني يقول: أتيت عبدالله بن حنبل فقال: أين كنت؟ فقلت: في مجلس الكديمي، فقال: لاتذهب إلى ذاك فإنه كذاب، فلما كان في بعض الأيام مررت به، فإذا عبدالله يكتب عنه فقلت: يا أباعبدالرحمن أليس قلت: لا تكتب عن هذا فإنه كذاب؟ قال: فأوماً بيده إلى فيه أن اسكت، فلما فرغ وقام من عنده قلت: يا أباعبدالرحمن أليس قلت: لا تكتب عنه؟ قال: إنها أردت بهذا أن لا يجيء الصبيان فيصيروا معنا في الإسناد واحدًا».

فأعل الخطيب هذه القصة فقال: «كان عبدالله بن أحمد أتقى لله من أن يُكَدِّبَ من هو عنده صادق، ويُحْتَجَّ بها حَكَى عنه هذا الأصبهاني، وفي هذه الحكاية نظر من جهته».

زعم الكوثري أن الخطيب قد قال في أحمد بن عبدالله الأصبهاني هذا: مجهول، وزعم أيضًا أنه من ثقات شيوخ ابن حمشاذ مترجم في (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم.

قال الشيخ المعلمي: ليس في عبارة الخطيب كلمة «مجهول» ولا هي صريحة في معناها؛ إذ يحتمل أن يكون الخطيب عرف الأصبهاني بالضعف، ويحتمل أنه لم يعرفه، ولكن استدل بنكارة حكايته على ضعفه، ولايلزم من عدم معرفته له أن يجزم بأنه «مجهول» فإن المتحري مثل الخطيب لا يطلق كلمة «مجهول» إلا فيمن يئس من أن يعرفه هو أو غيره من أهل العلم في عصره، وإذا لم ييأس فإنها يقول: «لا أعرفه». . ولا أضايق الأستاذ في إطلاقه أن هذا الرجل من شيوخ ابن حشاذ مهاذ، وإن لم يُعرف لابن حمشاذ عنه إلا هذه الحكاية، إن صح أن ابن حمشاذ حكاها، ولا في جزمه بذلك مع ما مَر (١٠) . . ، وإنها النظر في جزمه بأن هذا الرجل من الثقات. فمن أين لك ذلك؟ أنقلًا؟ فلهاذا لم يذكره؟ أم أجتهادًا؟ فها حجته؟ أم مجازفة؟ فالله حسيبه.

وقوله: «مترجم في (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم» قد ذكرت هذا في (الطليعة) وقلت هناك «كذا قال وقد فتشت (تاريخ أصبهان) فو جدت فيه ممن يقال له: أحمد بن عبدالله - جماعة ليس في ترجمة واحد منهم ما يشعر بأنه هذا، وفوق ذلك فجميعهم غير مُوثَقِين» فتحامى الأستاذ في (الترحيب) التعرض لذاك الموضع البتة!...»

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما قاله في قول الخطيب: «حُدِّنْتُ» قال: لم يذكر الخطيب مَنْ حَدَّثَهُ، فإن قيل: إن الخطيب أعل القصة بالأصبهاني فدل ذلك على ثقة الخطيب بمن حدثه، قلت: اليس هذا بلازم، فقد لا يكون الخطيب وثق بمن حدثه حَقَّ الثقة، ولكن رأى إعلال الحكاية بالأصبهاني كافيًا. أه

#### [٥١] أحمد بن عبدالله بن خالد الجويباري أبوعلي الهروي.

قال المعلمي في ترجمة: محمد بن سعيد البورقي من «التنكيل» رقم (٢٠٧): «مشهور بالوضع مكشوف الأمر جدّا».

### [٥٢] أحمد بن عبدالله بن يزيد أبوجعفر المكتب البغدادي (المؤدب) يعرف بالهشيمي.

قال في «الفوائد» ص ٣٧٤: «هالك يضع الحديث» (١).

### [٥٣] أحد بن عبدالله بن حكيم أبو عبدالرحمن الفرياناني المروزي (٢).

قال المعلمي في «حاشية تقدمة الجرح والتعديل» ص ٢٨٤: «متكلم فيه حتى رُمى بالوضع».

<sup>(</sup>۱) حـديثه الــوارد في «الفــوائد» هــو في فضــل عــليّ، وعزا المعلمي ترجمته إلى «تاريخ بغداد» (۲۱۸/٤)، رقم (۱۹۱۵)، و«اللـــان» (۱۹۷/۱) رقم (۲۲۰).

وهو مترجم أيضًا في «الكامل» لابن عدي (١٩٢/١) والمجروحين (١٥٢/١-١٥٣)، و«الميزان» (١٠٩/١)، وتاريخ الإسلام، في الطبقة رقم (٢٨).

قال ابن عديّ: كان بسر من رأى يضع الحديث، ثم سأق له حديثًا يرويه عن عبدالرزاق في فضل عليّ أيضًا وقال: وهذا حديث منكر موضوع، لا أعلم رواه عن عبدالرزاق إلا أحمد ابن عبدالله المؤدب هذا.

وذَّكُرُ الخطيبُ هذا الحديث في ترجمة المؤدب وقال: لم يروه عن عبدالرزاق غير أحمد بن عبدالله هذا، وهو أنكر ما حفظ عليه.

وقال أيضًا في صدر الترجمة: وفي بعض أحاديثه نكرة. ونقل قول ابن عديّ، ثم روى عن المدارقطني قوله: يحدث عن عبدالرزاق وغيره بالمناكير، يترك حديثه [وهو في «المتروكين» له رقم (٦٨)] وقال ابن حبان: يروى عن عبدالرزاق والثقات الأوابد والطامات. ثم ذكر الحديث الذي أورده له ابن عدي في فضل عليّ. ثم قال: وهذا شيء مقلوب إسناده ومتنه جميعًا. اهوقال الذهبي في «التاريخ»: وكان كذابًا.

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في: «الكامل» (۱۷۲/۱)، و«المجروحين» (۱٤٥/۱)، «وضعفاء النسائي» (۷۰)، و«الأنساب» مادة «فريانان»، و«الميزان» (۱۰۸/۱)، و«اللسان» (۱۹٤/۱)، وغيرها.

قال أبو أنس: قال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وقال ابن عديّ: يروى عن الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك والنضر ابن محمد المروزي وأبي نضرة بالمناكير.

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وعن غير الأثبات مالم يحدثوا به.

وقال ابن السمعاني: وكان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، وكان محمد بن على الحافظ سيء الرأي فيه.

وقال أبونعيم: مشهور بالوضع.

وذكر المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٢٣) عن ابن السمعاني ما يدل على أن هذا الرجل كان له شهرة وصيت في (فريانان)، قال: وقد روى عنه الحسن بن سفيان وغيره كما في «الميزان»، قال الذهبي: «وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب (الضعفاء)».

ثم شرع المعلمي يقرر أن البخاري رحمه الله تعالى لا يروي إلا عمن كان صدوقًا عنده في الأصل، يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وذلك استدلالًا بها حكاه الترمذي في «جامعه» (۱)، باب الإمام ينهض بالركعتين، قال: قال محمد بن إسهاعيل [البخاري]: «ابن أبي ليلي هو صدوق، ولا أروي عنه (۲)، لأنه لا يُدْرى صحيح حديثه من سقيمه، وكُلُ من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا».

<sup>(</sup>۱) (۲/۹۹۱) رقم ۳۲۶.

<sup>(</sup>٢) يعني بواسطة، لأن البخاري لم يدرك ابن أبي ليلى - كما نبه عليه المعلمي رحمه الله.

وقد نقلت ما قرره المعلمي هنا- وفي غيره- مفصلًا فيها يتعلق بمنهج البخاري في الرواية عن شيوخه، فانظره هناك في القسم الخاص بمناهج أئمة النقد والمصنفين.

ثم قال المعلمي: والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقًا في الأصل، وقد لقيه البخاري فهو أعرف به بمن بعده، وقد تأيد ذلك بأن الرجل كان مشهورًا في تلك الجهة بالخير والصلاح كما مرّ، وأن أحمد بن سيار على جلالته لما سئل عنه قال: «لا سبيل إليه» كأنه يريد أنه لا ينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية، ولا قدح لصلاحه في نفسه، على أن أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه بتعمد الكذب، فأما أبونعيم فمتأخر، وقد تتبعنا كلام من تقدمه فلم نجد فيه ما تحصل به النسبة إلى الوضع، فكيف الشهرة. اهد

لكن قال المعلمي في «الفوائد» ص ٧١: «تالف(١) ترجمته في لسان «الميزان» ١٩٤/١».

## [٤٥] أحمد بن عبيدالله بن محمد بن عمار الثقفي المعروف بـ «حمار العزيز» (٢) .

«حاشية الموضع» ٢٠٨/١: «مؤلف كتاب مثالب معاوية، كان من رؤوس الشيعة، ولم يوثق، فلا ينبغي الجزم بتوهيم الأئمة استنادًا إلى روايته». اهـ

<sup>(</sup>١) أقول: هذا هو القول الموافق لواقع الرجل، فكلمة أهل العلم مجتمعة على تركه وطرحه، وكون الرجل صدوقًا في الأصل، صالحًا في نفسه، لا يدفع عنه الوقوع في الكذب خطئًا، إن لم يقع فيه عمدًا.

وصدق القائل: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث». يعنى: الكذب خطئًا ووهمًا وغفلةً وتلقينًا ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر «الميزان» (۱۱۸/۱)، و«اللسان» (۲۱۹/۱).

## [00] أحمد بن عبيد بن ناصح البغدادي أبو جعفر ويعرف بأبي عصيدة النحوى (١).

قال ابن عدي: حدث عن الأصمعي ومحمد بن مصعب (بها لا يحدث به غيره)(٢).

وقال أيضًا: هو عندي مع هذا كله من أهل الصدق.

وقال ابن حبان في (الثقات): ربها خالف.

وقال الحاكم أبوعبدالله: هو إمام في النحو، وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنه.

وقال الحاكم أبوأحمد: لا يتابع في جُلِّ حديثه.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٢٥): «كأن ابن حبان وابن عدي رأيا أنه لا يتعمد الكذب، ولكن يخطئ ويهم، مع احتمال أن يكون البلاء في كثير من مناكيره من محمد بن مصعب، فإنه ضعيف يروي المناكير، واتهمه بعضهم. فأما الأصمعي فثقة».

وقال في حاشيته على «الفوائد المجموعة» ص ٥٠١: «والذي يظهر من حاله أنه واه جدًا، لم تكن الرواية من شأنه، فكان إذا تعاطاها خلط تخليطًا قبيحًا». اهـ

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: «الكامل» (۱۸۸/۱)، و«الثقات» (۲۳/۸)، و«تاريخ بغداد» (۲۸۸/۲)، و «تاريخ بغداد» (۲۸۸/۲)، و «تهذيب الكيال» (۲/۱،۱۰)، و «الميزان» (۱۱۸/۱)، وكذا (۲/۲۲)، «وسير النبلاء» (۱۱/۲)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع من «الكامل» ونقل غير واحد هذا القول عن ابن عديّ بلفظ: «بمناكير».

#### [٥٦] أحمد بن عتاب المروزي البلكياني.

«حاشية الأنساب» ٢٩٦/٢: «صالح مغفل لإكثاره عن هؤلاء الهلكى – وهم: نوح بن أبي مريم الجامع، وعبدالرحيم بن زيد العمّي، وإسماعيل بن نوح – ومنهم جاءت المناكير». اه بتصرف

#### [٥٧] أحمد بن على بن الأفطح.

في «الفوائد» ص ٤٥٦-٤٥٧ خبرٌ رواه أحمد هذا قال: ثنا يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري، عن أبيه عن العرس بن عميرة. قال المعلمي:

الأفطح يروي بهذا السند نسخة موضوعة ، فأما أبوحاتم فلم يقف على هذه النسخة ولا شيء منها ، بدليل أن ابنه ذكر زهدمًا (۱) فلم يذكر له رواية عن العرس ، وإنها قال : «روى عن أهبان بن صيفي ، روى عنه ابنه : يحيى بن زهدم . . . سمعت أبي يقول ذلك » وذكر ابنه يحيى (۲) فقال : «كتب عنه أبي في سنة (۲۱٦) ، سألت أبي عنه ، فقال : شيخ أرجو أن يكون صدوقًا » .

وأما ابن عديّ فتردد بين الأفطح ويحيى، فقال في الأفطح (٣) بعد أن ذكر البلايا التي رواها عن يحيى: «لا أدري البلاء منه أو من شيخه» وقال في يحيى: «أرجو أنه لا بأس به» يعني: وأن البلاء من الأفطح.

وأما ابن حبان فحمل على يحيى (٤) ، وقال في النسخة المذكورة: «البلية فيها من

<sup>(</sup>١) «الجوح» (٦٧/٣).

<sup>(</sup>۲) «الجرح» (۹/۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) عن «الميزان» (١٢٣/١)، و«اللسان» (٢٣٣/١)، ولم أره في المطبوع من «الكامل».

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (١١٤/٣).

ووقع تخليط في نقل المعلمي كلام ابن حبان في «المجروحين» بواسطة «الميزان» و«اللسان» وذلك في تعليقه على «التاريخ الكبير» (٤٤٩/٣) فزاد: «أرجو أن يكون صدوقًا»، فاضطر إلى التوفيق بين ذلك وبين وصف ابن حبان لها بأنها نسخة موضوعة.

يحيى بن زهدم »(١) وزاد الياسوفي وابن حجر ، فأرادا أن يشركا زهدمًا في التهمة (٢) . ووقع في ترجمة يحيى من اللسان تحريف (٣) ، وزاد ابن حجر ترجمة لزهدم ، وذكر كلام الياسوفي ، ثم وهم فزعم أن الذهبي ذكره ، وهناك أيضا تحريف (٤) .

وعلى كل حال فثناء بعضهم على بعض رجال السند لا يفيد في تلك النسخة ولا في هذا الخبر.

والذي يترجح صنيع ابن حبان، كأن يحيى كانت عنده أحاديث عن أبيه عن أهبان ليست بمنكرة، فسمعها منه أبوحاتم، ثم أعجبه (٥) إقبال الناس عليه وسهاعهم منه، فرأى أن يزيد في بضاعته بأى طريقة كانت، فصنع نسخة العرس. اه

#### [٥٨] أحمد بن على بن ثابت أبوبكر الخطيب البغدادي.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٢٦) بعد أن نظر فيها رماه به حاسدوه ومبغضوه من متعصبة الحنابلة - بسبب تحوله عن المذهب - وغيرُهم من الرافضة الباطنية بدمشق، قال:

«فقد اتضح بحمد الله عز وجل سلامة الخطيب في عقيدته، ونزاهته في سيرته، وأن ما ظُن غَمزًا في سيرته -مع وضوح أنه ليس مما يعتد به شرعًا - ليس

<sup>(</sup>۱) وقال في ترجمة أحمد من «الثقات» (۸/۰٥): «يروي عن يحيى بن زهدم عن أبيه عن العرس ابن عميرة بنسخة مقلوبة، البلية فيها من يحيى بن زهدم، وأما هو في نفسه إذا حدث عن الثقات فصدوق...».

<sup>· (</sup>۲) «اللسان» (۲/۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) (٢٥٥/١)، والمطبوعة على خمس نسخ خطية (٧/ ٣٢٢-٣٢٣) خالية من هذا التحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبعة الأخرى (٣/ ٣٤٠) فهي على الصواب.

 <sup>(</sup>۵) يعنى: أيحبى.

مما يسوغ احتماله تخرصًا، بل تقضي القرائن وشواهد الأحوال وقضايا العادات ببطلانه». اهـ

وتفصيل هذا الاتضاح تجده مفصلًا في تلك الترجمة المطولة التي اضطر المعلمي لعقدها إحقاقا للحق، ورَدًّا للافتراءات التي رُمى بها الخطيب ظلمًا وزورًا، وإن لم يعتدَّ بها مُعْتَبَرٌ من أهل العلم، ولذا لم أر اختصار ما فيها من شبهات وردود في ترجمته هنا.

والترجمة مليئة بالفوائد المتنوعة، أوردتها في مظانها من قسم القواعد من كتابنا هذا(١)، وانظر كشاف الأعلام هناك، والله الموفق.

### [٩٥] أحمد بن علي بن مسلم أبوالعباس الأبار.

أكتفي هنا بإيراد قول المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٢٧):

«الأبار ودعلج من الحفاظ المعروفين، روى عنهما أئمة الحديث العارفون بالعدالة والرواية، ووثقوهما وأثنوا عليهما، ولم يطعن أحد في عدالتهما ولا روايتهما». اهـ

وراجع مبحث: «فَنّ الاستفادة من علم الوفيات في دراسة بعض الأحوال التفصيلية للرواة» من قسم القواعد.

### [٦٠] أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب(٢).

قال في «الفوائد» ص ١٧٠: «منكر الحديث».

<sup>(</sup>۱) راجع هناك أمثلة لـ«نقد الحكايات». وكذا تراجم بعض المصنفين كابن طاهر وسبط ابن الجوزي، ففيها ذكر للخطيب.

<sup>(</sup>۲) له ترجّمة في: «الكامل» (۱۹۱/۱)، «والمجروحين». (۱۲۱/۱)، و«الميزان» (۱۲۲/۱)، و«اللسان» (۲٤٠/۱)، و«تهذيب التهذيب» (۵۷/۱ تمييزًا)، وغيرها.

# [٦١] أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي أبوبكر البغدادي، تلميذ محمد بن جرير الطبري (١).

قال الدارقطني: «ربيا حدث بها ليس عنده في كتابه».

قال المعلمي في النوع الرابع من مغالطات الكوثري وغرائب تحريفه لنصوص أثمة الجرح والتعديل من «طليعة التنكيل»، ترجمة رقم (٤) من هذا النوع:

«هذا القيد «في كتابه» يدفع القدح، فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه أن لا يكون عنده في حفظه». اه

و أعاد ذلك في ترجمته من «التنكيل» رقم (٢٩) وزاد: «لا يخفى أن الظاهر من قولهم «عنده» يتناول ما في كتابه وما في حفظه، وعادة النقاد جارية على هذا الظاهر، وتجد أمثلة من ذلك في (تهذيب التهذيب) ج١ ص ١١٠ ولا حاجة إلى تتبع ذلك ما دام هو الموافق للظاهر.

. . . غاية الأمر أن الدارقطني رأي أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل أن لا يحدث بها ليس في كتابه وإن كان يحفظه ، وترك الراوي للأحوط لا يقدح فيه ، بل إذا خاف أن يكون تركه رواية ما حفظه ولم يثبته في كتابه الأصل كتهانًا للعلم وتعريضًا للضياع ، وجب عليه أن يرويه ، وراجع ما تقدم في ترجمة أحمد بن جعفر ابن حمدان .

وأما قول الدارقطني: «أهلكه العجب» ففسرها الدارقطني بقوله: فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلًا. فقيل له: كان جريري المذهب؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: «تاريخ بغداد» (٣٥٧/٤)، «وسير أعلام النبلاء» (١٥/١٥- ٢٤٥)، و«ميزان الاعتدال» (١/١٠) «وتاريخ الإسلام» الطبقة (٣٥)، و«لسان «الميزان» (١/١٤٩)، وغيرها.

بل خالفه، واختار لنفسه، وأملى كتابًا في السنن، وتكلم على الأخبار.

فحاصل هذا أنه لم يكن يلزم مذهب إمام معين، بل كان ينظر في الحجج ثم يختار قول من رجح قوله عنده.

أقول: وهذا أيضًا ليس بجرح بل هو بالمدح أولى، وقد قال الخطيب: «كان من العلماء بأيام الناس والأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وتواريخ أصحاب الحديث، قال ابن رزقويه: لم تر عيناي مثله». اهد

## [٦٢] أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبوجعفر المصري (١).

قال المعلمي في ترجمة نعيم بن حماد رقم (٢٥٨) (١/ ١٣٥٥) من التنكيل: «فيه كلام<sup>(٢)</sup> وقد وثقه مسلمة».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «الجرح والتعديل» (۷۰/۲)، و«الكامل» (۱۹۸/۱)، و«الميزان» (۱۳۳/۱)، و ولا الميزان» (۱۳۳/۱)، و فيرها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر، ولم أحدث عنه لِمَا تُكلموا فيه.

وحكى ابن عدي قصة فيها تكذيب أحمد بن صالح المصري له، ثم ساق له ابن عدي حديثا وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد ليس بمحفوظ، وهو محتمل، وابن رشدين هذا صاحب حديث كثير، يحدث عنه الحفاظ بحديث مصر، أنكرت عليه أشياء بما رواه، وهو بمن يكتب حديثه مع ضعفه. اه

وفي «اللسان» عن ابن عديّ: وكأن آل بيت رشدين خُصوا بالضعف، من أحمد إلى رشدين. وفي «اللسان» أيضًا: وقال ابن يونس: توفي ليلة عاشوراء سنة (٢٩٢) وكان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة.

وقال عبدالغني بن سعيد: سمعت حمزة بن محمد يقول: هو أَدْخَل على أحمد بن سعيد الهمداني حديث بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها حديث الغار. وسمعت العدل الرضى أباإسحاق إبراهيم بن محمد الرعيني يقول: سمعت الفقيه أبابكر بن الحداد يقول: سمعت النسائي يقول: لو رجع أحمد بن سعيد عن حديث الغار عن بكير لحدثت عنه.

وفيه أيضًا قال مسلمة في «الصلة»: «حدثنا عنه غير واحد، وكان ثقة عالمًا بالحديث». =

## [77] أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم أبو الحسن المقرئ العطار.

في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني من «التنكيل» رقم (٢١) قال المعلمي:

رأيت في (تاريخ بغداد) ج ٨ ص ٣٤٥: «أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه قال سألت خير النساج. . » فذكر قصة غريبة ثم قال الخطيب: «قلت: جعفر الخلدي ثقة وهذه الحكاية طريفة جدًّا يسبق إلى القلب استحالتها. . وقد كان الخلدي كتب إلى أبي نعيم يجيز له رواية جميع علومه، وكتب أبونعيم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مقسم عن الخلدي نفسه إجازة، وكان ابن مقسم غير ثقة والله أعلم».

قال المعلمي: فقول أبي نعيم: «أخبرنا الخلدي في كتابه» أراد به أن الخلدي كتب إليه بإجازته له جميع علومه، فأما القصة فإنها سمعها من ابن مقسم عن الخلدي، وابن مقسم غير ثقة. فهذا أشد ما يقدح به في أبي نعيم، لكن لعله اغتر بها كان يظهره ابن مقسم من النسك والصلاح فظنه ثقة، فإن ابن مقسم هو أحمد ابن محمد بن الحسن بن مقسم ترجمته في (تاريخ بغداد) ج٤ ص ٤٢٩ وفيها «حدثنا عنه أبونعيم الحافظ، ومحمد بن عمر. . . وكان يظهر النسك والصلاح ولم يكن في الحديث بثقة».

وقد تكلم الدارقطني وغيره في ابن مقسم. والله المستعان.

<sup>=</sup> قلت: أما كونه عالمًا بالحديث، فقد وصفه ابن يونس بأنه من حفاظ الحديث وأهل الصنعة، لكنه لم يصرح بتوثيقه، ومسلمة بن قاسم مجروح فلا يقبل منه تفرده بهذا التوثيق، وتوثيقه متعارَضٌ بتضعيف ابن عدي، بل وتكذيب أحمد بن صالح -فيها حكاه ابن عدي-، ثم إن الرجل له مناكير يتفرد بها، ولم يوثقه مُعْتَبُر، فقول ابن أبي حاتم مما يقوي الحكم عليه بالضعف والله تعالى أعلم.

### [75] أحمد بن محمد بن حمدان أبوالعباس، شيخٌ للبرقاني.

قال المعلمي في ترجمة رقم (١٤٠) (١/ ٣٣٠) من «التنكيل»: «هو على اصطلاح الأستاذ – الكوثري –: مجهول الصفة، إنها ذكروا أن البرقاني سمع منه في أول أمره».

## [70] أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبوالعباس الكوفي الحافظ.

قال المعلمي في «الفوائد» ص ٤٠٩: «رافضي متهم».

وقال في ترجمته من «التنكيل» رقم (٣٣): «وابن عقدة لا نزاع في سعة حفظه ومعرفته. . . » . ثم ساق ما جرحه به الحفاظ كالدارقطني والبرقاني والباغندي ومطين، ثم قال:

«الذي يتحرر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة، وفي سرقة الكتب، والأمر بالكذب، وبناء الرواية عليه، ما يمنع الاعتباد على الرجل فيها ينفرد به». اهـ

وذكره المعلمي بأنه «ليس بعمدة» أيضا في ترجمة رقم (٨٢)، ورقم (٢١٩) وقال في الثانية: «لا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح ولا سيها إذا كان مخالفه في المذهب».

وفي ترجمة «محمد بن الحسين بن الربيع أبي الطيب» رقم (٢٠٢) من «التنكيل» قال الشيخ المعلمي: زعم ابن عقدة أنه كان عند مطين فمرّ أبو الطيب فقال مطين: هذا كذاب ابن كذاب. . فأما أبوأ حمد الحاكم فإنها قال في أبي الطيب:

«كان ابن عقدة سيء الرأي فيه» وهذا يشعر بأنه لم يعتمد على رواية ابن عقدة عن مطين وإلا لقال: «كان مطين سيء الرأي فيه».

وابن عقدة ليس بعمدة كما تقدم في ترجمته، وقد تعقب الخطيب حكايته هذه في (التاريخ) ج٢ ص ٢٣٧ فقال: «في الجرح بما يحكيه أبوالعباس بن سعيد [بن عقدة] نظر، حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة السهمي يقول: سألت أبابكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح فهل يقبل قوله أم لا؟ قال: «لا يقبل» وهذه الرواية مأخوذة عن كتاب معروف لحمزة.

ثم روى الخطيب عن أبي يعلى الطوسي توثيق أبي الطيب قال: «كان ثقة صاحب مذهب حسن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر... » وقال ابن الجوزي في المنتظم ج٦ ص ٢٣٥: «كان ثقة يفهم، وقد روى ابن عقدة عن الحضرمي (مطين) أنه قال: هو كذاب وليس هذا بصحيح» وقال ابن حجر في «اللسان»: «الظاهر أن جرح ابن عقدة لا يؤثر فيه لما بينها من المباينة في الاعتقاد».

قال المعلمي: أما جرحه من قبل نفسه بلا حجة فنعم، وأما روايته عن غيره فلو كان (١) ثقة لم تُرَدُّ بالمباينة في الاعتقاد، ولكنه في نفسه على يَدَى عَدْلِ، فالمباينة في الاعتقاد تزيده وهنًا على وهن، والله الموفق».

#### [77] أحمد بن محمد بن شعيب السجزي أبوسهل.

قال في «الفوائد» ص ٨١: «هالك».

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن عقدة.

### [٧٧] أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحمّاني.

مكشوف الأمر جدًا، منهتك الستر، كذبه عامة الحفاظ ورموه بالوضع، وبالرواية عن جماعة لم يرهم، بل لم يدركهم.

ترجمه المعلمي في «التنكيل» رقم (٣٤) ترجمةً مطولةً أودع فيها أصنافًا من التحقيقات، وأجناسًا من الفوائد والتعليلات، قد أوردتها في مظانها من قسم القواعد من هذا الكتاب، وانظر كشاف الأعلام هناك.

# [7۸] أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن يزيد بن سعيد أبوطلحة الفزاري البصري المعروف بالوساوسي.

قال في ترجمته من «التنكيل» رقم (٣٥): «سئل عنه الدارقطني (١) فقال: «تكلموا فيه». وقال الخطيب في (التاريخ ج٥ ص ٥٨): سألت البرقاني عن أبي طلحة الفزاري فقال: ثقة».

فكلمة «تكلموا فيه» ليست بجرح، إذ لا يُذْرَى من المتكلم وما الكلام؟ والتوثيق صريح فالعمل عليه. اهـ

# [٦٩] أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد من آل أبي العوام أبوالعباس بن أبي العوام .

قال في «طليعة التنكيل» ص ٢٢: «وَلاه العبيديون الباطنية القضاء بمصر،

<sup>(</sup>۱) «سؤالات السهمي»: ترجمة (۱۷۱)، و «تاريخ بغداد» (٥٨/٥)، وتاريخ دمشق المطبوع (٧/ ٣٤٦) والمغنى في الضعفاء للذهبى. ت (٤٣١)، وفيها جميعًا عن الدارقطني: «تكلموا فيه» فقط، وزاد الذهبي في «الميزان»(١٤٥/١)؛ «ضعفه الدارقطني»، بينها أهمل قول الدارقطني في «تاريخ الإسلام» الطبقة (٣٣) واكتفى بنقل توثيق البرقاني. وذكر ابن عساكر والذهبي رواية الدارقطني عنه.

فكان يقضي بمذهبهم، ولم أر من وثقه، روى عنه الشهاب القضاعي هذا الكتاب [يعني كتاب فضائل أبي حنيفة وأصحابه] رواه أحمد عن أبيه عن جده على أنه تأليف الجدّ «عبد الله بن محمد»، وقد فتشت عن تراجمهم فأما:

أحمد بن محمد فله ترجمة في (قضاة مصر)<sup>(۱)</sup> وفي (الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية)<sup>(۲)</sup> لعبد القادر القرشي، ووعد القرشي أن يذكر أباه وجده، ثم ذكر الجد<sup>(۳)</sup> فقال: «عبدالله بن محمد بن أحمد» جدّ «أحمد بن محمد بن عبدالله الإمام المذكور في حرف الألف، ويأتي ابنه محمد».

هذا نص الترجمة بُحذافيرها، ولم أجد فيها ترجمة لمحمد.

فعبد الله هذا هو الذي يقول الكوثري فيه: (الحافظ صاحب النسائي والطحاوي) كأنه أخذ ذلك من روايته عنهما في ذاك الكتاب.

فأما أحمد فقد عرف بعض حاله، وأما أبوه وجدّه فلم أجد لهما أثرًا إلا من طريقه. اهـ

### [٧٠] أحمد بن محمد بن عمر المنكدري أبوبكر الخراسان (٤).

قال في ترجمته من «التنكيل» رقم (٣٦): «في «الميزان» و«اللسان» عن

<sup>(</sup>١) هو في كتاب «الولاة وكتاب القضاة» للكندي (ص: ٤٩٦).

<sup>(</sup>۲) (۱/۲۸۲-۱۸۲) رقم (۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) (٢/٧٢) رقم (٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في: «تاريخ دمشق» -المطبوع (٧/ ٣٦٨)، و«سير النبلاء» (١٤/١٤)، «وتذكرة الحفاظ» (٢٨٧/١)، و«الميزان» (١٤٧/١)، والمغني (٤٣٦) و«اللسان» (٢٨٧/١): وغيرها.

روى ابن عساكر في التاريخ دمشق، عن الحاكم قال: مولد أبي بكر بالمدينة، ومنشؤه بالحرمين، ورحلته الأولى إلى مصر والشام، ثم أقام بالبصرة إلى أن حدّث بها، ثم دخل =:

الإدريسي: "يقع في حديثه المناكير ومثله إن شاء الله لا يتعمد الكذب، سألت محمد بن أبي سعيد السمرقندي الحافظ فرأيته حسن الرأي فيه. وسمعته يقول: سمعت المنكدري يقول: أناظر في ثلاثمائة ألف حديث، فقلت: هل رأيت بعد ابن عقدة أحفظ من المنكدري؟ قال: "لا".

قال المعلمي: ومن يضاهي ابن عقدة في الحفظ والإكثار فلابد أن يقع في حديثه الأفراد والغرائب وإن كان أوثق الناس، فأما المناكير فقد يكون الحمل فيها على من فوقه، وعلى كل حال فلم يذكروا فيه جرحًا صريحًا ولا توثيقًا صريحًا، لكنهم قد أنكروا عليه في الجملة، فالظاهر أنه ليس بعمدة فلا يحتج بها ينفرد به. والله أعلم.

وقال الشيخ في آخر ترجمة ابن الصلت من «التنكيل» رقم (٣٤): «وحاصل الكلام فيه -أي المنكدري- أنه ليس بعمدة، ولكنه أحسن حالًا من ابن الصلت بكئير. اه

<sup>=</sup> الأهواز وأصبهان وحدّث بها، ثم ورد الرئ فحدث بها... وله أفراد وعجائب، وقد كان أبوجعفر محمد بن عبدالرحمن الأرزُناني- الحافظ الأصبهاني الثقة المأمون- اجتمع به بجراة وأنكر عليه.

ثم روى البيهةي عن الحاكم قوله: سمعت أباعبدالله محمد بن العباس الضبي العُضمي يقول: لما ورد أحمد بن محمد المنكدري هَراة نزل قصر جدنا محمد بن عُصْم، فورد على أثره أبوجعفر محمد بن عبدالرحن الأرزناني الحافظ، فرأى المنكدريُّ أحاديث حَدَّث بها الأرزناني عن رجل من شيوخ المنكدري، فصعدا القصر يومًا من الأيام وبين يديّ المنكدريِّ حديث الأرزناني، وهو يتتبع تلك الأحاديث، وينقلها إلى دُرْج في يده. اه

وقال الذّهبي في «تاريخ الإسلام» الطبقة (٣٢): قال الحاكم: له أفراد وعجائب، يضعّفه بذلك». ووصفه الذّهبي في «السير» و«التذكرة» بالحافظ البارع الجوال الإمام القدوة. وزاد في «التذكرة»: جمع فأوعى وصنف، وأفاد على لين فيه.

وفي النسخة السفاسقية من كتاب «المغني» للذهبي زيادة: وقال السليهاني: «فيه نظر» ولم يذكر الذهبي هذا في سائر مصنفاته، و السليهاني ممن يقول مثل هذا ولا يُعتمد عليه كها نبه عليه الذهبي في غير موضع، وانظر ترجمته في هذا الكتاب ضمن تراجم الأئمة والمصنفين.

#### [٧١] أحمد بن محمد بن عمر بن كركرة (١).

قال المعلمي في ترجمة أبي بكر بن أبي داود رقم (١٢٣): «وابن كركرة لم أجد له ذكرًا في غير هذا الموضع»(٢).

## [۷۲] أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست أبوعبدالله العلاف البغدادي .

قال الخطيب (٣): سمعت أباالقاسم الأزهري يقول: «ابن دوست ضعيف، رأيت كتبه كلها طرية، وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها. سألت البرقاني عن ابن دوست فقال: كان يسرد الحديث من حفظه، وتكلموا فيه، وقيل إنه كان يكتب الأجزاء ويتربها ليظن أنها عتق. اه

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٣٧):

«فالتضعيف مفسر بها بعده، واعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان النقاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته وكان حديثه مستقياً وثقوه.

<sup>(</sup>١) وجاء في «تذكرة الحفاظ» (٧٧٢/٢): محمد بن أحمد بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) الموضع المشار إليه هو قول ابن عديّ في الكامل (٤/ ٢٦٥) في ترجمة عبدالله بن سليان بن الأشعث بن أبي داود: اسمعت علي بن عبدالله الداهري يقول: سمعت أحمد بن عمد بن عمرو بن عيسى كركر [وفي مخطوطة الظاهرية من «الكامل» ٢/ق٢٢٨: كركرة] يقول: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: سمعت أباداود السجستاني يقول: ابني عبدالله هذا كذاب، قال المعلمي: لم تثبت الكلمة، يعنى لجهالة الداهري وكركرة، وراجع ترجمة ابن أبي داود من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۳) «تاریخه» (٥/٥١٠).

ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند الساع، فكان النقاد إذا استنكروا شيئًا من حديث الراوي طالبوه بالأصل، ثم بالغوا في الاعتباد على الكتابة وتقييد الساع فشدد النقاد، فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا أصله القديم الموثوق به المقيد سياعه فيه، فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه، وربيا صرح بعضهم بتضعيفه، فإذا ادَّعى السياع ممن يستبعدون سياعه منه كان الأمر أشد، ولا ربب أن في هذه الحال الثالثة احتياطًا بالغًا.

لكن إذا عُرفَتْ عدالةُ الرجل وضبطُهُ وصدقُهُ في كلامه، وادَّعى سماعًا محتملًا ممكنًا، ولم يبرز به أصلًا واعتذر بعذر محتمل قريب، ولم يأت بها ينكر، فبأيّ حجة يرد خبره؟

وقد قال الخطيب: «حدثني أبوعبدالله الصوري قال: قال لي حمزة بن محمد ابن طاهر: قلت لخالي أبي عبدالله بن دوست: أراك تملي المجالس من حفظك، فلم لا تملي من كتابك؟ فقال لي: انظر فيها أمليه فإن كان لك فيه زلل أو خطأ لم أمل من حفظي، وإن كان جميعه صوابًا فها الحاجة إلى الكتاب؟ أوكها قال».

فيظهر أن والده لم يكتف بتسميعه، بل اعتنى بتحفيظه ما سمع، فإذا كانت أصوله بعد حفظه ما فيها غرقت فابتلَّتْ وخيف تقطع الورق وبقيت الكتابة تُقرأ فاستنسخ منها، أو ذهبت فنسخ من حفظه، أو مِنْ كُتب قد كانت قوبلت على أصوله، أو لم تقابل ولكنه اعتبرها بحفظه، فأي حرج في ذلك؟

وإِذْ كان اعتباده على حفظه، فَهَبْ أنه لم يكن له أصول البتة، أو كانت فتلفت ولم يستدرك نسخها، ألا يكون له أن يروي من حفظه؟ أَوَلَا تقوم الحجة بخبره إذا كان عدلًا ضابطًا؟

وأما قضية التتريب فهي في عبارة للبرقاني قال الخطيب: «سألت البرقاني عن

ابن دوست؟ فقال: كان يسرد الحديث من حفظه، وتكلموا فيه، وقيل: إنه كان يكتب الأجزاء ويتربها ليظن أنها عتق».

فقوله «قيل . . . » لا يُدرى من القائل ، وعلى فرض صحة ذلك فهو تدليس خفيف ، أراد به دفع تعنت بعض الطلبة ، وكان إذا سئل يبين الواقع كما في بقية عبارة الأزهري .

وأما قول البرقاني «تكلموا فيه» وما في الترجمة أن الدارقطني تكلم فيه (١)، فمحمول على ما صرحوا به مما مَرَّ، ومَرَّ ما فيه.

وبعد، فقد وصفوا ابن دوست بالحفظ والمعرفة قال الخطيب: «كان مكثرًا من الحديث عارفًا به حافظًا له، . . . » ولم يغمزه في دينه بشيء، ولا استنكروا له حديثًا واحدًا، فلا أرى أمره إلا قوّيًا والله أعلم. اهـ

وأما بالنسبة إلى سماع ابن دوست من المطيري -محمد بن جعفر - فقد روى الخطيب عن الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال: . . . ثم تكلم محمد بن أبي الفوارس في روايته عن المطيري وطعن عليه .

ثم روى الخطيب عن عيسى بن أحمد بن عثمان الهمذاني قال: . . . وكان محمد ابن أبي الفوارس ينكر علينا مضيّنا إليه وسماعنا منه ثم جاء بعد ذلك وسمع منه .

فقال الشيخ المعلمي في «الفوائد» ص ٤١٥: «تكلموا فيه ولا سيها في سماعه من المطيري».

<sup>(</sup>۱) روى الخطيب عن عيسى بن أحمد بن عثمان الهمذاني قال: كان ابن دوست فهماً بالحديث، عارفًا بالفقه على مذهب مالك، وكان عنده عن إسماعيل الصفار وحده ملء صندوق سوى ما كان عنده من غيره. قال: وكان يذاكر بحضرة أبي الحسن الدارقطني، ويتكلم في علم الحديث، فتكلم فيه الدارقطني بسبب ذلك. وكان محمد بن أبي الفوارس ينكر علينا مضيّنا إليه وسماعنا منه، ثم جاء بعد ذلك وسمع منه. اه

لكنه قال في «التنكيل»: «كأن ابن أبي الفوارس تكلم أولاً في سماع ابن دوست من المطيري؛ لأنه كان عند موت المطيري ابن اثنتي عشرة سنة، ثم كأنه تبيّن لابن أبي الفوارس صحة السماع فعاد فقصد ابن دوست وسمع منه، وذلك أن والد ابن دوست كان من أهل العلم والصلاح والرواية والثقة ترجمته في «تاريخ بغداد» ج٣ ص ٩٠٤، ووفاته سنة (٣٨١)، ومولد أحمد سنة (٣٢٣) فقد ولد في شبابه، فكأنه اعتنى به فبكر به للسماع وقيد سماعه وضبطه له على عادة أهل العلم في ذاك العصر، وقد صحح المحدثون سماع الصغير المميز». اهـ

### [٧٣] أحمد بن محمود بن خرزاذ (١).

قال في «الفوائد» ص ٣٠٧: «ضعيف مجهول».

# [٧٤] أحمد بن المعذَّل بن غيلان أبوالفضل العبدي البصري المالكي (٢).

قال الكوثري: هو أول من قام بنشر مذهب مالك بالبصرة بعد أن تفقه على عبد الملك بن الماجشون، وشيخه هذا (٣) حينها رحل إلى العراق من المدينة المنورة رحل ومعه من يغنيه، فزهد فيه أهل العلم.

قال الشيخ المعلمي: أما عبدالملك فلم يزهدوا فيه لاستجازته الغناء؛ فقد سبقه إليه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف المجمع على توثيقه، وإنهازهدوا في عبدالملك لمنكراتٍ في روايته ولاتهامه برأي جهم كها ترى ذلك في ترجمته من (التهذيب).

<sup>(</sup>١) انظر «اللسان» ترجمة يعيش بن هشام القرقيساني (٦/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في: «ثقات ابن حبان» (۱٦/۸)، و«ترتیب المدارك» للقاضي عیاض (۱/۰۰۰)، و«سیر النبلاء» (۱۹/۱۱) «وتاریخ الإسلام» الطبقة (۲٤)، «والمشتبه» (۲/۰۰۲)، و«تبصیر المنتبه» (ص: ۱۲۹۹)، وغیرها.

<sup>(</sup>٣) يعنى: عبدالملك.

وأحمد بن المعذل لم يطعن أحد في روايته ولا عقيدته، ولا عرف بالترخيص في الغناء فيها علمت، وقد وثق (١).

ولا يضر العالم أن يكون في شيوخه مطعون فيه. اهـ

## [٧٥] أحمد بن منصور بن سَيَّار بن المبارك البغدادي أبوبكر الرمادي (٢٠).

في المسئلة الحادية عشرة من الجزء الثاني من «التنكيل» (٨٠/٢) وعنوانها: «للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه» ذكر الشيخ المعلمي حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، من رواية عبدالله بن نمير عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قسم

(۱) قال ابن حبان في "النقاب" "عن نصر مذهب مالك بالبصرة، فذبّ عنه، ودعا الناس إليه وناظر عليه، وكان حسن الطريقة إلا أن الموت عاجله فلم يُنتفع بعلمه، وكان أبوخليفة عمن جالسه وتفقه به، وكان يفخم في أمره ويعظم من شأنه حرحة الله عليها وكان أبوخليفة من إعجابه بمذهب مالك إذا رأى من يتفقه من أهل بغداد يقول: أحمدنا أفقه من أحمد كم يريد أن أحمد بن المعدل أفقه من أحمد بن حنبل، وهيهات، أفقه الرجلين من كان أعلم بحديث رسول الله على ولا شك في أن أحمد بن حنبل أعلم بسنة رسول الله على من مناشي مثل أحمد بن المعدل، فإبن حنبل أفقه الرجلين وأعلمها". اه وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي: قال حرب الكرماني: سألت أحمد بن حنبل: أيكون من أهل السنة من قال: لا أقول محلوق ولا غير مخلوق - يعني القرآن؟.

قال: لا، ولا كرامة. وقد بلغني عن ابن معذل الذي يقول بهذا القول أنه فتن الناس من أهل البصرة كثير.

وقال أبوقلابة الرقاشى: قال لي أحمد بن حنبل: ما فعل ابن معذّل؟ قلت: هو على نحو ما بلغك. فقال: أما إنه لا يفلح. وقال نصر بن علي: قال الأصمعى، ومَرَّ به أحمد بن معذّل، فقال: لا تنتهى أو تفتق في الإسلام فتُقال.

فقال الدُّهبي: قلت: قد كان ابن المعدَّل من بحور العلم، لكنه لم يطلب الحديث، ودخل في الكلام، ولهذا توقف في مسألة القرآن، رحمه الله اله

(٢) تهذيب الكهال (١/ ٩٢).

للفرس سهمين وللرجل سهاً. وقال:

رواه عن ابن نمير: الإمام أحمد في (المسند) ج٢ ص١٤٣، وكذلك رواه الدارقطني ص٢٥ الأ من طريق أحمد، ورواه مسلم في (الصحيح) (٢) عن محمد ابن عبدالله بن نمير عن أبيه. . . ورواه الدارقطني أيضًا (٣) من طريق عبدالرحمن ابن بشر بن الحكم عن عبدالله بن نمير.

وفي (مصنف بن أبي شيبة) (٤) باب «في الفارس كم يُقسم له؟ من قال: «ثلاثة أسهم»: حدثنا أبواسامة وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر... أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهمًا».

وذكره ابن حجر في (الفتح)<sup>(ه)</sup> عن (مصنف ابن أبي شيبة)، وذكر أن ابن أبي عاصم رواه في «كتاب الجهاد» له عن ابن أبي شيبة كذلك.

وقال الدارقطني ص ٤٦٩<sup>(٦)</sup>: «حدثنا أبوبكر النيسابوري نـا أحمـد ابن منصور (الرمادي) أنا أبوبكر بن أبي شيبة أنا أبوأسامة وابن نمير.. أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا».

قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير.

قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي؛

<sup>(</sup>۱) (۱۰۲/٤) رقم ۲).

 <sup>(</sup>۲) (۳/ص۱۳۸۳) رقم ۵۷).

<sup>(</sup>٣) (١٠٢/٤) رقم ٥).

<sup>(3) (11/197).</sup> 

 <sup>(</sup>٥) (٦٨/٦) وحمل الحافظ ابن حجر رواية الرمادي على أنها بالمعنى، وأن المقصود: للفارس سهم غير سهمي الفرس، فيصير للفارس ثلاثة أسهم، والمعنى: للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، ونفى الوهم عن الرمادي، فراجعه هناك.

<sup>(</sup>٦) (٤/٢٠١، رقم ١٩).

لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. . . ».

قال المعلمي: الوهم من الرمادي؛ فقد تقدم عن (مصنف ابن أبي شيبة): «للفرس -للرجل» وكذلك نقله ابن حجر عن (المصنف)، وكذلك رواه ابن أبي عاصم عن ابن أبي شيبة كما مَرَّ.

و يؤكد ذلك أن ابن أبي شيبة صدَّر بهذا الحديث الباب الذي في عنوانه: «من قال ثلاثة أسهم» كما مَرَّ، ثم ذكر بابًا آخر (١) عنوانه: «من قال للفارس سهمان» فذكر فيه حديث مجمع (٢)، وأَثَرَيْ عليّ وأبي موسى. فلو كان عنده أن لفظ ابن نمير كما زعم الرمادي أو لفظ أبي أسامة أو كليهما: «للفارس – للراجل» لوضع الحديث في الباب الثاني. اه

ثم ذكر المعلمي - نقلًا عن (فتح الباري لابن حجر) - رواية الرمادي عن نعيم عن ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر به ولفظها «... عن النبي عَلَيْهُ أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهاً» ثم قال - يعني ابن حجر -: وقد رواه على ابن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم - عن ابن المبارك بلفظ: «أسهم للفرس».

فأما ما رواه الدارقطني ص ٤٦٩ (٣): «حدثنا أبوبكر النيسابوري نا أحمد بن

<sup>.((1/1/)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري.

<sup>(</sup>۳) (۱۰۹/۶) رقم ۲۰).

منصور (الرمادي) نا نعيم بن حماد نا ابن المبارك. . . عن النبي ري «أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهم)».

قال أحمد: كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك، والناس يخالفونه. قال النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم لأن ابن المبارك من أثبت الناس».

قال المعلمي: نعيم كثير الوهم . . . ، ولكني أخشى أن يكون الوهم من الرمادي كها وهم على أبي بكر بن أبي شيبة ، ولا أدري ما بليته في هذا الحديث مع أنهم وثقوه . اه

### [٧٦] الأحوص بن الجوَّاب الضبي أبوالجوَّاب الكوفي.

قال في ترجمته من «التنكيل» رقم (٤١):

"في "تهذيب التهذيب»: "قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس بذاك القوى». وهذا إنها يعطي أنه ليس غاية في الإتقان، فكأن ابن حبان فَسَّر ذلك إذْ قال في "الثقات»: "كان متقنًا ربها وهم». وهذا إنها يظهر أثره عند ما يخالف من وثقوه مطلقًا، والأحوص من رجال مسلم في (صحيحه)». اه

### [٧٧] الأخنس بن خليفة، والدبكير بن الأخنس.

قال ابن أبي حاتم في ترجمته من «الجرح والتعديل» (٣٤٥/٢) رقم (١٣١١): سمعت أبي يُنكر على من أخرج اسمه في كتاب «الضعفاء» ويقول: لا أعلم روى عن الأخنس إلا ما روى أبو جناب يحيى بن أبي حَيَّة الكوفي عن بكير بن الأخنس عن أبيه، فإن كان أبو جناب لَين الحديث، فها ذنب الأخنس والدبكير؟ وبكير ثقة عند أهل العلم، وليس في حديث واحد رواه ثقة [واستظهر الشيخ المعلمي أن الصواب: غير ثقة، عن ثقة] عن أبيه، ما يلزم أباه الوهن بلا حجة. اه قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٢٦/٢-طبعة الفاروق): «ولا يلزم من ذلك أن يكون الرجل ثقة؛ إذْ حاله غير معروفة، ورواية ابنه عنه فقط لا ترفع جهالة حالة، هذا إن رفعت جهالةُ عينه، والله أعلم». اه

وقال الشيخ المعلمي في «حاشية الجرح»: «الذي ذكره في الضعفاء: البخاري، وقال -كها في «الضعفاء الصغير» (١٠): - «لم يصح حديثه». وفي هذا تنبيه على أن الحمل على غيره، وكذلك ذكر البخاري في «الضعفاء» (٢): «هند بن أبي هالة» وهو صحابي، وقال: «يتكلمون في إسناده». فهذا اصطلاح البخاري؛ يذكر في «الضعفاء» من ليس له إلا حديث واحد لا يصح، على معنى أن الرواية عنه ضعيفة، ولا مشاحة في الاصطلاح». اه

#### [٧٨] إدريس بن سنان الياني الصنعاني، سبط وهب بن منبه.

«حاشية الموضح» ١/٤٤٤: «متروك. قاله الدارقطني».

#### [٧٩] أرطاة بن الأشعث.

«الفوائد» ص ١٦٥: «هالك».

## [٨٠] إسحاق بن إبراهيم الحنيني أبويعقوب المدني نزيل طرسوس.

قال عبدالله بن يوسف التنيسي: «كان مالك يعظم الحنيني ويُكرمه»، وقال البخاري: «في حديثه نظر»، وقال أبوزرعة: «صالح» [زاد ابن حجر في تهذيبه:

<sup>(</sup>۱) رُقم: ۳۷ .

<sup>(</sup>٢) رقم: ٣٩٢ .

يعني في دينه لا في حديثه] (١) وقال أبوحاتم: «لم يرضه أحمد بن صالح» وقال النسائي: «ليس بثقة»، وقال البزار: «كف بصره فاضطرب حديثه»، وقال الحاكم أبوأحمد: «في حديثه بعض المناكير»، وقال ابن حبان في (الثقات): «كان يخطئ». وقال الذهبي: «كان ذا عبادة وصلاح» وقال: «صاحب أوابد».

قال الشيخ المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٤٢):

ذكروا أن البخاري يقول: "فيه نظر" أو "سكتوا عنه" فيمن هو عنده ضعيف جدًّا، قال السخاوي في (فتح المغيث) ص١٦١: "وكثيرًا ما يعبر البخاري بهاتين... فيمن تركوا حديثه، بل قال ابن كثير: إنها أدنى المنازل عنده وأردؤها".

ولم يقل البخاري في الحنيني: "فيه نظر"، إنها قال: "في حديثه نظر" وبينهما فرق، فقوله: "فيه نظر" تقتضي الطعن في صدقه، وقوله: "في حديثه نظر" تشعر بأنه صالح في نفسه وإنها الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ.

و المقصود هنا أن الحنيني كان صالحًا في نفسه، فأما في حديثه فكلمة البخاري تقتضي أنه مطرح لا يصلح حتى للاعتبار، وكذلك كلمة النسائي.

وصنيع ابن حبان يقتضي أنه يعتبر به، وكذا كلمة الحاكم أبي أحمد، ويوافقهما قول ابن عديّ : «ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه».

وكلمة البزار تقتضي أن حديثه كان قبل عهاه مستقيمًا، فينظر متى عمى؟ ومتى سمع منه الحسن بن الصباح (٢)؟ وهل روايته التي ساقها الخطيب من مظان الغلط؟.

 <sup>(</sup>١) جاء قول ابن حجر هذا في نقل المعلمي عن «التهذيب» (١٩٥/١) من تهام كلام أبي زرعة، وبالرجوع إلى «الجرح والتعديل» (٢٠٨/٢): يتبين وجه الصواب.
 (٢) هو الراوي عنه في ذاك الموضع من ترجمة أبي حنيفة في «تاريخ بغداد».

#### [٨١] إسحاق بن إبراهيم الأزدي.

«الفوائد» ص ٤٠٠: «هالك».

### [٨٢] إسحاق بن إبراهيم النحوي الواسطي المؤدب.

«الفوائد» ص ۷۸: «كذاب».

#### [٨٣] إسحاق بن داود بن المحبر.

«الفوائد» ص ٤٤٦: «كان صاحب مناكير».

### [٨٤] إسحاق بن رافع أخو إسماعيل بن رافع المدني.

«الفوائد» ص ٤٣١: «من أتباع التابعين وفيه كلام»(١)

[٥٥] إسحاق بن سعيد بن إبراهيم بن عمير بن الأركون أبومسلمة القرشي الجمحي الدمشقي.

«الفوائد» ص ٤٦٢: «مُتَّهَم»(٢).

<sup>(</sup>۱) قــال أبوحاتم: ليس بالقوى، لينّ، وهو أحب إليّ من أخيه إسهاعيل وأصلح. (الجرح: ٢/٨). وذكره ابن حبان في (الثقات: ١٠٦/٨).

<sup>(</sup>٢) قال أبوحاتم: ليس بثقة، أخرج إلينا كتابًا عن محمد بن راشد، فبقي يتفكر، فظننا أنه يتفكر: هل يكذب أم لا، فقلت: سمعت من الوليد بن مسلم عن محمد بن راشد؟ قال: نعم (الجسرح ٢/ ٢٢١). وقال الدارقطني: منكو الحديث. (تاريخ دمشق لابن عساكر: ٧٥٧/٢ الظاهرية) واللسان (١/ ٣٦٣). توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

[٨٦] إسحاق بن الضيف -ويقال ابن إبراهيم بن الضيف-الباهلي أبويعقوب العسكري البصري نزيل مصر.

«الفوائد» ص ٣٤٧: «صدوق يخطىء»(١).

[٨٧] إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة القرشي الأموي مولاهم أبوسليان المدني.

قال في «التنكيل» في أواخر المسئلة الخامسة عشرة (٢/ ١٧٧): «هالك باتفاقهم».

وفي «الفوائد» ص ٤٧٦: «متروك».

[٨٨] إسحاق بن نجيح الأزدي أبوصالح أو أبويزيد الملطي نزيل بغداد.

«الفوائد» ص ٣٣٧: «كذاب».

[٨٩] أسد بن موسى بن إبراهيم المرواني الأموي المعروف بد أسد السنة».

قال ابن حزم: «منكر الحديث».

.(14 . /x

<sup>(</sup>۱) في الجرح والتعديل (۲۱۰/۲): قال ابن أبي حاتم روى عنه أبي. سئل أبي عنه فقال: صدوق. لكن في (تاريخ دمشق- ۲/ ۲۲۰ الظاهرية) نسبة هذا القول إلى أبي زرعة. وكذا نسب المزي في «تهذيب الكهال» (۴۳۸/۲) هذا القول لأبي زرعة. وقد ذكر ابن عساكر في «تاريخه» رواية أبي داود عنه. قال المزي: ولم يقل في سننه، ولم يذكره في «الشيوخ النبل»، ولم أقف على روايته عنه. وقال ابن حبان: ثنا عنه عمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز وغيره، ربا أخطأ (الثقات:

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٤٦): «قد قال البخاري: «مشهور الحديث» وهذا بحسب الظاهر يبطل قول ابن حزم، لكن يجمع بينهما قول ابن يونس: «حدث بأحاديث منكرة، وأحسب الآفة من غيره».

وقول النسائي: «ثقة، ولو لم يصنف كان خيرًا له» وذلك أنه لما صنف احتاج إلى الرواية عن الضعفاء فجاءت في ذلك مناكير، فحمل ابن حزم على أَسَد، ورأى ابن يونس أن أحاديثه عن الثقات معروفة.

وحقق البخاري فقال: «حديثه مشهور» يريد والله أعلم: مشهور عمن روى عنهم، فما كان فيه من إنكار فَمِنْ قِبَلِهِ.

وقد قال ابن يونس أيضًا والبزار وابن قانع حافظ الحنفية: «ثقة»، وقال العجلي: «ثقة صاحب سنة». وفي «الميزان»: «استشهد به البخاري، واحتج به النسائي وأبو داود، وما علمت به بأسًا». اه

#### [٩٠] أسد بن وداعة الشامي أبوالعلاء .

"الفوائد" ص ٢٤٥: "ناصبي بغيض، كان هو ورهط معه يقعدون يسبون عليًّا رضي الله عنه، وكان ثور بن يزيد يقعد معهم ولا يسب، فكانوا إذا [قعدوا](١) للسب سبوا، ويلحون على ثور أن يشركهم فيأبى، فيجرون برجله"(٢).

<sup>(</sup>١) في «الفوائد»: «قرموا» فالظاهر أنها تحريف، فإني لم أر لها معنى هنا، فأثبت الأقرب في الشكل والمعنى، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۲) قال أبوزرعة الدمشقي في «تاريخه» (۲/ص ۲۹۹): حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح قال: كان أسد بن وداعة قديمًا مرضيًا. أهـ

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٠٥) عن عبدالله به، بلفظ: كان أسد بن وداعة مرضيًا. اهـ وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (٣٣٧/٢) بغير جرح ولا تعديل، ونقل الذهبي عن النسائي توثيقه، وقال ابن معين: كان هو وأزهر الحراني وجماعة يسبون عليًا، وكان ثور =

# [٩١] إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبويوسف الكوفي.

«الفوائد» ص ٤٥٧: «فيه بعض كلام».

وفي «الجرح والتعديل» (٣٣٠/٢) رقم (١٢٥٨) قال ابن أبي حاتم: أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيها كتب إليَّ: نا أبوبكر بن أبي شيبة: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل في الحديث لِصًّا. يعني أنه يتلقف العلم تلقفًا. اهـ

فعلَّق الشيخ المعلمي بقوله: في «التهذيب» ٢٦٣/١: «قال عثمان بن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن مهدي: إسرائيل لصُّ يسرق الحديث». كذا قال، والمعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه، وفي «التهذيب»: «وقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري».

فكلمة «يسرق الحديث» إنها هي من قول عثمان، فَسَّرَ بها كلمة «لص» والصواب ما قاله المؤلف(١).

لا يسب عليًا... ونقله أبوالعرب [يعني القيرواني في الضعفاء] وقال بعده: مَنْ سبّ الصحابة فليس بثقة ولا مأمون (اللسان ١/ ٣٨٥) وذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/٤٥) وقال: «روى عنه أهل الشام، وكان عابدًا، قتل سنة ست أو سبع وثلاثين ومائة» وقال في «المشاهير» رقم (٨٦٣): «من عباد أهل الشام وقرائهم».

وقال الَّذَهبِي في «ثاريخ الإسلام» الطبقة (٤أ): «كَانَ من العلماء بدمشق، وفيه نَصْبٌ معروف، نسأل الله العفو».

ولم يَتْرجم له ابن عساكر ّ في «تاريخه» [٧٩٧/٢ - ٨٠٣ فيمن اسمه أسد].

<sup>(</sup>١) يعني ابن أبي حاتم، وهو قوله: «يعني أنه يتلقف العلم تلقفًا». والمقصود به أنه لسرعة فهمه وحدًة ذكائه، لا يسمع شيئًا إلا حفظه وفهمه بسرعة وخِفَّة، والله تعالى أعلم.

# [٩٢] أسماء بن الحكم الفزاري أبوحسان الكوفي.

روى أسهاء عن على بن أبي طالب رضي الله عنه «أنه كان إذا حدثه أحد من أصحاب النبي ﷺ بشيء استحلفه فإذا حلف له صدَّقهُ. . . . . »(١).

فقال الشيخ المعلمي في «الأنوار الكاشفة» ص ٦٨: هذا شيء تفرد به أسهاء ابن الحكم الفزاري، وهو رجل مجهول، وقد رَدَّه البخاري(٢) وغيره كما في ترجمة

(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند»: (۱۰، ۹،۲/۱) والطيالسي في «مسنده» (۷۸/۲) والترمذي (۲۸۵۲)، (۳۰۰۹)، وابن حبان في «صحيحه» (۲٤٥٤) وغيرهم.

(٢) قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥٤/٢): «لم يُرُو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديث آخر ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي عليه بعضهم عن بعض، فلم يُحلَّفُ بعضهم بعضًا».

فقال المزي في "تهذيب الكيال» (٥٣٤/٢): «ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقلح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي «الصحيح عدة أحاديث لا تُعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث «الأعمال بالنية» الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك. وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدّثه عن النبي على بل فيه أن عليًا رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يمتاط في حديث النبي على كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البيئة بعض من كان يروى يمتاط في حديث النبي على كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة، وقد رُوي له شيئًا عن النبي على أن هذا الحديث له متابع، رواه عبدالله بن نافع الصائغ، عن سليان بن يزيد الكعبي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن على ".

ورواه حجاج بن نصير عنّ المعارك بن عباد، عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جدُّه، عن على.

ورواه داود بن مهران الدباغ، عن عمر بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن عليّ، ولم يذكروا قصة الاستحلاف. اه

فتعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٢٣٥/١) بقوله: المتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيمًا؛ لأنها ضعيفة جدًّا، ولعل البخاري إنها أراد بعدم المتابعة: في الاستحلاف، أو في الحديث الآخر الذي أشار إليه. . . . وتبع العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف فقال: قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه.

قال ابن حجر: وجاءت عنه رواية عن المقداد وأخرى عن عمار ورواية عن فاطمة الزهراء =

أسهاء من (تهذيب التهذيب)، وتوثيق العجلي وجدتُّه بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع، فلا يقاوم إنكار البخاري وغيره على أسهاء.

على أنه لوفرض ثبوته فإنها هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه.

هذا ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة أن كلا منهم كان يقضي ويفتي بها عنده من السنة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره، وأنهم كانوا ينصبون العمال من الصحابة وغيرهم ويأمرونهم أن يقضي ويفتي كل منهم بها عنده من السنة بدون حاجة إلى وجودها عند غيره.

هـذا مـع أن المنقـول عـن أبي بكـر وعمر وجمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال أبوبكر: «لو وجدت رجلًا على حَدِّ، ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري».

وقال عكرمة: «قال عمر لعبدالرحمن بن عوف: لو رأيتُ رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت». (راجع فتح الباري ١٣٩/١٣ و١٤١).

ولو كان عندهم أن خبر الواحد العدل ليس بحجة تامّة لما كان للقاضي أن يقضي بخبر عنده حتى يكون معه غيره، ولا كان للمفتي أن يفتي بحسب خبر عنده ويلزم المستفتى العمل به حتى يكون معه غيره.

فتدبر هذا فإنه إجماع، وقد مضى به العمل في عهد النبي ﷺ، وفيه الغني. اهـ

<sup>=</sup> رضي الله تعالى عنهم، وليس في شيء من طرقه أنه استحلفهم. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ. وأخرج له هذا الحديث في صحيحه، وهذا عجيب؛ لأنه إذا حكم بأنه يخطئ، وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين، يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني. وقد ذكر العقيلي أن الحديث الثاني تفرد به عثمان ابن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسهاء، وقال: إن عثمان منكر الحديث». اهد

# [٩٣] إسماعيل بن أبان الغنويّ العامريّ، أبو إسحاق الكوفي الخياط.

«الفوائد» ص ٠٠٠ أ: إهالك».

# [٩٤] إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبومعمر القطيعي الهذلي الهروي الكوفي.

ترجمته في «التنكيل» رقم (٤٧). وراجع المبحث الخاص به: «محنة خلق القرآن وأثرها في علم الرواية» من قسم القواعد من هذا الكتاب.

وراجع كشاف الأعلام هناك.

# [٩٥] إسماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي الضرير أبوإبراهيم.

«الفوائد» ص ١٠٤: «ليس بالقوي كما قال الدارقطني»(١)

# [٩٦] إسماعيل بن إسحاق بن الحصين ابن بنت معمر بن سليمان المعمري أبو محمد الرقى

في «الفوائد المجموعة» ص ٩٧ حديث أن النبي ﷺ قال: إن الصرد أول طير صام عاشوراء.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء والمتروكون» له رقم (٨٩).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان جهميًا، فلا أحدث عنه، وانتهى أبوزرعة في مسند ابن عمر إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم بن هود فقال: اضربوا عليه، ولم يُقِرَّهُ. قال: وسمعت أبي يقول: إسماعيل بن إبراهيم بن هود كان يقف في القرآن، فلا أحدث عنه اهر (الجرح: ٢/١٥٧-١٥٨). وسمَّةُ ابن حبان في اللثقات (١٠٤/٨): "إسماعيل بن هود، وقال: ثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره من شيوخنا اه

رواه الخطيب<sup>(١)</sup> من طريق إسهاعيل بن إسحاق الرقي حدثنا عبدالله بن معاوية الجمحي قال: سمعت أبي يجدث عن أبيه...

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٠٤/٢): في إسناده: عبدالله بن معاوية، منكر الحديث.

#### فقال الشيخ المعلمي:

هذا من أوهام ابن الجوزي، فإن الذي قيل فيه «منكر الحديث» هو عبدالله ابن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، والذي في السند منصوص على أنه جمحي، وهو عبدالله بن معاوية، وهو ابن موسى بن أبي غليظ الجمحي، ثقة عندهم.

والبلاء في هذا الحديث من غيره، إما أبيه، وإما الراوي عنه: إسهاعيل بن إسحاق بن الحصين المعمري الرقي ابن بنت معمر بن سليهان الرقي، رواه الرقي عن عبدالله «سمعت أبي يحدث عن أبيه عن جده عن أبي غليظ بن أمية بن خلف» قال: رآني رسول الله ﷺ إلخ. أخرجه الخطيب في التاريخ ٦/ ٢٩٦ في ترجمة إسمعيل من وجهين عنه، ثم ذكر من وجه ثالث عنه أيضًا، ولكن وقع فيه تخليط، ولم يذكر الخطيب في إسهاعيل جرحًا ولا تعديلًا، وإنها أشار إلى وهنه بذكر هذا الحديث، ولم يذكر إسهاعيل في «الميزان» ولا «اللسان»، وإنها ذكرا(٢): معاوية بن موسى والد عبدالله، وفيهها: «هذا حديث منكر، رواه ثلاثة عن الرقى». اه

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۲/۹۵- ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (۱۳۷/٤)، و«اللسان» (۱۹۹/٦).

#### [٩٧] إسهاعيل بن أبي إسهاعيل المؤدب.

«الفوائد» ص ٤٧٠: «ضعيف».

# [٩٨] إسماعيل بن داود بن عبدالله بن مخراق وهو إسماعيل بن مخراق ينسب إلى جده الأعلى.

«الفوائد» ص ٣٠٥: «منكر الحديث متهم».

### [٩٩] إسماعيل بن رافع القاص أبورافع المدني.

«الفوائد» ص ٣٠٧: «هالك»(١).

(۱) قد ضعفه أحمد وابن معين وجماعة، وقال الفلاس وأبو حاتم ورواية عن أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن عديّ: أحاديثه كلها مما فيه نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، إلا أنه يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي تسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها. وقال البزار: ليس بثقة ولا حجة.

وأجمل بعضهم القول فيه كأنه يرى أنه لا يتعمد الكذب.

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٥٤/١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، إلا أنه أورد له حديثًا رواه عن سلمان مولى أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله عز وجل لشارب الخمر صلاة مادام في جسده منها شيء».

والظاهر أنه حديث منكر جدًا، فإني لم أر ترجمة لسلمان هذا ولا ذكر إلا في هذا الموضع، وفتشت عمن خرج هذا الحديث، فوجدت علاء الدين المتقي الهندي في "كنز العمال" (١٣٢٥٤) يعزوه إلى: عبد بن حميد وابن لال وابن النجار عن أبي سعيد، ولا يخفي على المارس أن الحديث إذا لم يخرجه أصحاب الكتب الأصول المعتمدة عند أهل العلم، ولم يخرج إلا في مثل تلك المصنفات، كان دليلًا على وهنه ونكارته، فأرى أن البخاري أشار إلى وهن إساعيل بإيراد هذا الحديث في ترجمته من «التاريخ» والله أعلم.

ومما يحسن التنبيه عليه أن الترمذي رحمه الله تعالى قد روى عنه المحبوبي قوله: ضعفًه بعض أهل العملم، وسمعت محمدًا - يعني البخاري- يقول: هو ثقة مقارب الحديث. (تاريخ ابن عساكر: ٢/ ٨٣٧- الظاهرية) ومما سبق وغيره يتين أنه قد ضعفه عامة أهل العلم =

# [١٠٠] إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني الكوفي قاضي الموصل.

«الفوائد» ص ٣٦٩: «دجّال».

وفي «حاشية الموضح» ٢٠٧/١: «متروك يضع الحديث، قاله الدارقطني، وجرحه غيره أيضًا».

### [ ١٠١] إسهاعيل بن شروس أبو المقدام الصنعاني.

قال البخاري في ترجمته من «التاريخ الكبير» ٣٥٩/١ ، رقم (١١٣٨): «قال عبدالرزاق عن معمر: كان يُثَبِّجُ الحديث». اه

فعلق الشيخ المعلمي هناك على كلمة «يُتَبَّجُ» بقوله: هكذا في الأصلين، وبهامش (كو): «أي لا يأتي به على الوجه». أقول: وفي «الميزان ولسانه» عن ابن عدي حكاية هذه الكلمة عن البخاري بلفظ «يضع» فلزم من ذلك ما لزم، والله المستعان. اه

وستجد مثل هـذه الكلمـة مـن قـول معمر أيضًا في «التاريخ» ١٨٨/٣ رقم (٦٣٦) وغيره.

<sup>=</sup> أوكلهم، ولم يوثقه أحد، ولذا صدر الذهبي قول الترمذي في الليزان، (٢٢٧/١) بقوله: ومن تلبيس الترمذي قال....

أما نقله عن البخاري ذاك التوثيق فَمَحلُ نَظَر، وفي نقولات الترمذي عن البخاري مواضع مشكلة، قد نظر فيها بعض النقاد من أهل العلم، سترى التنبيه على بعضها في هذا الكتاب، والله الموفق.

### [١٠٢] إسماعيل بن عباد السعدي أبومحمد المزني البصري.

«الفوائد» ص ١٣٥: «هالك».

وفي ص ٤٠٠ : «تالف».

## [١٠٣] إسماعيل بن عبيد بن نافع البصري(١).

«الفوائد» ص ٣٣٧: «لا يعرف إلا بالبلايا».

## [١٠٤] إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي ثم الأصبهاني.

«الفوائد» ص ٣٦٤: «واهِ بل متهم»(٢).

# [٥٠٠] إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبوعتبة الحمصي.

قال المعلمي في ترجمته «التنكيل» رقم (٥٢): «إسماعيل ثقة في نفسه، لكن

<sup>(</sup>۱) انظر «اللسان» (۱/۲۰) رقم (۱۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) قلت: ضعفه أبوحاتم والدارقطني وابن عدي وقال: «حدث عن مسعر والثوري والحسن ابن صالح وغيرهم بأحاديث لا يتابع عليها»، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يغرب كثيرًا» وقال أبوالشيخ في «طبقات الأصبهانيين»: «غرائب حديثه تكثر» وقال الخطيب: «يروي عن الثوري وغيره مناكبر». وقال العقيلي: «في حديثه مناكبر، ويحيل على من لا يحتمل». وقال ابن عقدة: «ضعيف ذاهب الحديث»، وقال الأزدي: «منكر الحديث». وأثنى عليه بعضهم لعلو سنده فقال إبراهيم بن أورمة - وذكر إساعيل بن عمرو البجلي، فأحسن عليه الثناء، وقال: شيخًا مثل ذاك ضيّعوه، كان عنده عن فلان وفلان (ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ١٨/١).

ولم أر من اتهمه، لكن يظهر من كلامهم فيه أنه واو كها قال المعلمي رحمه الله. وانظر: الجرح (١٩٠/٢) وضعفاء العقيلي (١٩٠/١)، والثقات (١٠٠/٨)، وضعفاء الدارقطني (رقم ٨٧)، والكامل (٢٣٢/١)، و«الميزان» (٢٣٩/١)، وتاريخ الإسلام: الطبقة (٢٣)، واللمان (٢٥/١) وغيرها.

عن غير الشاميين تخليط كثير، فحده إذا روى عن غير الشاميين أن يصلح في المتابعات والشواهد».

وقال في «الأنوار الكاشفة» ص ٣٠١: «صدوق».

وفي «الفوائد المجموعة» ص ٦٧ حديث: «اطلبوا الخير عند صباح الوجوه».

وهو مروي من طرق متعددة عن عدّة من الصحابة، وكل طرقه واهية ساقطة، ساقها الشوكاني ثم قال: ورواه العقيلي عن عائشة بإسناد فيه متروك، ورواه عنها ابن عديّ بإسناد فيه وضاع. ورواه أيضًا عنها البخاري في التاريخ بإسناد فيه: عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي متروك.

قال في اللآلئ: روى له الترمذي وابن ماجه وذكر له متابعين. اهـ

فقال الشيخ المعلمي:

المتروك هـو عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي، ذكر البخاري في التاريخ ١/ ١/ ٥ و١١٥ الخبر من طريقه «عن امرأته جبرة عن أبيها عن عائشة» مرفوعًا.

وذكره عن إسماعيل بن عياش عن جبرة بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أبيها عن عائشة.

وذكر السيوطي أن البيهقي أخرجه في «الشعب» من هذا الوجه، ومن طريق خالد بن عبدالرحمن المخزومي عن جبرة، قال: ورواه عبدالله بن عبدالعزيز عن جبرة.

قال المعلمي: خالد وعبدالله تالفان، وخالد من شيوخ إسهاعيل بن عياش، وإسهاعيل يدلس كما في «طبقات المدلسين» ص١٢، فأخشى أن يكون إنها سمعه

من خالد عن جبرة فدلَّسه، وهو مع ذلك سيء الحفظ جدًا في غير أحاديث الشاميين، وجبرة غير شامية.

وفي آخر باب الخاء المعجمة من «لسان الميزان» (١): «خيرة بنت محمد بن سباع عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها، وعنها إسمعيل بن عياش. لا تعرف» وهي هذه، والصحيح في اسمها جبرة -بجيم وموحدة (٢)- وهي بنت محمد بن ثابت بن سباع كما سبق، وأبوها ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣)، وذلك لا يكفى في معرفة حاله.

وذكر السيوطي أن الخبر روي عن علي بن أبي طالب، وعن أبي بكرة ولم يسق سنديها ؛ لسقوطها فيها أرى، وذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه عن نفر من التابعين مرسلًا، ولم يسق الأسانيد، ثم قال: «وهذا الحديث في معتقدي حسن صحيح» كذا قال.

و إنها أولع الناس بهذا الخبر لاحتياجهم إلى التوسل به إلى حاجاتهم، تكون لأحدهم الحاجة إلى رجل جميل الوجه في الجملة فيروي هذا الخبر ويسأل حاجته، وفي ذلك عدّة بواعث للمسئول على قضاء الحاجة، فمن ثَمَّ عُنى به الكذابون، ونشط غيرهم لروايته عنهم، وفيا هنا روايتهم له عن ثمانية من الصحابة معروفين، وعن اثنين غير معروفين، وتعددت الطرق كها رأيت والله المستعان. اه

<sup>. (</sup>٤١٢/٢)'(١)

 <sup>(</sup>۲) كما في الإكمال لابن ماكولا (۲/۲۹)، وتوضيح المشتبه (۲/۱۷۲)، ومثله في تبصير المنتبه
للحافظ ابن حجر (۲۳٦/۱)، ومع ذلك وقع في اللسان ما وقع!
 (۳) (۳۹/۵).

# [١٠٦] إسهاعيل بن الفضل بن أحمد بن محمد بن عليّ بن الإخشيد أبوالفتح، التاجر الأصبهاني المعروف بالسراج (١).

في «الفوائد» ص ٤٨٦: «مقرئ مسند معروف، توفي سنة ٤٢٥، ذكره ابنُ الجزري في «طبقات القراء»، وصاحبُ «الشذرات»، ولم يذكرا أن أحدًا وثقه (٢٠)، وقيّد الذهبي وفاته في ترجمة غيره، وإخراجه هذا الخبر (٣) في «فوائده» (٤) معناه: أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى «الفوائد» في اصطلاحهم». اه

[١٠٧] إسهاعيل بن مسلم<sup>(٥)</sup> المكي أبوإسحاق، كان من البصرة ثم سكن مكة.

«التنكيل» المسألة (١٢) (٢/ ٩٣): «ضعيف».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: «التحبير في المعجم الكبير» لابن السمعاني (١/ ١٠١-١٠٤)، و«سير أعلام النبلاء» (١٠١ه/٥٥) و«العبر» (١٩/٢) «وتاريخ الإسلام» الطبقة (٥٣)، وغاية النهاية في طبقات القراء (١٦٧/١) «وشذرات الذهب» (١٦/٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «التاريخ» و"السير»: روى عنه أبوطاهر السلّفي ووثقه. وقال السمعاني: «كان شيخًا مقرقًا، سديد السيرة، قرأ القرآن بروايات على الشيوخ المتقدمين، وسمع الحديث الكثير من الشيوخ، ونسخ بخطه أجزاء كثيرة، واشتريت من خطه أجزاء، ولم يكن صحيح النقل، ولكن كان ثقة صدوقًا، واسع الرواية موثوقًا به فيا يحدث».

<sup>(</sup>٣) هو خبر: ما من معمرٌ يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء...

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «التاريخ»: له فوائد مروية. وقال السمعاني في «التحبير»: كتب إلى الإجازة، فمن جملة مسموعاته: كتاب «طبقات الصحابة» تأليف أبي عروبة الحراني من أربعة عشر جزءًا بروايته عن أبي طاهر بن عبدالرحيم عن أبي بكر بن المقرئ عنه، وكتاب «الإشراف في اختلاف العلماء» في عشر مجلدات تأليف

ابن المنذر بالاسناد السابق، وكتاب «السنن» للحلواني كذلك. (٥) وقع في كلام المعلمي «إسهاعيل بن أمية» وهو سبق قلم منه رحمه الله، وإنها الواقع فيها ساقه من الأسانيد «إسهاعيل بن مسلم» أما ابن أمية فهو ثقة ثبت.

#### [١٠٨] الأسود بن عبدالرحمن العدوي.

«الفوائد» ص ٧٣: «مجهول»(١).

### [١٠٩] أشعث بن براز الهجيمي البصري السعدي.

«الفوائد» ص ٢٧٩: «متروك».

#### - الأشقر.

انظر: الحسين بن الحسن.

# [١١٠] أصبغ بن نُباتة التميمي الحنظلي الدارمي أبوالقاسم الكوفي.

«الفوائد» ص ١٥٢: «متروك».

وفي ص ٣٧٧: «تالف».

#### [١١١] أغلب بن تميم بن النعمان المسعودي الكندي البصري.

«الفوائد» ص ٣٠٣: «تالف».

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦٦/٦) وقال: «روى عن هصان بن كاهن عن أبي موسى الأشعري، روى عنه الحسن بن دينار، يعتبر بحديثه من غير رواية الحسن بن دينار عنه». قلت: وهذا هو إسناد الحديث الوارد في «الفوائد» وسياق ابن حبان لترجمته يشعر بأنه لا يُعرف إلا بهذا الاسناد، وقوله: «يعتبر بحديثه من غير رواية الحسن بن دينار عنه» ذلك لأن الحسن كذاب، لكن لم يذكر ابن حبان في الرواة عن الأسود سوى الحسن، ولو وقف له على راو غيره لذكره، وكأن المعنى: ينظر في رواية غير الحسن عنه حتى يعتبر حديثه من غير طريق الحسن، فَأَشْعَرَ هذا أن الأسود بجهول لأنه لا تثبت عنه رواية من طريق صحيح، والله تعالى أعلم.

وفي ص ٤٠١ قال ابن حجر: «أغلب شبيه عمارة بن زاذان في الضعف، لكن لم أر من اتهمه بالكذب».

فقال الشيخ المعلمي: «كلامهم فيه شديد، فإن كان لا يكذب عمدًا، فقد كثر كذبه خطأ».

#### [١١٢] إياس بن زهير أبوطلحة البصري.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٧٩/٢ رقم (١٠٠٤): «إياس بن زهير وكنيته أبوطلحة، روى عن علي وسويد بن هبيرة، روى عنه مسلم بن بديل، يعد في البصريين، سمعت أبي وأبازرعة يقولان ذلك». اهـ

فعلق العلامة المعلمي هناك على قول ابن أبي حاتم «روى عن علي» بقوله: مثله في التابعين من «الثقات» (۱) ، وكذا في «تعجيل المنفعة» ص ٤٤، ولم أجد له رواية في مسند علي من مسند أحمد، وأخشى أن يكون هذا وهمًا أوقعهم فيه ما فهموه من عبارة البخاري في التاريخ (١/ ١/ ٤٣٨) قال: «إياس بن زهير، يقال عن علي، كنيته أبوطلحة». ثم ساق من طريق إياس هذا عن سويد بن هبيرة حديثًا، ثم قال: «كناه أيضًا عبدالصمد». فمراد البخاري بقوله «يقال عن علي من المديني أن كنية إياس: أبوطلحة، ويوضح ذلك قوله أخيرًا «كناه أيضًا عبدالصمد» فحسبوا أن مراد البخاري أنه يقال إن إياسًا روى عن علي بن أبي طالب، ثم ابتدأ البخاري فقال: «كنيته أبوطلحة». اه

<sup>.(</sup>٣٦/٤) (1)

# [١١٣] أيوب بن إسحاق بن سافري أبوسليان البغدادي نزيل الرملة.

في «طليعة التنكيل»، في (النوع الثالث) من مغالطات الكوثري ومجازفاته، في (المثال الخامس) قال المعلمي:

«في ترجمة أيوب من «تهذيب تاريخ ابن عساكر» ج٣ ص ٢٠٠ عن ابن يونس «. . . وكان في خلقه زعارة، وسأله أبوحميد في شيء يكتبه عنه فمطله. . . ».

ومعروف في اللغة (١) ومتكرر في التراجم أن يقال: «في خلق فلان زعارة» أي شراسة، وهذا وإن كان غير محمود، فليس مما يقدح في العدالة أو يخدش في الرواية.

لكن وقع في «تاريخ بغداد»: ج٧ ص١٠ في هذه الحكاية «وكانت في خلقه دعارة» كذا، وهذا تصحيف لا يخفي مثله (٢).

أُولًا: لأنه ليس في كلامهم «في خلق فلان دعارة»، وإنها يقولون: فلان داعر بَينٌ الدعارة - إذا كان خبيثًا أو فاسقًا.

ثانيًا: لأن ابن يونس عقب كلمته بقوله «سأله أبوحميد في شيء من الأحبار يكتبه عنه فمطله...» وهذه شراسة خلق لا خبث أو فسق.

ثالثا: لأن المؤلفين في المجروحين لم يذكروا هذا الرجل، ولو وصف بالخبث أو الفسق لما تركوا ذكره . . . وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال: كتبت (٣) عنه بالرملة وذكرته لأبي فعرفه وقال: كان صدوقًا . اهـ

<sup>(</sup>١) انظر: «تاج العروس»: (٣٣٧/٣).

<sup>(</sup>۲) تصحفت آیضًا في «تاریخ دمشق» (۳/۲۰۵- الظاهریة).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الطليعة»، والذي في الجرح (٢/ ٢٤١): «كتبنا».

# [118] أيوب بن جابر بن سيّار بن طلق الحنفي السحيمي أبوسليان اليامى ثم الكوفي.

«الفوائد» ص ۲۲۷: «ضعيف جدًّا».

# [١١٥] أيوب بن خالدبن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري النَّجَّاري المدني .

«الأنوار الكاشفة» ص ١٩٠: «لا بأس به (١)... وقد أخرج له مسلم في صحيحه (هذا الحديث الواحد) (٢) وإن لم يكن حدّه أن يحتج به في الصحيح».

### [١١٦] أيوب بن ذكوان.

«الفوائد» ص ٤٨٠: «متروك».

### [١١٧] أيوب بن سليهان بن ميناء يعد في المدنيين.

في «الفوائد» ص ٩٨-٩٩ حديث: «مَنْ وَسَّع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته».

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري وابن أبي حاتم بغير جرح أوتعديل، وذكره ابن حبان في «الثقات» على عادته، ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۳۵۱/۱) عن الأزدي قوله: «أيوب بن خالد ليس حديثه بذاك، تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يجيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه». اه والأزدي متكلم فيه وليس بحجة، وأين هو كلام أهل العلم بالحديث في أيوب؟.

فَالرَجُلُ كَأَنه مستور الحال، روى عنه غير واحد، ولم يوثَّق توثيقًا يعتد به، فليس هو بحجة، ولا يقبل منه ما تفرد به بحالٍ، والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «فيه لينٌ».

<sup>(</sup>٢) هو حديث أبي هريرة مرفوعًا: «خلق الله التربة يوم السبت...» وراجع فصل «المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد» في القسم الخاص بذلك من كتابنا هذا.

ضَعّف الشيخ المعلمي طرقه كلها جدًّا، وقال إن بعضها يوهن بعضًا، منها ما رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، فقال المعلمي: سنده واو، فيه عبدالله بن نافع الصائغ وفيه كلام، عن أيوب بن سليمان بن مينا لا يعرف إلا بهذا الخبر(1)، عن رجل لا يدرى من هو، وقوّاه ابن حجر بخبر للطبراني وهو ساقط...».

## [١١٨] أيوب بن سويد الرملي، أبومسعود الحميري السَّيباني!

«الفوائد» ص ٤٥٧: «صدوق يخطئ»(٢).

<sup>(</sup>١) وأنا لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أقول: كلام المتقدمين فيه شديد، فقد ضعفه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال الدوري عن البن معين: «ليس بشيء، يسرق الأحاديث، قال أهل الرملة: حدَّث عن ابن المبارك بأحاديث ثم قال: حدثني أولئك الشيوخ الذين حدَّث ابن المبارك عنهم». وقال في رواية معاوية بن صالح عنه: «كان يَدَّعي أحاديث الناس».

وقال البخاري: «يتكلمون فيه» وهي كلمة شديدة وقريب منها قول النسائي: «ليس بثقة». وقال أبوحاتم: «لين الحديث».

وذكره ابن حبان في «الثقائت» لكنه قال: «كان رديء الحفظ، يخطىء، يُتقى حديثه من رواية ابنه عنه وُجد أكثرها ابنه محمد بن أيوب عنه؛ لأن أخباره إذا شبرت من غير رواية ابنه عنه وُجد أكثرها مستقممة».

قلت: قد أورد له ابن عديّ في «الكامل» مناكير من غير رواية ابنه عنه.

وقال ابن عدي: «له حديث صالح عن شيوخ معروفين. . . ويقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه، ويقع في ملا يوافقونه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء».

أقول: فالـذي يظهـر من مجموع ما تقـدم أن الرجـل ضعيفٌ على أحسن أحـواله، والله تعالى أعلم.

وانظر: «تهذيب الكهال» (٣/٤٧٤-٧٧٤).

# حرف الباء

#### [١١٩] البختري بن عبيد بن سليهان الكلبي الشامي.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٥٧: «كذاب».

## [١٢٠] بشار بن بكير الحنفي (١).

«الفوائد» ص ١٠٤: «مجهول البتة».

### [١٢١] بشار بن قيراط أبونعيم النيسابوري.

قال الكوثري: «مقبول عند الحنفية بنيسابور كها قال الخليلي في الإرشاد، وإن طال لسان أبي زرعة فيه لكونه من أهل الرأي».

«التنكيل» (١/٣٤٨) قال الشيخ المعلمي: «قديم سمع من أبي حنيفة المتوفي سنة ١٥٠، كذبه أبوزرعة الذي ولد سنة ٢٠٠ وقال أبوحاتم الذي ولد سنة ١٩٥ : «هو نيسابوري قدم الري مضطرب الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال ابن عدي المولود سنة ٢٧٧: «روى أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».

<sup>(</sup>١) لم أر له ترجمة.

وقال الخليلي المولود بعد ذلك بزمان فإنه توفى سنة ٤٤٦: «كان يتفقه على رأي أبي حنيفة، رضيته الحنفية بخراسان، ولم يتفق عليه حفاظ خراسان».

وقد سبق في ترجمة عبدالله بن محمود ذكر ما زعمه الأستاذ الكوثري من أن من لم يوثقه أهل عصره يكون مجهول الصفة، وتراه هنا يرد جرح المتقدمين لبشار ويتشبث بقول المتأخر عنه بقريب من مائتي سنة «رضيته الحنفية بخراسان» ويزيد الأستاذ فيزعم أن أبازرعة إنها كذبه لأنه مخالف له في المذهب. وقد علم مما سلف في القواعد أن من شهد له أهل العلم أنه «صدوق» لا يقبل من أحد أن يقول: إنه تعمد الكذب أو الحكم بالباطل إلا أن يقيم على ذلك حجة صارمة، فها بالك بمن شهدوا له بأنه ثقة؟ فها بالك بمثل أبي زرعة في إمامته وجلالته وتثبته؟.

والخليلي متأخر جدًا عن زمن بشار كها مرَّ ولا ندري إلى ماذا استند في قوله: «رضيته الحنفية بخراسان»، وَهَبُهُ رضوه في رأيه ولا يدرون ما حاله في الحديث كها رضى أهل المغرب أصبغ بن خليل وقد مرت ترجمته (۱).

وقد كان يمكن الأستاذ أن يقول: ذكروا أن أبازرعة الرازي كذبه ولاندري ما الذي اعتمده في تكذيبه، وكلام أبي حاتم يعطى أن بشارًا صدوق إلا أنه مضطرب الحديث، ويقوي ذلك رضا حنفية خراسان به، والتصديق يقدم على التكذيب المبهم. والله أعلم.

لكن الأستاذ لا يرى لأئمة السنة حقًا ولا حرمة، ولا يرقب فيهم إلّا ولا ذمة، ولا يرعى تقوى ولا تقية، ولا يرى أن في أهل الحق بقية، فيدع للصلح بقية، فلندعه يصرح أو يكني، وعلى أهلها براقش تجني! اهـ

<sup>(</sup>۱) «التنكيل» رقم (۵۵).

#### - بشر بن راشد.

كذا وقع للمعلمي في «الفوائد» ص ٢٣٧ نقلًا عن «اللآلئ» -وهو سبق قلم من المعلمي رحمه الله- إنها هو «وهب بن راشد»، فانظره في حرف «الواو».

### [١٢٢] بشر بن رافع الحارثي أبوالأسباط النجراني.

في ترجمته من «الجرح والتعديل» ٣٥٧/٢ رقم (١٣٥٩): «يهامي».

فعلق الشيخ المعلمي بقوله: كذا، وفي تاريخ البخاري والتهذيب "يهاني» ويأتي عن ابن معين "كوفي» والرجل يهاني نسبًا ودارًا؛ لأنه حارثي نجراني، وفي تاريخ البخاري عن عبدالرزاق: "بشر إمام أهل نجران ومفتيهم». ولكنه دخل اليهامة بدليل روايته عن يحيى بن أبي كثير، ودخل الكوفة أيضًا. اه

# [١٢٣] بشر بن السرى البصري، أبوعمرو الأَفْوَه، سكن مكة.

قال أحمد: «سمعنا منه ثم ذكر حديث [ناضرة إلى ربها ناظرة] فقال -يعني بشر-: ما أدري ما هذا، إيش هذا؟ فوثب به الحميدي وأهل مكة، فاعتذر فلم يقبل منه، وزهد الناس فيه، فلما قدمت المرة الثانية كان يجيء إلينا فلم نكتب عنه».

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٥٨): «لم ينصفوه، فلعله إنها كان سمع ما صح عن مجاهد من تفسيره [ناظرة] في الآية بقوله «تنتظر الثواب» فلما سمع الوجه الآخر استنكره من جهة كونه تفسيرًا للآية لا من جهة إنكار الرؤية.

أما ما زاده محمد بن حميد في الحكاية عن مجاهد: «لا يراه من خلقه شيء» فمحمد متهم. فإن كان بشر استنكر الرؤية فقد كان حقهم أن يبينوا له النصوص في إثباتها، فإذا أقر تبين أنه كان معذورًا فيها فرط منه، وإن أَصَرَّ هجروه عن بَيِّنَةٍ . اه.

وقال في ترجمته عن هذه القضية أيضًا: أما التجهم فقال ابن معين في بشر: «رأيته يستقبل البيت يدعوا على قوم يرمونه برأي جهم ويقول معاذ الله أن أكون جهميًا». اهـ

وقال عن حاله في الحديث: ثبته عبدالرحمن بن مهدي جدًا (١). وقال أحمد: «حدثنا بشر بن السرى وكان متقنًا للحديث عجبًا». ووثقه ابن معين وغيره، واحتج به الشيخان في (الصحيحين) وبقية الستة.

ثم قال المعلمي: «على أن الإجماع انعقد بعد ذلك على عذره والاحتجاج بروايته». اهـ

#### [١٢٤] بشر بن عبدالله بن عمرو بن سعيد الختعمي

في «الفوائد» ص ١٦٥ حديث: «فضل البنفسج على الأزهار كفضل الإسلام على سائر الأديان...»

قال المعلمي: الخبر رواه الكديمي «ثنا إبراهيم بن الحسن العلاف ثنا عمر بن حفص المازني عن بشر بن عبدالله عن جعفر بن محمد عن أبيه- إلخ».

ورواه الطبراني «ثنا أحمد بن داود المكي ثنا حفص بن عمر المازني ثنا أرطاة بن الأشعث العدوي ثنا بشر بن عبدالله بن عمرو بن سعيد الخثعمي عن محمد بن على بن الحسين- إلخ»

<sup>(</sup>١) الذي ثبته هو أبوحاتم كما في الجرح (٢/ ٢٥٨)، والعلل (٢٠٧٤).

فالطريقان يجتمعان في بشر، وهو مجهول، في «لسان «الميزان» (١) أن الطوسي ذكره في رجال الشيعة، وأنه يروي عن جعفر وأبيه، فقد يكون بلاء هذا الخبر منه، إفْتراه على الباقر وتارة على الصادق، وقد يكون ممن بعده، ففي السند الأول: الكديمي، وفي الثاني: أرطاة بن الأشعث، وكلاهما هالك، فأما المازني فلم أعرفه سواء أكان عمر بن حفص أم حفص بن عمر، والذي حرق الإمام أحمد حديثه يقال له «العبدي» له ترجمة مبسوطة في «اللسان»، والظاهر أنه غير المازني. اهـ

# [١٢٥] بشر بن عبيد (٢) أبوعليّ الدارسي البصري.

«الفوائد» ص ۸۰: «تالف»(۳).

<sup>(</sup>١) (٢٤/٢-٢٥) وراجع أيضًا (١/ ٣٣٧–٣٣٨) ترجمة أرطاة بن الأشعث.

<sup>(</sup>٢) هو كذلك في «الجرح» (٣٦٢/٢) و«الكامل» (١٥/٢)، والأنساب (الدارسي) و«الميزان» (٢٠/١)، و«اللسان» (٢٦/٢) «وجاء في الفوائد»: «بن عبيدالله» وهذا يوافق ما في الأصلين المطبوع عنها كتاب «الثقات» لابن حبان (٨/ ١٤١) وأظنه خطتًا فأثبتُ الأكثر.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم بغير جرح أو تعديل، وقال: سمع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثانية أيام
 أبي الوليد وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق».

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: روى عن حماد بن سلمة والبصريين، وعنه يعقوب ابن سفيان الفارسي.

وقال الذهبي: كذَّبه الأزدي.

وذكره ابن عديّ في «الكامل» وقال: «منكر الحديث عن الأئمة». وأورد له مناكير ثم قال: وبشر هذا هو بين الضعف أيضًا، ولم أجد للمتكلمين [كذا ولعلها: للمتقدمين] كلام [كذا والجادة: كلامًا]، ومع ضعفه أقل مجرمًا من بشر بن إبراهيم الأنصاري، لأن بشر بن إبراهيم وبشر بن عبيد إذا روى إنها يروي عن ثقات الأثمة أحاديث موضوعة يضعها عليهم، وبشر بن عبيد إذا روى إنها يروي عن ضعيف مثله أو مجهول أو محتمل أو يروي عمن يرويه عن أمثالهم». اهقلت: فالظاهر أن أباحاتم سمع منه أحاديث محتملة، ثم ظهرت لبشر تلك المناكير التي حدث بها بعد ذلك، فكذبه لأجلها الأزدي -وهو مسرف في الجرح- وضعّفه بها ابن عدي، ففي الجملة هو ضعيف لا يعتبر به، والله أعلم.

### [١٢٦] بشر بن محمد بن أبان الواسطي السكري.

في «الجرح والتعديل» ٣٧٣/٥ رقم (١٧٤٤) قال ابن أبي حاتم: «عبدالملك ابن وهب المذحجي -مذحج اليمن- كوفي، روى عن الحر بن الصياح، روى عنه بشر بن محمد السكري، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: قال بعض أصحابنا: إن عبدالملك بن وهب هذا معمول عن اسمه، وهو سليان بن عمرو ابن عبدالله بن وهب النخعي، نسبة إلى جده وهب، وسماه عبدالملك، والناس مُعَبَّدُون: عَبيدُالله». اه

فقال الشيخ المعلمي في «الحاشية»: سليهان بن عمرو النخعي كذبوه، وبشر ابن محمد بن أبان السكري فيه كلام، وبشر يروي عن سليهان، فالمعنى هنا أنه دَلَّس اسم «سليهان» فسهاه «عبدالملك» عَنى تأويل أنَّ كلَّ إنسان عبدٌ لمالك الملك سبحانه، ونسبه إلى جده الأعلى، ونسبه إلى مذحج؛ لأن النخع من مذحج. اه

#### [١٢٧] بشر بن نمير القشيري البصري.

«الفوائد» ص ٣٠٦: «الكلام فيه كثير، وهو متروك البتة»(١)

# [۱۲۸] بشر بن یحیٰی<sup>(۲)</sup>.

عن الفضل بن موسى السيناني، وعنه سليمان بن جابر بن سليمان بن ياسر ابن جابر.

<sup>(</sup>١) يردّ الشيخ المعلمي بهذا على السيوطي في محاولته تقوية بشر بأنه من رجال ابن ماجه. وقد كذب بشرًا غيرُ واحدٍ، وتركه جماعة، ولم يوثقه أحد.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة.

قال المعلمي في ترجمة: محمد بن سعيد البورقي رقم (٢٠٦) من «التنكيل»: «مجهول».

#### [١٢٩] بشير بن زاذان.

«الفوائد» ص ٢٤٣: «واهِ» (١).

# [ ١٣٠] بقية بن الوليد الكلاعي الحميري أبويُّعْمِد الحمصي .

١- قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم ٥٩: «بقية يدلس عن الضعفاء،
 فإذا لم يصرح بالسماع وجب التوقف؛ لاحتمال أنه إنها سمع من ضعيف».

٢- وفي «الفوائد» ص ٢١٣ حديث: ﴿إِن سهيلًا كان عشارًا باليمن فمسخه الله شهابًا فجعله حيث ترون».

قال الشوكاني: قيل موضوع، وقيل ضعيف لا موضوع.

(١) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» وبيُّض لشيوخه والآخذين عنه، وقال: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث.

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.

وضعفه الدارقطني وغيره. واتهمه ابن الجوزي.

وذكره ابن عديّ في «الكامل» وأورد فيه قول ابن معين، وساق له مناكير، ثم قال: ويشير ابن زاذان هذا أحاديثه ليس عليه نور، وهو غير ثقة، ضعيف، ويحدث عن ضعفاء جماعة، وهو بَينُ الضعف، وأحاديثه عامتها عن الضعفاء.

وقالُ اين حبان في «المجروحين» -بعد ذكر قول ابن معين-: غلب الوهم على حديثه حتى بطل الاحتجاج به.

وذكره الساجي وابن الجارود والعقيلي في الضعفاء.

قلت: الظاهر أن أباحاتم لم يخبر بشيرًا هذا، وربها وقع له شيء من حديثه فرآه صالحًا للاعتبار في الجملة، لكن القول قول ابن معين والجهاعة، والله أعلم.

وانظر: تاريخ الدوري (٢/٥٩-٦٠) والجرح (٢/٣٧٤) والعقيلي (١٤٤/٦-١٤٥) والكامل (٢/ ٢٠) والمجروحين (١/ ١٩٢) والميزان (١/ ٣٢٨) واللسان (٢/ ٢٣٧)، وغيرها. فقال الشيخ المعلمي: «بل موضوع بلاريب، روى عن ابن عمر مرفوعًا وفي سنده «بقية عن مبشر بن عبيد» ومبشر متروك يضع الحديث، وبقية يدلس عن الهلكى فقد يكون سمعه ممن هو شرُّ من مبشر فدلَّسَهُ».

ثم ذكر سائر طرقه وبين سقوطها.

"- وفي ص ١٢٣ حديث من طريق «بقية عن ابن جريج» فقال المعلمي: «وبقية عا يسمع الخبر من كذاب عن ثقة، فيذهب يرويه عن ذلك الثقة تدليسًا».

٤- وفي ص ١٧٣ حديث علي: «كان رسول الله ﷺ يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر».

قال المعلمي: «... ورواه يعقوب بن سفيان من طريق أبي سفيان الأنهاري عن حبيب بن عبدالله بن أبي كبشة عن أبيه عن جده رفعه.

وأبو سفيان هذا مجهول، وقد روى حديثًا آخر بإسناد الصحاح فقال أبوحاتم: «هذا حديث موضوع وأبو سفيان مجهول».

وراوي الخبرين عنه: بقية وهو شديد التدليس، وربها دلس الاسم. اهـ

٥- وفي ص ٢٢٤ حديث: «من حَدَّث حديثًا فعُطس عنده فهو حق»

قال الشيخ المعلمي: «رَوى هذا الخبر بقية عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن المعلمي عن أبي الزناد عن أبي هريرة مرفوعًا، وهو منكر جدًا سندًا ومتنًا.

ولبقية شيخان، أحدهما: معاوية بن يحيى الصدفي «هالك»، والآخر: معاوية بن يحيى الأطرابلسي، ذهب الأكثر إلى أنه أحسن حالًا من الصدفي ووثقه بعضهم، وعكس الدارقطني وذكر أن مناكيره أكثر من مناكير الصدفي - وأيها

الواقع في السند؟ ذهب جماعة إلى أنه الأطرابلسي لأنه قد عرف له الرواية عن أبي الزناد، وذهب آخرون إلى أنه الصدفي لأن هذا الخبر أليق به، ولأنه قد عاصر أباالزناد فلا مانع أن يكون اجتمع به، وأوضح من ذلك أنه كان يشتري الصحف فيحدث بها فيها غير مبالٍ أسمع أم لم يسمع.

ويقوِّي هذا أن بقية مدلس، ولا يَجهل أن الأطرابلسي عند الناس أحسن حالًا من الصدفي، فلو كان شيخه في هذا الخبر هو الأطرابلسي لصرح به». اهـ

٦- وفي «الفوائد» ص ١٢٧ – ١٢٨ حديث: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى».

قال الشوكاني: «رواه ابن عدي عن ابن عباس مرفوعًا، وقال ابن حبان: هذا موضوع وكذا قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه. وعَده ابن الجوزي في «الموضوعات»، وخالفه ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد. وقد أخرجه البيهقي في «سننه».

وسبب هذا الاختلاف أن إسناده عن ابن عديّ: حدثنا قتيبة حدثنا هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره.

قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كَذَّابين، ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه.

وقال ابن حجر: لكن ابن القطان ذكر في كتاب «أحكام النظر»: أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال: حدثنا ابن جريج. فهذا فيه التصريح من بقية بالتحديث، وهو ثقة إذا صرح بالتحديث، وسائر الإسناد رجاله ثقات، فمن هذه الحيثية قال ابن الصلاح: إنه جيد».

فقال الشيخ المعلمي تعليقًا على رواية بقي بن مخلد والتي فيها تصريح بقية بالتحديث: «أخشى أن يكون هذا خطأ، ومع ذلك فقد بقيت التسوية كها ذكره ابن حجر في آخر عبارته، لأن بقية ممن يفعلها».

٧- وفي ترجمة: نعيم بن حماد من «التنكيل» رقم (٢٥٨) ذكر المعلمي الأحاديث التي ذكرها الذهبي في «الميزان» فيها انتقد على نعيم، قال المعلمي: «الحديث السابع والثامن في «الميزان»: «بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة ابن الأسقع مرفوعًا: المتعبدبلا فقه كالحهار في الطاحونة» وبه قال: تغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل ريبة، لم يروهما عن بقية سواه».

قال- المعلمي: بقية بن الوليد بحر لا ساحل له، كان يأخذ عن كل من دَبَّ ودرج، ويدلِّس، فالتفرد عنه ليس بالمنكر، ولا سيها لمثل نعيم».

# [۱۳۱] بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة الثقفي أبوبكرة البصرى.

في «الفوائد» ص ١٣٠ حديث بكار عن أبيه عن جدّه: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء فإن في خلافهن البركة».

أخرجه الطبراني والحاكم وصححه.

قال المعلمي: «ليس بصحيح؛ بكار ضعيف، وأبوه لم يوثق توثيقًا معتبرًا، والصحيح عن أبي بكرة مرفوعًا «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب المغازي (٤٤٢٥)، وكتاب الفتن (٧٠٩٩) - فتح.

# [١٣٢] بكر بن الحكم المُزَلِّق أبوبشر التميمي اليربوعي جار حاد بن زيد.

في «الفوائد» ص ٢٤٣ حديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». روى من حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة وثوبان وأنس.

وزعم السيوطي أن الحديث بهذه الطرق حسن صحيح، واعترضه الشوكاني بأن الحديث عنده حسن لغيره، وأما صحيح فلا، فاعترض الشيخ المعلمي عليها جميعًا، ووهّن الحديث من جميع طرقه.

و تعرض الشيخ لطرق هذه الروايات بالنقد على الترتيب المذكور حتى بلغ رواية أنس فقال: «وأما عن أنس فتفرد به أبوبشر بكر بن الحكم المزلق عن ثابت عن أنس رفعه «إن لله عزوجل عبادًا يعرفون الناس بالتوسم».

والمزلق قال فيه جماعة من الذين أخذوا عنه وليسوا من أهل الجرح والتعديل (١٠): «كان ثقة» يريدون أنه كان صالحًا خيرًا فاضلًا.

أما الأئمة فقال أبوزرعة: «ليس بالقوي».

<sup>(</sup>۱) هم: أبوعبيدة عبدالواحد بن واصل الحَدَّاد، وأبو سلمة موسى بن إساعيل التبوذكي -كما في «تهذيب الكيال» (۲۰٤/٤)، وجاء في «تهذيب التهذيب» (۲۱/۱) عن البزار في مسنده قال: حدثنا سهل بن بحر ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا أبوبشر المزلق -وكان ثقة- عن ثابت فذكر حديثًا.

ولم يُذكر المزي سعيدًا في الرواة عن بكر، وإنها يروي سعيد عن أبي عبيدة عبدالواحد بن واصل عن بكر عن ثابت، كها في الجرح والتعديل، (٣٨٣/٢) فأخشى أن يكون هناك سقط في إسناد البزار، والله أعلم. والحداد والتبوذكي ثقتان باتفاق.

أقول: وهو مقل جدًّا من الحديث، فإذا كان مع إقلاله ليس بالقوي، ومع ذلك تفرد بهذا عن ثابت عن أنس (فلا ينبغي وهنه)(١).

وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» أنه حسن، وهذا بالنظر إلى حال المزلق في نفسه، فأما إذا نظرنا إلى تفرده مع إقلاله ومع قول أبي زرعة «ليس بقوي» (٢). فلا أراه يستقيم الحكم بحسنه، وإن كان معناه صحيحًا والله أعلم. اهـ

#### [١٣٣] بكر بن خنيس الكوفي نزيل بغداد.

«الفوائد» ص ٩٤: «عابد ليس بشيء في الرواية البتة».

### [١٣٤] بكر بن سليم الصواف أبوسليم المدني.

ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٨٦/٢ رقم (١٥٠٥) وقال: سألت أبي عنه فقال: «شيخ يكتب حديثه. ثم قال: أنا يعقوب بن إسحاق فيها كتب إليَّ، نا عثمان بن سعيد (٦)، قال: سألت يحيى بن معين عن بكر بن سليم نا عبد الحكم، قال: ما أعرفها. ثم حكى عن أبيه قوله فيه: لا بأس به». اه

قال العلامة المعلمي في «حاشية الجرح»: يأتي في ترجمة عبدالحكم (٣/ ٣٦) - وهو في المجلد السادس من المطبوع - «عبدالحكم بن . . . روى عنه بكر بن سالم» .

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء في «الفوائد» وفي الغبارة تحريف حتها، ومن المحتمل أن يكون الصواب: (فلا ينبغي إلا وهنه) أو (فالذي ينبغي وهنه) أو (فلا ينبغي دفع وهنه) أو نحو ذلك، ومقتضى هذه العبارة بعد تصويبها إثبات وهن الحديث من هذا الطريق أيضًا بالإضافة إلى وهنه من الطرق الأخرى.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الفوائد» وسبق أن أبازرعة قال: «ليس بالقوي» بالألف واللام وهو موافق لما في «الجرج»، فالظاهر أن هذا الموضع سهو، أو خطأ من الطبع، لأن المعلمي ممن يرى فرقًا بين العبارتين كما تراه في ترجمة الحسن بن الصباح من هذا القسم من الكتاب، والله تعالى أعلم.
(٣) تاريخ الدارمي عن ابن معين (١٩٦، ، ١٨٠).

ثم ساق بمثل هذا السند: «قلت ليحيى بن معين: عبدالحكم الذي روى عنه بكر ابن سالم؟ قال: ما أعرفه».

وهكذا في «الميزان»: «عبدالحكم، حدث عنه بكر بن سالم».

وزاد في «لسان الميزان» (٣٩٣/٣): «ذكره ابن عدي في ترجمة عبدالحكم بن عبدالله القسملي المترجم في «التهذيب». ثم نقل عن عثمان الدارمي: قلت لابن معين: بكر بن سالم حدثنا الحكم؟ قال: ما أعرفهما. قال: وسألته عن الحكم السدوسي، فقال: لا أعرفه».

فيظهر أن هناك آخر مجهولًا يقال له «بكر بن سالم» هو الذي قال ابن معين فيه وفي شيخه «ما أعرفهما».

وأرى أن المزي تنبه لهذا؛ فإنه مع تتبعه لكتاب ابن أبي حاتم وحرصه على استيعاب شيوخ الراوي والرواة عنه، لم يذكر في ترجمة بكر بن سليم (١) أنه يروي عن عبدالحكم، ولا أشار إلى كلام ابن معين.

فاستدراك ابن حجر (٢) قوله: «وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ما أعرفه» فيه ما فيه. اه

#### [١٣٥] بكر بن سهل الدمياطي.

في «الفوائد» ص ٢٢٦: «ضعفه النسائي وله زلات تُثبت وَهَنَهُ».

<sup>(</sup>١) تهذيب الكيال (٤/ ٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>٢) في ترجمة بكر من «تهذيب التهذيب» (٤٨٣/١).

وفي ص ٢٤٤: تعرض المعلمي لنقد طرق حديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وَوَهَّنَها كلها، وهو مروي عن عدة من الصحابة منهم أبوأمامة رضي الله عنه. قال المعلمي: وأما عن أبي أمامة فتفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبدالله بن صالح كاتب الليث.

وبكر بن سهل ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك فإن له أوابد.

وعبدالله بن صالح أُدخلت عليه أحاديث عديدة، فلا اعتداد إلا بها رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا خُمل ما علقه عنه البخارى.

فتفرد بكر بن سهل عن عبدالله بن صالح بهذا الخبر الذي قد عُرف برواية الضعفاء له من طرق أخرى يوهنه حتماً. اه

وفي ص ٤٦٧ : «بكر ليس بشيء إذا انفرد».

وفي ص ١٣٥: حَدْيَثُ «أَعْرُوا النساء يَلْزَمْنُ الحَجَالَ» لا أَصَلَ لَهُ.

قال المعلمي: للطبراني في «الأوسط» وغيره من طريق زكريا بن يحيى الخزاز «ثنا إسهاعيل بن عباد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس» وإسهاعيل بن عباد هو السعدي هالك، وزكريا فيه نظر، روى زكريا بهذا الإسناد نسخة بين مقلوب وموضوع.

ثم رواه (۱) عن بكر بن سهل وقد ضعفه النسائي، روى بكر هذا الخبر عن شعيب بن يحيى عن يحيى بن أيوب بسنده إلى مسلمة بن مخلد رفعه. وفي «اللسان» أن بكرًا رواه عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب بسنده، وعلى كل حالي: فهو من أفراد بكر الساقطة. اهـ

<sup>(</sup>١) يعنى الطبراني.

وفي ص ٤٨١: حديث «ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص، فإذا بلغ خمسين... الحديث.

قال المعلمي: «أشبه طرقه ما في اللآلئ ١/ ٧٥ «قال إساعيل بن الفضل الإخشيد في «فوائده»: ثنا أبوطاهر بن عبدالرحيم، ثنا أبوبكر بن المقرئ، حدثنا أبوعروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني -هو حفص بن ميسرة- به " يعني: عن زيد بن أسلم، عن أنس مرفوعًا ".

ثم تكلم المعلمي عن رجال هذا السند واحدًا واحدًا، حتى بلغ مخلدًا وذكر أنه إن صح أنه روى هذا الحديث فقد تفرد به عن حفص.

ثم قال: فأما ما قيل إن ابن وهب رواه عن حفص فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبدالله بن رمح عن ابن وهب، [و] ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير، منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما: ابن أخيه أحمد بن عبدالرحمن، وحرملة، ولا فركر لهذا الخبر عندهما، ولا عند أحدهما، ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب، ولابن وهب مؤلفات عدة رواها عنه الناس وليس هذا فيها(۱).

ترجمة بكر لدى كل من ترجم له مما توصلت إليه ما ينم عن هذا أو يدل عليه. . . إلا إنّ كان- أي: ابن حجر- يعني أصحاب «طبقات القراء» أو المفسرين، وهؤلاء يغلب على ظن

الباحث أنهم يعنون القراءة والتفسير، وهذا مجالٌ، ورواية الاحاديث مجالٌ آخر».

<sup>(</sup>۱) قال بعض الباحثين -تعقيبًا على الشيخ المعلمي-: "وعلى فرض أنه -يعني هذا الحديث- من بكر، فهل يُعدّ هذان -يعني هذا وحديث: أعروا النساء... - سببًا في طرح الرجل مع باقي روايته. وقد يقال: هذا من الباب الذي يقال فيه "حديث أسقط ألف حديث فرواية مثل هذا يدل على غفلة. ولكن إذا علمنا أن الثقة!! قد يدخل له إسناد في إسناد، ويخطئ في الرواية فيجعل ما يستنكر من أحاديث الضعفاء من رواية الثقات، لكان لزاما تقويم ما يرويه على أساس الحكم للغالب والأكثر... ثم راح يذكر أمثلة على هذا، وهو كلام متين، فليس من شرط الثقة ألا يخطئ، لكن ههنا ملاحظات: الأولى: أن هذا فيمن اتفق على توثيقه أو ترجح، وبكر لم يوثقه أحد باعتراف الباحث فقد نفى ما ادّعاه الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" - أن بكرًا قواه جماعة، فقال: "فليس في نفي ما ادّعاه الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" - أن بكرًا قواه جماعة، فقال: "فليس في

ثم تكلم المعلمي عن ابن رمح وذكر أنه مقل وأن ابن ماجه روى عنه حديثين غريبين ثم قال: وبكر حاول ابن حجر تقويته ولم يصنع شيئًا، بكر ضعَّفهُ النسائي ولم يوثقه أحد، وله أوابد تقدم بعضها في التعليق صفحات ١٣٥ و٢٢ و ٢٤٥ وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «ومن وضعه. . .» فذكر قول بكر «هجرت -أي بكرت- يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختات» قال الذهبي «فاسمع إلى هذا وتعجب».

و أرى أن تفرد بكر عن ابن رمح عن ابن وهب مردود من جهة التفرد عن ابن وهب بمثل هذا الخبر مع شدة رغبة الناس فيه. اه

#### [١٣٦] بكر بن عبدالله أبوعاصم.

عن الليث وعنه عبدالرحمن بن حاتم المرادي.

«الفوائد» ص ١٦٣: «عبدالرحن ليس بثقة، وبكر لم أعرفه، وقال ابن الجوزي: ليس بشيء»(١).

<sup>=</sup> أقول: إذًا، ما ساقه الباحث من الأمثلة على احتمال الأئمة لبعض أخطاء الثقات، لا علاقة له ببكر؛ لأنه لا يدخل في زمرة الموثّقين.

الثانية: أن الأخطاء فيها ما هو محتمل، ومنها ما يدل على وهن الراوي، كما أشار إليه الباحث بقوله: وقد يقال: هذا من الباب الذي يقال فيه. . . ثم إن هذا الأمر مخصوص بنظر النقاد، والنسائي رحمه الله من المقدّمين في هذا الشأن، فتضعيفه له لأحاديث تفرد بها يدل على أنها عنده غير محتملة.

الثالثة: لا يكفي في الحكم على الرجل النظرُ في بعض أحاديثَ له، قد وافق فيها الثقات، والحكم عليها بالاستقامة، مع عدم الاعتداد بتليين من ليّنةُ من أهل العلم؛ لأن كما أنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فكذلك ليس من شرط الضعيف ألا يصيب، فاستقامة بعض أحاديث الرجل لا تدل على ثقته -إذا ثبت التضعيف-، والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) في «الموضوعات» (۲۹۳/۲) قال ابن الجوزي: «أما بكر فقال يحيى: ليس بشيء». اهد ونقل في اللالئ (۲۱۸/۲) كلام ابن الجوزي محتصرًا وقال: «قال بعض الحفاظ: تفرد به بكر عن الليث وليس بشيء» فتوهم المعلمي أن قائل: «ليس بشيء» هو ابن الجوزي، وإنها نقله ابن الجوزي عن ابن معين.

#### [١٣٧] بكر بن عمرو المعافري المصري.

في «الفوائد» ص ٥٦: «أخرج البزار في مسنده من حديث أبي هريرة: إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من مجلسك فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوء» قال في «مجمع الزوائد»: رجاله موثقون.

قال الشيخ المعلمي: هو من طريق يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم. وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» من هذا الوجه وفيه: «قال بكر: حسبته عن أبي سلمة عن أبي هريرة» كذا في شرح الإحياء، ووقع في «اللآلئ» «قال بكر: حسبته عن أبي هريرة»... وفي شرح الإحياء عن ابن حجر: «هو حديث حسن ولولا شك بكر لكان على شرط الصحيح».

قال المعلمي: بكر لم يوثقه أحد<sup>(۱)</sup>، وليس له في البخاري إلا حديث واحد متابعة (۲)، وقد أخرجه البخاري من طريق أخرى، كذا قال ابن حجر نفسه في «مقدمة الفتح» ص 79، وليس له عند مسلم إلا حديث واحد وهو حديث أبي ذرِّ: «قلت يارسول الله، ألا تستعملني؟ قال: يا أباذرّ إنك ضعيف . . . إلخ» (۲) ثم أخرجه مسلم من وجه آخر (٤)، فروايته عن بكر في معنى المتابعة، وليس له

<sup>(</sup>١) قال أحمد: يُروى له. وقال أبوحاتم: شيخ.

وقال الحاكم عن الدارقطني: ينظر في أمره. وقال السلمي عنه: يعتبر به. وقال ابن يونس: كان ذا عبادة وفضل. وقال ابن القطان: لا نعلم عدالته.

انظر: «الجرح» (۲۸۰/۳)، و «سؤالات الحاكم للدارقطني» (رقم ۲۸۸)، و «تهذيب الكال» (۲۲۱/۶) و «تهذيب التهذيب» (٤٨٥/١) و «مقدمة الفتح» ص: ٣٩٣ وغيرها.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۸ /۱۸۳ رقم ٤٥١٤)، لكن أعاده البخاري (۳۰۹ /۸ رقم ٤٦٥٠) مصدّرًا به الباب، وهو حديث واحد، انظر التعديل والتجريح للباجي (۲۷/۱–٤۲۸).

<sup>(</sup>٣) (١٤٥٧/٣) رقم ١٨٢٥) في صَدْر الباب.

<sup>(</sup>٤) رقم (١٨٢٦) باسناد آخر، وسياق مختلف، ومسلم يحتج بها يصدِّر به الباب، لأنه ذكر أنه يورد أولًا الطرق الخالية من العيوب، وإذا اعتبرنا ما أُخَّر تخريجه متابعٌ للأول، وما أُتبع بغيره في معنى المتابعة، لم يَصِرُ هناك فرق واضح بين ما قُدَّم في الباب وما أُخَر، ولصارت أحاديث الباب كلها يتابع بعضها بعضًا، وفي هذا نظر، والله أعلم.

عند مسلم غيره كما يعلم من «الجمع بين رجال الصحيحين» (١) ، ففي تحسين حديثه نظر ، كيف وقد شك فيه؟ مع أن الراوي عنه يحيى بن أيوب هو الغافقي راجع ترجمته في «مقدمة الفتح» . اه

### [١٣٨] بكير بن عبدالله بن الأشج أبوعبدالله المدني نزيل مصر.

في «التنكيل» ١٣٤/٢ رواية لتُكير عن عثمان بن الوليد عن عروة، فقال الشيخ المعلمي: وعثمان بن الوليد ذكره ابن حبان في (الثقات) وذاك لا يخرجه عن جهالة الحال لماعرف من قاعدة ابن حبان.

لكن إن صحت رواية بكير بن الأشج عنه فإنها تقويه، فقد قال أحمد بن صالح: «إذا رأيت بكير بن عبدالله بن الأشج روى عن رجلٍ، فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه».

وهذه العبارة تحتمل وجهين:

الأول: أن يكون المراد بقوله: «فلا تسأل عنه». أي: عن ذاك المروي، أي: لا تلتمس لبكير متابعًا فإنه أي بكيرًا الثقة الـذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى متابع (٢).

الثاني: أن يكون المراد: فلا تسأل عن ذاك الرجل فإنه الثقة. يعني أن بكيرًا لا يروي إلا عن ثقة لا شك فيه. والله أعلم. اه

<sup>(</sup>۱) لابن القيسراني (۷/۱)، وهو في «رجال مسلم» لابن منجويه (۱/۹۱–۹۲) وذكر أن مسلمًا روى له في كتاب «الجهاد» وهو الموضع المشار إليه آنفًا.

<sup>(</sup>۲) قلت: لو كان هذا مرادًا لقال: إذا رأيت بكيرًا روى شيئًا أو حديثًا أو نحو هذا. وإنها قال: «روى عن رجل»، فالوجه الثاني هو المتعين عندي، والله تعالى أعلم.

# حرف التاء

### [۱۳۹] تحيس بن ظبيان (١).

«الفوائد» ص ٢١٥: «مجهول».

## [١٤٠] تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب.

«الفوائد» ص ۳۰۷: «تالف»(۲).

#### [١٤١] تميم بن عبدالمؤمن.

عن هلال بن سويد، وعنه محمد بن حميد الرازي.

قال في «الفوائد» ص ٣٦٥: «رازي لا أعرف حاله»(٣).

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۲) لم يعرف أحمد حقيقة أمره، ووثقه ابن معين، وضعفه أبوزرعة وقال أبوحاتم: منكر الحديث ذاهب، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: لا يعجبني حديثه. وقال أبوداود: له أحاديث مناكير. وقال العقيلي: قد روى غير حديث منكر لا أصل له، وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه وهو غير ثقة. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. (تهذيب الكهال: ٤/ ٣٢٤) وغيره. (٣) لم أجد له ترجمة، ومحمد بن حميد الرازي متهم، فروايته عن غير معروف كالسراب، والله أعلم.

# حرف الثاء

#### [١٤٢] ثابت بن أسلم البنان.

ذكره الشيخ المعلمي بالتغيرُ بناءً على ما جاء في «تهذيب» ابن حجر، وانظر ترجمة عارة بن زاذان، والتعليق عليها.

#### [١٤٣] تعلبة بن سهيل التميمي الطهوي أبومالك الكوفي.

حكى أبوالفتح الأزدي عن ابن معين أنه قال في ثعلبة: «ليس بشيء»(١).

قال المعلمي في «طليعة التنكيل»، النوع السادس، المثال الثاني:

"وهذه حكاية منقطعة كها قال الذهبي في "الميزان"؛ لأن بين الأزدي وابن معين مفازة، ومع ذلك فالأزدي نفسه متهم . . . ثم لو فرض صحة تلك الكلمة عن ابن معين ، فابن معين مما يطلق "ليس بشيء" لا يريد بها الجرح ، وإنها يريد أن الرجل قليل الحديث . . فلا تكون جرحًا ، وقد يقولها على وجه الجرح كها يقولها غيره فتكون جرحًا ، فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين : "ليس بشيء" قليل الحديث وقد وثق ، وجب حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجرح ، وإلا فالظاهر أنها جرح ، فلها نظرنا في حال تعلبة وجدناه قليل الحديث ،

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/۱۲)، و«بهذيب التهذيب» (۲۱/۲).

ووجدنا ابن معين نفسه قد ثبت عنه أنه قال في ثعلبة: «لا بأس به» وقال مرة: «ثقة. . .  $^{(1)}$ .

وقال المعلمي في ترجمة جراح بن منهال من «التنكيل» رقم (٦٢): «فلما كان ابن معين قد وثَّق ثعلبة، ولم يقدح فيه غيره، وثعلبة قليل الحديث جدًا، تبيَّن أن مراد ابن معين بتلك الكلمة -لو ثبتت-: قلة الحديث».

<sup>(</sup>١) راجع مزيدًا من الأمثلة - التي ذكرها المعلمي هنا - في «ألفاظ في الجرح والتعديل» من قسم القواعد من هذا الكتاب.

# حرف الجيم

#### [١٤٤] جابر بن مالك.

عن أثوب بن عتبة، وعنه هارون بن نجيد.

قال في «الفوائد» ص ١٧٢: «كلهم مجهولون» يعني ثلاثتهم (١).

# [150] جابر بن نوح الحماني أبوبشير الكوفي، إمام مسجد بني حمان.

«الفوائد» ص ٤٨٦: «واهِ» (٢).

### [١٤٦] جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبوعبدالله الكوفي.

«الفوائد» ص ٢١٤: «كان يؤمن بالرجعة، وكذبه زائدة وابن معين وجماعة، وقال أبوحنيفة: «لم أر أكذب منه»، وجاء عن شعبة وغيره أنه إذا قال: «حدثنا وسمعت» فهو أوثق –أو أصدق– الناس» ولم يقل هنا «حدثنا» ولا ما في معناها وإنها جاء الخبر عنه: «عن أبي الطفيل».

و الذي يظهر من ترجمته أنه إذا لم يصرح بالسماع فليس معنى ذلك أنه يدلس،

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (۲/۸۸).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكيال (٤/ ٩٥٤).

بل إنه يكذب، وأنه إذا روى ما ليس بمرفوع قد يكذب وإن صرَّح بالساع. وكان يتأول: يقول: «أخبرني فلان» فيذكر خبرًا، ثم يقول في نفسه: «إن كان قال ذلك».

قال السيوطي: «روى له أبوداود والترمذي وابن ماجه» أقول: أما الترمذي وابن ماجه فقد علمت (١) ، وأما أبوداود فإنها أخرج له خبرًا واحدًا ثم اعتذر عنه. اه

وقال في المجلد الثاني من «التنكيل»، آخر المسألة الخامسة عشرة ٢/ ١٧٦: «استقر الأمر على توهينه، ثم هو معروف بتدليس الأباطيل، ولم يصرح بالسماع».

### [١٤٧] جراح بن المنهال أبوالعطوف.

قال فيه ابن معين: «ليس بشيء».

قال المعلمي في طليعة «التنكيل»، في النوع السادس، المثال الثاني:

"نظرنا في حاله فإذا له أحاديث غير قليلة ولم يوثقه أحد، بل جرحوه، قال ابن المديني: "لا يكتب حديثه" وقال البخاري ومسلم: "منكر الحديث" وقال النسائي والدارقطني: "متروك" وقال أبوحاتم والدولابي الحنفي: "متروك الحديث ذاهب لا يكتب حديثه" وقال النسائي في (التمييز): "ليس بثقة ولا يكتب حديثه"، وذكره البرقي فيمن اتهم بالكذب، وقال ابن حبان: "كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر..." والكلام فيه أكثر من هذا، فعرفنا أن قول ابن معين فيه: "ليس بشيء" أراد بها الجرح كها هو معروف عند غيره في معناها..."

<sup>(</sup>١) سبق في كلام المعلمي في هذا الموضع قوله: "فيمن يخرج له الترمذي وابن ماجه عمن أجمع الناس على تكذيبه كالكلبي».

وقال في ترجمته رقم (٦٢) من «التنكيل»:

«وأما قول ابن معين «ليس بشيء» فلا ريب أنه قد يقولها في الراوي بمعنى قلة ما رواه جدّا، يعني أنه لم يسند من الحديث ما يشتغل به. . فأما أنه كثيرًا ما يقول هذا فيمن قل حديثه فهذه مبالغة، وقد مضى تحقيق ذلك في ترجمة «ثعلبة» من (الطليعة).

وحاصله أن الظاهر المتبادر من هذه الكلمة الجرح، فلا يعدل عنه إلا بحجة. . . وأبو العطوف لم يوثقه ابن معين ولا غيره، بل أوسعوه جرحًا، وحديثه غير قليل، فقد ذكر له الأستاذ- الكوثري- خمسة، وفي (لسان «الميزان») ثلاثة أخرى، لو لم يكن له غيرها لما كانت من القلة بحيث يصح أن يقال: إنها ليست بشيء، ولولا أنهم تركوه ولم يكتبوا حديثه لوجدنا له غير ما ذكر، ولعله لولا أن جامعي «المسانيد السبعة عشر» (١) علموا أن أباالعطوف تالف، لوجدنا له في تلك المسانيد عشرات الأحاديث، فمن الواضح أن قول ابن معين في أبي العطوف «ليس بشيء» إنها محملها الجرح الشديد». اه

وأما ذِكْرُ أحمد له بالغفلة فقط، فقد قال المعلمي في ترجمته أيضًا: «أحمد إمام ورع، إذا كفاه غيره الكلام في رجل، ورأى الناس قد تركوا حديثه لم يستحسن أن يشيع الكلام فيه».

وأما دعوى أن هذه الغفلة طرأت عليه فقال الشيخ هناك أيضًا: «لم يذكر أحد أن أباالعطوف طرأت عليه الغفلة؛ بل قدحوا على الاطلاق، ولو كان إنها بليته الغفلة وكانت طرأت عليه. . . لما طعنوا فيه، بل كانوا يعدونه في جملة المختلطين الذين يوثقهم أهل العلم ويحتجون بها شمع منهم قبل الاختلاط . . .

<sup>(</sup>١) المؤلفة في أحاديث أبي حنيفة.

ولم يُشر أحمد إلى أن الغفلة طرأت، بل قضية كلامه أن الرجل لم يزل كذلك». اهـ

# [١٤٨] جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّيّ الكوفي نزيل الرَّيّ وقاضيها.

«التنكيل» (٦٣): قال الكوثري: «مضطرب الحديث. . . وكان سيء الحفظ انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع».

#### فقال الشيخ المعلمي:

أقول: أما قوله «مضطرب الحديث» فكلمة لم يقلها أحد قبل الأستاذ، وليس هو ممن يقبل منه مثل هذا، غاية الأمر أن تُعَدَّ دعوى، فها البينة؟ ليس بيده إلا قصة طلاق الأخرس وعليه في ذلك أمرن:

الأول: أن القصة تفرد بها سليهان بن داود الشاذكوني وليس بثقة، قال البخاري: «فيه نظر» وهذه من أشد كلمات الجرح في اصطلاح البخاري كما مر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، وقال أبوحاتم: «متروك الحديث» والكلام فيه كثير.

وفي القصة ما ينكر؛ فإن الشاذكوني قال: «قدمت على جرير فأعجب بحفظي وكان لي مُكْرِمًا، فقدم يحيى بن معين والبغداديون الذين معه وأنا ثَمَّ، فرأوا موضعي منه، فقال بعضهم: إن هذا بعثه ابن القطان وعبدالرحمن ليفسد حديثك. . . » وابن القطان وعبدالرحمن هما إماما عصرهما: يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي، ومن الممتنع أن يكذب يحيى بن معين ورفقته عليها هذا الكذب الفاحش.

الأمر الثاني: أن القصة لا تفيد اضطرابا وإنها تفيد تدليسًا، زعم الشاذكوني أن جريرًا ذكر أولًا عن مغيرة عن إبراهيم في طلاق الأخرس، ثم ذكره ثانيًا عن سفيان عن مغيرة، ثم ثالثًا عن ابن المبارك عن سفيان، ثم قال: «حدثنيه رجل خراساني عن ابن المبارك» فلو صحت القصة لما كان فيها إلا التدليس، بإسقاط ثلاثة، ثم بإسقاط اثنين، ثم بإسقاط واحد، ثم ذكره على وجهه، ولهذا قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: «إن صحت حكاية الشاذكوني فجرير كان يدلس» ولم يذكره في طبقات المدلسين لأن القصة لم تصح وقد ذكر أبو خيثمة جريرًا فقال: «لم يكن يدلس».

وقول الأستاذ: «كان سيء الحفظ» لم يقلها أحد قبله أيضًا، وإنها المعروف أن جريرًا كان لا يحدث من حفظه إلا نادرًا، وإنها يحدث من كتبه، ولم ينكروا عليه شيئًا حدث به من حفظه، وأثنوا على كتبه بالصحة.

فأما ما حكاه العقيلي عن أحمد أنه قال: «لم يكن بالذكي اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بَهْز فعرفه» فقد ذكر هذا لابن معين فقال: «ألا تراه قد بينها» يعني أن جريرًا بَيَّن لمن يروي عنه أن حديث أشعث وعاصم اختلط عليه حتى ميز له بهز، ذلك، وعلى هذا فلم يحدث عنها حتى ميز له بهز فكان يحدث عنها ويبين الحال، وهذا هو محض الصدق والنصيحة والضبط والإتقان، فإنه لا يطلب من المحدث أن لا يشك في شيء، وإنها المطلوب منه أن لا يحدث إلا بها يتقنه فإن حدث بها لا يتقنه، بَيَّن الحال، فإذا فعل ذلك فقد أمنًا من غلطه وحصل بذلك المقصود من الضبط.

فإن قيل: فإنه يؤخذ من كلامهم أنه لم يكن يحفظ وإنها اعتماده على كتبه. قلت: هذا لا يعطى ما زعمه الأستاذ «أنه كان سيء الحفظ» فإن هذه الكلمة

إنها تطلق في صدد القدح فيمن لا يكون جيد الحفظ ومع ذلك يحدث من حفظه فيخطئ، فأما من لا يحدث من حفظه إلا بها أجاد حفظه كجرير فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ.

وأما قول الأستاذ: «انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع» فهذا تقليد من الأستاذ للشاذكوني فإنه هو الذي حكم على ذلك الخبر بأنه موضوع، والشاذكوني قد عرفت حاله.

فأما الخبر فإنها حدث به جرير عن مغيرة (قوله) كها في «الميزان» عن عثمان بن أبي شيبة، وليس بموضوع ولا ضعيف، سواء أتوبع عليه جرير أم لم يتابع، فإنه لا ينكر لمثل جرير أن ينفرد بحديث مرفوع، فضلًا عن شئ من قول مغيرة ابن مقسم.

وأما الأستاذ -الكوثري- فلم يُبْقِ إلَّا كلامَ الموثقين.

قال الإمام أحمد: «جرير أقل سقطًا من شريك، وشريك كان يخطئ». وقال ابن معين نحوه.

وقال العجلي والنسائي: «ثقة».

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أبي الأحوص وجرير في حديث حصين، فقال: كان جرير أكيس الرجلين، جرير أحبّ إليّ. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، جرير ثقة، وهو أحبّ إليّ في هشام بن عروة من يونس بن بكير».

وقال ابن عمار: «حجة، كانت كتبه صحاحًا» وقال أبوأ حمد الحاكم: «هو عندهم ثقة» وقال الخليلي: «ثقة متفق عليه».

وقال اللالكائي: «مجمع على ثقته».

وقال قتيبة: «ثنا جرير الحافظ المقدم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية».

أقول: لم يبيّن ما هو الشتم؟ ولم يضره ذلك في روايته، بل أجمعوا على توثيقه كما رأيت، واحتج به صاحبا «الصحيحين» وبقية الستة والناس. اهـ

[١٤٩] جسر بن فرقد أبوجعفر القصاب البصري(١)

«الفوائد» ص ٣٠٣: «تالف».

[١٥٠] جعفر بن الحارث أبوالأشهب النخعي الكوفي نزيل واسط (٢)

«الفوائد» ص ٣٠٥: «ليس بشيء».

[١٥١] جعفر بن سليان الضبعي أبوسليان البصري.

«التنكيل» المسألة الرابعة عشرة (٢/ ١٣٦): «فيه كلام».

[١٥٢] جعفر بن محمد الأنطاكي (٣).

«الفوائد» ص ٥٠٥: «متهم في هذا الباب(٤) وغيره». اهـ

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۲/۸۹۸)، و«اللسان» (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (٤٠٤/١)، و«اللسان» (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) «الميزان» (١/٤١٦)، واللسان (٢/١٢٤).

<sup>(</sup>٤) حديثه هنا في فضل معاوية رضى الله عنه.

#### [١٥٣] جعفر بن المسور بن مخرمة.

«الأنوار الكاشفة» ص ١١١: «لا يعوف برواية أصلًا، ولا يدرى أدرك أباه أم لا».

## [١٥٤] جندل بن والق التغلبي أبوعلى الكوفي (١).

«الفوائد» ص ٦٦: «فيه ضَعْفُ".

[١٥٥] جويبر بن سعيد الأزدي أبوالقاسم البلخي راوي التفسر (٢).

«الفوائد» ص ١٦١: «ضعيف جدًا».

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) نفسه (۵/ ۱۲۷).

# حرف الحاء

### [١٥٦] حابس بن محمود.

«الفوائد» ص ٧١: «لم أجده، وخبره هذا(١) يدل على أنه هالك».

### [١٥٧] حاجب بن أحمد أبومحمد الطوسي (٢).

قال الحاكم: «لم يسمع حديثا قط، لكنه كان له عم قد سمع، فجاء البَلاَذُري إليه فقال: هل كنت تحضّر مع عمك في المجلس؟ قال: بلي، فانتخب له من كتب: عمه تلك الأجزاء الخمسة، قال الحاكم في (تاريخه): بلغني أن شيخنا أبامحمد البلاذري كان يشهد له بلقيّ هؤلاء، وكان يزعم أنه ابن مائة وثماني سنين، سمعت منه ولم يصل إلي ما سمعت منه. . . »

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٦٧): «فظهر بهذا أن قوله أولًا «لم يسمع حديثا قط» إنها أراد به أنه لم يتصد للسماع بنفسه، وإنها كان عمه يحضره معه مجالس السياع<sup>(٣)</sup>، والبَلاذُزي حافظ أثنى عليه الحاكم، انظر ترجمته في (تذكرة <sub>ا</sub> الحفاظ) ج٣ ص١٠١، ولم يغمزوا حاجبًا في عدالته، ولا أنكروا عليه شيئًا من

<sup>(</sup>١) خبر: «استعينوا على نجاح الحوائج بالكتهان، فإن كل ذي نعمة محسود».

<sup>(</sup>٢) مترجم في «الأنساب» لآبن السمعاني مادة «الطوسي» (٢٦٥/٨) و«تاريخ الإسلام»، و«السير» (٣٣٦/١٥)، و«الميزان» (٤١٩/١) و«اللسانُّ» (١٤٦/١) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) وهذا واضح بحمد الله، لكن قال الذهبي في "سير النبلاء" (١٥/٣٣٧): واتهمه الحاكم،

وقال: لم يسمع شيئًا، وهذه كتب عمه. كذا قال الذهبي، وفيه نظر.

مروياته، ويؤخذ مما تقدم أنه إنها كان يروي تلك الأجزاء التي انتخبها له البلاذري من أصول عمه لم يتعدها، وأحاديثه في (سنن البيهقي) أحاديث معروفة تدل على صدقه وأمانته، وقد روى عنه ابن منده، والقاضي أحمد بن الحسن الحرشي وهما من الثقات الأثبات...»(١).

### [١٥٨] الحارث بن حصيرة الأزدي أبوالنعمان الكوفي.

«الفوائد» ص ٤٠٠: «رافضي يخطئ».

# [١٥٩] الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني الكوفي صاحب على".

في «الفوائد» ص ١٠٢ حديث: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا».

قال الشوكاني: رواه الترمذي عن عليّ رضي الله عنه مرفوعًا، وفي إسناده: هلال بن عبدالله مولى ربيعة بن عمرو، والحارث الأعور. قال الترمذي: الأول مجهول، والثاني كذاب. ورواه ابن عديّ وأبو يعلى...

قال الشيخ المعلمي: قـوله «والثاني كذاب» ليس من قول الترمذي، وإنها هي حكاية قول ابن الجوزي، ولفظه في اللآلي «هلال قال الترمذي مجهول. والحارث كذاب».

.

<sup>(</sup>١) وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» الطبقة (٣٤): وقال أبونصر بن ماشاذة: قلت للحافظ أبي عبدالله بن مندة: ما تقول في حاجب بن أحمد؟ فقال: هو ثقة ثقة. وقال ابن حجر في «اللسان» (١٤٦/١): «وقد رأيت ابن ظاهر روى حديثًا من طريقه، وقال عقبة: رواته أثبات ثقات».

وقد دافع بعضهم عن الحارث، وقال ابن حجر: «إنها كان كذبه في رأيه لا في حديثه»، وضعّفه في الحديث، وهذا الخبر يرويه هلال «ثنا أبوإسحاق الهمداني عن الحارث» وأبو إسحاق يدلس، وإنها سمع من الحارث أربعة أحاديث ليس هذا منها». اه

#### [١٦٠] الحارث بن عمير أبوعمير البصري نزيل مكة.

له ترجمة مطوّلة في «التنكيل» رقم (٦٨)، فيها بعض القواعد المتعلقة بنقد الرواة، ومثال للجمع بين روايات الجرح والتعديل في الراوي، وقد أوردتها في قسم القواعد من هذا الكتاب.

وقد ختم المعلمي ترجمته هناك بقوله: فالحارث بن عمير ثقة حَتْمًا والحمد لله رب العالمين. اهـ

وفي «الفوائد المجموعة» تعليق له يبرز نتيجة تلك الترجمة المطولة، فهذا هو الأنسب هنا، ومن أراد الطول فعليه بالتنكيل. فأقول:

في ص ٢٩٧ من «الفوائد» حديث: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي، والآيتين من آل عمران ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ و﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ الآيتين معلقات بالعرش، وما بينهن وبين الله حجاب. . . إلخ.

قال الشوكاني: رواه الديلمي عن عليّ رضي الله عنه مرفوعًا. وفي إسناده الحارث بن عمير.

قال ابن حبان: تفرد به وكان يروي الموضوعات عن الأثبات. وتعقبه العراقي: بأنه قد وثقه حماد بن زيد، وأبو زرعة، و أبوحاتم، وابن معين، والنسائي. واستشهد به البخاري في صحيحه، واحتج به أهل السنن.

وفي إسناده أيضًا: محمد بن زنبور، وهو مختلف فيه، وفي سند الحديث انقطاع كما أشار إليه ابن حجر، وفي المتن نكارة شديدة.

وقد صرح بأنه موضوع: ابن حبان وابن الجوزي، وليس ذلك ببعيد عندي، وإن خالفها الحافظان العراقي وابن حجر. انتهى كلام الشوكاني.

فقال الشيخ المعلمي: فيها يرويه ابن زنبور، عن الحارث مناكير، منها هذا، فمن الحفاظ من حمل على ابن زنبور؛ لأن الحارث وثقه الأكابر، وحديثه الذي يرويه غير ابن زنبور مستقيم، سوى حديث واحد خولف في رفعه، ومثل هذا لا يضره.

ومن المتأخرين من حمل على الحارث، لأنهم وجدوا حديث ابن زنبور عن غيره مستقيماً.

ووثق النسائي الرجلين، والتحقيق معه؛ فهما ثقتان، لكن ما رواه ابن زنبور عن الحارث فضعيف، وفيه المنكرات، ولهذا نظائر عندهم في تضعيف رواية رجل عن شيخ خاص، مع توثيق كل منهما في نفسه.

وكأن ابن زنبور لم يضبط ما سمعه من الحارث، لأنه كان صغيرًا أو نحو ذلك، فاختلطت عليه أحاديثه بأحاديث غيره (١).

والظاهر أنه كان صغيرًا عند سياعه من الحارث كما يعلم من تأمل ترجمتيها، وقد تقدم في ترجمة جرير بن عبدالحميد أنه اختلط عليه حديث أشعث بحديث عاصم الأحول، فكأنه اختلط على ابن زنبور بها سمعه من الحارث أحاديث سمعها من بعض الضعفاء ولم ينتبه لذلك كما تنبه جرير.

فكأن ابن زنبور في أوائل طلبه كتب أحاديث عن الحارث ثم سمع من رجل آخر أحاديث كتبها في تلك الورقة، ولم يسم الشيخ، ثقةً أنه لن يلتبس [من طبعة دار المعارف بالرياض ١٣٣/، وفي طبعة دار الكتب السلفية بالقاهرة ١/ ٣٣٣: "يتلبس»] عليه، ثم غفل عن =

<sup>(</sup>١) قال المعلمي في ترجمة الحارث من «التنكيل»: لو كان لابد من جرح أحد الرجلين لكان ابن رنبور أحق بالجرح؛ لأن عدالة الحارث أثبت جدًا وأقدم، لكن التحقيق ما اقتضاه صنيع النسائي من توثيق الرجلين، ويحمل الإنكار في بعض حديث ابن زنبور عن الحارث على خطأ ابن زنبور، و قد قال فيه ابن حبان نفسه في (الثقات): «ربها أخطأ».

فالحق مع النسائي، ثم العراقي، وابن حجر في توثيق الرجلين، والحق مع الخاكم وابن حبان وابن الجوزي في استنكار هذا الحديث والله أعلم. اهـ

# [١٦١] الحارث بن مالك<sup>(١)</sup>.

عن سعد بن أبي وقاص وعنه عبدالله بن شريك.

«الفوائد» ص ٦٣٪: «مجهول البتة».

### [١٦٢] حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة.

انظر حاشية المعلمي على «الجرح والتعديل» (٢٥٤/٣) رقم (١١٣٣).

# [178] حبة بن جوين العرني البجلي أبوقدامة الكوفي (٢)

«الفوائد» ص ٢٢٣: «واهِ جدًا».

#### [١٦٤] حبيب بن أبي الأشرس.

رسالة «مقام إبراهيم» ص ۱۸۳: «ضعيف»(٣).

<sup>=</sup> ذاك الكتاب مدّة، ثم نظر فيه فظن أن تلك الأحاديث كلها محاسمعه من الحارث. وقد وثق الأثمة جماعة من الرواة، ومع ذلك ضعفوهم فيها يروونه عن شيوخ معينين، . . . . . فهكذا ينبغي مع توثيق ابن زنبور تضعيفه فيها يرويه عن الحارث بن عمير . اهر (١) «تهذيب الكهال» (٢٧٧/٥).

قال المزي: روى له النسائي في «الخصائص» وقال: لا أعرفه. اهـ

والظاهر أن جُلَّ الأحاديث -أو كلها- الواردة من طريقه هي في فضل علي ّرضي الله عنه!. (٢) «تمذيب الكيال» (١/٥ ٣٠):

<sup>(</sup>٣) بل هو متروك، قاله أحمد والنسائي، وطعن غير واحد في دينه، راجع «الميزان» (١/٠٥٠)، واللسان (٢/ ١٦٧) وغيرهما.

#### [١٦٥] حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك.

«التنكيل» ترجمة رقم (٦٩): «اتفقوا على جرحه فلا معنى للرواية عنه ولو في المتابعات». اهـ

# [١٦٦] حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء.

«التنكيل» ترجمة رقم (٧٠): «حاصل كلامهم في حديثه أنه صدوق مدلس، يروي بالمعنى، وقد لخص ذلك محمد بن نصر المروزي قال: «والغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ».

فإذا صرح بالسماع فقد أمِنّا تدليسه، وهوفقيه عارف، لا يخُشى من روايته بالمعنى تغيير المعنى، لكن إذا خالفه في اللفظ ثقة يتحرى الرواية باللفظ، وكان بين اللفظين اختلاف ما في المعنى، قُدم فيها اختلفا فيه لفظ ً الثقة الآخر».

ثم ذكر المعلمي ما جاء في الثناء على الحجاج في علمه.

وقال في «الفوائد» ص ٢٤٣ عند رواية حجاج بن أرطاة عن مكحول، قال: «قد قيل إن حجاجًا لم يسمع من مكحول، وعلى فرض أنه سمع منه فحجاج مدلس». اه

وقال في المسألة (١٤) من «التنكيل» ١١٥/٢: «معروف بالتدليس عن الضعفاء».

### [١٦٧] الحجاج بن فرافصة الباهلي البصري.

«الفوائد» ص ٥٠٣: «عابد ليس بالقوي».

# [١٦٨] الحجاج بن محمد المصيصي أبومحمد الأعور ترمذي الأصل سكن بغداد ثم تحوَّل إلى المصيصة.

له ترجمة مطولة في «التنكيل» رقم (٧١)، نقل المعلمي في آخرها من ثناء الأئمة على الحجاج قول أحمد: «ماكان أضبطه وأشد تعاهده للحروف» وقول المُعلَّى الرازي: «قد رأيت أصحاب ابن جريج مارأيت فيهم أثبت من حجاج» وقول علي بن المديني والنسائي: «ثقة» وكذا توثيق مسلم والعجلي وابن قانع ومسلمة بن القاسم وغيرهم واحتجاج الجاعة به.

وقد تناول المعلمي في صدر الترجمة ثلاثة مباحث:

الأول: هل اختلط حجاج؟ وإن كان اختلط فهل حدث بعد اختلاطه؟ وبرهن الشيخ في هذا المبحث على أنه: إماأن لا يكون حجاج اختلط وإنها تغير تغيرًا يسيرًا لا يضر، وإما أن لا يكون سمع منه أحد في مدة اختلاطه.

وانظر في تفاصيل هذا المبحث النقاط التالية من قسم القواعد من هذا الكتاب:

١- الاختلاط والفرق بينه وبين التغير.

 ٢- الاستفادة من دراسة الواقع العملي للراوي في نقد بعض أقوال الجرح والتعديل الخاصة به.

٣- نقد أسانيد الجرح والتعديل.

وغيرها ممايعلم من كشاف الأعلام الواردين هناك عند ذكر الحجاج بن محمد.

الثاني: في سماع سنيد بن داود من حجاج، وهل كان ذلك في وقت تغير حجاج، كما ظن الخلال، بناءً على قصة حكاها عن الأثرم عن الإمام أحمد وفيها طلب سنيد من حجاج أن يجعل بدل قول ابن جريج: أُخبرْتُ عن الزهري، أُخبرْتُ عن صفوان بن سليم: ابن جريح عن الزهري، وابن جريج عن صفوان ابن سليم وكراهة أحمد لذلك.

وبرهن الشيخ المعلمي على أن القصة ليس فيها ما يقدح في تثبت حجاج ولا أمانة سنيد، واستدل على خطأ ماظنه الخلال من سياع سنيد من حجاج في وقت تغيره – من واقع هذه القصة – بقول أحمد نفسه: سنيد لزم حجاج قديهًا، قد رأيت حجاجًا يُملي عليه، وأرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق.

#### وانظر في تفاصيل هذا المبحث:

١. أمثلة للجرح الغير قادح.

٢- التدليس [إذا كان الراوي مشهورًا بالتدليس فسيان قيل عنه: أُخْبِرْتُ عن
 فلان أو عنه: عن فلان، فكلاهما لا يحكم له بالاتصال].

الثالث: هل ما فعله سنيد مع حجاج يُعَدُّ تلقينًا قادحًا فيهما؟

شرح المعلمي هنا معنى التلقين القادح، وهو الذي يقع الشيخ بسببه في الكذب، وبرهن على أن ماوقع من سنيد ليس بتلقين الكذب، وإنها غايته أن يكون تلقينًا لتدليس التسوية، وأنه لامحذور فيه هنا لاشتهار ابن جريج بالتدليس.

ثم قال المعلمي: «وبذلك يتبيّن أن حجاجًا لم يتلقن غفلة ولا خيانة، وإنها أجاب سنيدًا إلى ما التمسه؛ لعلمه أنه لامحذور فيه، وكره أحمد ذلك لما تقدم (يعني لأنه رآه خلاف الكمال في الأمانة...)

وانظر في تفاصيل هذ المبحث: الكلام على: «التلقين» من القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب، والله الموفق.

#### [١٦٩] حرام بن عثمان الأنصاري المدني.

في «الفوائد» ص ٣٦٦ حديث: «أنه ﷺ قال لعليّ: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك».

أشار الشوكاني إلى طرق هذا الحديث، فَوَهَّنَهَا المعلمي كُلَّهَا، منها ما رواه ابن منيع عن جابر مرفوعًا. فقال المعلمي: «في سنده حرام بن عثمان: هالك، وفي ترجمته من «الميزان» و «اللسان» ذكر هذا الخبر، وأنه منكر جدًا، مع أن في السند هناك شكًّا: «حرام بن عثمان عن ابني جابر - أراه عن جابر».

# [١٧٠] حرب بن سريج بن المنذر المنقري أبوسفيان البصري.

«الفوائد» ص ٥٥٧: «فيه كلام».

# [١٧١] حرب بن ميمون الأنصاري أبوالخطاب البصري الأكبر، مولى النضر بن أنس بن مالك.

«حاشية الموضح» ١/٩٦/٩، و«حاشية التاريخ الكبير» ٦٤/٣-٦٥.

ويتعلق بترجمته جمع وتفريق، ويظهر من الحاشيتين تأخر ما في «التاريخ» على ما في «الموضح».

وقد ذكرت ما استنكره المعلمي من حديثه في «المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد» في القسم الخاص بذلك من هذا الكتاب، وانظر كشاف الأعلام هناك.

### [١٧٢] حريز بن عثمان الرَّحَبي أبوعثمان الشامي الحمصي.

قال الشيخ المعلمي في الجواب عن رواية البخاري له في الصحيح -مع ما قيل فيه من النَّصْب-:

«حريز اتفق أهل العلم على أنه من أصدق الناس في الرواية، وقد جاء أنه رجع عن بدعته، وذكر البخاري رجوعه في ترجمته من «التاريخ»(١).

# [١٧٣] حسان بن سياه أبوسهل الأزرق بصري (٢).

في «الفوائد» ص ١٨١ حديث: «ياعائشة: إذا جاء الرطب فهنئيني». قال الشوكاني: رواه أبوبكر الشافعي عن عائشة مرفوعًا، وفي إسناده من لا يتابع على روايته.

فقال المعلمي: هو حسان بن سياه، ساق له ابن عدي ثمانية عشر حديثا، كلها مناكير، يروي عامتها بوقاحة عن ثابت عن أنس، فهذا كذاب والسلام (٢٠). اهـ

#### - حسان بن كاهن.

راجع: هصان بن كاهن.

 <sup>(</sup>١) (١٠٤/٣) قال البخاري: وقال أبواليهان: كان حريز يتناول مِنْ رجلٍ ثم ترك -يعني عليًا رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) انظرَّ «الميزان» (۱/۷۷۸)، واللسان (۲/۱۸۷–۱۸۸) وغيرهما.

 <sup>(</sup>٣) لم يصرح بتكذيبه أحدٌ، ولكنَّ مقصود المعلمي أنَّ تفرده بمناكير عن مثل ثابت عن أنس وهو إسناد مشهور- ليدلُّ على كذبه على ثابت فيها رواه عنه، والله تعالى أعلم.

### [١٧٤] الحسن بن أحمد بن على أبوالفرج الهماني.

في «الفوائد» ص ٣٨٩ حديث: «إن الله لما خلق آدم وحواء تبخترا في الجنة، وقالا: ماخلق الله خلقاً أحسن منا، فبينها هما كذلك إذ هما بصورة جارية لم ير الراءون أحسن منها. . . فقالا: يا رب ما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة بنت محمد سيّد ولدك . . » . قال الشوكاني رواه جابر مرفوعًا، وهو موضوع .

فقال الشيخ المعلمي: «لم يروه جابر، وإنها روى عنه، وهو من طريق أبي الفرج الحسن بن أحمد بن علي الهماني «ثنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان، ثنا أحمد بن مهران بن جعفر الرازي بحضرة أبي خيثمة، حدثني مولاي الحسن بن علي صاحب العسكر -إلخ»

قال ابن الجوزي(١٠): «موضوع، الحسن العسكري ليس بشيء».

أقول: العسكري بريء منه، ولابن شاذان ترجمة مختصرة (٢) في «الميزان» (٣) و «اللسان» (٤) وأحسبها لم يعرفاه، وهو مشهور موثق، ترجمته في «تاريخ بغداد» ١٢٨/١٠، وهو من شيوخ الدارقطني وتوفي سنة (٣٥١)، فعلى هذا لم يدرك أباخيثمة، بل صاحب العسكر نفسه كان عمره عند وفاة أبي خيثمة ثلاث سنوات فقط.

فالنظر في الهماني، وله ترجمة في تاريخ بغداد ٧/ ٢٧٧ تدل أنه غير مشهور، ولم يذكر فيه الخطيب مذحًا ولا قدحًا، وأرى البلاء منه. اهـ

<sup>(</sup>١) الموضوعات (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته.

<sup>. (£9</sup>A (£90/Ý) (Y)

<sup>(3) (7/137).</sup> 

# [١٧٥] الحسن بن إسحاق بن زياد الليثي، مولاهم، أبوعلي المروزي الشاعر ولقبه: حسنويه.

شيخ البخاري(١).

قال المعلمي في «التنكيل» (٨١/٢) في المسألة رقم (١١): «ليس بالمشهور» (٢٠).

## [١٧٦] الحسن بن ثوبان بن عامر الهوزني أبوثوبان المصري.

في «الفوائد» ص ٤٥٦ حديث: «إن لله ديكًا عنقه منطوية تحت العرش، ورجلاه تحت التخوم، فإذا كانت هنيئة من الليل صاح: سبوح قدوس، وصاحت الديكة».

روى من طرق نقدها الشيخ المعلمي وبين سقوطها جميعًا، منها ما رواه أبوالشيخ عن ابن عمر مرفوعًا. قال المعلمي: من طريق «عبد الله بن صالح»

<sup>(</sup>۱) روى عنه البخاري في الصحيح (٧/ ٤٥٧)، رقم ٤١٨٩ - فتح الباري) وقال الحافظ ابن حجر: «ما له في البخاري سوى هذا الحديث». اهـ، لكن ذكر له الباجي في «التعديل والتجريح» (٤٧٣/٢) حديثًا آخر، وهو في الصحيح (٤/٤٨٤، رقم ٤٢٢٨ - فتح)، والحديثان رواهما البخاري عنه عن محمد بن سابق، وابن سابق من شيوخ البخاري، وربما روى عنه بواسطة كما في هذين الحديثين.

وَالْحَدَيْثُ الْثَانِي مِنهُمَا هُو الْحَدَيْثُ الوارد في «التنكيل»: "قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهماً».

<sup>(</sup>٢) روى عنه النسائي أيضا ووثقه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكر الباجى في الكتاب المشار إليه آنفًا أن أباحاتم الرازي قال فيه: مجهول. وقال ابن حجر في «التهذيب»: كأن أباحاتم ما لقيه فلم يعرفه.

وذكر الذهبي في «الميزان» و«المغني»: «الحسن بن إسحاق الهروي عن محمد بن سابق: مجهول». لكن الذي يظهر أنه عنده غير الليثي شيخ البخاري؛ لأنه ترجم لشيخ البخاري في «تاريخ الإسلام» و«الكاشف» وغيرهما فلم يذكره بالهروي، ولم ينقل فيه قول أبي حاتم، فينظر: فيمن قال أبوحاتم هذا القول، ولم يترجم ابن أبي حاتم لمن يسمى: الحسن بن إسحاق أصلا، ولم أقف على قوله هذا، فالله أعلم.

كاتب الليث، ليس بعمدة، «حدثني رشدين بن سعد» واو جدًا «عن الحسن بن ثوبان» لا بأس به، ولكن ليس حدّه أن يقبل منه التفرد بمثل هذا لوصح عنه. اه

### [١٧٧] الحسن بن أبي جعفر الجُفْري أبوسعيد البصري.

«الفوائد» ص ٧٣٪ «منكر الحديث».

وفي ص ٢٠٤: «ليس في الرواية بشيء».

# [١٧٨] الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة، أبوعلي المعروف بابن دوما النعالي.

قال الخطيب: أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي، أحبرنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا أحمد بن على الأبار...

قال الخطيب في ترجمة ابن دوما<sup>(۱)</sup>: «كتبنا عنه وكان كثير السماع، إلا أنه أفسد أمره بأن أَلحُقَ لنفسه السماع في أشياء لم يكن عليها سماعه. ثم قال: ذكرت للصوري خبرًا من حديث الشافعي حدثنا ابن دوما فقال لي: لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء وفيه سماع ابن دوما الأكبر، وليس فيه سماع أبي علي، ثم سَمَّع أبوعلي فيه لنفسه وألحق اسمه مع اسم أخيه».

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٧٤): «المقال في ابن دوما لا يضر ههنا؛ فإن الخطيب إنها يروي بذاك السند ما يأخذه من مصنف الأبار، والعمدة في ذلك على أن تكون السخة موثوقًا بها، كما لو روى أحدنا بسند له من طريق البخاري حديثًا ثابتًا في (صحيحه)، فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون في السند إلى

<sup>(</sup>۱) تاریخه: (۷/ ۳۰۰).

البخاري مطعون فيه، وقد شرحت هذا في (الطليعة) وغيرها.

والأبار هو الحافظ أحمد بن علي بن مسلم تقدمت ترجمته، والخطيب معروف بشدة التثبت، بل قد يبلغ به الأمر إلى التعنت، فلم يكن ليروى عن مصنف الأبار إلا عن نسخة موثوق بها بعد معرفته صحة سماع ابن دوما.

ومع ذلك فالطعن في ابن دوما فيه نظر، فمن الجائز أنهم كانوا يحضرونه مع أخيه ولم يكتبوا إسماعه لصغره، فرأى أنه كان مميزًا، وأن له حق الرواية بذلك، فإن كان كتب بخطه العادي أنه سمع فلعله صادق، وإن كان [قَلَد](١) خط كاتب السماع الأول إيهامًا أنه كتب سماعه في المجلس فهذا تدليس قبيح، قد يكون استجازه بناء على ما يقوله الفقهاء في مسألة الظفر ونحوها بعلة أنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك.

وعلى كل حال فكما أن الخطيب لم يرو عنه من الجزء الذي ذكره من حديث أبي بكر الشافعي، فكذلك لم يرو عنه الخطيب شيئًا إلا مما ثبت عنده صحة سماعه له مع الوثوق بالنسخة». اه

# [١٧٩] الحسن بن دينار أبوسعيد التميمي. (وهو الحسن بن واصل).

«الفوائد» ص ٧٣: «كذبه جماعة من الأئمة، والحجة معهم، فلا اعتداد بقول الفلاس: «ما هو عندي من أهل الكذب، ولكن لم يكن بالحافظ». ولا قول ابن المبارك: «لاأعلم إلا خيرًا». . . الخ

<sup>(</sup>١) من طبعة المعارف بالرياض (١/ ٢٣١)، وفي طبعة دار الكتب السلفية بالقاهرة (١/ ٢٣٩): «قد»، وهو تحريف.

وفي ص ٢٢١: «متروك، بل قال جماعة من الأئمة: «كذاب»، ولم يدرك أبا أمامة ولا أحدًا من الصحابة».

#### [١٨٠] الحسن بن ذكوان أبوسلمة البصري.

«الفوائد» ص ٢٤٧: «أولاً: فيه كلام شديد، وإنها خرج البخاري للحسن حديثًا واحدًا متابعة؛ لأنه قد ثبت من رواية غيره، وصرح فيه بالسهاع (١). الأمر الثاني: أن الحسن يدلس تدليسًا شديدًا، يسمع الخبر من كذاب عن ثقة، فيذهب يرويه عن ذاك الثقة، ويسقط اسم الكذاب».

# [١٨١] الحسن بن الربيع بن سليان أبوعلي البجلي الكوفي البوراني.

روى بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الخالق بن منصور عن ابن معين قوله في الحسن: «لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمعازي، ما كان يحسن يقرؤها» (٢).

وفي «تهذيب التهذيب» (٣) قال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: الحسن بن الربيع صدوق وليس بحجة.

أما عن قول ابن معين فقد قال المعلمي في (الطليعة) النوع السادس: «بكر بن

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۱)، رقم ۲۰٦٦) من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه. قال ابن حجر هناك ص(٤٤١): «ليس للحسن في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه، مع تعنته في الرجال، ومع ذلك فهو متابعة». وزاد في «هدي الساري» ص(٣٩٧): وله شواهد كثيرة». ولم يذكر له الباجي في «التعديل والتجريح» (٤٧٤/٢) سوى هذا الموضع في «الصحيح».

<sup>(</sup>۲) «تأريخ بغداد» (۳۰۸/۷)

<sup>. (</sup>YET/Y) (T)

سهل لم يوثقه أحد، بل ضعفه النسائي، ورماه الذهبي في «الميزان» بالوضع»(١).

وقال في ترجمة الحسن من «التنكيل» رقم (٧٥): «لم تصح هذه الكلمة عن ابن معين، ولذلك لم تذكر في «التهذيب» ولا ذكر الحسن في «الميزان» ولا ذكره ابن حجر في «مقدمة الفتح» فيمن فيه كلام من رجال البخاري، ومع ذلك فقد أجاب عنها الخطيب (٢). اه

و أما عن قول ابن شاهين فقال المعلمي أيضا: «هذه الحكاية منقطعة؛ لأن ابن شاهين إنها ولد بعد وفاة عثمان بنحو ستين سنة، ولا نعلمه التزم الصحة فيما يحكيه في (ثقاته) عمن لم يدركه.

وعثمان علي قلة كلامه في الرجال يتعنت، وكلمة «ليس بحجة» لا تنافي الثقة، فقد قال عثمان نفسه في أحمد بن عبدالله بن يونس الثقة المأمون: «ثقة وليس بحجة». وراجع (فتح المغيث) ص١٥٧.

والحسن قد وثقه الناس، قال أبوحاتم مع تشدده: «كان من أوثق أصحاب ابن إدريس»...وروى عنه البخاري ومسلم في (الصحيحين) وأبو داود في (السنن)... وأبو زرعة، وأخرج له بقية الستة بواسطة، وقال ابن حبان في «الثقات»: «هو الذي غَمَّض ابن المبارك ودفنه»، وليس بمدلس، فقوله: «ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة» محكوم له بالاتصال كما سلف في القواعد (۳). اه

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة بكر هناً.

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب: «لم يعبه يحيى إلا بأنه كان لا يحسن قراءة المغازي وما فيها من الأشعار، وذلك لا يوجب ضعفه».

<sup>(</sup>٣) في «مُباحث في الانصال والانقطاع» وانظر مجموع هذه المباحث في القسم الخاص بذلك من هذا الكتاب.

#### [١٨٢] الحسن بن زياد اللؤلؤي.

قلت: هو هالك، مكشوف الأمر جدًا، كذبه غير واحد من أهل العلم، راجع شيئًا من حاله في ترجمة الخطيب، ومحمد بن سعد العوفي من «التنكيل» رقمى (٢٦)، (٢٠٦).

وقال المعلمي في اللؤلؤي في آخر ترجمة محمد: «فهذا هو الذي يصفه الكوثري بأنه «مجتهد عظيم القدر ومحدث جليل الشأن...» استخفافًا بالدين وأهله وسخرية من عقول الناس وعقله».

# [١٨٣] الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبومحمد المدنى.

«الفوائد» ص ٣٦٧: «صدوق يهم»(١).

#### [١٨٤] الحسن بن شبيب المكتب.

«الفوائد» ص ١٦٥: «هالك».

<sup>(</sup>۱) روى عنه مالك بن أنس وابن أبي ذئب ووكيع وجماعة. وروى له النسائي حديثًا واحدًا في الحجامة للصائم، وأورده ابن عدي في ترجمته. ووثقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره البخاري وابن أبي حاتم بغير جرح ولا تعديل.

وقال ابن عدي: ثنا علي بن أحمد بن سليمان، ثنا ابن أبي مريم، قال: سمعت يحبى بن معين يقول: الحسن بن زيد ضعيف.

ثم قال: والحسن بن زيد هذا يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة. . . وأحاديثه عن أبيه أنكر مما رواه عن عكرمة.

انظر «الكامل» لابن عدي (٢/ ٣٢٥) و «الثقات» (٦/ ١٦٠) وتهذيب الكمال (٦/ ١٥٢) وغرها.

### [١٨٥] الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ الهمداني الثوري أبوعبدالله الكوفي العابد.

«حاشية الأنساب» ٧٤/٢-٧٥: «إمام من أئمة المسلمين، إنها أنكر عليه بعض معاصريه من الأئمة تحبيذه الخروج على خلفاء الجور، رأى المنكرون عليه أن الخروج في زمنهم لا يؤدي إلا إلى ما هو أعظم شرًّا، ويخشون أن يعمل بعض أهل الخير والصلاح برأي الحسن، فيخرجوا، فيشتد الشرُّ على المسلمين جميعًا، فشددوا النكير عليه ليكفوا الناس عن التسرع في العمل برأيه.

ويجب التثبت فيها يحكيه العالم عن الفرق المخالفة لفرقته، فربها اغتر بحكاية من لا يوثق به، وربها حكى عنهم ما لم يقله إلا بعض من ينتسب إليهم، وربها حكى عنهم ما يعلم أنهم لا يقولون به، ولكن يراه لازمًا لهم». اهـ

# [١٨٦] الحسن بن الصباح بن محمد أبوعلي البزار الواسطي البغدادي.

قال أحمد: «لقة، صاحب سنة» وقال أبوحاتم: «صدوق، وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، كان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله» وذكره النسائي في «أسهاء شيوخه» وقال: «بغدادي صالح» لكن ذكره في كتاب «الكني» وقال: «ليس بالقوى».

فذكر المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٧٦) أن هذه الكلمة إنهاتنفي الدرجة الكاملة من القوّة، أما كلمة «ليس بقوي» فإنها تنفي القوة مطلقًا وإن لم تثبت الضعف مطلقًا، وأن النسائي يراعي هذا الفرق، فأطلق هذه الكلمة «ليس بالقوي» على جماعة أقوياء (١). اهـ

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في ترجمة الحسن من مقدمة الفتح ص(٣٩٧): «هذا تليين هين، وقد روى عنه
 البخاري وأصحاب «السنن» إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري اهـ

راجع هذا المبحث في «ألفاظ في الجرح والتعديل» من قسم القواعد من هذا الكتاب.

### [١٨٧] الحسن بن عبيدالله بن عروة النخعي أبوعروة الكوفي.

"حاشية الموضح" ١٧٠/١: "إذا صرح الأعمش بساعه، فلا يقاس به الحسن بن عبيدالله ولا يعشره، والبخاري أعرف الناس بهذا، فإنه مع توثيق جماعة من الأئمة للحسن وثنائهم عليه، لم يخرج له في الصحيح، وقال -كما في "التهذيب" (١)-: "لم أخرج حديث الحسن بن عبيدالله؛ لأن عامّة حديثه مضطرب». اه

#### [١٨٨] الحسن بن عثمان أبوسعيد التستري.

«الفوائد» ص ٣٩٩: «كذاب يضع».

# [١٨٩] الحسن بن علي بن زكريا أبوسعيد العدوي البصري.

«الفوائد» ص ٣٦٠: «وضاع خبيث».

### [١٩٠] الحسن بن علي بن شبيب المُعْمَريّ (٢)

«حاشية الموضح» ٢٧/١: «فيه كلام، وكان يغرب ويتفرد ويزيد في الأخبار، حتى زُمى بالكذب» (٣). اه

<sup>(1) (1/797).</sup> 

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الموضح: «العمري»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة مستوفاة في «اللسان» (٢٢١/٢).

#### [١٩١] الحسن بن علي بن محمد الحلواني نزيل مكة.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٧٧):

«قال فيه يعقوب بن شيبة: «كان ثقة ثبتًا». وقال النسائي: «ثقة». وقال الترمذي: «كان حافظًا». وقال الخليلي: «كان يشبه أحمد في سمعته وديانته». وقال الخطيب: «كان ثقة حافظًا». وروى عنه البخاري ومسلم في (صحيحها) وأبو داود مع أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع شدة متابعته لأحمد».

#### وبشأن كلام الإمام أحمد فيه قال المعلمي:

"إنها لم يحمده أحمد لأنه رُوى عنه أنه مع قوله "القرآن كلام الله غير مخلوق مانعرف غير هذا» امتنع من اطلاق الكفر على القائلين بخلق القرآن، فكأن أحمد رأى أن امتناع العالم في ذاك العصر من إطلاق الكفر عليهم يكون ذريعة لانتشار تلك البدعة التي جَدَّ أهلها -والدولة معهم- في نشرها وحمل الناس عليها، ولعل الحلواني لم ينتبه لهذا، وعارض ذلك عنده ما يراه مفسدة أعظم.

فأما قول أحمد: «لا أعرفه بطلب الحديث ولارأيته يطلبه» فحق وصدق، أحمد في بلد والحلواني في بلد آخر.

وقد قال يحيى القطان في عبدالواحد بن زياد: «ما رأيته طلب حديثًا قط» ولم يَعُدُّوا هذا تضعيفًا. اه

### [١٩٢] الحسن بن علي بن محمد أبوعلي بن المذهب التميمي.

رَاوِي كِتَابَي «المسند» و«الزهد» للإمام أحمد بن حنبل.

ترجمته في «التنكيل» رقم (٧٨).

أجاب الشيخ المعلمي عها ذكره الخطيب في ترجمة ابن المذهب من «تاريخ بغداد» بها حاصله: أن الكلام فيه وفي شيخه أبي بكر بن مالك القطيعي لا يقتضي أدنى خدش في صحة «المسند» و«الزهد»، وأنه وإن قال فيه الخطيب: «ليس بمحل للحجة» إلا أنه كان عنده صدوقًا؛ فقد اعتمد عليه في رواية هذه الكتب، وسمع منه، وروى عنه. وأنه لم يعتد بها قاله في حقه مسقطًا للرواية البتّة.

وللنظر في تفصيل ما قيل في ابن المذهب وجواب الشيخ المعلمي عن ذلك راجع كشاف الأعلام المثبت في آخر قسم القواعد من الكتاب، فقد أودعت القضايا والمسائل المتعلقة به في مظانها هناك، والله الموفق.

### - الحسن بن على صاحب العسكر «العسكري» .

له ذكر في ترجمة: الحسن بن أحمد بن علي أبي الفرج الهماني، فراجعها .

# [١٩٣] الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبومحمد الكوفي، قاضي بغداد.

قال المعلمي في المسألة (١٢) من «التنكيل» (٩٣/٢): «ضعيف جداً».

وفي المسألة (١٤) منه (١٤٦/٢-١٤٧) رواية للحسن عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي، فقال الشيخ المعلمي: هذه ليست مما يفرح به، الحسن بن عمارة طائح، قال شعبة: «أفادني الحسن بن عمارة سبعين حديثًا عن الحكم فلم يكن لها أصل». ونصَّ شعبة على أمثلة منها، سئل الحكم عنها فلم يعرفها. قال شعبة: «قال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار عن على -سبعة أحاديث- فسألت الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئًا».

وقال ابن المديني في الحسن بن عمارة: «كان يضع». اه

#### [١٩٤] الحسن بن عمرو السدوسي البصري.

«الفوائد» ص ۲۱۸: «فيه نظر».

### [١٩٥] الحسن بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي.

«التنكيل» (٣٢/٢): «ليَّنه بعضهم، قال عثمان الدارمي عن ابن معين: «ثقة وأخوه بكر ثقة» قال عثمان: «ليسا بذاك وهما من أهل الصدق والأمانة».

وانظر كَشَّاف الأعلام في قسم القواعد إن شاء الله.

### [١٩٦] الحسن بن الفضل البوصرائي.

قال ابن المنادي: «أكثر الناس عنه، ثم انكشف أمره فتركوه و خرقوا حديثه».

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٧٩): «قد روى عن البوصرائي جماعة من الأكابر كابن صاعد والصفار، وكلام ابن المنادي غير مفسر؛ وقد كانوا ربها يغضبون على المحدث ويخرقون حديثه لغير موجب، كها مرّ في (الطليعة)(١)، وكها تراه في ترجمة محمد بن بشر الزنبري من (لسان الميزان)»(٢).

<sup>(</sup>۱) النوع الثاني، مثال رقم (٤)، وفيه قول خميس الحوزي في ابن السقاء: «من وجوه الواسطيين، وذوي الثروة والحفظ، وبارك الله في سنه وعلمه، واتفق أنه أملى حديث «الطير» فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا به، وأقاموه، وغسلوا موضعه، فمضى، ولزم بيته». فقال المعلمي: «... هذه حماقة من العامة وجهل، لا يلحق ابن السقاء بها عيب ولاذم ولا ما يشبه ذلك، وحديث «الطير» مشهور روى من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة عجيئه من طرق كثيرة، وإنها ينكرون صحته....».

وستأتي ترجمة ابن السقاء، وهو عبدالله بن محمد بن عثمان.

<sup>(</sup>٢) (٩٣/٥) وانظر مبحث: «الجرح الغير قادح» في مباحث الجرح والتعديل، من قسم القواعد من هذا الكتاب.

# [١٩٧] الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبوعلي البغدادي صاحب الشافعي.

في المسألة (١٤) من «التنكيل» (١٣٧/٢): «نقة، من رجال البخاري»

# [۱۹۸] الحسن بن محمد بن نصر بن عثمان بن الوليد بن مدرك أبوعلى الرازى(١).

«التنكيل» (٢١/١) قال: «متهم».

وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلت (١/ ١٨٠) رقم (٣٤): «للحسن عجائب في (مناقب أبي حنيفة) للموفق». اه

# [١٩٩] الحسن بن موسى الأشيب أبوعلي البغدادي قاضي طبرستان والموصل وحمص.

«حاشية الأنساب» ٢٨٦/١.

قال السمعاني: «ضعفه علي بن المديني، ووثقه يحيى بن معين وغيره».

قال المعلمي: «كلا، لم يضعفه، وإنها توهمه ابنه (۲)، وقد ثبت عنه أنه وثقه (۳)، راجع ترجمة الحسن في مقدمة فتح الباري» (٤).

<sup>(</sup>١) اللسان (٢/ ٢٥٢).

 <sup>(</sup>۲) قبال عبدالله بن عبلي بن المديني، عن أبيه: «كان ببغداد كأنه! وضعّفه». تاريخ بغداد
 (۲/ ۲۸/۷). فقال الخطيب: «لا أعلم عِلّة تضعيفه إياه، وقد وثقه يجيى بن معين وغيره».

<sup>(</sup>٣) حكاه أبوحاتم الرازي عنه في الجرح (٣/ ت١٦٠).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ تعقيبًا على حكاية عبدالله بن علي بن المديني: «هذا ظن لا تقوم به حجة، وقد كان أبوحاتم الرازي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: الحسن بن موسى الأشيب ثقة. فهذا التصريح الموافق لأقوال الجاعة أولى أن يعمل به من ذلك الظن. . . » مقدمة الفتح (ص ٣٩٥).

#### - الحسن بن واصل.

راجع: الحسن بن دينار.

### [٢٠٠] الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي البلاطي.

«الفوائد» ص ٤٧٩: «ليس بشيء».

# [۲۰۱] الحسين بن أحمد بن محمد أبوعبدالله الشهاخي الهروي الصفار (۱).

قال أبو أنس: قال الخطيب: «سألت البرقاني عن الشهاخي فقال: كتبت عنه حديثًا كثيرًا، ثم بان لي في آخر عمره أنه ليس بحجة.

وحدثني البرقاني قال: جاريت أبا على زاهر بن أحمد السرخسي ذِكْرَ الحسين ابن أحمد الصفار الشاخي، فحكى حكاية طويلة محصولها قال: كنت عند ابن منيع (٢) سنة دخلوا بغداد، فاتفق أنهم تواعدوا أن فلانًا -ذكر زاهر اسمه- يريد أن يجيء، ليقرأ له على ابن منيع، فحضرت وحضر إنسان معنا يقال له أبوسهل الصفار ولم يكن معنا حسين، فبعد ذلك بيوم أو يومين جاؤا ومعهم حسين، فسألوا ابن منيع أن يقرأ لهم شيئًا، فقرأ لهم عليه ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث فحسب، وكان ثقيلًا في علّة الموت، ولُقِّنَ بعضُ الشيء فلفظ لهم به هذاً، هذا مقدار ما سمع حسين حسب.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۸/۸)، وتاريخ ذمشق (٤/ق٥٠١)، و«الميزان» (٢٨/١٥) وسير النبلاء (١٥٠٧)، وتاريخ الإسلام (طبقة ٣٨)، والمغني في الضعفاء (١٥٠٧) واللسان (٢٦١/٢) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالقاسم البغوي.

قال زاهر: وبلغني أنه يحدث عنه بشيء كثير، فكتبت إليه وقلت: شهدت أمرك، ولم تسمع منه إلا ثلاثة، أو أربعة، فإن أمسكت وإلا شهرتك. فبلغنى أنه أقصر.

قال البرقاني: فقلت له: لم يقصر!

وقال البرقاني: عندي عن الشياخي رزمة -وكان قد أخرج كتابًا على صحيح مسلم- ولا أخرج عنه في الصحيح حرفًا واحدًا اهـ

وقال الحاكم أبوعبدالله النيسابوري: «قدم علينا نيسابور حاجًا سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، فانتقينا عليه وكتبنا عنه العجائب، ثم اجتمعت تلك السنة بأبي عبدالله بن أبي ذهل، وذاكرته بها كتبنا عنه فأفحش القول فيه، وقال لي: دخلنا معًا بغداد، ومات أبوالقاسم بن منيع، وهو ذا يحدث عنه، ولا يحتشمني وأنا معه في البلد.

ثم إن الشاخي انصرف من الحج إلى وطنه بهراة، ورفض الحشمة، وحدث الله العراق والشام ومصر . . . » (عن الخطيب وابن عساكر).

وزاد ابن عساكر: «ذكر أبوعبدالله الحافظ في موضع آخر عن ابن أبي ذهل أنه قال: دخلت بغداد سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وأبو القاسم بن منيع حيّ، وهو في آخر علته فلم يسمع منه، فيحتمل (١) أن الشاخي سمع منه ولم يعلم ابن أبي ذهل. اه

هذا تمام ترجمته وما قيل فيه عند الخطيب وابن عساكر والسمعاني في الأنساب (نسبة الشماخي) وثلاثتهم نقلوا عن «تاريخ نيسابور» للحاكم، وليس في نقلهم

<sup>(</sup>١) هذا قول الحاكم كما ضرح به الذهبي في «السير» (٣٦١/١٦).

عنه أنه كذبه ، بل في الموضع الثاني الذي ذكره ابن عساكر وعنه الذهبي اعتذار الحاكم عن الشياخي كها مَرَّ نقله ، لكن في «الميزان» و «السير» وغيرهما من كتب الذهبي قول الحاكم: كذاب ، لا يشتغل به - متصلًا بقوله: قدم علينا سنة تسع وخمسين وثلاثمائة . . . » وهذا واضح أنه من تاريخ نيسابور ، وفيه نظر من جهة عدم ذكر من قدمنا ذكرهم له ، وليس هذا عا يُهمَلُ ، فالله تعالى أعلم .

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٨٠): «الهروي هذا له مستخرج على (صحيح مسلم)، وروايته عن البغوي ما لم يسمعه منه قد تكون عملا بالإجازة أو إعلام الشيخ، وعبارة البرقاني إنها فيها أن الرجل ليس بحجة ولا يخرج عنه في الصحيح، وهذا يشعر بأنه يُروى عنه في غير الصحيح للاعتبار.

فأما قول الحاكم «كذاب» فبناها على ظاهر روايته عن البغوي ما لم يسمعه منه، وقد مرّ ما في ذلك.

ثم قال الحاكم: «... انصرف الرجل من الحج ورفض الحشمة وحدث بالمناكير» والتحديث بالمناكير إنها يضره إذا كانت النكارة من جهته.

و المقصود هنا أنه لا يثبت بها ذُكر تعمد الهروي للكذب المسقط، وهو على ما اقتضاه كلام البرقاني ممن يكتب حديثه ويُروى عنه للاعتبار. اهـ

### [٢٠٢] الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي.

يروي عن خالد بن هياج بن بسطام مناكير ، فقال ابن أبي حاتم: «لا أدري البلاء منه أم من خالد بن هياج».

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» رقم (٨١): «الحسين بن إدريس يروي عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة وداود بن رشيد وهشام بن عمار ومحمد ابن عبدالله بن عمار – وخلق، منهم: خالد بن هياج.

وخالد بن هياج يروي عن جماعة، منهم: أبوه هياج بن بسطام، وهياج قال فيه الإمام أحمد: «متروك الحديث». وقال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث ليس بشيء». وقال أبوداود: «تركوا حديثه». وألآن أبوحاتم القول فيه قال: «يكتب حديثه ولا يحتج به».

وخالد بن هياج يروي عن أبيه مناكير كثيرة، روى عنه الحسين بن إدريس عدة منها، فتلك الأحاديث التي أنكرها ابن أبي حاتم يجوز أن يكون البلاء فيها من هياج ويبرأ منها خالد والحسين، ويجوز أن تكون من خالد ويبرأ منها هياج والحسين، ويجوز أن تكون من الحسين ويبرأ منها هياج وخالد.

فأما ابن أبي حاتم فكان عنده عن أبيه أن هياجًا «يكتب حديثه ولا يحتج به» وهذه الكلمة يقولها أبوحاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ، يحدث بها لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب كها صرح بذلك في ترجمة إبراهيم بن مهاجر.

فرأى ابن أبي حاتم أن تلك المناكير التي رآها فيها كتب به إليه الحسين الايحتملها هياج، ولم يكن يعرف خالدًا ولا الحسين، فجعل الأمر دائرًا بينها.

ومقتضى كلام الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي داود في هياج أن تبرئته منها ليست في محلها. اهـ

ثم ذكر المعلمي الطريق العلمي للوصول إلى الذي تُعْصَبُ به جناية هذه المناكير، راجع هذا المبحث في قسم القواعد من هذا الكتاب عن طريق كشاف الأعلام المثبت هناك.

ثم قال المعلمي: «ذكره ابن حبان في (الثقات) – يعني الحسين – وقال: «كان ركنا من أركان السنة في بلده» وأخرج له في (صحيحه) وقد عرفه حق المعرفة، وتوثيق ابن حبان لمن عرفه حق المعرفة من أثبت التوثيق كما يأتي في ترجمة ابن

حبان، وقدوافقه غيره على توثيق الحسين، فوثقه الدارقطني، وقال ابن ماكولا: «كان من الحفاظ المكثرين».

وقال ابن عساكر عقب كلمة ابن أبي حاتم: «البلاء في الأحاديث المذكورة من خالد بلا شك» فإما أن يكون ابن عساكر يبرئ هياجًا أيضا ويجعل الحمل على خالد، كما فعل الحاكم ويحيى بن أحمد بن زياد الهروي، وإما أن يكون مراده تبرئة الحسين، ويكون الأمر دائرًا بين خالد وهياج، فالحسين ثقة اتفاقًا.

أما خالد والهياج فالأشبه صنيع ابن حبان، فإن كبار الأئمة طعنوا في هياج كما مَرَّ، وفي ترجمته من «الميزان» أحاديث انتقدت عليه رواها غير خالد عنه، ولم يذكروا لخالد شيئًا من المناكير رواه عن غير هياج، والمقصود هنا بيان حال الحسين وقد اتضح بحمد الله تعالى أنه ثقة. اه

## [٣٠٣] الحسين بن الحسن الفزاري أبو عبدالله الكوفي الأشقر. «الفوائد» ص ٣٩٤: «رافضي كثير الوهم».

[٢٠٤] حسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهمداني أبومحمد الأصبهاني.

«حاشية الموضع» ٣٧٩/١: «صدوق، أخرج له مسلم في صحيحه».

## [ ٢ • ٥] الحسين بن حميد بن الربيع أبوعبيدالله اللخمي الخزاز الكوفي .

حكى ابن عقدة عن مطين قوله في محمد بن الحسين هذا: كذاب ابن كذاب ابن كذاب.

قال المعلمي في ترجمة الحسين من «التنكيل» رقم (٨٢): «الحكاية عن مطين

تفرد بها أحمد بن سعيد بن عقدة ، وقد تقدم في ترجمته أنه ليس بعمدة (١) ، لكن ابن عدي قوى الحكاية فيها يتعلق بالحسين ، بقول الحسين : «سمعت أبابكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين يقول : من أين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه : «من أقال نادما عثرته» هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا ، وكتب ابنه عمر بن حفص ليس فيه من ذا شيء» .

وقال ابن عدى: «هذه حكاية لم يحكها عن أبي بكر غير حسين هذا، وهو متهم فيها، ويحيى أجل من أن يقال فيه مثل هذا، . . . وهذا الحديث قد رواه زكريا بن عدي عن حفص بن غياث . . . » ثم ذكر أنه قد رواه عن الأعمش – أيضًا – مالك بن سُعَير ، ثم قال : «الحسين متهم عندي كها قال مطين» .

قال المعلمي: «كلمة مطين لم تثبت، وقد كان يحيى بن معين ينتقد على الرواة ما يراهم تفردوا به، وربها شدد، فلعله بلغ أبابكر بعض ذلك فرآه تشديدًا في غير محلّه، فذكر ما حكاه الحسين عنه، يريد أنه كاتفرد يحيى بهذا وليس في كتب حفص ولا ابنه ومع ذلك نقبله من يحيى لثقته وأمانته، فكذلك ليس ليحيى أن يشدد في مثل ذلك على من عرفت ثقته وأمانته، وعلى هذا لا يكون المقصود: الطعن في يحيى، كما فهمه الحسين وابن عدي، وبنى عليه ابن عدي استنكار الحكاية واتهام الحسين.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الحكاية الخطيب في تاريخه (۸/ ۳۸) وأحال على ترجمة محمد بن الحسين، وفيها (۲ (۲۳۷) قال: في الجرج بها يحكيه أبوالعباس بن سعيد يعني ابن عقدة - نظر، حدثني على بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة السهمي يقول: سألت أبابكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح، هل يقبل قوله أم لا؟ قال: لا يقبل أهو وقد نقل الخطيب توثيق مجمد هذا عن أبي يعلى الطوسي وأبي الحسن بن سفيان الحافظ، قال الأول: كان ثقة يفهم. وقال الثاني: كان ثقة صاحب مذهب حسن وجماعة وأمرٍ بمعروف ونهي عن منكر، وكان من يُطلب للشهادة فيأبي ذلك.

أما والله الحسين فقد قال الخطيب: كان فهما عارفًا له كتاب مصنف في التاريخ

لكن ابن عدي علم أن يحيى تكلم في حميد بن الربيع كلامًا شديدًا، قال مرّة: «أخزى الله ذاك، ومن يسأل عنه» وقال أخرى: «أو يكتب عن ذاك؟! حبيث غير ثقة ولا مأمون، يشرب الخمر، ويأخذ دراهم الناس ويكابرهم عليها حتى يصالحوه» فوقع في نفس ابن عديّ أن الحسين أراد الانتقام لأبيه من يحيى.

وأقول: هذا وَحْدَهُ لا يوجب اتهام الحسين باختلاق الحكاية، بل يكفي اتهامه بأنه أبرزها في ذاك المعرض: "يتكلم في يحيى بن معين"، وليس هذا بالكذب المسقط، على أنه قد يكون فهم ذلك ولم يتنبه لمقصود أبي بكر.

والحسين مكثر عارف، قال الخطيب: «روى عن أبي نعيم، ومسلم بن إبراهيم، ومحمد بن طريف البجلي، وأحمد بن يونس وغيرهم. . . وكان فهماً عارفًا له كتاب مصنف في التاريخ».

فإذا كانت هذه حاله ولم ينكر عليه شيء إلا تلك الحكاية، فلا أرى اتهامه بالكذب لأجلها إلا ظلمًا. والله أعلم. اه

[7.7] حسين بن حميد بن موسى العتكي أبوعلي المصرى ( $^{(1)}$ ).

«الفوائد» ص ٣٨٦: «تكلموا فيه».

### [٢٠٧] الحسين بن داود أبوعلي البلخي.

«الفوائد» ص ٤٨٠: «كذاب».

<sup>(</sup>١) ومثله في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٨٧)، لكن في «الميزان، واللسان، والمغني»: «العكي». (١) «الميزان» (٥٣٢)، واللسان (١/ ٢٨١)، وفيها: تُكلم فيه. وفي المغنى (٥١٩): ضُعِّف.

### [۲۰۸] الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الفقيه.

«التنكيل»، ترجمة رقم (٨٤): «تكلموا فيه لخوضه في طرف من الكلام، واستخفافه بالإمام أحمد بن حنبل كها مر في ترجمة الخطيب، أما الرواية فلم أر من غمزه فيها (١٦)، بل قال ابن حبان في «الثقات»: «كان ممن جمع وصنف ممن يحسن الفقه والحديث، أفسده فِلَّةُ عَقْلِه». اه

### [٢٠٩] حسين بن محمد بن بهرام التميمي أبوأحمد المروزي.

في «الفوائد المجموعة» ص ١٤٩ حديث: «الربا سبعون بابًا، أصغرها كالذي ينكح أمه».

قال الشوكاني: «... وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن حنظلة. قال: قال رسول الله على درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية وفي إسناده: حسين بن محمد بن بهرام. قال أبوحاتم: رأيته ولم أسمع منه. وأخرجه من حديث عبدالله بن حنظلة أيضًا الدارقطني بإسناد فيه ضعف. وأخرجه أحمد من قول كعب موقوفًا. قال الدارقطني: وهذا أصح من المرفوع.

<sup>(</sup>۱) لعلّهُ يعني: عمن يُعتمد قوله، وإلا ففي اللسان (٢٠٥/١): وقال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: كان الكرابيسي غير ثقة في الرواية، وكان يقول بخلق القرآن، وكان مذهبه في ذلك مذهب اللفظية. . . فتعقب ذلك الحكم المستنصر الأموي على مسلمة، وأقزع في حق مسلمة في طرة كتابه، وقال: كان الكرابيسي ثقة حافظًا، لكن أصحاب أحمد بن لجنبل هجروه لأنه قال: "إن تلاوة التالي للقرآن مخلوقة». فاستريب بذلك . . . . اه قلت: ومسلمة ليس ممن يُقبل منه التفرد بمثل هذا.

وقال الخطيب في حسين: «حديثه يعزُّ جدًّا، لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسئلة اللفظ، وهو أيضًا كان يتكلم في أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه. . . وكان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي به مخلوق. . . ومقت الناس حسينًا لكونه تكلم في أحمد». اله

زاد الشوكاني: ولم يصب ابن الجوزي بإدخال هذا الحديث في الموضوعات، فحسين المذكور قد احتج به أهل الصحيح وقد وثقه جماعة. اهـ

علق المعلمي بقوله: «لكنهم حكموا عليه بالغلط في هذا، أشار إلى ذلك الإمام أحمد؛ إذ روى الخبر عن حسين ثم عقبه بالرواية التي جعلته من قول كعب<sup>(۱)</sup>، وكذلك أعلّه أبوحاتم، راجع كتاب العلل لابن أبي حاتم ١/٣٨٧، وكذلك الدارقطني كما مَرَّ، على أن في صحبة عبدالله بن حنظلة نظرًا، وقد نفاها إبراهيم الحربي». اه

# [۲۱۰] حسين بن معاذ بن حرب أبوعبدالله الأخفش الحجبي.

«الفوائد» ص ٣٩٤: «ترجمه الخطيب في التاريخ (٨/ ١٤١) ولم يصرح فيه بمدح ولاقدح، بل اكتفى بإيراد هذا الخبر (٢) على عادتهم أن يذكروا في ترجمة الرجل ما ينكر عليه. رواه حسين مرة بسند قوي، ومرة بسند آخر فيه من لم يسم، فالحسين ذاهب، والخبر ليس بشيء». اه

#### [۲۱۱] الحسين بن موسى بن عمران.

«الفوائد» ص ٩٦: «فيه نظر»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) المسند (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو خبر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق طأطئوا رؤسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد على الفظ: غضوا أبصاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمد على الفظ:

<sup>(</sup>٣) قاله أبوأحمد الحاكم.

وجاء في إسناد ابن النجَّار الذي أورده السيوطي في اللآلئ (١٠٨/٢) -ومنه ينقل المعلمي-: الحسين بن موسى بن عمران البغدادي حدثنا عامر بن سيار... وفي «الميزان» (٩/١٥) واللسان (٢/٢): الحسين بن موسى أبوالطيب الرقي: عن عامر بن سيار...

### [٢١٢] الحسين بن واقد المروزي أبوعلي القاضي.

«الفوائد» ص ٨٩: «موصوف بالوهم والغلط».

#### [٢١٣] الحضرمي بن لاحق التميمي السعدي القاص".

«الفوائد» ص ٢٢٠: «من صغار التابعين الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة».

#### [۲۱٤] حفص بن حسان.

عن الزهري، وعنه جعفر بن سليان الضبعي.

في المسئلة (١٤) من «التنكيل» ١٢٦/٢: «مجهول»(١).

## [٢١٥] حفص بن سليان الأسدي أبوعمر البزاز الكوفي القارئ صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة.

«الفوائد» ص ٢٧٤: «متروك الحديث البتة».

وذكره في «التنكيل» ١٥١/١ ونقل قول أحمد في رواية عبدالله وحنبل عنه: «متروك الحديث». وفي رواية عبدالله عنه أيضًا: «صالح». وفي رواية حنبل أيضًا «ما به بأس».

<sup>(</sup>١) قال النسائي في كتاب «التمييز»: «مشهور الحديث» وروى له في السنن حديث عائشة: قطع النبي ﷺ في ربع دينار ﴿وهو الحديث الوارد في التنكيل ..

وفي «تهذيب الكمال» (٧/٧) قال النسائي: «مشهور». فاعترضه مغلطاى وابن حجر، وقالا: لفظ النسائي: مشهور الحديث، قال ابن حجر: وهي عبارة لا تشعر بشهرة حال هذا الرجل، لا سيما ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان، ففيه جهالة. وانظر «تهذيب التهذيب» (٣٩٩/٢).

وقال الذهبي في «الميزان» (١/٥٥٦): فيه جهالة. وفي المغني (١٦٠٩): لا يعرف.

وذهب المعلمي إلى أن مجموع كلامهم فيه يدل على أنه صدوق في الأصل وأنه لا بأس بإيراده في المتابعات والشواهد(١).

[۲۱٦] حفص بن عمر بن ثابت بن الحارث (أو ابن زرارة) الأنصاري الحلبي.

[٢١٧] حفص بن عمر قاضي حلب الحلبي.

انظر حاشية المعلمي على «الجرح والتعديل» (١٧٨/٣-١٧٩) رقمي: (٧٧٣،٧٧٠).

[٢١٨] حفص بن عمر بن دينار أبو إسماعيل الأُبُلِي (٢). «الفوائد» ص ٢٩٣: «هالك».

[٢١٩] حفص بن عمر الإمام أبوعمران الرازي النجار الواسطى.

«الفوائد» ص ٦٢: «ضعيف».

<sup>(</sup>١) وأقول: في هذا الكلام هنا تَسَمُّحٌ؛ فأما حفص في نفسه فصالح لا يتعمد الكذب، وأما في القراءة فإمام صاحب قراءة لا ينازع في ذلك، وأما في الحديث فمتروك ليس بشيء البتة، كما قاله الشيخ في «الفوائد»، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.

<sup>(</sup>٢) بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة وتشديد اللام، ذكره هكذا عبدالغني في "مشتبه النسبة" (ص: ٣) وعنه المعلمي في حاشيته على "الإكهال" لابن ماكولا (١/ ١٣٠)، ووقع في اللسان المطبوع (٢/ ٣٤٤–٣٢٥): الأيلي بالباء المعجمة باثنتين من تحتها، وهو تصحيف، لكن جاء على الصواب في "اللسان" المطبوع عن خمس نسخ خطية (٣/ ١٥٣).

## [۲۲۰] حفص بن ميسرة العقيلي أبوعمر الصنعاني نزيل عسقلان.

«الفوائد» ص ٤٨٣: «أحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، لم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد، فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام، ولما عوتب في روايته عنه في الصحيح قال: «فمن أين كنت آتى بنسخة حفص بن ميسرة» ومن الواضح أن هذا الخبر [ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص. . . ] لم يكن فيها وإلّا لاشتهر وانتشر، ومع ذلك فحفص فيه كلام، وإنها أخرج له البخاري أحاديث يسيرة ثبت كل منها من طريق غيره، كما ترى ذلك في ترجمته من «مقدمة الفتح» (١٠)، ولعل حال مسلم نحو ذلك». اه

## [٢٢١] الحكم بن عبدة الرعيني أو الشيباني أبوعبدة بصري نزل مصر.

«الفوائد» ص ٤٨٦: «مجهول الحال».

### [٢٢٢] الحكم بن عتيبة أبومحمد الكندي الكوفي.

الفوائد ص ٣٦٤: «ثقة جليل إلا أنه يتشيع (٢) ويدلس».

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۹۸.

 <sup>(</sup>٢) قال العجلي في «الثقات» (١/رقم ٣٣٧): «كان صاحب سنة واتباع». الإ أنه عاد فقال:
 «كان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته»!!

وقال الذهبي في «السير» (٩/٥): قال سليهان الشاذكوني: حدثنا يحيى بن سعيد سمعت شعبة يقول: كان الحكم يفضل عليًّا على أبي بكر وعمر.

قالُ الذُّهْبِي: الشَّاذَكُونِي لَيْس بمعتمَّد، وَمَا أَظُنَّ أَنْ الحُكُم يقع منه هذا.

وردَّه الذَّهْبِي أَيضًا في تَّاريْخ الإسلام (الطَّبَقَة ١٢) بقوله: الشَّاذَكُونِ ضعيف: أقول: بل تالف ليس بثقة، له ترجمة هنا، وهو سليهان بن داود.

لكني وجدتُ بعض من صنف في رجال الشيعة قد ذكر الحكم فيهم، منهم: الطوسي في «رجاله» ٍ (ص: ٨٦، ٢١٦٨). والأردبيلي في «جامع الرواة» (٢٦٦/١).

والذي أراه أن ذلك لا يثبت عن الحكم والله تعالى أعلم.

وانظر الجمع والتفريق بين هذا، وبين الحكم بن عتيبة بن النهاس العجلي في حاشية المعلمي على «التاريخ الكبير» ٣٣٥-٣٣٥، و«الموضح» ٩١-٨٨/١.

### [٢٢٣] الحكم بن عطية العيشي البصري.

عن ثابت عن أنس رفعه: «تسمونهم محمدًا ثم تسبونهم!».

«الفوائد» ص ٤٧١ : «تفرد به الحكم وهو من أوهامه (١) ، وإنها يحكى شبيه بهذا من قول عمر ، راجع فتح الباري ١٠/ ٥٧٢ (٢) .

### [٢٢٤] الحكم بن فضيل العبدي أبومحمد الواسطي سكن المدائن.

«الفوائد» ص ٤٦٧ : «فيه كلام».

# [٢٢٥] الحكم بن المبارك الباهلي مولاهم أبوصالح البلخي الخواشتي .

في «التنكيل» ١١/١ ٥ ذكر الشيخ المعلمي أشد ما أنكر على نعيم بن حماد وهو حديثه عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على في «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام».

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى: (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٢) كان في الفوائد (١٠/ ٤٧٢)، والمثبت هو الصواب.

قال المعلمي: . . . وقدتابع نعيهً على روايته عن عيسى بن يونس جماعة منهم ثلاثة أقوياء: سويد بن سعيد الحدثاني، وعبد الله بن جعفر الرقي، والحكم بن مبارك الخواشتي . . .

والخواشتي وثقه ابن حبان وابن منده وابن السمعاني (١) ، وقال ابن عديّ في ترجمة سويد (٢): «يقال إنه لا بأس به» لكنه عدَّه عند ذكر هذا الحديث في ترجمة أحمد بن عبدالرحمن بن وهب (٣) فيمن سرق هذا الحديث من نعيم.

وذكر الذهبي في «الميزان» (٤) متابعة هؤلاء الثلاثة لنعيم ثم قال: «قلت: هؤلاء الأربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل، فإن كان خطأ، فمن عيسى ابن يونس (٥).

#### [٢٢٦] الحكم بن مصعب القرشي المخزومي الدمشقى.

في «الفوائد» ص ١٣٤ حديث: «لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة سنة جرو كلب حير له من أن يربي ولدًا لصلبه».

<sup>(</sup>١) هكذا نسب التوثيق لابن السمعاني: مغلطاي في الاكهال، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٢) (٣٧/٢): «كان من الحفاظ ... وكان أحمد بن حنبل يقول: هو عندنا ثقة، فقيل له: في مالك؟ فقال: في مالك وغير مالك».

وقد ذكره ابن السمعاني في: الخاستي، والخاشتي، بالمهملة والمعجمة وذكر أيضًا: الخواشتي -قرية أيضًا من قرى بلخ- لكنه لم يذكره فيها.

ووقع في «التنكيل»: الخواستي، بالمهملة، مع أن الواقع في «تهذيب التهذيب» -وعليه يعتمد المعلمي: الخاشتي ويقال: الخواشتي- بمعجمات، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الكامل: (٣/ ٩ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) الكامل: (١/١٨٥).

 $<sup>(3)(3/\</sup>Lambda \Gamma \gamma)$ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة نعيم بن حماد: هنا، ففيها الإجابة عن هذا.

رواه تهام في «فوائده» عن ابن عباس مرفوعًا. قال الهيثمي: هذا حديث موضوع.

قال الشيخ المعلمي: «في سنده عبدالله بن السمط عن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس. وفي «الميزان» واللسان: «عبدالله بن السمط عن صالح بن علي فذكر حديثًا موضوعًا»

عبدالله مجهول. وصالح لا يعرف في الرواية.

وذكر ابن الجوزي الخبر بقوله: «الحكم بن مصعب عن محمد بن علي عن أبيه عن جده . . . ثم قال: «موضوع آفته الحكم».

وتعقبه في اللآلىء بأن الحكم أخرج له أبوداود وابن ماجه، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، وفي الضعفاء.

أقول: أخرج له أبوداود وابن ماجه عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده حديثًا في الاستغفار ليس بالمنكر، أما هذا فباطل، ومحمد بن علي وأبوه ثقتان، ولم أقف على السند إلى الحكم في هذا، فقد يكون فيه من يخطئ، سمع الخبر من طريق عبدالله بن الصلت (كذا في «الفوائد» والصواب: السمط) عن صالح بن علي، فاشتبه عليه، فرواه عن الحكم عن محمد بن علي والله أعلم». اه

## [۲۲۷] حكامة بنت أخي مالك بن دينار واسم أبيها: عثمان بن دينار.

عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار.

«الفوائد» ص ٢٤٢: «ليست بشيء» (١).

<sup>(</sup>١) لم أجد لها ترجمة، وحديثها في تاريخ بغداد (٣/ ٢٤).

### [٢٢٨] حماد بن أسامة القرشي مولاهم أبوأسامة الكوفي.

في المسألة (١٤) من «التنكيل» (١١٣/٢): «كان يدلس ثم ترك التدليس بأخرة (١)، ولا يُدرى متى حدث بهذا».

(١) أقول: في نسبة حماد بن أسامة إلى التدليس نظر؛ فقد حمل عنه الأئمة واحتجوا به مطلقًا، ووثقوه وثبتوه، ولم يذكره أحدٌ منهم بشيء من التدليس.

فقد روى عنه ابن مهدي على تقدمه، وأحمد، وابن المديني، وابن معين، وإسحاق بن راهوية، والشافعي، والحميدي، وغيرهم، واحتج به البخاري ومسلم وباقي الستة. وقال أحمد: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ. (العلل ومعرفة الرجال: ٧٤٥).

وقال في موضع آخر: أبوأسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم - يعني النبيل- كان أبوأسامة صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيسًا صدوقًا. (العلل: ٢٧٧١).

وقال الثوري: ما بالكوفة شابٌ أعقل من أبي أسامة. (تهذيب الكمال: ٧/٣٢).

أما أبن سعد فقد قال في طبقاته (٦/ ٣٩٥): كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، يدلس وتبين تدليسه. كذا

وليس ابن سعد عن يُقبل منه تفرده بمثل هذا؛ فإن مادته من شيخه الواقدي، والواقدي ليس بعمدة، وانظر ترجمة ابن سعد فيها يأتي من هذا الكتاب.

ولعل ابن سعد أو شيخه قد بَنَى على ما لا يصح، أو ما لا يُفيد الوصف بالتدليس. فقد قال الآجري عن أبي داود: دَفَن أبوأسامة كتبه فها أخرجها، وكان بعد ذلك يستعير الكتب. (سؤالات الآجري: ٢٨٤).

وقال عنه أيضًا: قال وكيع: قد نهيتُ أباأسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه. (سؤالاته: ٥٨٥).

ومثله في «العلل ومعرفة الرجال» لعبدالله بن أحمد عن أبيه عن وكيع، بدون ذكر دفن الكتب. (العلل: ١٧٢٦).

فقد كان أمرُ دَفْنِه كتبه واستعارته كتب غيره معروفًا عند الآخذين عنه من الأثمة الأثبات، ومع ذلك لم يغمزه أحدٌ بذلك، ولا وصفه أحدٌ بتدليس أو غيره، وانتظر.

لكن قد قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٤/٣): "حكى الأزدي في "الضعفاء" عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبوأسامة يتتبع كتب الرواة، فيأخذها وينسخها. قال لي ابن نمير: إن المحسِنَ لأبي أسامة يقول: إنه دفن كتبه ثم تتبع الأحاديث بَعْدُ من الناس. قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة! كان أمره بَيِّنًا، وكان من أسرق الناس لحديث جيد". اه

أقول: هاهنا أمور:

الأول: الأزدي في نفسه متهم، فلا يؤتمن على مثل هذا النقل.

الثاني: سفيان بن وكيع قد اتهمه أبوزرعة بالكذب، وأسقطه غيرُ واحد، فليس هو ممن يقبل
 قوله في مثل هذا، وستأتي ترجمته، فلعلَّه سمع قول أبيه، فأساء فَهْمَهُ.

الثالث: ذكر الذهبي حكاًية الأزدي في «الميزان» (٢/ت ٢٢٥) لكن وقع له: عن سفيان الثوري، ووهمه الحافظ في «التهذيب» (٣/٣). ثم قال الذهبي: أبوأسامة لم أورده لشيء فيه، ولكن ليجرف أن هذا القول باطل. اه

الرابع: لابن نمير -وهو محمد بن عبدالله- قول في أبي أسامة يوهم تهمته له بالتدليس. فقد قال يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ»(٨٠١/٢): قال ابن نمير: هو الذي يروي عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف، ذكر لي أنه رجل يسمى بابن جابر، فدخل فيه، وإنها هو إنسان يسمى بابن جابر.

قال يعقوب: صدق، هو ابن تميم، وكأني رأيت ابن نمير يتهم أباأسامة أنه علم ذلك وعرف، ولكن تغافل عن ذلك، قال لي ابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه شيئًا من حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه الثقات. اه

قال الذهبي في "تاريخ الإسلام»: تلقت الأُمَّةُ حديث أبي أسامة بالقبول لحفظه ودينه، ولم يُنْصِفْهُ ابن نمبر اه.

أَقُول: لو ثبت أن ابن نمير اتهم أباأسامة بتدليس اسم هذا الرجل، فقد عَذَرَ أباأسامة سائر الأثمة، ووصفوه بالوهم فيه، وقد شاركه في هذا الوهم: حسين الجعفي -وهو ثقة أيضًا-كما حكاه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ت١٥٦٠) وأبوزرعة وأبوحاتم (الجرح ٥/ تـ٢٥٣)) وراجع «تهذيب الكمال» (٤٨٢/١٧)، (٨/١٨) وغيره.

الحامس: قضية دفن أبي أسامة كتبه واستعارته كتب غيره -إن ثبتت الاستعارة- لا تخدش فيه؛ وذلك لأنه هو في نفسه قد سبق أنه كان ثقةً ثبتًا حافظًا صحيح الكتاب، كيِّمَا عاقلًا، لا يكاد يخطئ، فقد دفن كتبه ثقةً بحفظه، وربيا لغير ذلك أيضًا، وقد دفن بعض الأثمة كتبهم، انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٧٧/١١).

وأما استعارته الكتب، فقد قال وكيع: «نهيتُ أباأسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه». فليس في هذا القول تصريح بأن أباأسامة كان يستعير الكتب، وإنها فيه نهي وكيع له عن ذلك، فلعل وكيمًا لما رأى أباأسامة دفن كتبه بادر فحذًره من استعارة الكتب، خشية أن يروى أبوأسامة ما فيها من أحاديثه، فقع له أشباء لم تكن في كتبه التي دفنها.

لكن لو ثبتت الاستعارة، فلا يلزم منها أن يروي حماد ما ذُكر، ولو ثبت أنه نظر في كتب غيره، فوجد فيها أحاديث يحفظها فرواها، فلا يقدح هذا فيه البتة؛ لأن مدار الأمر على الضبط والتثبت، وقد كان حافظًا ضابطًا متثبتًا، فلا يُظنُّ به إلَّا أنه يروي ما حفظه وضبطه، يدل على ذلك تداول الأثمة النقاد لحديثه والاحتجاج به، دون الإشارة إلى روايته من كتب غيره، وذلك اطمئنانًا إلى ضبطه رحمه الله.

وقَضية الرواية من كتب الغير قد تناولها الأئمة، وبَيَّنوا أن الرواةَ في ذلك ليْسُوا على وتيرة =

= واحدة، وأنه بينها يُقْبَلُ هذا الأمرُ من البعض، فربها سقط به آخرون، وربها أُعِلَّ به أحاديث قوم من الثقات ممن لم يبلغوا من الضبط ما بلغ مثل حماد بن أسامة.

قمثال الأول: قول الخطيب في بندار محمد بن بشار: "وإن كان يقرأ من كل كتاب، فإنه كان يحفظ حديثه". (تاريخ بغداد ٢/١٠٤). وقد قال الدارقطني في بندار: «من الحفاظ الأثبات». (تهذيب التهذيب ٢/٣٧). وقال الذهبي في (الميزان ٣/ ٣٠٢٦٠): «ثقة صدوق، احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب، كان من أوعية العلم». ومثال الثاني: أقوام من الرواة أخذوا كتب الناس بغير سماع، فرووا ما فيها سرقة وانتحالًا، انظر على سبيل المثال ترجمة عبدالله بن زياد بن سمعان، وستأتي إن شاء الله تعالى.

ومثال الثالث: ما رواه أبوبكر الأثرم، قال: سمعت أباعبدالله أحمد بن حنبل ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري وهو محمد بن عبدالله بن المثنى عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عبداس: «أن النبي على احتجم وهو صائم». فضعّفه، وقال: كانت ذهبت للأنصاري كُتُبُ، فكان بَعْدُ يُحدّثُ من كُتُبِ غلامه أبي حكيم، أُراه قال: وكان هذا من ذلك. اهر (تاريخ بغداد ٥/ ٤١٠).

والأنصاري ثقة، ولكنه لم يكن مبرزًا في الحفظ، وكان قد غلب عليه الرأي، ولم يكن من فرسان الحديث. انظر (تهذيب الكمال ٥٤٠/٥٤٥).

والقصود هنا أن مَنْ وَصَفَ أباأسامة بالتدليس، إن كان بني على قضية استعارته للكتب، فليس فيها أنه كان يروي منها مالم يسمع مما ليس من حديثه، كما سبق بيانه.

وإن كان بنى على كلام ابن نمير، فقد كان ابن نمير متحاملًا عليه، أما سائر الأئمة فقد بَيُّنُوا أن أباأسامة إنها أخطأ في ذلك ووهم فيه -كها مَرَّ- والواهم غيرُ قاصدٍ للإيهام، فليس بمدلس.

ومما يحسَن التنبيه عليه بهذه المناسبة، ما وقع من الأستاذ/ نور الدين عتر في تعليقه على كتاب «شرح علل الترمذي» من الإغراب في تضور معنى كلام الحافظ ابن رجب في تبويبه لما وقع لأبي أسامة وغيره بنحو هذا الوهم:

فقد قال ابن رجب (٢/ ٦٧٩): «ذِكْرُ من حَدَّث عن ضعيف وسهاه باسم ثقة». وأورد ما وقع لأبي أسامة، ومثله لحسين الجعفي، ولزهير بن معاوية، ولأبي بلج الواسطي، ولجرير ابن عبدالحميد، ولأهل الشام عن زهير بن محمد.

وبيَّن ابن رجب أخطاء هؤلاء في تسمية بعض شيوخ لهم، فأبوأسامة وحسين الجعفي أخطئا في عبدالرحمن بن يزيد فجعلاه : ابن جابر، وإنها هو: ابن تميم.

وزهير بن معاوية انقلب عليه اسم: صالح بن حيان، فجعله: واصل بن حيان، ولم يوصف زهير بتدليس أصلًا.

وأبوبلج الواسطي أخطأ في اسم عمرو بن ميمون، وليس هو ذاك المشهور، وإنها هو ميمون أبوعبدالله مولى عبدالرحم بن سمرة، وهو ضعيف.

# [٢٢٩] حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبوإسماعيل البصري الأزرق.

«حاشية الأنساب» ١٩٩/١.

قال ابن حبان (١): كان ضريرًا.

فقال الشيخ المعلمي: «كذا قال ابن حبان، وتبعه ابن منجويه (٢)، والمؤلف

ونحو ذلك الباقون، وليس في هذا الباب ذكر التدليس، وإنها هي أوهام وأخطاء، إلا ما كان
 من قول ابن نمير في أبي أسامة، وقد سبق الجواب عليه.

ثم قال ابن رجب بعد ذلك (٢/ ٦٩٠): «ذِكْرُ من روى عن ضعيف وسهاه باسم يتوهم أنه اسم ثقة».

فزاد في العنوان هنا لفظ الإيهام، وهو شرط التدليس، ثم ذكر ما وقع من: عطية العوفي، والوليد بن مسلم، ويقية بن الوليد، وحسين بن وإقد.

وبَيَّنَ ابن رجب تدليس هؤلاء -وبخاصة الثلاثة الأوّل- لبعض أسامي شيوخهم.

فأما عطية فكان يأخذ عن الكلبي التفسير -والكلبي كذاب- ويكنيه بأبي سعيد، يوهم أنه أبوسعيد الخدري الصحابي.

وأُمَّا الوليد بن مُسلم فكانَّ يروي عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي -وهو ضعيف جدًا- ويكنيه بأبي عمرو، موهما أنه أبوعمرو الأوزاعي الإمام.

وأما بقية بن الوليد فكان ربها روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، أو زرعة بن عمرو الزبيدي -وكلاهما ضعيف الحديث- فيقول فيه: نا الزبيدي، موهمًا أنه محمد بن الوليد الزبيدي الثقة صاحب الزهرى.

ثم ذكر ابن رجب ما يتعلق بمن كان يدلس تدليس التسوية، بعد ذكره تدليس الشيوخ. أقول: واضح مما سلف من سياق ابن رجب أنه قرن بن صورتين تتشابهان في إبدال اسم راو بغيره، لكن افترقا في القصد، فأولاهما محمولة على الخطأ، والثانية محمولة على التدليس. لكن الأستاذ/ نور الدين عتر قد حمل الصورتين على تدليس الشيوخ، وقد بان بحمد الله المفرق بين الصورتين، والله تعالى الموفق.

يتبين مما سبق براءة أبي أسامة من التدليس، وأنه لم يثبت في حقه اتهامه بذلك، ولا ما يخدش في روايته البتَّة، والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.

(١) الثقات: (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) رجال صحيح مسلم له: (١/ رقم ٣١٣).

- يعني السمعاني-، ونقل في «التهذيب» (١): «أنه كان يكتب»، ثم قال: «فهذا يدل على أن العمى طرأ عليه».

قال المعلمي: إذا ثبت أنه لم يذكره أحدٌ بالعمى قبل ابن حبان، وثبت خلاف ذلك في الجملة، ففي الاعتداد بقول ابن حبان وقفة. اه

#### [ ۲۳۰] حماد بن سلمة بن دينارأبو سلمة البصري .

ختم المعلمي ترجمة حماد من «التنكيل» (٨٥) بذكر طرف من ثناء الأئمة عليه في حياته وبعد مماته، من ذلك وصفه بالاجتهاد في العبادة، والمواظبة على الخير، وحسن النية في التعلم والتعليم، مع سلامة السيرة في المعتقد، والصلابة في السنة، وشدة اتباعه لمسالك السلف.

وقال ابن المديني: «من تكلم في حاد بن سلمة فاتهموه في الدين». يعني: من تكلم في عقيدته ونال من سيرته، لأنه كان على الجادة في اتباع السنة، ناصرًا لمذهب الأوائل، صادعًا بالحق، فلا يتكلم فيه إلا صاحب بدعة مغموص في هواه.

وقد تُكلم في حماد بن سلمة فيها يتعلق بالرواية بأنواع من الكلام لخصها الشيخ المعلمي وحقق القول فيها فقال رحمه الله:

الكلام فيه يعود إلى أربعة أوجه:

الوجه الأول:

أنه كان سيء (٢) الحفظ يغلط.

<sup>.(1)(7)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) من طبعة المعارف بالرياض (١/ ٢٤١) وهو الصواب، وفي طبعة دار الكتب السلفية بالقاهرة (١/ ٢٥٠): «يسيء» وهو تحريف.

وهذا قد ذكره الأئمة، إلا أنهم خصوه بها يرويه عن غير ثابت وحميد، واتفق أئمة عصرهم على أنه أثبت الناس في ثابت، قال أحمد: «أثبتهم في ثابت حماد بن سلمة». وقال أيضًا: «حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثًا». وقال في موضع آخر: «هو أثبت الناس في حميد الطويل...».

وقال ابن معين: «من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد» وقال أيضًا: «من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح» يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهنا، فأما النسخ فصحاح(١).

وقال علي بن المديني: «لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليهان بن المغيرة، ثم بعده حماد بن زيد وهي صحاح»(٢).

#### الوجه الثاني:

أنه تغير بأخرة.

وهذا لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فُورك

<sup>(</sup>۱) وفي هذا المعنى يقول الشيخ المعلمي في ترجمة ابن المذهب من «التنكيل» 1/ ٢٤٤: «الذي يظهر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث فيكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه، ثم يتصفح أصوله، فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه وهكذا، وهذاالصنيع مظنة للغلط؛ كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطىء، فيكتبه على حديث آخر، أو يرى السند متفقًا فيتوهم أن المتن متفق، وإنها هو متن آخر، وأشباه ذلك. وقد قال ابن معين: «من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من نسخًا فهو صحيح».

وقال يعقوب بن سفيان في سليهان بن عبدالرحمن الدمشقي: «كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحول، فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليهان ثقة».

والمراد بأصناف حماد وتحويل سليمان نحو ماذكرت من التخريج». اهـ

<sup>(</sup>٢) وقــال الشيخ في «التنكيل» ٨٣/٢: «حــاد كثير الخطأ، إنماً ثَبْتُوه فيها يرويه عن ثابت وحميد... وأوْلَى رِوَايَتِيْه بالصحة ما وَاقَق فيه الثقات الأثبات».

المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. وإنها قال البيهقي: «هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر (حديثًا) (۱) أخرجها في الشواهد» (۲).

أقول: أما التغير فلا مستند له (٣)، ونصوص الأئمة تبين أن حمادًا أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقًا، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه، أوحين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مرّ.

ولم يتركه البخاري، بل استشهد به في مواضع من (الصحيح) فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، ولذلك نظائر، هذا سليان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت، وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد، وقد ثبته الأئمة جدًا، قال أحمد: "ثبت ثبت» وقال ابن معين: "ثقة ثقة»، والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره.

<sup>(</sup>١) من طبعة المعارف بالرياض (١/ ٢٤٢)، وسقط من الطبعة المأخذوة عنها (١/ ٢٥٠).:

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٣/ ١٣) وزاد الذهبي عن البيهقي: «فالاحتياط أن لا يُعتج به فيها يخالف الثقات» (السير: ٧/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) لكن قال أبوحاتم لما سئل عن أبي الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال: «أبوالوليد عند الناس أكثر، كان يقال: سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بأخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره». اهد (الجرح ٩/ ت٣٥٣).

وإن كان سوء الحفظ لا يُعطي معنى التغير الاصطلاحي، إلا أنه يفيد في احتلاف حال حماد بأخرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في السير (٧/ ٤٤٦): «تحايد البخاري إخراج حديثه، إلا حديثًا خرجه في الرقاق، فقال: قال في أبوالوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، عن أبيًّا،

وقد عتب ابن حبان (۱) على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكثير، كأبي بكر بن عياش، وفليح، وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار.

واعتذر أبوالفضل بن طاهر (٢) عن ذلك بكلام شريف، قال: «حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الائمة وأطنبوا، لما تكلم بعض منتحلي الصنعة (كما يأي) أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه البخاري معتمدًا عليه (٣)، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم.

ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا [عليه] (٤)، وشاهد مسلمٌ منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته».

#### الوجه الثالث:

زعم بعضهم أنه كان له ربيب يُدخل في كتبه، وقيل ربيبان، وصحف بعضهم «ربيب هماد» إلى: «زيد بن حماد». راجع (لسان «الميزان»)(٥) ج٢ ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>١) في مقدمة «صحيحه»: الاحسان (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) في «شروط الأئمة الستة» له (ص ١١).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الخليلي في الإرشاد (١/ ١٧ ٤ - ٤١٨): ٥ (١٥ رَتَ يومًا بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة! فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبدالعزيز بن صهيب، وربها يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه، وأحفظ له». اه

<sup>(</sup>٤) من شروط الأئمة الستة، وسقطت من تهذيب التهذيب (٣/ ١٣) ومنه نقل المعلمي.

<sup>.(091/1)(0)</sup> 

ومدار هذه التهمة الفاجرة على ما يأتي، قال الذهبي في «الميزان»: «الدولابي حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي حدثنا إبراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث -يعني التي في الصفات - حتى خرج مرة إلى (عَبَّادان) فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر فألقاها إليه. قال ابن الثلجي: فسمعت عباد بن صهيب يقول: إن حادًا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون إنها دُسَّت في كتبه، وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه».

قال الذهبي: «قلت: ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله وقَدِ اتُّمِم، نسأل الله السلامة»(١).

أقول: الدولابي حافظ حنفي له ترجمة في (لسان الميزن) ج٤ ص ٤١ وهو بريء من هذه الحكاية إنْ شاء الله إلا في قبوله لها من ابن الثلجي وروايتها عنه. اهـ

ثم ذكر المعلمي محمد بن شجاع بن الثلجي هذا وما يتعلق به من اتهامه ورميه بالكذب ووضع الحديث -وترى ذلك في ترجمته من هذا الكتاب، ثم ذكر الأمارات الدالة على كذبه في هذه الحكاية بالنظر في إمكانية ساعه من إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، وكذا في معرفة إبراهيم هذا بحاد بن سلمة، وحكايته عنه ما غاب عن أبيه وكبار الأثمة!!.

ثم قال المعلمي:

الوجه الرابع:

أن حمادًا روى أحاديث سهاها الكوثري: طامات، وأشار إلى أن أشدها حديث رؤية الله في صورة شاب.

<sup>(</sup>١) زاد الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٣/ ١٥): «وعبَّاد أيضًا ليس بشيء».

والجواب: أن لهذا الحديث طرقًا معروفة، في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام، وفي بعضها ما يصرح بذلك، فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسًا، وإلا فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف، وفي «اللآلئ المصنوعة» أن محقق الحنفية ابن الهمام سئل عن الحديث فأجاب بأن ذلك حجاب الصورة، وبقية الأحاديث إذا كانت من رواية حماد عن ثابت أو حميد أو مماحدث به من أصوله فهي كما قال الله تبارك وتعال: ﴿فَإِن يَكْفُرْ مِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا مِهَا قَوْمًا لَيْسُوا مِهَا فِي كِمَافِرِينَ ﴾ [الأنعام-آية: ٨٩]

### [ ٢٣١] حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.

«التنكيل» (٢١/٢): حماد بن أبي سليمان سيء الحفظ (١) حتى قال حبيب بن أبي ثابت: «كان حماد يقول: قال إبراهيم (٢): فقلت له: والله إنك لتكذب على إبراهيم أو إن إبراهيم ليخطيء». وقال شعبة: «قال لي حماد بن أبي سليمان: يا شعبة لا توقفني على إبراهيم؛ فإن العهد قد طال، وأخاف أن أنسى أو أكون قد نسيت». انظر (تقدمة الجرح والتعديل) ص١٦٥.

وقوله: «لا توقفني إلخ» معناه إذا قلت: «قال إبراهيم» أو نحو ذلك فلا تسألني: أسمعته من إبراهيم أم لا؟ فيتبين بهذا أنه قد كان يقال: «قال إبراهيم» ونحوه فيها لا يتحقق أنه سمعه من إبراهيم (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن شعبة، قال: كان حماد بن أبي سلبهان لا يحفظ. قال ابن أبي حاتم: يعني أن الغالب عليه الفقه، وأنه لم يُرزق حفظ الآثار.

سمعت أبي يقول –وذكر حماد بن أبي سليهان– فقال: هو صدوق ولا يحتج بحديثه، هو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوَش. (الجرح: ١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٢) هو ابن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>٣) قال حماد بن سلمة: قلت لابن حماد بن أبي سليهان: كلم لي أباك يحدثني. قال: فكلمه... قال: فكلمه... قال: فكنت أقول له: قل: سمعت إبراهيم. فكان يقول: إن العهد قد طال بإبراهيم. (تهذيب الكهال: ٧/ ٢٧٦).

# [٢٣٢] حمزة بن الحارث بن عمير العدوي أبوعمارة البصري نزيل مكة.

في آخر الترجمة (١٢١) من «التنكيل» ٣٠٦/١: «ثقة عندهم»(١)

### [٢٣٣] حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي.

في المسألة (١٢) من «التنكيل» ٩٤/٢: «هالك».

# [٢٣٤] حُميَّد بن مسعدة بن المبارك السَّامي -بالمهملة- أو الباهلي البصري.

«التنكيل» (١٣٢/٢). قال النسائي: «أنا حميد بن مسعدة ثنا عبدالوارث ثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحن الأنصاري - ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار».

قال المعلمي: «لم يتقن حميد بدليل قوله: «فذكر كلمة معناها» والصواب «تقطع اليد في ربع دينار» كما مَرَّ. اهـ

<sup>(</sup>١) وثقه ابن سعد وقال: قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يروي المقاطيع. ووثقه ابن خلفون أيضًا

فَهَذَا إِنَّا يَقَالُ فَيه: «وَثَقَّ» إِشَارَة إِلَى لَين التَّوثَّيق الوارد فيه، لما عُرف عمن ذَكَّرْنا من توثَّيق المجاهيل كما هو مبيّن في غير هذا الموضع.

[٢٣٥] حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي أبوالفضل الكوفي<sup>(١)</sup>.

«الفوائد» ص ٣٩٦: «رافضي محترق».

[٢٣٦] حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبوعلي الشيباني ابن عمّ الإمام أحمد وتلميذه (٢).

رماه ابن شاقلا بالغلط في حكاية.

فقال المعلمي في «التنكيل» رقم (٨٦): «قال الدارقطني: «كان صدوقًا» وقال الخطيب: «كان ثقة ثبتا» وتخطئته في حكاية إنها تدل على اعتقاد أنه لم يكن معصومًا من الخطأ، وليس هذا ممايوهن الثقة المكثر كحنبل، وقد خطأ أهل العلم جماعة من أجلة الصحابة. . . والمقرر عند أهل العلم جميعًا أن الثقة الثبت قد يخطئ، فإن ثبت خطؤه في شيء فإنهايترك ذاك الشيء، فأما بقية روايته فهي على الصواب، ومن ادَّعى الخطأ في شيء فعليه البيان». اه

<sup>(</sup>۱) جامع الرواة للأردبيلي: (۱/۲۸٦)، ورجال الطوسي: (ص٢٤٦)، والفهرست له: (ص٩٣)، ومؤتلف الدارقطني: (١/٣٤)، ولسان «الميزان»: (٢/ص١٦٦ رقم ٧٣٩)، (٢/٣٦)، وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۸/۲۸۲)، وسیر النبلاء: (۱/۱۳)، وتذکرة الحفاظ: (۲/۲۰۰)، وتاریخ الإسلام (الطبقة: ۲۸) وغیرها.

قال الخطيب: له كتاب مصنف في التاريخ، يحكي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقال الذهبي في السير: له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب... وله «تاريخ»مفيد، رأيته، وعلقت منه.

وقال في تاريخ الإسلام: وصنف تاريخًا حسنًا، وكان يفهم ويحفظ.

### [٢٣٧] حيان بن عبيدالله بن حيان أبوزهير العبدي بصري (١).

الفوائد ص ۱۹: «اختلط (۲)، وحديث «بين كل أذانين صلاة» يرويه الثقات عن ابن بريدة، عن عبدالله بن مغفل مرفوعًا، ورواه حيان هذا عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، وزاد فيه «إلا المغرب» وراجع اللآليء (۱/۸) (۲).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير (۲/ ۵۶، ۸۷)، والجرح (۲/ ۲٤٦)، وضعفاء العقيلي (۱/ ۳۱۸)، وثقات ابن حبان (۱/ ۲۳۳)، وكامل ابن عدي (۲/ ۲۲۵)، والميزان (۲/ ۲۲۳)، والمسان (۲/ ۳۲۰)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قال البخاري: قال الصلت بن محمد: رأيت حيان آخر عهده - فذكر منه الاختلاط. (التاريخ الكبير: ٣/ ٨٥-٨٧) نقله البخاري في ترجمة حبان -بالموحدة- بن يسار أبي روح الكلابي، وللمعلمي -رحمه الله تعالى- هناك بحث فيمن قال فيه الصلت هذا القول، ورجح أنه قاله في حيان -بالمثناة من تحت- بن عبيدالله بن زهير، وكذلك أورده الذهبي وتابعه ابن حجر على ذكر هذا في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أسند البيهقي في سنته (٢/ ٤٧٤) عن ابن خزيمة قوله: حيان بن عبيدالله هذا قد أخطأ في الإسناد، لأن كهمس بن الحسن وسعيد بن إياس الجريري وعبدالمؤمن العتكي رووا الخبر عن ابن بريدة عن عبدالله بن مغفل، لا عن أبيه، هذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي رحمه الله يقول: «أخذ طريق المجرة».

فهذا الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه، توهم أن هذا الخبر هو أيضًا عن أبيه، ولعله لما رأى العامة لا تصلى قبل المغرب، توهم أنه لا يصلى قبل المغرب، فزاد هذه الكلمة في الخبر.

وزاد علماً بأن هذه الرواية خطأ: أن ابن المبارك قال في حديثه عن كهمس: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي على هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر: «ما خلا صلاة المغرب»، لم يكن يخالف خبر النبي على الد

## حرف الخاء

#### [۲۳۸] خارجة بن سعد.

عن أبيه وعنه الحسن بن زيد.

في «الفوائد» ص ٣٦٦ حديث: «أنه على قال لعلي: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك».

قال في اللآلئ: ورد من طرق. ثم ذكر إسناد البزار عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.

فقال الشيخ المعلمي: الذي عند البزار «... إسهاعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن الحسن بن زيد، عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد قال: قال رسول الله ﷺ.. ألخ».

وأبوأويس صدوق يهم، وكذا الحسن بن زيد.

وخارجة لا يعرف هو ولا أبوه ، فليس لسعدبن أبي وقاص ابن اسمه: خارجة .

وقد رُوى عن حفص بن النضر السلمي عن عامر بن خارجة بن سعد عن جده خبر، فقال أبوحاتم: «هذا إسناد منكر»(١).

<sup>(</sup>١) الجرح (٦/ ٣٢٠)، وقال البخاري في تاريخه الكبير (٦/ ٤٥٧): «في إسناده نظر». وكلاهما في ترجمة عامر بن خارجة، ولفظ الخبر: «أن قومًا شكوا إلى النبي ﷺ قحط المطر، فقال: اجثوا على الركب وقولوا: يا رب يا رب، ففعلوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم».

## [٢٣٩] خارجة بن مصعب بن خارجة أبوالحجاج الخراساني السرخسي.

في «الفوائد» ص ١٧٨: علق المعلمي على قول ابن حجر في «الإصابة»(١٠): «ضعيف»(٢) بقوله: «خارجة هالك».

وفي «الفوائد» ص ٣٢١ حديث: «كُلُّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فجاء رجل فقال: ما نسبك؟ فقال: العرب. قال: فها سببك؟ قال: الموالي...»

قال الشوكاني: في إسناده خارجة بن مصعب، وقد تفرد به وليس بثقة. قال في اللاليء: روى له الترمذي وابن ماجة، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

وقال الشوكاني أيضًا: في هذا المتن نكارة لا تخفى على من له ممارسة لكلامه على الله على الله على الله والمالية

فقال المعلمي: «هذا من إسفاف السيوطي، فإنه يعلم أن خارجة وضع كتبه عند غياث بن إبراهيم الوضاع المشهور، فأفسد غياث كتب خارجة، وضع فيها ماشاء، وكان خارجة متساهلًا كما قال ابن المبارك، فلم يبال بذلك، وروى تلك البلايا.

وفوق ذلك كان يسمع الأكاذيب من غياث، فيسكت عن غياث، ويرويها عمن روى عنه غياث تدليسًا.

وهذا الخبر لم يصرح فيه بالسماع، فهو محتمل للأمرين: أن يكون مما وضعه غياث في كتب خارجة، وأن يكون مما سمعه خارجة عن غياث فدلَّسَهُ.

<sup>(104/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لكن قال الحافظ في «التقريب»: «متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه».

على أن تفرد خارجة بمثل هذا الحديث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا كافٍ لسقوطه، فكيف إذا كان المعنى منكرًا».

### [ ٠ ٤ ٢] خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي قاضي البصرة.

«الفوائد» ص ٣٦١: «فيه نظر»(١).

## [٢٤١] خالد بن عبدالرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي.

«الفوائد» ص ٦٩: «تالف».

## [٢٤٢] خالد بن عبدالرحمن بن الهيثم العبدي العطار الكوفي (٢).

في «الفوائد» ص ٥٠٥ حديث: «بعثت داعيًا ومبلغًا، وليس إليّ من الهدى

<sup>(</sup>١) قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الساجي: صدوق يهم، والذي أتى منه روايته (عن) غير الثقات.

وذكره ابن أبي حاتم بغير جرح أو تعديل. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن النديم في «الفهرست»: كان أخباريًا وإنه من النسابين وكان معجبًا تياهًا، وَلاه المهدي قضاء البصرة، وبلغ من تيهه أنه كان إذا أقيمت الصلاة أقام في موضعه، قربها قام وحده، فقال له مرة إنسان: استو في الصف، فقال: بل يستوي الصف بي. قال ابن حجر: أف على هذا التيه. وقال ابن الجوزي في المنتظم: ولاه المهدي قضاء البصرة بعد عزل العنبري، فلم يحمد ولايته، واستعفى أهل البصرة منه.

تسرجته في الجسرح: (٣/٣٣) والثقات: (٦/ ٢٥٨)، والميزان: (١/ ٦٣٣) واللسان: (٢/ ٢٧٩)، والفهرست لابن النديم: ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره المزي تمييزًا (٨/ ١٢٣).

شيء، وجعل إبليس مزينًا، وليس إليه من الضلالة شيء» (١).

قال الشوكاني:

رواه العقيلي<sup>(۲)</sup> وقال: خالد بن عبدالرحمن بن الهيثم ليس بمعروف بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف له أصل.

قال في اللآلىء (٣): أخرجه ابن عدي (٤)، وقال: في قلبي من هذا الحديث شيء، ولا أدري: سمع خالد من سهاك بن حرب أم لا؟ ولا أشك أن خالدًا هذا هو الخراساني (٥)، وكأن الحديث مرسل عنه عن سهاك. اه

وخالد الخراساني: روى له أبوداود والنسائي ووثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: لا بأس به، وحينئذ: فليس في الحديث إلا الإرسال. اه كلام الشوكاني.

قال المعلمي: «يعني بالإرسال: الانقطاع بين خالد وساك، وكفى بالانقطاع والتفرد قادحًا». اه

### [٢٤٣] خالد بن القاسم أبوالهيثم المدائني.

في «الفوائد» ص ٢١٦ حديث: «من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومنًّ إلا نفسه».

<sup>(</sup>۱) رواه خالد هذا عن سماك عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. (۲) في الضعفاء: (۸/۲).

<sup>(7) (1/307).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في الكامل (٣/ ٣٩-٤٠).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال: (١٢٠/٨).

قال الشوكاني: رواه ابن حبان عن عائشة مرفوعًا، وفي إسناده: خالد بن القاسم كذاب... وخالد المذكور قد وثقه ابن معين..

فقال المعلمي: «كذا قال السيوطي<sup>(۱)</sup>، وزاد: «في روايته» وتلك الرواية عن ابن معين ليس فيها توثيق، وإنها فيها أن خالدًا كان أولًا حسن الظاهر ثم افتضح، وكذب خالد هذا مكشوف»<sup>(۲)</sup>. اه

# [٢٤٤] خالد بن مخلد القطواني أبوالهيثم البجلي مولاهم الكوفي.

في «الأنوار الكاشفة» ص١٩٤ - ١٩٤ حديث خالد: حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبدالله بن أبى نمر عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه. . . » رواه البخاري (٣).

قال الشيخ المعلمي: هذا الخبر نظر فيه الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد من «الميزان» (٤٤)، وابن حجر في «الفتح» ٢٩٢/١١؛ لأنه لم يرو عن أبى هريرة إلا بهذا السند الواحد.

<sup>(</sup>١) لم أره في موضعه من اللآليء: (٢/ ٢٧٩)، فلعله في موضع آخر.

<sup>(</sup>٢) رَاجِعِ اللسان: (٢/ ٣٨٣) ففيه كفاية.

<sup>(</sup>٣) الفتح: (١١/ ٣٤٠)، رقم ٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦٤٠) قال الذهبي: «فهذا حديث غريب جدًا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدَّوه في منكرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه؛ ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرّجه مَنْ عدا البخاري».

ومثل هذا التفرد<sup>(۱)</sup> يريب في صحة الحديث، مع أن خالدًا له مناكير<sup>(۲)</sup> وشريكًا فيه مقال<sup>(۳)</sup>.

وقد جاء الحديث بأسانيد فيها ضعف من حديث على ومعاذ وحليفة وعائشة وابن عباس وأنس، فقد يكون وقع خطأ لخالد أو شريك، سمع المتن من بعض تلك الأوجه الأخرى المروية عن على أو غيره ممن سلف ذكره، وسمع حديثًا آخر بهذا السند ثم التبسا عليه فغلط، روى هذا المتن بسند الحديث الآخر، فإن كان الواقع هكذا. . وإلا فهو من جملة الأحاديث التي تحتاج ككثير من آيات القرآن إلى تفسير، وقد فسره أهل العلم بها تجده في «الفتح» وفي «الأسهاء والصفات» ص ٣٤٨-٣٤٥.

وقد أوماً البخاري إلى حاله فلم يخرجه إلا في باب التواضع من كتاب الرقاق. اهـ

### [٧٤٥] خالد بن نجيح أبويحيي المصري.

«الفوائد» ص ٩٤: «هالك».

وانظر ترجمة: عثمان بن صالح.

#### - خالد بن هياج بن بسطام.

انظر ترجمة: الحسين بن إدريس الهروي.

<sup>(</sup>١) يعني التفرد عن مثل أبي هريرة رضي الله عنه، مع كثرة الآخذين عنه، فإن له أصحابًا معروفين به، يبعد أن يغيب عنهم مثل هذا الحديث، وكذا من دون أبي هريرة فإنهم مشهورون. (٧) تا الله أب

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ بن حجر في «الفتح»: «... ومع ذلك فشريك فيه مقال أيضًا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص، وقدَّم وأخَّر، وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها».

# [٢٤٦] خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني، أبوهاشم الدمشقى.

«الفوائد» ص ٢٤١: «ضعيف جدًا، اتهمه ابن معين بالكذب».

وله ترجمة في «التنكيل» رقم (٨٨)، قال ابن معين: «بالشام كتاب ينبغي أن يدفن، (كتاب الديات) لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد ثم أعطيته للعطار فأعطى الناس فيه حوائج»(١).

وقال أحمد: «ليس بشيء» (٢). وقال النسائي: «غير ثقة» (٣).

وضعفه الدارقطني (٤) وأبو داود (٥) وزاد: «متروك الحديث». وقال أبوحاتم: «يروي أحاديث مناكير» (٦).

وقال ابن حبان في «المجروحين»: «هو من فقهاء الشام، كان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطئ كثيرًا، وفي حديثه مناكير، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه، وما أقربه ممن ينسبه إلى التعديل، وهو ممن أستخير الله فيه»(٧). اهـ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٥/ ق٧٦٥-الظاهرية)، وقال الدوري عن ابن معين: «ليس بشيء». وقال في موضع آخر: «ضعيف» (تاريخه: ١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) كامل لابن عدي (٣/ ٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) ضعفاؤه (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون له (١٩٩).

<sup>(</sup>٥) سؤالات الآجري عنه (١٥٩٦، ١٦٠٤).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٣/ ت١٦٢٣).

<sup>(</sup>٧) المجروحين (١/ ٢٨٤).

لكن قال الشيخ المعلمي: ومع ذلك فقد وثقه أحمد بن صالح المصري، والعجلي، وبلديَّهُ أبوزرعة الدمشقي، وقال ابن عديّ: «لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف فيكون البلاء من الضعيف لا منه» (١)(٢)

<sup>(</sup>۱) الكامل (۳/ ۸۸۵).

<sup>(</sup>٢) أقول: أما توثيق أحمد بن صالح المصري وأبي زرعة الدمشقي، فقد أسند ابن عساكر في تاريخه (٥/ ق٧٥ - الظاهرية) إلى أبي زرعة الدمشقي -من غير طريق أبي الميمون البجلي راوي التاريخ عن أبي زرعة - قال أبوزرعة في ذكر نفر ثقات: خالد بن أبي مالك، بلغني عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن وشدين أنه قال: «سألت أحمد بن صالح فقلت له: خالد بن يزيد بن أبي مالك، ثقة؟ فقال: تعم». اه

ففي الاعتداد بهذا النقل نظرٌ من وجوه:

أُولًا: ذِكْرُ أَبِي زَرَعَة لِخَالَدُ فِي نَفْرِ ثَقَاتِ إِنهَا بِنَاهُ عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْ أَحَمَدُ بِنَ صَالِحٍ، وسَيَأْتِي مَا فَيْهُ. ثَانِيًا: لَمْ يُبَيِّنُ أَبُوزَرِعَةً مَنْ بَلَّغَهُ عَنْ أَحَمَدُ بِن رَشْدِينِ، وفي الاعتداد بهذا البلاغ مقابل ما استفاض عن الأئمة من تضعيف خالد نظرٌ كبير.

ثالثًا: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين -سبقت ترجمته- ضعيف، بل نقل ابن عدي في «الكامل» قصة فيها تكذيب أحمد صالح المصري له، فلا يمكن التعويل على ما حكاه هنا - إن صح عنه- كما تقتضيه قواعد أهل الفن في قبول أقوال الجرح والتعديل.

وأما العجلي فحاله في التوثيق معلوم.

والظن بالشيخ المعلمي -رحمه الله- أنه لو اطلع على ما سبق لما عَوَّل عليه، وأنه إنها اعتمد على نقل المتأخرين توثيق أبي زرعة وأحمد بن صالح لخالد بن يزيد، دون إيراد إسناد هذا التوثيق عند ابن عساكر، لأن من منهج المعلمي اعتبار أسانيد الجرح والتعديل كها هو واضح في مؤلفاته، وسيأتي تأصيل هذا المنهج في قسم القواعد من كتابنا، إن شاء الله تعالى.

والمقصود أن ما ورد من توثيق أبي زرعة وأحمد بن صالح لحالد لا تقوم به الحجة من حيث النقل، ولا يصلح أن يكون خادشًا في اتفاق الأئمة على ضعف خالد وطرحه.

وأما ابن عدي فكلامه محمول على نحو كلام ابن حبان، وهو أنه صدوق في الأصل، وأن ما في رواياته من الضعف فما يحتمل، فلا يسقط أو يترك لأجله، وإن كان هو في نفسه ضعيف لا يحتج به، لا سيا وفي أسانيد بعض ما استُنكر عليه ضعفاء غيره، فرأى ابن عدي أنه برىء من ذلك، وأن البلاء فيه من غيره.

لكن إذًا كان هذا هو اجتهاد ابن عدي ونحوه ابن حبان في حال خالد بن يزيد، فإن الأثمة المتقدمين هم أعلم وأمكن وأقرب إلى خالد وأدرى بحقيقة حاله، والله تعالى الموفق.

وكتاب الديات قد يكون ما فيه مما استنكره ابن معين مما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله والله أعلم (١). اهـ

### [٧٤٧] خالد بن يزيد العمري أبوالهيثم المكي.

عنه قطن بن إبراهيم وقال: عن خالد بن يزيد المدني.

«الفوائد» ص ٢٢٤: «هالك وضاع، يقال له «العدوي» و «الحذاء» وكناه بعضهم «أبا الوليد» كأنهم يدلسونه، فكذا قول قطن: «المدني» تدليس، وترى في ترجمته من «لسان الميزان» (٢) عددًا من موضوعاته، منها هذا الخبر (٣).

### [٢٤٨] خصيفة والديزيد، عن أبيه مرفوعًا (٤).

«الفوائد» ص ٦٩: « لا يعرف في الرواة، ولا أبوه في الصحابة».

### [٢٤٩] خطاب بن جبير بن حية الثقفي البصري.

انظر «حاشية» المعلمي على «الجرح والتعديل» (٣٨٥/٣) رقم: (١٧٦٦).

## [۲۵۰] خلف بن محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن نصر أبوصالح البخاري المعروف بالخيام (٥).

«الفوائد» ص ١٢٩: «ساقط»(١).

<sup>(</sup>١) قول المعلمي في «الفوائد» أوفق من قوله في «التنكيل» كما يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم. (٢) (٣٨٩/٢).

 <sup>(</sup>٣) هو خبر «من عطس أو تجشأ، أو سمع عطسة أو جشاء فقال: الحمد لله على كل حال،
 صرف الله عنه سبعين داء أهونها الجذام».

<sup>(</sup>٤) حديث: «اطلبوا الخبر عند حسان الوجوه».

<sup>(</sup>٥) الإرشاد للخليلي: (٣/ ٩٧٢)، والأنساب للسمعاني (٥/ ٢٢٦) وسير النبلاء (١٦/ ٧٠، وه) الإرشاد للخليلي: (٣/ ٩٧٢)، ومثله تهامًا في لسانِ «الميزان» (٢/ ٤٠٤).

 <sup>(</sup>٦) قال الخليلي: «كان له حفظ ومعرفة، وهو ضعيف جدًّا، روى متونًا لا تعرف. سمعت الحاكم وابن أبي زرعة يقولان: كتبنا عنه الكثير، ونبرأ من عهدته، وإنها كتبنا عنه للاعتبار» =

### [٢٥١] خلف بن يحيى الخراساني قاضي الري(١).

«الفوائد» ص ٧٧: «ذَمَّهُ أبوحاتم وقال: «متروك الحديث، كان كذابًا لا يشتغل به ولا يحديثه»»

وقال ص ١٦٣ من «الفوائد» أيضًا: «كذاب».

### [٢٥٢] خلاس بن عمرو الهَجَري البصري، عن عُبَادة.

قال الشوكاني: «ليس بشيء».

فقال المعلمي في «الفوائد» ص ١٠٥: «بل هو موثق<sup>(٢)</sup>... يرسل عمن أدركهم من الصحابة ولم يصرح بالساع من عبادة».

ثم روى عن الحاكم عنه حديثًا، لفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن المواقعة قبل الملاعبة". ثم
 قال: سمعت الحاكم عقبه يقول: خُلِلَ خلف بهذا وبغيره.

ونقل الذهبي في «الميزان» عن الحاكم قوله: سقط حديثه برواية حديث «نهى عن الوقاع قبل الملاعبة». وهو بمعنى ما تقدم عن الخليلي عنه. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (الطبقة ٣٧): «تكلم فيه أبوسعد الإدريبي وليّنه» ونحوه في الموضع الأول من «السير» وزاد: وما تركه. (١) الجرح: (٣/ ٣٧٢)، والميزان: (١/ ٦٦٣)، واللسان: (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) قال آحمد وأبو داود: ثقة ثقة، ووثقه ابن معين، وتُكُلِّم في سماعه من علي وأبي هريرة وحديفة، وقال يحيى القطان: هو كتاب عن علي، وقد سمع من عيّار، وعائشة، وابن عباس. وقال البخاري: سمع عمارًا وعائشة. . . روى عن أبي هريرة وعن علي صحيفة، وعن أبي رافع.

وقال أبوحاتم: يقال وقعت عنده صُحُف عن علي، وليس بقوي. وقال الحاكم عن الدارقطني: قالوا: هو صُحُفي، فها كان من حديثه عن أبي رافع، عن أبي هريرة احتمل، فأما عن عليّ وعثمان فلا

وانظر: تاريخ البخاري الكبير: (٢٢٧/٣)، والجرح: (٣/٤٠٢) وسؤالات الحاكم: (٣١٤) وتهديب الكيال: (٨/٤٣٤) وغيرها.

[٢٥٣] خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط أبوبكر البصري، المعروف به: شباب العصفري، صاحب «التاريخ» و «الطبقات».

ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٧٨/٣) رقم: (١٧٢٨) وقال: «سألت أبي عنه، فقال: لا أحدث عنه، هو غير قوي، كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد، فأتيت أباالوليد وسألته عنها فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي، فقلت: كتبتها من كتاب شباب العصفري، فعرفه وسكن غضبه».

وقال ابن أبي حاتم: «انتهى أبوزرعة إلى أحاديث كان أخرجها في فوائد عن شباب العصفري، فلم يقرأ علينا، فَضَربْنَا عليه وترك<sup>(١)</sup> الرواية عنه». اهـ

فعلَّق الشيخ المعلمي في الحاشية بقوله: «سكون عضب أبي الوليد يُشعر بأنه لم يُكَذِّبْ خليفة، ويحتمل أن يكون شباب قد كان استكثر من حديث أبي الوليد أخْذًا من أصوله، وكانت تلك الثلاثة مما لا يحفظه أبوالوليد، فأنكرها، ثم لما عرف أن شبابًا هو رواها عنه حملها على أنها عنده في أصوله ولكنه لا يحفظها، وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبوحاتم على قوله: غير قوي»(٢). اه

<sup>(</sup>١) في التهذيب عن الجرح: "وتركنا".

<sup>(</sup>٢) أُقُول: في هذا التوجيه نظر من عدة وجوه:

أُولًا: قَدَّمَ أَبُوحاتُم الحُكاية بها يَدلُّ على مُؤَدَّاها ومَدْلُولها، فقال: «لا أُحدِّث عنه، هو غير قوي» فدلَّ على أن الحكاية تقتضي الجرح، ويبقى النظر في قدر هذا الجرح، ولا شك أن أباحاتم لديه من المَلكَة والفَهْم ما يمنع أن يدل صنيع أبي الوليد على غير الجرح، ثم هو يحمله عليه. ثانيًا: في تقدمة «الجرح والتعديل» ص ٣٣٤ قال أبوحاتم: «كنت أتولى الانتخاب على أبي الوليد، وكنت لا أنتخب ما سمعت من أبي الوليد قدياً...»

فقد كانت لأبي حاتم عناية بأصول أبي الوليد، يحفظها، وينتخب ما لم يسمعه منها من قبل، فلما نظر في مسند خليفة وجد فيه أحاديث عن أبي الوليد لا يعرفها أبوحاتم عن أبي الوليد، فانتخبها وكتبها، على عادة النقاد في انتخاب الغرائب والمناكير من الأصول -انظر رسالتي في «تعظيم قدر أثمة النقد» ص ١٤١ من هذا القسم- ثم أتى بها أباالوليد يعرضها عليه لينظر إن كان حدَّث بها

= أبوالوليد من حفظه أو نحو ذلك، أما الأصول فكانت تحت بصر أبي حاتم يتولى الانتخاب منها مرة بعد أخرى، فأنكرها أبوالوليد أن تكون من حديثه، كها حَدَسَ أبوحاتم، ومن أجل ذلك انتقاها من بين المسند.

وسواءٌ كانت تلك الأحاديث مناكير من حيث إنها لم تكن من حديث أبي الوليد فقط، أم أضيف إليها نكارة متنها، فالغرابة لازمةٌ لها.

ويؤيد الثاني ما يدل عليه قول أي حاتم "وسكن غضبه" فإن فيه أن أباالوليد لما سأله أبوحاتم عن تلك الأحاديث، غضب، وهذا يُشعر بأن فيها نكارة، واستعظم أبوالوليد أن يكون حدث بها، والظاهر أنه لو كانت تلك الأحاديث معروفة ومحفوظة لاكتفى أبوالوليد بنفي أن تكون من حديثه، بحيث لو كانت في نفس الأمر من حديثه فليس ذلك بضائره، لكن غضبة مُشعرٌ بها قدَّمنا، والله تعالى أعلم.

ثالثًا: وهو مبني على ما سبق، أن أباالوليد لما استنكر أن تكون تلك الغرائب من حديثه، وغضب لذلك، خَشِى أن يكون من حدث بها عنه ثقة ضابط، فربها عاد الأمر بالتردد بين أن يكون أبوالوليد أن يكون أبوالوليد أبوالوليد قد حدَّث بها ثم نسي، أو يكون ذاك الثقة وهم عليه، فلما أُخبر أبوالوليد أن الدي حدَّث بها عنه هو خليفة بن خياط، زال هذا التردد واطمأن قلبه إلى أن التَبِعَة فيها لازمةٌ خليفة، لمعرفته به، فسكن غضبه.

وهذه المعرفة لا يلزم منها التكذيب، وقول أبي حاتم «لا أحدث عنه، هو غير قوي» يذل على ذلك، وإلا لو ذَكّ صنيعُ أبي الوليد على ذلك لما أَجْبَلَ أبوحاتم فيه القول.

وإنها هذه المعرفة تعني أن خليفة ليس من أصحاب الحديث المعنيين به، وليس هذا ميدانه، وإنها هو عالم بالنسب والشير وأيام الناس، فليست روايته عن أبي الوليد تلك المناكير بخادشة في إنكار أبي الوليد لها.

ويدل على هذا حال خليفة في الحديث عند سائر الأئمة، فقد سبق أن أبازرعة امتنع عن قراءة حديثه وترك الرواية عنه

وقال ابن الجنيد عن ابن معين: «ابن أبي سمينة، وشباب، وعبيدالله بن معاذ العنبري، ليسوا أصحاب حديث، ليسوا بشيء». (سؤالات ابن الجنيد: ٧١).

وقال الحسن بن يحيى الزُّرِي عن على بن المديني: «في دار عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة، وشباب بن خياط؛ شجرٌ يُغْمِلُ الحديث». وهذه العبارة تقتضي الجرح بلا شك، فقد قرن ابن المديني بينها، وعبدالرحمن هذا كذبه أبوحاتم، ورماه الدارقطني بالوضع (انظر اللسان ١٧/٤ رقم ٥٠٩٩ - طبعة الفاروق).

ولم يخرج لخليفة أحدٌ من أصحاب الكتب السنة سوى البخاري، فإنه أخرج له مواضع قليلة، مقرونًا أو تعليقًا أو بلفظ: "قال لي خليفة". ونقل الترمدي عنه قوله: "مقارب الحديث، وهذا وذاك إنها يدل أنه عنده صدوق في الأصل، إلا أنه لم يحتج به في شيء من الصحيح.

# [٢٥٤] الخليل بن مُرَّة الضُّبَعي البصري وقع إلى الشام، ونزل الرقة.

"الفوائد" ص ٢٠٤: "صالح متعبد فمن ثُمَّ أثنى بعضهم عليه، فأما في الحديث، فقد قال البخاري: "منكر الحديث" وقال أيضًا: "فيه نظر" وهاتان من أشد صيغ الجرح عند البخاري. وقال أبوالوليد الطيالسي: "ضال مضل"(١).

وقال أيضًا ص ٤٠١: «ضعيف»

وخليفة إنها مَشَّاهُ ابن عدي وابن حبان، وحملوا أحاديثه على الاستقامة.

والصوابُ في شأنه ما قاله أثمة النقد من التقدمين، فقد رأوه وخبروا أمره، ووَهموه في الحديث، مع الاعتراف له بعلم التاريخ وطبقات الناس وأنسابهم، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا، والله تعالى ولي التوفيق.

(١) وقال ابن معين والنسائي: ضعيف.

وقال أبوحاتم: ليس بقوي في الحديث، هو شيخ صالح، بابة بكر بن خنيس، وإسهاعيل ابن رافع.

وقال أبوزرعة: شيخ صالح.

وقال ابن حبان في المجروحين: «منكر الحديث عن المشاهير، كثير الرواية عن المجاهيل». وقال ابن عدي – وذكر له جملة من المناكير-: للخليل أحاديث غرائب، وقد حدث عنه الليث وأهل الفضل ولم أر في حديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحدَّ، وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو متروك الحديث.

وأغرب ابن شاهين فقال في ثقاته: «الخليل بن مرة ثقة، قال أحمد بن صالح: ما رأيت أحدًا يتكلم فيه، ورأيت أحاديثه عن قتادة، ويحيى بن أبي كثير صحاحًا، وإنها استغنى عنه البصريون لأنه كان خاملًا، ولم أر أحدًا تركه وهو ثقة».

فَبَيْنَ أَبَنَ شَاهِينَ وأَحمد بن صالح مفاوز، فلا يُدرَى من أين أخذ هذا النقل؟ ولا يُعلم أنه التزم الصحة فيها ينقله عن الأئمة، وانظر ترجمته في القسم الخاص بمناهج الأئمة والمصنفين من هذا الكتاب.

وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ١٩٩)، وجامع الترمذي: (٥/ ٣٩) عقب حديث (٢٦٦)، و(٥/ ٥١٥) عقب حديث (٣٢٧)، و(٥/ ٥١٥) عقب حديث (٣٤٧)، وضعفاء النسائي (١٧٨)، والجروحين (١/ ٢٨٦)، والكامل (٣/ ٥٨)، وثقات ابن شاهين (٣٣٢)، وتهذيب الكمال (٨/ ٣٤٢)، والميزان (١/ ٢٦٧) وتهذيب التهذيب (١٦٩/٣) وغيرها.

## حرف الدال

# [٥٥٧] داود بن الحصين القرشي الأموي مولاهم أبوسليان المدنى.

في «الفوائد» ص ٧٩: قول الشوكاني: «داود بن الحصين ضعيف».

فقال المعلمي: «بل هو ثقة (١) ، وإنها البلاء هنا ممن دونه. . . ».

(١) وثقه ابن معين وقال: قد روى مالك عنه.

وقال الدورى: كان عندى ضعيفًا حتى قال يحيى: ثقة.

وقال أبوحاتم: ليس بالقويّ، ولولا أن مالكًا روى عنه لترك حديثه.

وقال أبوزرعة: لَيَنَّ. وقال الذهبي: تكلم الترمذي في حفظه. وقال النسائي: ليس به بأس، وكذا قال ابن معين في رواية. وقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، ومالك روى عن داود بن حصين، عن غير عكرمة.

وقال أبوداود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة.

وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داود بن الحصين.

وقال ابن عديّ: صالح الحديث، إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية، إلاّ أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منه، مثل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن أبي يحيى كان عند إبراهيم عنه نسخة طويلة.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يذهب مذهب الشَّرَاة، وكل من ترك حديثه على الإطلاق وَهِم؛ لأنه لم يكن داهية إلى مذهبه. . . [يعني مذهب الخوارج].

وقال الجوزجاني: لا يحمد الناس حديثه.

وقال الساجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج.

وقال الذهبي: رُمي أيضًا بالقدر. وذكره البخاري في «التاريخ» بغير جرح ولا تعديل. وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» ص: ٤٠١: «روى له البخاري حديثًا واحدًا من =

#### [٢٥٦] داود بن سليمان أبوسليمان الجرجاني الغازي مولى قريش.

«الفوائد» ص ٣٨١: «هالك»(١).

### [٢٥٧] داود بن عبدالرحمن العطار أبوسليهان المكي.

«حاشية الموضح» ٣٦٣/١: «ثقة موصوف بالإتقان».

### [۲٥٨] داود بن فراهيج مولى قيس بن الحارث بن فهر.

«الفوائد» ص ٢١٩: «ضعفه شعبة ويحيى وغيرهما، وهو صدوق في

= رواية مالك عنه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا، وله شواهد». قلت: الحديث في الفتح (٤/ ٣٨٤، رقم ٢١٨٦) باب «بيع المزابنة. . . وبيع العرايا» وهو رابع حديث في الباب، وأخرج قبله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم أخرج هذا الحديث بنحوه، فهو شاهد لما قبله.

ولم يخرج له مسلم سوى هذا الحديث نفسه، وحديثًا آخر، كلاهما من رواية مالك عنه عن أبي سفيان أيضًا، كما في «رجال مسلم» لابن منجويه: (١٩٥/١٥١).

فالّذي يتحصل من مجموع كلام الأثمة وصنيعهم، أنه كان في نفسه لا بأس به، روى مالك عنه عن غير عكرمة أحاديث مستقيمة، استشهد ببعضها صاحبا الصحيح، وهذا مما يدل على أنه كان صدوقًا، لكن كلام أبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما يدل على أن في حفظه لينًا، فتجتنب انفراداته، وما رواه عن عكرمة، وما رواه عنه الضعفاء، والله تعالى أعلم.

وقد قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق»: ثقة مشهور له غرائب تستنكر. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج.

وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٣١)، والجرح (٣/ ٤٠٨) والثقات (٦/ ٢٨٤) والكامل (٣/ ٩٥٩)، وأحوال الرجال (٢٤٦)، ورجال الباجي (٢/ ٥٦٥) ورجال مسلم (١/ ١٩٥- ١٩٥)، وتهذيب الكمال (٨/ ٣٧٩)، والميزان (٢/ ٥) والسير (٦/ ٦٠٦) وغيرها.

(١) قال ابن معين: كذاب، يشتري الكتب.

وقال أبوحاتم: مجهول.

قال الذهبي: ولم يعرفه أبوحاتم ويكل حال فهو شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن علي ابن موسى الرضا...

انظر الجرح: (۳/ ۱۱۳)، وتاريخ بغداد (۸/ ۳۱۳)، وتاريخ جرجان (ص: ۲۱۰) والميزان (۲/ ۸)، واللسان (۲/ ٤١٧).

الأصل، ولكنه تغير بأخرة. وقال يعقوب الحضرمي: «ثنا شعبة عن داود وكان قد كبر وافتقر». وهذه كلمة شديدة».

وفي ص ٣٥٥: «كان في أول أمره لا بأس به، ثم تغير، قال يعقوب الحضرمي: «ثنا شعبة عن داود وكان قد كبر وافتقر» (١). وهذه الكلمة شديدة، فإنها تشعر باتهامه بأن يكون حمله الكِبرَ والفقر على التقرب إلى بعض الناس برواية ما يسرهم». اهـ

# [٢٥٩] داود بن المحبر بن قحذم الثقفي البكراوي أبوسليان البصري نزيل بغداد، وهو صاحب كتاب «العقل».

قال المعلمي في «التنكيل» رقم (٨٩) رَدَّا على زَعْم أن داود متروك باتفاق: «داود وثقه ابن معين وقال أبوداود: «ثقة شبه الضعيف، بلغني عن يحيى فيه كلام أنه يوثقه». . وإن كان الصواب ما عليه الجمهور أن داود ساقط».

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير (۳/ ۲۳۰) وروى العقيلي في «الضعفاء» (۲۰/۱) من طريق حجاج بن نصير قال: حدثنا شعبة، قال: «حدثنا داود بن فراهيج بعد ما كبر وافتقر وافتتن». ومثله في تاريخ ابن عساكر عن العقيلي (٦/ ق٤١) الظاهرية وهذه الكلمة «افتتن» ربها تكون صريحة فيها استشعره المعلمي من هذه العبارة، لكن حجاج بن نصير هذا متروك، وله أخطاء كثيرة عن شعبة، فلا يعتد بزيادته تلك.

وقال ابن عساكر في تاريخه: ذكر أبوعبدالله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني قال: قلت لأبي حاتم: ما تقول في داود بن فراهيج، فقال: هو صحيح - أو قال: صالح الحديث، إلا أن شعبة روى عنه فقال: حدثني بعد ما كبر،

و تضعيف شعبة لداود، قد نقله غير واحد عن شعبة، لكن في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (١/ص٦٤ رقم ١٥٠): «قال أحمد: حدثنا وكيع قال: ذكر شعبة داود ابن فراهيج فقصبه -يعني تكلم فيه-». اهم

وهذا مشعر بالضعف الشديد، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفوائد» ص ١١١: «متروك وقد حدث الحارث- هو ابن أبي أسامة –عنه بكتاب «العقل» الموضوع».

### [ ٢٦٠] داود بن مهران الدباغ أبوسليان البغدادي بياع الأدم.

«حاشية الموضح» ٣٦٣/١: «ثقة موصوف بالإتقان».

### [٢٦١] دجين بن ثابت اليربوعي أبوالغصن.

«الأنوار الكاشفة» ص٦١: «أعرابي ليس بشيء في الرواية».

# [٢٦٢] درَّاج بن سمعان أبوالسمح السهمي مولاهم البصري.

«الفوائد» ص ٣١٩: «حديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف».

### [٢٦٣] دُرُسْت بن زياد العنبري أبوالحسن البصري القَزَّاز.

«الفوائد» ص ٥٠٥: «تالف».

و «الأنوار الكاشفة» ص ۱۸۱: «ضعيف» (۱).

<sup>(</sup>١) قال أبن معين: لا شيء.

وقال البخاري: يروي عن الرقاشي، حديثه ليس بالقائم.

وكذا قال أبوحاتم، وزاد: عامة حديثه عن يزيد الرقاشي، نيس يمكن أن يعتبر حديثه. وقال أبوزرعة: واهى الحديث.

وضعفه أبوداود، وقال النسائي: ليس بالقوي.

وخلطه ابن حبان به: درست بن حمزة الراوي عن مطر الوارق، وقال: منكر الحديث جدًّا. وذكره البرقاني وصاحبه عن الدارقطني في المتروكين من أصحاب الحديث.

وذكر له ابن عدي مناكير أكثرها عن الرقاشي، ثم قال: وهذه الأحاديث لدرست عن يزيد =

# [٢٦٤] دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبدالرحن السجزي أبو محمد البغدادي التاجر الفقيه المعدل (١).

"التنكيل" ترجمة رقم (٩٠) قال الكوثري: "كان الرواة الأظناء يبيتون عنده ويُدْخلون في كتبه أشياء فيرويها بسلامة باطن، وذكر الذهبي من الوضاعين الذين كانوا يُدْخلون في كتبه اثنين، أحدهما: علي بن الحسين الرصافي وقد قال عنه: يضع الحديث ويفترى على الله، قال الدارقطني: لا يوصف ما أدخل هذا على الشيوخ، ثم عمل محضرًا بأحاديث أدخلها على دعلج، وكذا أدخل أبوالحسين العطار المخرمي أحاديث على دعلج أيضًا كما ذكره الذهبي ويجعلها ابن حجر شخصًا واحدًا بدون حجة».

دفع المعلمي قول الكوثري: «كان الرواة الأظناء...» بقوله: «هذا تخرص، نعم حكى عن رجل (٢) -غير ظنين- أنه بات عنده وأراه ماله، ولم يقل إن كتبه كانت مطروحة له ولا لغيره ممن خشي منه العبث بها، فأما إدخال بعضهم عليه أحاديث فذلك لا يقتضي الإدخال في كتبه، بل إذا استخرج الشيخ أو غيره

الرقاشي، عن أنس فيها ينفرد به درست عن يزيد، ومنها ما قد شورك فيه، ولدرست غير
 هذه الأحاديث عن يزيد وعن غيره قليل، وأرجو أنه لا بأس به.

أقول: فالحاصل في شَانَه أنه كما قال أبوحاتم: لا يمكن أن يعتبر حديثه؛ لأن عامته عن يزيد الرقاشي، ومن كان كذلك فاطراح حديثه هو المتعيّن، والله تعالى أعلم.

وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/٣٥٣)، والضعفاء الصغير له (١١١٠)، وسؤالات الأجري لأبي داود (١٢١٥)، وضعفاء النسائي (ت١٨٦)، والجرح (٣/٤٣٧)، والمجروحين (١٣٧/٣)، والكامل (٣/١٠١)، وضعفاء الدارقطني (ت٢١٣)، وتهذيب الكمال (٨/ ٤٨٠)، والميزان (٢/ ٢٠٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۸/ ۳۸۷)، وتاريخ دمشق (٦/ ٨٥- الظاهرية)، وسير النبلاء (٢/ ٣٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨١)، وتاريخ الإسلام (الطبقة: ٥٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هو أبوعمر محمد بن العباس بن حيوية، وهو ثقة، ستأتي ترجمته في هذا الكتاب.

من أصوله أحاديث وسلمها إلى رجل ليرتبها وينسخها، فذهب الرجل ونسخها وأدخل فيها أحاديث ليست حديث الشيخ، وجاء بالنسخة فدفعها إليه ليحدث بها صدق أنه أدخل عليه أحاديث.

ثم إذا كان الشيخ يقظًا فاعتبر تلك النسخة بحفظه أو بمراجعة أصوله، أو دفعها إلى ثقة مأمون عارف كالدارقطني فاعتبرها، فأخرج تلك الزيادة ولم يحدث بها الشيخ لم يكن عليه في هذا بأس، ولعله هكذا جرى.

فقد قال الخطيب في دَعْلج: «كان ثقة ثبتًا، قبل الحكام شهادته، وأثبتوا عدالته... وكان أبوالحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله، والمصنف له كتبه، فحدثني أبوالعلاء الواسطي عن الدارقطني قال: صنفت لدعلج (المسند الكبير) فكان إذا شك في حديث ضرب عليه، ولم أر في مشايخنا أثبت منه... حمزة بن يوسف السهمي يقول: سئل أبوالحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد؟ فقال: كان ثقة مأمونًا – وذكر له قصة في أمانته وفضله ونبله»...

وجعل الأستاذ -الكوثري- المُذْخلين جماعة من أمانيه، والمعروف رجل واحد، ترجمته في (تاريخ بغداد) ج١١ ص ٣٨٥: «علي بن [الحسن](١) بن جعفر أبوالحسين البزاز يعرف بابن كرنيب وبابن العطار المخرمي. . . بلغني عن الحاكم أبي عبدالله النيسابوري قال: ذكر الدارقطني ابن العطار، فذكر من إدخاله على المشايخ شيئًا فوق الوصف، وأنه أشهد عليه، واتخذ محضرًا بإدخاله أحاديث على دعلج».

وذكره الذهبي في «الميزان»(٢) واقتصر على قوله: «أدخل على دعلج أحاديث

<sup>(</sup>١) من تاريخ الخطيب، ويدل عليه ما سيأتي قريبًا، وفي «التنكيل»: «الحسين» وأظنه خطأً من الطبع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) (٢٠/٣) في على بن الحسن.

قاله الدارقطني» ثم ذكر «علي بن الحسين الرصافي» (١) وقال: «قال الدارقطني لا يوصف ما أدخل على الشيوخ ثم عمل محضرًا عليه بأحاديث أدخلها على دعلج».

فقال ابن حجر في «اللسان» (٢): هذه صفة علي بن [الحسن] (٣) بن كرنيب وقد مَرَّ.

وحجته في ذلك أن القصة متفقة والاسم متفق، واسم الأب متقارب فإن اسم «الحسن» و«الحسين» يكثر تحرف أحدهما إلى الآخر، وليس في (تاريخ بغداد) إلا رجل واحد، والمخرم والرصافة محلتان ببغداد وقد يكون مسكن الرجل بينها فينسب إلى هذه وإلى هذه، وابن حجر مطلع على مآخذ الذهبي ولم يقف في شيء منها إلا على رجل واحد. وهذه الأمور إن لم تكف للجزم بأنه رجل واحد، فلا ريب أنها تكفي للتوقف عن الجزم بأنها اثنان.

وهَبْ أنها اثنان أو عشرة، فإن ذلك لا يضر دعلجًا وروايته، ما لم يثبت أن ذلك كان على وجه يوجب القدح فيه، وذلك مدفوع بأن المخبر بذلك وكاتب المحضر أو المحضرين أو المحاضر كما يتمناه الأستاذ هو الإمام أبوالحسن الدارقطني وهو الذي كان الناظر في أمور دعلج والمصنف له كتبه، وهو الذي وثقه أثبت توثيق كما سلف، وفي ذلك ما يقطع نزاع من يخضع للحق، فأما المعاند فلا يقطعه إلا أن تشهد عليه أعضاؤه. اه

<sup>(1) (4/3/1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر (٤/ ٢٠١٤، ٢٢٣)

<sup>(</sup>٣) من «اللسان» وهو الصواب، وجاء في «التنكيل»: «الحسين» وهو خطأ.

#### [٢٦٥] دينار أبوسعيد مولى الرباب الملقب «عقيصا».

«الفوائد» ص ٤٠١: «شيعي غالمٍ تالف»(١).

### [٢٦٦] دينار بن عبدالله أبومكيس الحبشي، عن أنس (٢).

«الفوائد» ص ٧٤: «أحد الدجالين الذين ادعوا بعد مدة طويلة من وفاة أنس أنهم سمعوا منه».

<sup>(</sup>١) قال ابن معين: ليس بشيء، شَرٌ من رشيد الهجري، وحبة العربي، وأصبغ بن نباتة. وقال البخاري: يتكلمون فيه.

وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي (ضعفاؤه). وفي موضع آخر: ليس بثقة (الكامل) وكذا قال الجوزجاني.

وقالُ أبوحاتم: هو لينُ، وهو أحب إليّ من أصبغ بن نباتة.

وذكره ابن حُبان في «الثقات» في موضعين! وأخرج له الحاكم في «المستدرك» وقال: ثقة مأمون! وهذا عجيب جدًا، ولم يتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك، قاله ابن حجر في «اللسان».

وانظر: تاريخ الدوري (٣/ ٣٥٤)، والتاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٤٧)، والجرح والجرح والتعديل (٣/ ٤٣٠)، والثقات (٢/ ٢١٩)، (٥/ ٢٨٦)، والكامل (٣/ ٢٠٩) والضعفاء والمتروكين للنسائي (١٨٠)، وللدارقطني (٢١١)، والميزان (٢/ ٣٠)، واللسان (٢/ ٣٣٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في تباريخ بغيداد (٨/ ٣٨١) والكامل لابن عديّ (٣/ ١٠٩)، والمجروحين (١٠٩/٣)، والميزان (٢/ ٣٠٤)، واللسان (٢/ ٤٣٤) وغيرها.

## حرف الذال

[٢٦٧] ذو النون المصري الزاهد الواعظ (١).

«الفوائد» ص ٨٠: "ليس بشيء في الرواية».

[٢٦٨] ذَوَّاد بن عُلْبة الحارثي أبو المنذر الكوفي (٢).

«التنكيل» ١٨٩/١: «ضعيف».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في تاريخ بغداد (۸/ ۳۹۳)، وحلية الأولياء (۹/ ۳۳۱)، وتاريخ دمشق (٦/ ١٤٧- الظاهرية)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٣)، وسير النبلاء (١١/ ٥٣٢)، وتاريخ الإسلام (الطبقة ٢٥)، ولسان «الميزان» (٣٣/٣) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكهال (٨/ ١١٥) وغيره.

وجاء في طبعة المعارف بالرياض (١/ ١٨٢): «ذواد بن عُلَيَّة» مضبوطًا بالحركات، وفي طبعة دار الكتب السلفية بالقاهرة (١/ ١٨٩): «داود بن علية»، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبتناه، كما في الإكمال لابن ماكولا (٦/ ٢٥٤) وتقدمة الحرح والتعديل (ص: ٣٢١) وكلاهما بتحقيق الشيخ المعلمي.

# حرف الراء

# [٢٦٩] الربيع بن أنس بن زياد البصري ثم الخراساني المروزي.

وعنه: أبوجعفر الرازي، وشك في الإسناد.

"الأنوار الكاشفة" ص ١١٩: "فيها كلام (١)، وقال ابن حبان في الربيع: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا".

# [۲۷۰] الربيع بن سليان المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي.

«التنكيل» ترجمة رقم (٩١): (في ترجمته من «التهذيب» (٢): «قال أبوالحسين

<sup>(</sup>١) قال أبوحاتم: صدوق، وهو أحبُّ إليَّ في أبي العالية من أبي خلدة. وقال النسائي: ليس به بأس.

ونقل مغلطاي وابن حجر أن معاوية بن صالح روى عن يحيى بن معين قال: كان يتشبع فيفرط. قلت: لم يذكره أصحاب كتب الشيعة.

وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٧١)، والجرح (٣/ ٤٥٤)، والثقات (٤/ ٢٢٨)، (٦/ ٣٠٠)، وتهذيب الكيال (٩/ ٦٠)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٨)، وغيرها.

<sup>(</sup>۲) يعني لابن حجر: (۳/۲۱۳).

الرازي الحافظ والدتهام: أخبرنا علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص، سمعت أبايزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنها أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي. قال أبوالحسين: وهذا لا يقبل من أبي يزيد، بل البويطي كان يقول: الربيع أثبت مني (١). وقد سمع أبوزرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين».

وقول القراطيسي: ليس بالثبت إنها مفاده نَفْيُ أن يكون غاية في الثبت، ويفهم من ذلك أنه ثبت في الجملة كها شرحته في ترجمة الحسن بن الصباح.

و يوضح ذلك هنا ما بعده، وحاصله أنه لم يكن للربيع في بعض مسموعاته من الشافعي أصول خاصة محفوظة عنده، لأنه إنها أخذ أكثر الكتب من ورثة البويطي.

وهذا تشدد من أبي يزيد في غير محله، فقد يكون للربيع أصول خاصة محفوظة عنده، ولا يمنعه ذلك من أخذ غيرها من ورثة البويطي ليحفظها، وعلى فرض أنه لم يكن له ببعض الكتب أصول خاصة، وإنها كان سماعه لها في كتب البويطي وأن البويطي كان يخرجها لمن يريد سماعها من الربيع ليحفظها كأبي زرعة، فسماع الربيع لها ثابت، وقد عرف الكتب وأتقنها، فإذا وثق بأنها لم تزل محفوظة في بيت البويطي حتى الحفظ حتى أخذها فأى شئ في ذلك؟

وقد قال الخليلي في الربيع: «ثقة متفق عليه، والمزني مع جلالته، استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع».

<sup>(</sup>١) كذا في «التنكيل»، وفي «التهذيب»: أثبت في الشافعي متي.

ووثقه آخرون واعتمد الأئمة عليه في كتب الشافعي وغيرها.

. . . وكان عُمْرُ القراطيسي حين مات الشافعي ثماني عشرة سنة ، ولم يأخذ عن الشافعي ، وإنها رآه رؤية ، فلا خبرة له بها سمعه الربيع ، وإنها بنى على الحدس كها سلف . اهـ

# [۲۷۱] الربيع بن سهل بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري.

«الفوائد» ص ٤٠٠: «منكر الحديث، ليس بشيء».

وانظر حاشية «الجرح والتعديل» (٣/٣٠).

### [٢٧٢] رجاء بن السندي النيسابوري أبومحمد الإسفراييني .

قال الشيخ المعلمي في «التنكيل» رقم (٩٢) جوابًا عن سبب عدم إخراج أصحاب الأصول الستة عن رجاء، قال:

«توفى رجاء سنة ٢٣١ فلم يدركه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأدركوا من أقرانه ومن هو أكبر منه من هو مثله أو أعلى إسنادًا منه، فلم يحتاجوا إلى الرواية عن رجل عنه لإيثارهم العلق.

و أدركه أبوداود في الجملة؛ لأنه مات وسن أبي داود نحو تسع عشرة سنة، ولكن في بلد غير بلده، فالظاهر أنه لم يلقه.

فأما مسلم فإنه كان له حين مات رجاء نحو ست عشرة سنة وهو بلديّه ويمكن أن يكون سمع منه وهو صغير، فلم يَرَ مسلم ذلك سماعًا لاتقًا بأن

يعتمده في (الصحيح) ويمكن أن يكون مسلم تشاغل أول عمره بالسماع ممن هو أسن من رجاء وأعلى إسنادًا ففاته رجاء.

وأما البخاري فقد ذكر في «الكمال»(١) أنه روى عنه، لكن قال المزي: «لم أحد له ذكرًا في الصحيح»(٢) فقد لا يكون البخاري لقيه (٦)، وقد يكون لقيه مرّة فلم يسمع منه إلا شيئًا عن شيوخه الذين أدرك البخاري أقرانهم فلم يحتج إلى النزول بالرواية عن رجاء.

فتحصل من هذا أنهم لم يخرجوا عنه إيثارًا للعلو من غير طريقه، على النزول من طريقه، وراجع ترجمة إبراهيم بن شهاس.

هذا وقد روى عنه الإمام أحمد وهو لا يروي إلا عن ثقة كما يأتي في ترجمة محمد بن أعين، وروى عنه أيضًا إبراهيم بن موسى وأبوحاتم وقال: «صدوق». وقال الحاكم: «ركن من أركان الحديث». اهـ

<sup>(</sup>١) يعنى: «الكمال في أسهاء الرجال» للمقدسي.

<sup>(</sup>٢) هكذًا هو في تهذيب ابن حجر (٣/ ٢٣١) تختصرًا من كلام المزي، وتهامه: ولا ذكره أحد من المصنفين في رجاله، وإنها قال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: روى عنه البخاري، ولم يقل في «الصحيح»، فلعله روى عنه خارج الصحيح».

هكذا قاله المزي في حاشية نسخته من «تهذيب الكمال» كما نقله عنه محقق تهذيب الكمال (١٦٤/٩).

<sup>(</sup>٣) اعتمد المعلمي فيه على نقل الحافظ ابن حجر -وهو مختصر كها قدمنا- وكلام الحاكم يدل على أن البخاري لقى رجاء وروى عنه، لكن ربها سمع منه ما سمعه من غيره بسند أعلى فلم يحتج إلى إيراده في «الصحيح» وإن لم ير بأسًا بالرواية عنه في غيره. والله تعالى أعلم. وقد قال الذهبي في تاريخ الإسلام (الطبقة ٢٣): «من كبار أصحاب الحديث، لكنه مات قبل أن ينتشر ذِكرُه».

وهو مترجم أيضًا في الجرح (٣/٣٥)، والثقات (٨/٢٤٧) وغيرها.

# [٢٧٣] رزين بن معاوية بن عماّر أبوالحسن العَبْدَري الأندلسي السَّرَقُسْطِيّ.

قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص ٤٩: «ولقد أدخل - يعني رزين في كتابه الذي جمع فيه بين دوادين الإسلام بلايا وموضوعات لاتعرف، ولا يُدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين، وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينًا بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول»، ولم ينبه على عدم صحته في نفسه إلا نادرًا، كقوله بعد ذكر هذه الصلاة - يعني صلاة الرغائب - مالفظه: هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في واحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه».

#### علق الشيخ المعلمي ههنا بقوله:

«رزين معروف وكتابه مشهور، ولم أقف عليه ولا على طريقته وشرطِه فيه، غير أنه سياه فيها ذكر صاحب «كشف الظنون» (١): تجريد الصحاح الستة (هي: الموطأ، والصحيحان، وسنن أبي داود، والنسائي، والترمذي).

ويظهر من «خطبة جامع الأصول» (٢) لابن الأثير: أن رزينًا لم يلتزم نسبة الأحاديث إلى تلك الكتب، بل يسوق الحديث الذي هو فيها كلها والحديث الذي في واحد منها كجامع الترمذي مُغْفِلًا النسبة في كل منها، فعلى هذا لا يستفاد من كتابه في الحديث، إلا أنه في تلك الكتب أو بعضها، ومع ذلك زاد أحاديث ليست فيها ولا في واحد منها.

<sup>.(780/1)(1)</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi A/1)(Y)$ 

فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات، فقد أساء، ومع ذلك فالخطب سهل؛ فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحًا، فصنيع رزين - وإن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب، فلم يوهم أنه صحيح ولاحسن، وأحسب الأحاديث التي زادها كانت وقعت له بأسانيده؛ فإنها أحاديث معروفة في المحملة، ومنها: حديث صلاة الرغائب، فإنه مختصر الخبر المتقدم (١)، والخبر المتقدم حدث به علي بن عبدالله بن جهضم المتوفي سنة (١٤) وكان ابن جهضم شيخًا لحرم مكة، وإمامًا به، وجاء بعده رزين، فإن وفاته سنة (٥٣٥) وكان بمكة، فالظاهر أنه وقع له الحديث بسنده إلى ابن جهضم، ولم يكن رزين من أهل بمكة، فالظاهر أنه وقع له الحديث بسنده إلى ابن جهضم، ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف حال الحديث.

ورزين لم يُذْكَرُ في «الميزان»، ولا فيها استدرك عليه، وذكره الذهبي عند ذكر المتوفين سنة (٥٣٥) في «تذكرة الحفاظ» (٢)، وذلك في ترجمة إسهاعيل التيمي قال: «والمحدث أبوالحسن رزين... مؤلف جامع الصحاح، جاور بمكة وسمع عن الطبري وابن أبي ذر».

وذكره الفاسى في «العقد الثمين» (٣) فقال: «إمام المالكية بالحرم» ونقل عن السلفي أنه ذكر رزينًا فقال: «شيخ عالم لكنه نازل الإسناد» وذكر أنه توفى سنة (٥٢٥) وله ترجمة في «الديباج المذهب» ص ١٨٨ (٤) وذكر الفاسي وصاحب «الديباج» أن كتابه «جمع فيه بين الصحاح الخمسة والموطأ» وفي «الديباج»: توفى

<sup>(</sup>۱) خبر: رجب شهر الله، وشعبان شهری، ورمضان شهر أمتي...

<sup>.(\\</sup>A\/\E).(\)

<sup>(4) (3/464).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٣٦٦/١) طبعة دار التراث.

بمكة سنة خمس وعشرين، وقيل: خمس وثلاثين وخمسائة "(١).

#### - رسول نفسه.

انظر أحمد بن الحسين بن القاسم بن سمرة.

### [٢٧٤] رشدين بن سعد بن مفلح أبوالحجاج المصري.

«الفوائد» ص ۱۷۲: «ضعيف جدًا؛ لشدة غفلته».

وفي ص ٤١١: «ضعيف جدًا، ليس بشيء».

وفي ص ٤٥٨ : «واهِ جدًّا».

#### [٧٧٥] رفدة بن قضاعة الغساني مولاهم الدمشقي.

«الفوائد» ص ٤٤٩: «واهِ».

<sup>(</sup>۱) وله ترجمة أيضًا في: الصلة لابن بشكوال (١/ ١٨٦)، وبغية الملتمس للضبي (ص٢٩٣)، وسر النبلاء (٢٠٤/٢٠)، والعبر (٢/ ٤٤٧)، وتاريخ الإسلام (الطبقة ٤٠)، ومرآة الجنان (٣/ ٢٦٣)، والنجوم الزاهرة (٥/ ٢٦٧)، وشدرات الذهب (١٠٦/٤)، وروضات الجنات للموسوي (٣/ رقم ٣٠٣)، والرسالة المستطرفة (١٣٠)، وشجرة النور الزكية (١/ ١٣٣)، وتاريخ الأدب العربي (٦/ ٢٦٦)، وهدية العارفين (١/ ٣٦٧)، ومعجم المؤلفين (٤/ ٢٥٥).

وقال الذهبي في «التاريخ»: «... الحافظ، جاور بمكة دهرًا، وسمع بها «البخاري» من عيسى بن أبي ذر الهروي، و«مسلمًا» من الحسين الطبري. وله مصنف مشهور، جمع فيه الكتب الستة،... وله فيه زيادات واهية». اه

وقال في «السير»: «أدخل كتابه زياداتٍ واهية لوتنزه عنها لأجاد».

قلت: له كتاب آخر في «أخبار مكة»، ذكره السلفي، لكن قال الفاسي: قد رأيته، وهو ملخص من كتاب الأزرقي.

#### [٢٧٦] رقبة بن مصقلة العبدي أبوعبدالله الكوفي.

في «التنكيل» ترجمة رقم (٩٣) تعقيبًا على قول الكوثري: «ليس من رجال الجرح والتعديل» قال الشيخ المعلمي:

«رقبة روى عن أنس فيها قيل، وعن أبي إسحاق، وعطاء، ونافع، وعبدالعزيز بن صهيب، وثابت البناني، وطلحة بن مصرف، وغيرهم، وعنه جرير بن عبدالحميد، وأبوعوانة، وابن عيينة، وغيرهم.

قال الإمام أحمد: «شيخ ثقة من الثقات مأمون»، وقال ابن معين، والعجلي، والنسائي: «ثقة» واحتج به الشيخان في (الصحيحين) وغيرهما، ومثله لو جرح أو عَدَّل لقُبِلَ منه»(١).

### [٧٧٧] رواد بن الجراح الشامي أبوعصام العسقلاني.

«الفوائد» ص ۷۸: (تالف» ـ

وفي ص ١٣٤: «اختلط وخلط، وروى الموضوعات عن الأثبات».

<sup>(</sup>١) انظر هذه القضية بشيء من التفصيل في «مسائل في الجرح والتعديل» من القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب، وانظر كشاف الأعلام هناك.

## حرف الزاي

# [۲۷۸] الزبير بن سعيد بن سليهان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو القاسم الهاشمي المدني نزيل المدائن.

قال الشوكاني في «الفوائد» ص ١٢٢ قال ابن أبي عمر في مسنده: حدثنا بشر حهو ابن السريّ حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي، حدثني ابن عم لي من بني هاشم: أن رسول الله عليه قال: «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام».

قال ابن حجر في «المطالب العالية»: «هذا مرسل، لا بأس بإسناده».

وقد أخرج هذا المرسل: أبوداود في مراسيله، لكنه لا يتم ما قاله ابن حجر: إنه لا بأس بإسناده؛ فإن في إسناده المجهول المذكور وذلك أعظم بأس. انتهى كلام الشوكاني على هذا الطريق.

قال الشيخ المعلمي: «الزبير ضعيف وشيخه مجهول، ومع ذلك أرسله». اهـ

#### [٢٧٩] زحمويه بن أيوب البغدادي.

عن يزيد بن هارون وعنه حسين بن حميد العتكي (١).

<sup>(</sup>١) اللآليء (١/ ٣٨٧) عن ابن النجار.

والراوي عن زحمويه، وهو حسين هذا سبقت ترجمته هنا، وهو متكلم فيه، هذا أولًا. أما ثانيا: فإن زحمويه منسوب في الإسناد بغداديًا، ولم يترجم له في «تاريخ بغداد» =

«الفوائد» ص ٣٨٦: «مجهول فيها أرى».

# [ ۲۸۰] زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبوأ حمد .

ثنا حميد الطويل عن أنس.

«الفوائد» ص ٧٩: «دَجَّال كان يدور بالشام بعد سنة (٢٦٠)، ويحدث عن القدماء، له ترجمة في «الميزان» و «اللسان»، و[له] (١) في «اللآليء» حديثان عن حميد عن أنس، الأول فيها (١/ ١٥٩) (٢) في فضل الشيخين، والثاني فيها (٢/ ١٩) (٣) في فضل المداومة على صلاة الضحى، وله في «الذيل» ص ٧٣ حديث عن سفيان الثوري عن حميد عن شقيق عن ابن عباس في فضل معاوية». اه

## [٢٨١] زكريا بن منظور القرظي أبويحيى المدني القاضي.

«الفوائد» ص ٣٠٥: «ضعيف».

### [۲۸۲] زكريا بن يحيى بن الحارث<sup>(٤)</sup>.

«الفوائد» ص ٢٣٥: «معروف بالضعف الشديد».

<sup>=</sup> ولا رأيته في فهارس ذيوله، ومن المستبعد أن يغيب هذا الرجل عن الخطيب ومن بعده فلا يترجمون له، فإما أنه مُدَلَّس، أو مغمور في الجهالة لا يعرف، وفي جميع الأحوال فلا تقوم لهذا الإسناد قائمة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة. مني كأنها سقطت، من الطبع،

<sup>(</sup>٢) (١/٣٠٦-٣٠٧) من طبغة المكتبة الحسينية.

<sup>(</sup>٣) (٢٥/٢) كذلك.

<sup>(</sup>٤) وقعت نسبته في كلام المعلمي: «الغساني» ونبه على أن في نسخته من «الميزان» (١٩/٧) و «اللسان» (١٩/٢) تحريفًا، ووقع في المطبوع منها: «النسائي» وهو موافق لما وقع في كلام الشوكاني. لكن في «تاريخ بغداد» (٢٢٢/٣)، وذكر أحبار أصبهان (٢٨٩/٢): «الكسائي» ووقع في موضع آخر من «اللسان» (٢٥٩/٣): «السوائي»، فالله أعلم.

### [٢٨٣] زكريا بن يحيى المصري أبو يحيى الوقار.

«الفوائد» ص ٣٣٦: قال السيوطي: ذكره ابن حبان في «الثقات».

قال المعلمي: «ولكنه قال: «يخطئ ويخالف» وقال صالح بن محمد الحافظ: «حدثنا زكريا بن يحيى الوقار وكان من الكذابين الكبار» وذكر ابن عدي أنهم كانوا يثنون عليه في العبادة ويتهمونه بوضع الحديث».

# [٢٨٤] زكريا بن يحيى الساجي أبويحيى البصري الحافظ الثقة المتفق عليه.

«التنكيل» ترجمة رقم (٩٤)، قال ابن القطان: مختلف فيه في الحديث، وَثَقَهُ قوم وضعفه آخرون. وقال أبوبكر الرازي: «لم يكن مأمونًا».

قال الشيخ المعلمي: «أما كلمة ابن القطان فلم يبين من هم الذين ضعفوه، وما هو التضعيف، وما وجهه، ومثل هذا النقل المرسل على عواهنه لا يلتفت إليه أمام التوثيق المحقق، وأخشى أن يكون اشتبه على ابن القطان بغيره ممن يقال له: «زكريا بن يحيى» وهم جماعة.

وابن القطان ربها يأخذ من الصحف فيصحف، فقد وقع له في موضع تصحيف في ثلاثة أسهاء متوالية، راجع (لسان «الميزان») ج٢ ص ٢٠١-٢٠٢.

وقد قال ابن حجر في «اللسان» (١) متعقبًا كلمة ابن القطان: «ولا يغتر أحد بقول ابن القطان، قد جازف بهذه المقالة، وما ضعف زكريا الساجي هذا أحدٌ قط. . . وذكره ابن أبي حاتم فقال: كان ثقة يعرف الحديث والفقه، وله مؤلفات

<sup>(1). (</sup>Y/AA3)

حسان في الرجال واختلاف الفقهاء وأحكام القرآن...».

وأما أبوبكر الرازي، فليس عمن يذكر في هذا الشأن حتى يتتبع كلامه».

#### [٢٨٥] زكريا بن يحيى الخزاز الرقاشي.

ثنا إسماعيل بن عباد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس .

«الفوائد» ص ۱۳۵: «فيه نظر، روى بهذا الإسناد نسخة بين مقلوب وموضوع»(۱). اهـ

وقال ص (٤٠٠): إضعيف».

#### [٢٨٦] زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٦٥: «شيعي متروك يكذب».

<sup>(</sup>۱) ترجم ابن حبان لاسماعيل بن عباد في «المجروحين» (۱۲۳/۱)، وأورد له مناكير وبلايا، ثم قال: «أخبرنا الحسن بن سفيان بهذه الأحاديث كلها ثنا زكريا بن يحيى الرقاشي المقري، قال: ثنا إسماعيل بن عباد ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في نسخة كتبناها عنه لا تخلو من المقلوب أو الموضوع». اه

وقال ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٥٤): «زكريا بن يحيى بن عبدالله بن أبي سعيد الوقاشي الحزّار -كذا بحاء مهملة ثم زاي معجمة ثم راء- المقرئ، أبوعبدالله، يروي عن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي ومعاذ بن معاذ والعراقين، حدثنا عنه أبويعلى بالموصل وغيره من شيوخنا، يغرب ويخطئ». اه

وترجمه الحسيني في «الإكمال» ص (١٥١)، وابن حجر في «تعجيل المنفعة» (١/١٥) وفيهما:

الحزَّار أيضًا كما في «الثقات» ولم أر من قبل فيه هذا سوى فائد بن كيسان، فالله أعلم. وجاءت نسبته «الحنزاز» بمعجهات في «ضعفاء العقيلي» (٨٥/١)، و«ضعفاء ابن عدي» (٣١٢/١)، والموضع الأول من «الفوائد»، ولم أره في شيء ومن كتب المشتبه، إلا أن في هامش أصل كتاب الإكمال -كما نقله المعلمي في الحاشية (٢/ ١٨٥): «زكريا بن يحيى الحزان عن فضالة بن حصين، روى عنه خالد بن الحسن بن ذكوان الواسطي» قالله أعلم.

#### - زهدم بن الحارث الغفاري.

عن العرس بن عميرة وعنه ابنه يحيى بن زهدم.

انظر ترجمة: أحمد بن علي بن الأفطح.

# [٢٨٧] زهير بن عباد بن مليح بن زهير الرؤاسي الكوفي أبومحمد.

«الفوائد» ص ١٦٣: «فيه كلام»(١).

وفي ص ٣٨٨ من «الفوائد» حديث: «أنا وفاطمة وعلي في حظيرة القدس، في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن». قال الشوكاني: هو موضوع وقد رواه الطبراني.

قال الشيخ المعلمي: «من طريق: «زهير بن عباد ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جبار الطائي عن أبي موسى - إلخ» قال في اللآلىء: «جبار ضعيف».

أقول: وأبوإسحاق يدلس، ولعلهما بريئان من الخبر والبلاء من زهير. اهـ

وانظر: الجرح (٣/ ٩٩١)، وتاريخ مشق (٦/ ق٤٥٤ – الظاهرية)، والميزان (٢/ ٢٧٣)، والليزان (٢/ ٢٧٣)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٤٤) عن صاحب الكمال، ولم يذكره المزي.

<sup>(</sup>۱) وثقه أبوحاتم الرازي، ومحمد بن عبدالله بن عمار -ورويا عنه-، وقال صالح جزرة : صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف، وقال الدارقطني: مجهول قال الحافظ في «اللسان»: أظن قول الدارقطني فيه إنها عني به شيخه - يعني: أبابكر بن شعيب - وضعفه ابن عبدالبر.

#### [٢٨٨] زهير بن مجمد التميمي أبوالمنذر الخراساني.

عنه خيران بن العلاء الشامي.

"الفوائد" ص: ١٢٨ "إذا روى عنه أهل الشام جاءوا بالأباطيل؛ لأنه لم يكن يحفظ وحدثهم عن حفظه، وفي "الميزان" (١) ترجمته لخيران بن العلاء الشامي وفيها إشارة إلى هذا الخبر(٢) وقال: لعل البلاء من شيخه" (٣). اهـ

وفي «التنكيل» (١٦٩/٢): «زهير أنكروا عليه الأحاديث التي يرويها عنه غير العراقيين».

#### [۲۸۹] زهير بن مرزوق.

عن علي بن زيد بن جدعان، وعنه علي بن غراب.

«الفوائد» ص: ٧٣ «مجهول»(٤).

<sup>(1)(1/977).</sup> 

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي: وله خبر منكر.

والحبر الوارد في «الفوائد» هو: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمي».

<sup>(</sup>۳) يعني زهيرًا.

<sup>(</sup>٤) قال ابن معين: لا أعرفه.

وقال المزي: قال البخاري: منكر الحديث مجهول.

وروى له ابن ماجه وحده الحديث الوارد في «الفوائد»، وليس له غيره كها قال ابن عدي، وقال: هو معضل. انظر تهذيب الكهال (٩/ ١٦٤)، والكامل (٣/ ٢٢٤) وغيرهما. وحديثه في باب «المسلمون شركاء في ثلاثه من ابن ماجه رقم (٢٤٧٤).

# [٢٩٠] زياد بن عبدالله بن الطفيل البَكَّائي العامري أبومحمد الكوفي.

قال السيوطي: «هو ثقة، روى له الشيخان، لكن عدّ هذا من مناكيره». يعني حديث بلال في تثنية الإقامة كالأذان.

قال المعلمي تعليقًا على «الفوائد» ص ١٨: «زياد وثقوه في روايته لمغازي ابن إسحاق، وليس هذا منها، وفيه ضعف في غيرها، أخرج له مسلم ما ثبت من طريق غيره (١)، أما البخاري فعنده حديث في الجهاد (٢) أخرجه عن عبدالأعلى، وعن زياد، كلاهما عن حميد عن أنس، وقد أخرجه في غزوة أُحد عن محمد بن طلحة عن حميد، وأخرجه مسلم عن ثابت عن أنس، وزياد في سند البخاري، قيل: إنه هذا، وتردد فيه ابن حجر (٣) في الفتح ٦/ ١٦». اهـ

# [٢٩١] زيد بن أسلم القرشي العدوي أبوعبدالله المدني مولى عمر بن الخطاب.

عن أنس وعنه حفص بن ميسرة .

<sup>(</sup>۱) لـه في مسلم ثلاثة أحـاديث: الأول: في كتـاب الصـلاة (١/ص٣٦٥ رقـم ٥١٠) متـابعة، والثاني: في كتاب الصيام (٢/ص٧٥، رقم ٦/١٠٨٠)، والثالث: في كتاب الحج (٣٣٣/٢، رقم ٢٧١) وكلاهما في آخر الباب.

 <sup>(</sup>۲) الفتح (٦/ ۲۱، رقم ۲۸۰٥) في صدر الباب ولكنه مقرون بعبدالأعلى، وهو السامي - بالمهملة.

<sup>(</sup>٣) قال: الم أره منسوبًا في شيء من الروايات - يعني زيادًا - وزعم الكلاباذي ومن تبعه أنه ابن عبدالله البكائي - بفتح الموحدة وتشديد الكاف - وهو صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي عنه، وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع». ام

### الفوائد ص ٤٨٣: «ربع دَلَّسَ (١)، وأنس رضي الله عنه كان بالبصرة، وبها

(١) أقول: زيد معروف بأنه يرسل عن بعض الصحابة، كأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة وغيرهم.

أما التدليس، فقد قال الحميدي (مسئده: ٨١/١-٨١): ثنا سفيان – يعني ابن عبينة – عن زيد بن أسلم بمنى: قال عبدالله بن عمر...، وساق حديثًا في المصلي يردُّ السلامَ بالإشارة، فقال سفيان: فقلتُ لرجل: سَلْهُ، أنت سمعته من ابن عمر؟ فقال: يا أباأسامة – يعني زيدًا –: أسمعته من ابن عمر؟ قال: أما أنا قد كلمته وكلمني – ولم يقل: سمعته منه». اه

وقد رَوى حديث ابن عمر هذا: الدارمي (٢/٣١٦) عن يحيى بن حسان - وهو التنيسي البكري أبوزكريا البصري: ثقة متفق عليه صاحب حديث، والنسائي (١/ ٣١٤-الكبرى) عن محمد بن منصور المكي - ثقة - وابن ماجه (١/ ٣٢٥) عن علي بن محمد الطنافسي - ثقة - جيمًا عن ابن عينة بدون قصة السؤال.

لَكِنَّ الحميدي ثقة إمام. قال أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال أبوحاتم: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام.

وقال الحميدي: جالست ابن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها.

فلا يستنكر اختصاص الحميدي بسؤال ابن عيينة هذا.

وزيد قد ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «تعريف أهل التقديس» في المرتبة الأولى من الموصوفين بالتدليس - وهم من لم يوصف بذلك إلا نادرًا - ترجمة رقم (١١) وأشار إلى هذا الأثر وفيه السؤال، ثم قال: في جواب زيد إشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه من ابن عمر، مع أنه مكثر عنه فيكون دلسةً». اه

وو قع في النسختين المطبوعتين من كتاب المدلسين لابن حجر: قال ابن عبيد، وهو تحريف، والصواب: قال ابن عبينة وهو سفيان كها مَرَّ.

ودفع ابن التركهاني في «الجوهر النقي» ظاهر جواب زيد بقوله: «يحتمل أن يريد: كلمني بهذا الحديث، ولا ينافي ذلك قول الراوي عنه: «و لم يقل سمعته» إذْ لا يلزم من عدم قوله: («يدرد» أن لا يكرن مر مدي، بالرقام قوله: «كلرن » وقام قوله: « «كلرن » وقام قوله: «كلرن » « وقام قوله: «كلرن » وقام قول» وقوله المناز » وقام قول» وقول» وقول

«سمعته» أن لا يكون سمعه، بل قام قوله: «كلمني» مقام قوله: «سمعته».

أقول: فَلِمَ حاد زيد عن التصريح بساعه ذاك الحديث من ابن عمر؟ ومن المعروف أن الرواة يحرصون على إبراز السباع، لاسيما إذا شئلوا عنه.

وفي "جامع التحصيل" ص ١٧٨: "قال علي بن المديني: سئل سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، فقال: ما سمع من ابن عمر إلا حديثين". اهـ

فكأن زيدًا لمّا لم يصرح بالسماع في هذا الحديث، شك ابن عيينة في ذلك فسأل، وهذا يدل أن زيدًا ربها أَوْهَم السماع وهو لم يسمع، وإلا لمّا احتاج ابن عيينة إلى السؤال، ولَمَا نصَّ على أن زيدًا إنها سمع من ابن عمر حديثين فقط، وأن الباقي غير مسموع، وهذا تدليس.

أصحابه الملازمون له المكثرون عنه، فكيف يفوتهم هذا الخبر (١)، ويتفرد به زيد ابن أسلم المدني؟ ثم كيف يفوت أصحاب زيد الملازمين له المكثرين عنه ويتفرد به عنه هذا الصنعاني -حفص بن ميسرة؟ مع أن هذا الخبر مرغوب فيه كما يُعلم من كثرة الروايات الواهية له». اه

- زيد بن الحُباب أبو الحسين العُكلي الكوفي خرساني الأصل. انظر ترجمة «عبدالله بن الحارث بن عبداللك المخزومي».

<sup>=</sup> فائدة:

رواية زيد عن ابن عمر في الصحيحين، أما البخاري فله عنده حديثان:

الأول: رقم (٥٧٦٧) بصَيغة (عن) لكنه كان قد أُخرجه برقم (٥١٤٦) بلفظ: (سمعت ابن عمر).

الثاني: رقم (٥٧٨٣) من طريق مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن أبن عمر، فهو مقرون. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٦٦/١٠) أن الإمام أحمد أخرجه من طريق معمر عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر.

وأخرج له البخاري عن أبيه عن ابن عمر في ثلاثة مواضع، أرقامها: (١٨٠٥)، (٣٦٨٧)، (٤٩٠١).

وأما مسلم فله عنده الحديث الثاني عند البخاري، من نفس طريق مالك، وهو رقم (٤٢/٢٠٨٥).

يتبين من ذلك أن الشيخين لم يحتجًا من روايته عن ابن عمر ، إلا بها ثبت سهاعه منه، أو تابعه عليه غيره والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>١) هو خبر: «ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء:
 الجنون والجذام والبرص. . . . » .

## حرف السين

### [٢٩٢] سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي مولاهم أبومحمد الجزري الحراني.

قال الشيخ المعلمي في آخر ترجمة طلق بن حبيب (١١٤) من «التنكيل»: «وسالم وثقه جماعة (١) ونسبوه إلى الإرجاء، وقال بعضهم (٢): إنه كان داعية، وقال ابن حبان (٣): «كان ممن يرى الإرجاء، ويقلب الأخبار، وينفرد بالمعضلات، اتُّهم بأمر سوء فَقُتِل صَبْرًا».

#### قيل: التُّهمَ بالمالأة على قتل إبراهيم الإمام (٤). اهـ

(١) وثقه أحمد ونسبه إلى الإرجاء. وقال ابن معين: صالح. وقال أبوحاتم: صدوق وكان مرجمًا، نقى الحديث.

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة يجمع حديثه.

وقال أبوداود: كان يصحب أباحنيفة على الإرجاء.

(٢) هو الجوزجاني، قال: كان يخاصم في الإرجاء، داعيةً، وهو متهاسك. ونقل الذهبي في الميزان (٢/ ١١٢) عن الفسوي قوله: مرجئ معاند. وفي المعرفة والتاريخ

(٢/٢٦٢٤) قال: يغيض.

 (٣) المجروحين (١/٣٤٢) ولم يذكر هو ولا غيره عن ترجموا لسالم شيئًا استنكر عليه، بَلْهُ قلب الأخبار والانفراد بالمعضلات عن الثقات. وابن حبان ربيا أسرف في الجرح، فلا يقبل منه هذا إلا ببيئة وبرهان.

قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص٤٢٤): «أما ما وصفه به ابن حبان من قلب الأخبار وغير ذلك فمردود بتوثيق الأئمة له، ولم يستطع ابن حبان أن يورد له حديثًا واحدًا». اهم

(٤) قال أبوداود: كان إبراهيم الذي يقال له: الإمام، محبوسًا عند سالم الأفطس -يعني فهات إبراهيم في زمن مروان الحمار- فلما قدم عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس حرّان، =

### - سالم بن عصام.

انظر: «سَلْم بن عصام».

### [٢٩٣] السري بن عاصم بن سهل أبوعاصم الهمداني.

«الفوائد» ص ٢٦٦: «يسرق الحديث».

#### [٢٩٤] سعد بن طريف الإسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٩٤: «رافضي متهم»(١).

= دعا به - يعنى بسالم- فضرب عنقه.

أقول: سالم قد وثقه الأثمة وصدَّقوه، وشبرت أحاديثه فوجدت نقية - كها قال أبوحاتم - ولم يُنْكر عليه شيء منها، وقد احتج به البخاري في موضع (٥٦٨٠، ٥٦٨١)، وأخرج له في موضع (٢٦٨٤) متابعةً.

ومثل هذا لا يضره الإرجاء ولا ما ذُكر من ممالأته على قتل إبراهيم الإمام بحبسه عنده -إن صح هذا الاتهام- فالعبرة بقبول الأثمة له واحتجاجهم به، فهم أقرب إلى سالم، وأَدْرَى بحقيقة الحال، والله تعالى أعلم.

وانظر في ترجمته: العلل ومعرفة الرجال (٢٠٩/٢، ٤٧٤)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/٢١)، والجرح والتعديل (١٨٦/٤)، وأحوال الرجال للجوزجاني (ت٣٣٣)، وسؤالات الأجرى لأبي داود (٢/ ٢٥٩-٢)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (٢/ ٤٦٢)، وضعفاء العقيلي (٢/ ١٥١)، والمجروحين (٢/ ٣٤٢)، وتهذيب الكمال(١٦٤/١٠)، ومهزان الاعتدال (٢/ ١٦٤)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٤١) وغيرها.

(١) مجمعً على ضعفه، وتركه غير واحد، أما ابن معين فروى الدوري وابن الجنيد عنه: لا يحل لأحد أن يروي عنه.

وقال البرقاني عن الدارقطني: كذاب. وفي موضع آخر: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور.

أقول: كأن ابن حبان اعتمد في ذلك على ما رواه عبيد بن إسحاق العطار، ثنا سيف بن عمر التميمي، قال: كنت جالسًا عند سعد بن طريف الإسكاف، إذْ جاء ابن له يبكي، فقال: يا بني مَا لَك؟ قال: ضربني المعام: فقال: والله لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «شراركم معلموكم، أقلهم رحمةً على اليتيم وأغلظهم على المسكين».

#### [٢٩٥] سعد الجاري.

عنه عبدالله بن دينار'.

«الأنوار الكاشفة» ص ١١٤: «غير مشهور ولا موثق، ولا يُدرى أدركه عبدالله بن دينار أم لا».

# [٢٩٦] سعيد بن حفص النفيلي أبوعمرو الحرَّاني (في فضل رباط عسقلان).

«الفوائد» ص ٤٣١: «تغير في آخر عمره (١)، والمتن الذي ساقه وفي آخره ذكر عسقلان، والمعتدرك ذكر عسقلان، راجع المستدرك ٤/ ٤٧٣».

لكن الإسناد إلى سعد ساقط، عبيد بن إسحاق العطار ضعيف، وتركه بعضهم، وسيف بن عمر التميمي هالك، بل قيل: كان يضع الحديث، واتهم بالزندقة، كها سيأتي في ترجمه من هذا الكتاب.

وقال ابن عديّ: لا أدري البلاء منهما أو منه؟. وضعّف سعدًا جدًّا.

وأخشى أن يكون تكذيب الدارقطني له مبني على هذا أيضًا، فلا يثبت ما رمي سعدٌ به من الكذب أو الوضع، ويبقى الترك ، ووصف عمرو بن عليّ الفلاس وغيره له بالإفراط في التشيع، والله تعالى أعلم.

وانظر: تاريخ الدوري: (١٩١/٢)، وسؤالات ابن الجنيد: (ت٢٣٧)، والتاريخ الكبير للبخاري: (٩/٤)، والضعفاء الصغير له: (ت١٤٨)، وضعفاء النسائي: (ت٢٨١)، والجرح (٤/٧٨)، والمجروحين: (٣/٣٥)، والكامل لابن عدي: (٣/١٨٦)، ومخفاء الدارقطني: (ت ٢٦٦)، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ت ١٩٠)، وتهذيب الكمال: (٢/١١٠) وميزان الاعتدال (٢/٢١)، وتهذيب ابن حجر: (٣/٣٧٣).

<sup>(</sup>۱) نقله مغلطاي وابن حجر عن أبي عروبة الحراني قال: كان قد كبر ولزم البيت، وتغير في آخر عمره. قلت: ولم يوثقه سوى ابن جبان بذكره في «الثقات»، و مسلمة بن قاسم الأندلسي – وليس بعمدة. وانظر: ثقسات ابسن حبان ( ۸/ ۲٦٩) وتهذيب الكيال (۱۰/ ۳۹۰)، والكياشف (۱/ تامم۷)، وإكمال مغلطاي (۳/ ق ۱۸) و تهذيب التهذيب (۱/ ۲۸۸۷)، وغيرها.

### [ ٢٩٧] سعيد بن حيان التيمي الكوفي والد أبي حيان التيمي . عن على قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

"الفوائد" ص ٢٢: "زعم بعضهم أنه صحيح عن علي، وليس كذلك؛ فإنه لم يتحقق إدراك سعيد بن حيان لعلي، بل الظاهر عدمه، وقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة سعيد من التاريخ ٢/ ١/ ٤٢٣ قال أولاً: "عن علي" ثم قال "سمع شريحًا والحارث بن سويد" ومع ذلك فسعيد لا يروي عنه إلا ابنه، ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان، وقاعدة ابن حبان معروفة، وقد استقرأت كثيرًا من توثيق العجلي، فبان لي أنه نحو من ابن حبان". اه

#### [٢٩٨] سعيد بن راشد المازني السماك البصري.

«الفوائد» ص ۲۹۳: «هالك».

# [٢٩٩] سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم أبومحمد الباهلي الأمير، بصري الأصل وسكن خراسان.

قال الكوثري: «عامل أرمينية في عهد الرشيد، وقد حاق بالمسلمين ما حاق من البلايا هناك من سوء تصريف هذا العامل شؤون الحكم، وابتعاده في الحكم عن الحكمة والسداد، كما في «تاريخ ابن جرير» وغيره، وليس هو ممن يقبل له قول في مثل هذه المسائل». اه

<sup>(</sup>١) وقال ابن القطان: مجهول. وزعم الحافظ ابن حجر أنه قال ذلك من أجل أنه لم يقف على توثيق العجلي، وليس بلازم، وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. وانظر الميزان (٢/ ١٣٢)، والتهذيب (٤/ ١٩) وغيرهما.

يعني: قوله لأبي يوسف: أكان أبوحنيفة مرجمًا. . .

فقال الشيخ المعلمي في ترجمة سعيد من «التنكيل» (٩٦): «حُسْنُ السياسة شيء، والصدق في الرواية شيء آخر، ولسعيد ترجمة في «تاريخ بغداد» ج٩ ص ٧٤ وفيها «. . . قال العباس بن مصعب: قدم مرو زمان المأمون . . . وكان عالما بالحديث والعربية إلا أنه كان لا يبذل نفسه للناس» ولو قال الأستاذ -يعني الكوثري-: لم يُوَثَّق، لكفاهُ». اه

### [٣٠٠] سعيد بن عامر الضَّبَعيُّ أبومحمد البصري.

نقل الشيخ المعلمي في ترجمته من «التنكيل» (٩٧) قول أبي حاثم: «كان رجلًا صالحًا، وكان في حديثه بعض الغلط (١٠)»، وأن الكوثري قد غمزه بذلك.

فقال المعلمي رحمه الله: "وقد وقفتُ لسعيد على خطأ في إسناد حديث أو حديث أن وذلك لا يضره، وإنها حَدُّه أنه إذا خالف من هو أثبت منه ترجح قول الأثبت، وقد أثنى عليه الإمامان ابن مهدي والقطان. وقال ابن معين: "ثنا سعيد بن عامر الثقة المأمون" ووثقه أيضًا ابن سعد والعجلي وابن قانع حافظ الحنفية، وروى عنه الأئمة: ابن المبارك وأحمد ويحيى وإسحاق وأبوخيثمة وعبد الله بن عبدالرحمن الدارمي وغيرهم". اه

<sup>(</sup>١) وفي الجرح (٤٩/٤) أيضًا قول أبي حاتم: هو صدوق.

 <sup>(</sup>۲) من ذلك ما رواه سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، عن أنس: «أن النبي على سن فيها سقت السماء...» الحديث.

نقل الترمذي عن البخاري (العلل الكبير ٢١٨/١) وكذا قاله أبوحاتم (علل الحديث: ١٦٢) أن الصواب: عن همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، أن النبي على . . مرسل ونقل الترمذي عن البخاري أيضًا وصف سعيد بكثرة الغلط، هذا مع احتجاجه به في الصحيح، راجع الحديث رقم (١٠٦٢ - فتح).

### [٣٠١] سعيد بن عبدالرحمن القرشي الجمحي أبوعبدالله المدني قاضي بغداد.

«التنكيل» ٢/ ٨٣: «من رجال مسلم(١) وفيه مقال».

### [٣٠٢] سعيد بن أبى عروبة اليشكري مولاهم أبوالنضر البصرى.

«الفوائد» ص ١٠٨: «ثقة لكنه اختلط قبل موته بمدة طويلة، وهو مع ذلك كثير التدليس كما في التقريب».

وفي «التنكيل» ٢/ ١٣٠ رواية لعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعًا «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا».

رواه النسائي وأبوعوانة، وقال أبوعوانة في آخره: قال سعيد: نَبَّلْنَا معمرًا، رَوَيْنَاهُ عنه وهو شاب. . وسعيد أكبر من معمر وقد شاركه في كثير من شيوخه، ورواه ابن المبارك عن معمر لكن لم يرفعه، أخرجه النسائي (٢).

قال الشيخ المعلمي: «قَدْ عَدّوا عبدالوهاب من أثبت الناس عن ابن أبي عروبة (٢٠)، لكن ذكر بعضهم أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده (٤٠)، وهذا لا يضر

<sup>(</sup>۱) رجال مسلم لابن منجویه (۱/ رقم ۵۳۶)، والجمع بین رجال الصحیحین لابن القیسرانی (۱/ ۱۷۵–۱۷۱) وفیهها: روی عن هشام بن عروة، وعنه ابن وهب. زاد صاحب الجمع: في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) من «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (١٠٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ بغداد»: (٢٣/١١): قال أبوبكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: كان عالمًا بسعيد. وفيه (١١/ ٢٢): قال يحيى بن أبي طالب: قال أحمد بن حنبل: كان عبدالوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروة. وفي «طبقات ابن سعد»: (٣٣٣/٧): لزم سعيد بن أبي عروبة، وعُرف بصحبته، وكتب كتبه...».

<sup>(</sup>٤) انظر «سيؤالات المبروذي» لأحمد: (ص/٥٩) و«شرح علل الترمذي» لابن رجب: (ص/٥٩)، ٥٦٥،٥٦٧،٥٦٥).

هنا؛ فإن قول سعيد: «نَبَّلنا معمرًا، رَوَيْنَاهُ عنه وهو شاب» يقضي بأن سعيدًا روى هذا قديهً، فإن معمرًا ولد سنة ست أو سبع وتسعين، وسعيد بَداً بِهِ الاختلاط أواخر سنة (١٤٨)، واشتد به قليلًا سنة (١٤٥) واستحكم سنة (١٤٨). هذا هو الجامع بين الحكايات المتصلة في ذلك، فأما المنقطعة فلا عبرة بها.

فأما رواية ابن المبارك فهي عند النسائي عن سويد بن نصر عنه ، وسويد مات سنة (٢٤٠) وعمره ٩١ سنة فقد أدركه الشيخان ولكنها لم يخرجا عنه في (الصحيح) وإنها روى له النسائي والترمذي ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن حبان: «كان متقنًا» فالله أعلم.

وقد روى النسائي عنه عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: «يقطع في ربع دينار فصاعدًا».

وأثبت الروايات عن يحيى ما رواه مالك وابن عيينة عنه، عن عمرة عن عائشة: «ما طال عليّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا».

فإن لم يكن - يعني سويدًا - وهم في روايته عن ابن المبارك عن معمر فالتقصير من معمر. وقد قال الإمام أحمد: «حديث عبدالرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين (عن معمر)؛ كان (معمر) يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن، وكان يحدثهم حفظًا بالبصرة».

وسعيد بن أبى عروبة أقدم سماعًا، فإن لم يكن الوهم من سويد فكأن معمرًا حدث بالحديث مرّة من حفظه حيث سمع منه ابن المبارك فشك في الرفع فقصر به كما كان يقع مثل هذا لحماد بن زيد. وقد حدث به معمر قبل ذلك حيث سمع منه ابن أبي عروبة فرفعه، وحدث به باليمن حيث كان يتعاهد كتبه فرفعه. اه

وفي ترجمة أسباط بن محمد بن ميسرة من «الجرح والتعديل» (٣٣٢/٢) رقم (١٢٦٣) قول عبدالله بن أحمد بن حنبل: «سألت أبي عن أسباط بن محمد: أحب إليك في سعيد أو الخفاف؟ فقال: أسباط أحبُّ إلي؛ لأنه سمع بالكوفة».

فعلق الشيخ المعلمي بقوله: «أسباط وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف سمعا من سعيد بن أبي عروبة، وسعيد اختلط بأخرة، والخفاف كان ملازمًا له مُدَّة، سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فيظهر مما هنا أن سعيدًا قبل اختلاطه دخل الكوفة وحدَّث بها، ثم لم يدخلها بعد اختلاطه، فمن هنا رجح أحمد أسباط، وهذه فائدة جليلة، فكل من كان من أصحاب سعيد إنها سمع منه بالكوفة؛ فحديثه عنه صحيح». اه

وفي «الفوائد» ص: ٢٣٨ حديث «لاخير فيمن لا يجمع المال يصل به رحمه، ويؤدي به عن أمانته، ويستغني به عن خلق ربه».

قال الشوكاني: رواه ابن حبان عن أنس مرفوعًا. وفي إسناده: العلاء بن مسلمة وهو وضاع. وقد رواه البيهقي في «الشعب».

قال المعلمي: «رواه العلاء عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن مُرَجِّى بن رجاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.

وأخرجه البيهقي من وجه آخر فيه بعض النظر عن أبي النضر، ثم قال: «إنها يروى هذا الكلام بعينه من قول سعيد بن المسيب».

ومرجَّى ربها وهم، وسعيد اختلط، فلعل الخطأ من أحدهما، كان أصله قتادة عن ابن المسيب قوله، فجعل خطأ: قتادة عن أنس مرفوعًا. اهـ

#### [٣٠٣] سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي الكوفي.

«الأنساب» ٣/٤/٣ قال السمعاني: «كان من أهل الصدق، غير أنه كان غاليًا في التشيع».

فقال الشيخ المعلمي في الحاشية: «كلا إن شاء الله، إنها بنى المؤلف هذا على الحكاية الآتية، ومثلها لا يكفى لمثل هذا الحكم».

ثم قال السمعاني: «حكى إبراهيم بن عبدالله المخرمي، قال: «كان سعيد إذا قدم بغداد نزل على أبي، فكان أبوزرعة الرازي يجيء كل يوم ينتقي عليه ومعه نصف رغيف، وكان إذا حَدَّث فجرى ذكر النبي ﷺ سكت، وإذا جرى ذكر على رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم». اه

فقال الشيخ المعلمي: «كلمة «وسلم» ليست في تاريخ بغداد، والترجمة فيه ج٩ رقم (٤٦٦٦)، وفي هذه الحكاية نظر؛ فإن راويها: إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن أيوب ليس بثقة». اه

#### [٣٠٤] سعيد بن محمد البرذعي أبوطالب.

شيخ لعبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي.

في «التنكيل» ١/ ٣٦٢ حكاية من طريق الحارثي هذا قال: حدثنا أبوطالب سعيد بن محمد البرذعي في مسجد أبى الحسن الكوفي ببغداد حدثني أبوجعفر... الطحاوي...

قال الشيخ المعلمي ١/ ٣٦٤: «أما هذه الحكاية فتفرد بها الحارثي وهو تالف مرمي بالوضع راجع ترجمته في (لسان الميزان) ج٣ ص ٣٤٨، وشيخه لا يذكر إلا

في هذه الحكاية، وقد ذكره صاحب (الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية) ص: ٢٤٩ بها يؤخذ من هذه الحكاية فقط.

فإما أن يكون اسمًا اختلقه الحارثي، وإما أن يكون رجلًا مغمورًا هلك فاختلق الحارثي هذه الحكاية ونسبها إليه، فإن القصة تدل على اطلاع وتفيهق، وهذه صفة الحارثي، يمتنع أن يكون شيخه بهذه الصفة ثم لا يُذكر إلا في هذه الحكاية».

### [٣٠٥] سعيد بن محمد الوراق الثقفي أبوالحسن الكوفي نزيل بغداد.

في «الفوائد» ص ٧٧ حديث: «إن السخِيّ قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الله، قريب من الله، قريب من النار، وإن البخيل بعيد من الناس. . . »

قال الشوكاني: رواه العقيلي عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: ليس لهذا الحديث أصل... وقال ابن حبان: غريب.

وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق(١) وهو ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

قال المعلمي: «والكلام فيه كثير، وغفل الحاكم فقال «ثقة» (٢) وابن حبان

<sup>(</sup>١) قال المروذي: سئل أبوعبدالله عن سعيد بن محمد الوراق فقال: لم يكن بذاك، وقد حكوا عنه حديثًا منكرًا، قلت: إيش هو؟ قال: قال عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة شيء في السخاء». اهـ

سُـوًالاته (ت٢٠٨)، وهـو كذلك في تهـذيب الكهال (٢١/ ٤٨) ووقع في تاريخ بغداد (٩/ ٢٧): وقال الأثرم: سئل أحمد... فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» : (١٦٣/٤) وفيه: «ثقة مأمون» فردَّهُ الذهبي بقوله: «الوراق عَدْم».

فذكره في «الثقات» ، وقد خلط سعيد في هذا الخبر، فروى عنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة ، وروى عنه عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه عن عائشة ، وروى عنه عن يحيى عن عروة عن عائشة كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب». اه

## [٣٠٦] سعيد بن المسيب بن حَزْن القرشي المخزومي أبومحمد المدنى.

«التنكيل» ٢/ ١٤٦: «سعيد بن المسيب عن عمر منقطع إلا أنه جيدً»

### [٣٠٧] سعيد بن ميسرة البكري أبوعمران البصري . عن أنس .

«الفوائد» ص ٢٤٣: «منكر الحديث، كذبه يحيى القطان».

### [٣٠٨] سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبومحمد الكوفي سكن مكة.

ترجم له الشيخ المعلمي في «التنكيل» (٩٩) ، ونظر فيها قيل عن اختلاطه قبل وفاته بسنة أو أكثر، فقال رحمه الله:

قال الذهبي في «الميزان»: «روى محمد بن عبدالله بن عبار الموصلي عن يحيى ابن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. . . قلت: سمع منه فيها محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة

سمعوا منه قبل سنة سبع، وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها؛ لأنه توفى قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر.

وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطًا من ابن عهار؛ فإن القطان مات في صفر من سنة ثماني وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحديثهم عن أخبار الحجاز، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع، مع أن يحيى متعنت جدًا في الرجال، وسفيان فثقة مطلقًا والله أعلم». اه

قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: «ابن عمار من الأثبات المتقنين، وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيرًا فشهد على استفاضتهم؟ وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئًا يصلح أن يكون سببًا لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبوسعيد بن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبدالرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت (۱). وقد ذكر أبومعين الرازي في زيادة (كتاب الإيمان) لأحمد: أنَّ هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب».

قال المعلمي: «كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة، ولم يحج القطان سنة سبع فلعله حج سنة ست، فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلًا، فربها أخطأ في

<sup>(</sup>١) قال الشيخ المعلمي في «التنكيل» ٢/ ١٣٤: «كأنه يريد سئم من مراجعة أصوله» .

بعض مظان الخطأ من الأسانيد، وحينئذ سأله فأجابه كها أخبر بذلك عبدالرحمن ابن بشر، ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أو أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة أخطأ في حديثين فعد ذلك تغيرًا، وأطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد.

وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم، فلو اختلط الاختلاط الاحتلاط الاحتلاط الاحتلاط الاحتلاط الاحطلاحي لسارت بذلك الركبان، وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع، وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع، ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفًا واحدًا(۱)، فالحق أن ابن عيينة لم يختلط، ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه، فصار ربا يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب، والذي يظهر أن ذلك خطأ هين، ولهذا لم يعبأ به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقًا». اه

### [٩٠٩] سفيان بن وكيع بن الجَّراح الرؤاسي أبومحمد الكوفي.

في ترجمته من «التنكيل» (١٠٠) قال الشيخ المعلمي:

«في (تاريخ بغداد) ٢١/ ٣٧٩ عنه قال: جاء عمر بن حماد بن أبي حنيفة فسأله فجلس إلينا فقال: سمعت أبي حمادًا يقول: بعث ابن أبي ليلي إلى أبي حنيفة فسأله

<sup>(</sup>۱) جزء محمد بن عاصم - وهو الأصبهاني - مطبوع عن نسختين خطيتين، وهو عبارة عن أحاديث لمحمد عن شيوخ له، آخرهم سفيان بن عيينة، قال محمد (ص/ ١٤٥): «وسمعت ابن عيينة سنة سبع وتسعين ومائة وأنا تخرّم لبعض النساء، ومن حَجَّ بعدي لم يره، مات سنة ثمان وتسعين ومائة، قال: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: عاصم عن زرّ يقول: أتيت صفوان بن عسّال المرادي، فقال لي: ما جاء بك؟ قلت: جئت ابتغاء العلم. . . الحديث، وخرّج محقق الجزء المذكور هذا الحديث، وذكر متابعة سبعة لمحمد بن عاصم عن سفيان، وكذا متابعة عشرة لابن عيينة عن عاصم -وهو ابن أبي النجود - ولم يذكر محمد بن عاصم عن ابن عينة سوى هذا الحديث، ولا ذكر عنه اختلاطًا ولا تغيرًا. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة ابن عينة من «السر»: (٢٩٩٨ع-٤٧٠).

عن القرآن فقال: مخلوق... قال الأستاذ (يعني الكوثري) ص ٥٧ (من التأنيب): «كان وراقه كذابًا يُدخل في كتبه ما شاء من الأكاذيب فيرويها هو، فنبهوه على ذلك وأشاروا عليه أن يغير وراقه فلم يفعل، فسقط عن مرتبة الاحتجاج عند النقاد».

أقول: حَسَّنَ الترمذيُّ بعضَ أحاديثه (۱۱)، وذكره ابن حبان في (الثقات) (۲) وقال: «كان شيخًا فاضلًا صدوقًا إلا أنه ابتلى بوارق سوء... (۳) وهو من الضرب الذين لأن يخر أحدهم من السهاء أحب إليهم من أن يكذبوا على رسول الله على وذكر له ابن عدي خمسة أحاديث معروفة إلا أن في أسانيدها خللًا ثم قال: «إنها بلاؤه أنه كان يتلقن، يقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه، أو مرسل يوصله، أو يبدل رجلًا برجل» (۵).

وقد قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي وأبوزرعة، وتركا الرواية عنه. الجرح (٢٣١/٤).

<sup>(</sup>١) في تقويته بتحسين الترمذي نظرٌ.

<sup>(</sup>٢) ليس في «الثقات» وإنها هو في «المجروحين»: (٩/١).

<sup>(</sup>٣) بقية كلامه: «كان يُدخل عليه الحديث، وكان يثق به فيجيب فيها يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك، وكان ابن خزيمة يروي عنه، وسمعته يقول: ثنا بعض مَنْ أمسكنا عن ذكره».

وقد اختصر الحافظ ابن حجر هذا في «تهذيبه» فلم يذكره، وقد قال: قال ابن حبان. فظنه المعلمي في «الثقات» وليس كذلك، كما مضي التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٤) بقيته: ولكنهم أفسدوه، وما كان ابن خزيمة يحدث عنه إلا بالحرف بعد الحرف.

<sup>(</sup>٥) ليس هذا فحسب، بل قال البرذعي (ص/٤٠٤ سؤالاته): "قلت لأبي زرعة: سفيان بن وكيع كان يتهم بالكذب؟ قال: الكذب بس! ثم قال لي أبوزرعة: كتبتَ عنه شيئًا؟ قلت: لا. قال: استرحت.

قال أبوزرعة: كان وراقه نقمة، كان يعمد إلى أحاديث من أحاديث الواقدي فيجيء بها إليه فيقول: قد أصبت أحاديث عن أسامة بن زيد وفلان وفلان، فاكتبها بخطك حتى تدخلها في الفوائد، فتحملها على الشيوخ الثقات، حتى قال يومًا: قد بلغت الفوائد ألفي حديث. قلت: حديث أسامة بن زيد في الهريسة، من ذاك؟ قال: نعم، اه

والحكاية التي ساقها الخطيب ليست من مظنة التلقين، ولا من مظنة الإدخال في الكتب، فإذا صح أن هذا الرجل صدوق في نفسه لم يكن في الطعن فيه بقصة الوارق فائدة هنا، وأكبر ما في الحكاية قول أبي حنيفة المقالة المذكورة والأستاذ يثبت ذلك ويتبجح به. اه

# [٣١٠] سلام بن سليمان بن سوار الثقفي مولاهم أبوالعباس المدائني الضرير ابن أخي شبابة بن سوار.

في «الفوائد» ص ٤٣٧ حديث: «يوم السبت: يوم مَكْرٍ وخديعة، ويوم الأحد: يوم بناء وعرس، ويوم الإثنين: يوم سفر وتجارة، ويوم الثلاثاء: يوم دم، ويوم الأربعاء: يوم نحس، ويوم الخميس: يوم دخول على السلطان وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة: يوم خطبة ونكاح».

قال الشوكاني: رواه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعًا. . . وهو موضوع في إسناده مجاهيل وضعفاء .

وقد رواه تمام في «فوائده» من حديث أبي سعيد.

فقال الشيخ المعلمي تعليقًا على حديث أبي سعيد:

«في سنده «سلام بن سليمان أبوالعباس، ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية». سلام منكر الحديث (۱) ، وفضيل على فضله، قال ابن حبان: «يروي عن عطية الموضوعات» وعطية (۲) فيه ما فيه».

<sup>(</sup>١) وذكر اللهبي هذا الحديث في منكرات سلام من «الميزان» (١٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) هو العَوْفي.

### [٣١١] سلام بن أبي مطيع الخزاعي أبوسعيد البصري.

في ترجمته من «التنكيل»(۱۰۱) قـال ابن حبان: «لا يجوز أن يحتج بها ينفرد به» (۱) ، وقال الحاكم: «منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ» (۲).

فقال الشيخ المعلمي رحمه الله: "هذا رجل من رجال الصحيحين، منسوب إلى العقل لا إلى الغفلة، فكأن الحاكم صَحَّف، قال أبوداود: "كان يقال هو أعقل أهل البصرة". وقال البزار: "كان من خيار الناس وعقلائهم" وقال أحمد وأبوداود: "ثقة". وقال ابن عدي: "لم أر أحدًا من المتقدمين نسبه إلى الضعف، وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة، وهو مع ذلك كله عندى لا بأس به".

فكأن ابن حبان رأى بعض حديثه عن قتادة غريبًا فأطلق. اهـ

# [٣١٢] سَلْم (٤) بن عصام بن سالم بن المغيرة بن عبدالله بن أبي مريم أبوأمية الأصبهاني.

نقل المعلمي في «طليعة التنكيل» ص ٣٦:

<sup>(</sup>۱) صَدْرُ هذا الكلام: «كان سيء الأخذ، كثير الوهم...» ثم روى بسنده حكاية فيها أن سلامًا وأبا جري القصاب نَامَا -عند هشام بن حسان- نومًا جيدًا يعني حال الإملاء، ثم قاما ينسخان من كتاب يزيد بن زريع وابن علية وهارون الشامي بن أبي عسى (المجروحين ١/ ٣٤١). فهذا ما أراده ابن حبان بقوله: كان سيء الأخذ. لكنه لم يورد له شيئًا مما استنكره عليه.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ بن حجر في "تهذيب النهذيب»: (٣٨٨/٤)، ولم يذكره مغلطاي في "الإكمال» وإنها قال فيه: (٤:ق٥٥/أ): "خرج الحاكم حديثه في صحيحه، وأثنى عليه». فإن صح ما ذكره ابن حجر عنه من نسبة سلام إلى الغفلة -ولم يُصحِّف الحاكم كما ذهب المعلمي- فلعله قصد ما في تلك الحكماية التي ذكرها ابن حبان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن عدى أيضًا: «يُعَدُّ من خُطباء أهل البصرة وعقلائهم».

 <sup>(</sup>٤) هكذا جاء في تاريخ بغداد (٤٣٦/١٣) - ومنه نقل المعلمي -، وهو كذلك في طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ (٣/٩٠٥)، وذكر أخبار أصبهان (١/٣٣٧)، وتاريخ الإسلام: الطبقة (٣) وغيرها.

ووقع في طليعة «التنكيل» وكذا في ترتيبه من تراجم «التنكيل»: «سالم» فهو خطأ.

عن أبي الشيخ بن حيان في «طبقات الأصبهانين» قَوْلَهُ: «وكان شيخًا صدوقًا صاحب كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، فمن حِسَانِ ماكتبنا عنه أحاديث غرائب،

وعن أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» قَوْلَهُ: «صاحب كتاب [كثير] (٢) الحديث والغرائب».

ثم قال المعلمي: «من كثر حديثه لابد أن تكون عنده غرائب، وليس ذلك بموجب للضعف، وإنها الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة، وأبوالشيخ وأبونعيم التزما في كتابيهما النص على الغرائب، حتى قال أبوالشيخ في ترجمة الحافظ الجليل أبي مسعود أحمد بن الفرات: (٣) «وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير».

والغرائب التي كانت عند [سَلْم] ليست بمنكرة كها يعلم من قول أبي الشيخ: «كان شيخًا صدوقًا صاحب كتاب».

وقال المعلمي في ترجمة [سَلْم] من «التنكيل» رقم (٩٥): «وصاحب الكتاب يكفيه كونُه في نفسه صدوقًا، وكون كتابه صحيحًا» (٤٠).

[٣١٣] سلمة بن الفضل الأبرش مولى الأنصار أبوعبدالله الأزرق الرازي قاضى الريّ.

قال: حدثني ابن إسحاق، وعنه محمد بن حميد الرازي.

<sup>(</sup>١) تهامه: ومن غرائبه...

<sup>(</sup>٢) كأنه سقط من «التنكيل»، وأثبتُه من كتاب أبي نعيم.

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يعني أن ذلك يكفي عن التصريح بتوثيقه وحفظه.

«الفوائد» ص: ٤٥٨ «محمد بن حميد مُتَّهم، وسلمة كثير الخطأ يأتي بمناكير، وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع<sup>(١)</sup>».

### - سليم بن منصور بن عمار أبوالحسن عن أبيه .

انظر ترجمة والده منصور.

### [٣١٤] سليهان بن أرقم أبومعاذ البصري.

«الفوائد» ص ٣١٤ ذكر المعلمي خبر: «ما أنزل الله من وَحْي قط عَلى نبيّ بينه وبينه إلا بالعربية ثم يكون هو مبلغه قومه بلسانهم» وقال: «في سنده العباس أبوالفضل الأنصاري، عن سليان بن أرقم، عن الزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال ابن الجوزي: «سليمان متروك» فنازع السيوطي بأن سليمان أخرج له (دس ت) ولم يتهم بكذب ولا وضع،و أن له شاهدًا.

أقول: سليمان ساقط، قال أبوداود، والترمذي وغيرهما: «متروك الحديث». وقال النسائي: «لا يكتب حديثه». والكلام فيه كثير، وإنها ذكرت كلام الذين أخرجوا له ليعلم أن إخراجهم له لا يدفع كونه متروكًا، والمتروك إن

<sup>(</sup>۱) قد يقال: سلمة على ضَغفه ووَهَنِه، فقد تَبَتُّوه في ابن إسحاق، قال الحسين بن الحسن الرازي عن يحيى بن معين: ثقة كتبنا عنه، كان كَيِّسًا، مغازيه أتمَّ، ليس في الكتب أتم من كتابه. وقال علي بن الحسن الهسنجاني عن ابن معين: سمعت جريرًا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل "الجرح»: (٤/ت٧٧). أقول: لكن هذا في المغازي خاصَّة - كها في رواية الحسين، وأمَّا حديث "الفوائد»: "إن لله ديكا عنقه منطوية تحت العرش...» فلا علاقة له بالمغازي، وعلى كل حال فالحديث لا يصح عنه لحال محمد بن حميد الرازي، والله تعالى أعلم.

لم يكذب عمدًا فهو مظنة أن يقع له الكذب وهمًا، فإذا قامت الحجة على بطلان المتن، لم يمتنع الحكم بوضعه، ولا سيها مع التفرد المريب، كتفرد سليهان هنا عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وفوق هذا، فالراوي عن سليهان وهو العباس بن الفضل الأنصاري تالف. . . .

وأما الشاهد فيكفي أنه عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس... والكلبي كذاب وشيخه تالف. اه

#### [٣١٥] سليمان بن جابر بن سليمان بن ياسر بن جابراً.

عن بشر بن يحيى وعنه محمد بن سعيد البورقي.

«التنكيل» ١/٠٦٠: «مجهول»(١).

#### [٣١٦] سليمان بن داود الشاذكوني.

«التنكيل» ١/ ٢٢٤: «ليس بثقة، قال البخاري: «فيه نظر» وهذه من أشد كلمات الجرح في اصطلاح البخاري، وقال أبوحاتم: «متروك الحديث» وقال النسائي: «ليس بثقة» وقال صالح بن محمد الحافظ: «كان يكذب في الحديث».

والكلام فيه كثير».

### [٣١٧] سليان بن سلمة الخبائري أبوأيوب الحمصي.

«الفوائد» ص ٧١: «هالك».

<sup>(</sup>١) كأن المعلمي -رحمه الله- قصد بالجهالة هنا أنه لا يكاد يوجد، ومحمد بن سعيد البورقي هذا كذاب وضاع - وستأتي ترجمته - والكذاب إذا روى عمن لا يعرف، فهو كالعَدْم.

#### [٣١٨] سليهان بن شعيب بن الليث بن سعد المصري.

«الفوائد» ص ٣٨٦: «هالك»(١).

### [٣١٩] سليان بن عبدالحميد البهراني أبوأيوب الحمصي.

في ترجمته من «التنكيل» (١٠٥) قال الشيخ المعلمي: «قال الأستاذ -يعني الكوثري-: «مختلف فيه، يقول النسائي عنه: كذاب ليس بثقة»(٢).

أقول: قد أحسن الأستاذ بقوله «مختلف فيه» فإن سليهان هذا وثقه مسلمة وقال ابن أبي حاتم: «هو صديق أبي كتب عنه، وسمعت منه بحمص وهو صدوق» وروى عنه أبوداود، وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كها مرّ في ترجمة أحمد ابن سعد بن أبى مريم.

وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: «كان ممن يحفظ الحديث ويتنصب».

والنسائي رحمه الله نُسب إلى طرف من التشيع، وهو ضدّ التنصّب، فلعلّه سمع سليمان يحكي بعض الكلمات الباطلة التي كان يتناقلها أهل الشام في تلك البدعة التي كانت رائجة عندهم وهي النصب.

وقد قال الأستاذ ص ١٦٣ : «فلا يعتد بقول من يقول: فلان يكذب ما لم يفسر وجه كذبه...». اهـ

 <sup>(</sup>١) والحديث المذكور في «الفوائد»: «أبو بكر وزيري، والقائم في أمتي من بعدي، وعمر حبيبي ينطق على لساني. . . . » قال الذهبي في ترجمة سليهان من «الميزان»: «المتهم بوضعه هذا الشيخ الجاهل».

<sup>(</sup>٢) في تهذيب الكمال (٢٣/١٢) زيادة: ولا مأمون.

#### [٣٢٠] سليمان بن عبدالرحمن بن عيسى أبوأيوب الدمشقى .

في «الفوائد» ص ٤٢ رواية سليمان قال: «ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن علي قال: يا رسول الله إن القرآن يتفلت من صدري قال: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن...». بحديث صلاة الحفظ.

أخرجه الحاكم من هذا الوجه وقال: صحيح على شرط الشيخين.

ونقل الشوكاني عن اللآلئ: «ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم، فالحديث يقصر عن الحسن فضلًا عن الصحة، وفي ألفاظه نكارة».

#### فقال الشيخ العلمي:

«الحديث أخرجه الترمذي(۱) عن أحمد بن الحسن بن جنيدب الحافظ عن سليان عن الوليد. وأخرجه الحاكم من طريق عثمان الدارمي ومحمد بن إبراهيم العبدي عن سليان عن الوليد، فهو كما قال الذهبي في تلخيص المستدرك «فقد حدّث به سليان قطعًا . . . ».

وقد قال الذهبي في تلخيص المستدرك: «هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعًا، وقد حَيَّرَني والله جودةُ سنده».

وأعله ابن الحوزي: بأن الوليد يدلس التسوية. يعني فلعل ابن جريج إنها رواه عن رجل عن عطاء وعكرمة، فأسقط الوليد الرجل وجعله عن عطاء عن عكرمة، فتكون البلية من ذلك الرجل.

وذكر الذهبي في ترجمة سليمان من «الميزان» (٢) قول أبي حاتم: «صدوق

 <sup>(</sup>۱) رقم (۳۵۷۰) وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.
 (۲) (۲/ت/۲۵۸۷).

مستقيم الحديث، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي لو أن رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم وكان لا يميزه فدافع عنه الذهبي أولًا (١)، ثم ذكر هذا الحديث فقال: «هو مع نظافة سنده حديث منكر جدًا، في نفسي منه شيء والله أعلم، فلعل سليان شُبّه له وأُدْخِلَ عليه كها قال أبوحاتم: «لو أن رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم».

وفي «التهذيب»: «قال يعقوب بن سفيان: كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحوّل، فإن وقع فيه شيء فمن النقل».

يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة ولكنه كان ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء، ثم يحدث عن تلك الأجزاء، فقد يقع له خطأ عند التحويل فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطأ فيحدث به.

وأحسب بلية هذا الخبر من ذاك، كأنه كان في أصل سليمان خبر آخر فيه «ثنا الوليد ثنا ابن جريج» وعنده هذا الخبر بسند آخر إلى ابن جريج فانتقل نظره عند النقل من سند الخبر الأول إلى سند الثاني فتركب هذا الخبر على ذاك السند.

وكأن هذا إنها اتفق له أخيرًا فلم يسمع الحفاظ الأثبات كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم منه ذاك الجزء، ولو سمعه أحدهم لنبهه ليراجع الأصل. اه

[٣٢١] سليمان بن عبدالعزيز بن أبي ثابت بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف .

«الأنوار الكاشفة» ص ١٠٩-١١١: «مجهول لم نجد له ترجمة».

<sup>(</sup>١) قال: «بلي والله، كان يميز ويدرى هذا الشأن».

#### [٣٢٢] سليان بن عمرو بن عبدالله بن وهب أبوداود الكوفي.

«حاشية الجرح» (٣٧٣/٥): «كذبوه».

وانظر ترجمة بشر بن محمد بن أبان السكري.

### [٣٢٣] سليان بن كثير العبدي البصري أبوداود ويقال أبو محمد بن كثير.

عن عمرو بن دينار.

«التنكيل» ۲/ ۹۳: «متكلم فيه» (۱).

#### [٣٢٤] سليمان بن كران (٢) أبوداود الطفاوي البصري.

«الفوائد» ص ٦٨ : إ (فيه نظر) (٣).

(۱) حديثه عن غير الزهري أثبت؛ فإنه سمع الزهري وهو صغير، وقد احتج البخاري بحديث له يرويه عن حصين بن عبدالرحمن (٤٧٥-فتح)، وأخرج له مسلم عن الزهري في المتابعات والشواهد: (ص١٧٧٨،١٣١٢).

(٢) وقبل فيه: «كراز» بالزائي.

(٣) ذكره ابن أبي حاتم بغير جرح أو تعديل.

وقال البزار وعبدالحق الإشبيلي: لا بأس به.

وقال ابن الجوزي: ضعيف.

وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: الغالب على حديثه الوهم، وذكر له حديثين.

وكذا ذكرهما ابن عديّ وقال إنه يعرف بهما وإن كان روى غيرهما، الأول: رواه سليهان ثنا عمر بن صهبان، نا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «اطلبوا الجير عند حسان الوجوه». وهو حديث «الفوائد».

والثاني: قال: ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ﴿ وَرُدْ عِبًّا تَوْدُدُ عِبًّا .

قال ابن عديّ: الحديث الأول عن عمر بن صهبان يحتمل؛ لأن عمر ضعيف، والحديث الثاني لا يحتمل عن مبارك بن فضالة؛ لأن مبارك لا بأس به. اه.

وانظّر: الجرح (۱۳۸/۶)، وضعفاء العقيلي (۱۳۸/۲)، والكامل (۱۰۳۸) والميزان (۲/ ۱۲۸)، والكامل (۱۰۳۸) والميزان (۲/ ۲۲۱)، واللقليء (۲/ ۲۷).

# [٣٢٥] سليمان بن محمد بن الفضل بن جبريل أبومنصور النهرواني.

«الفوائد» ص ۳۸۵: «واو $^{(1)}$ .

#### [٣٢٦] سليمان بن مرقاع الجندعي.

عنه محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الجدعاني، وهو متروك.

«الفوائد» ص ٢٠١: «هالك»(٢).

#### [٣٢٧] سليهان بن مهران الأعمش أبومحمد الكوفي.

ذكر المعلمي في حاشية «الفوائد» ص ٣٥١ حديث: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها». من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد.

<sup>(</sup>۱) ضعفه الدارقطني، وأخرج له حديثًا باطلا، وآخر في غرائب مالك تفرد به عن أبي مصعب عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعًا: من كان له ذبح فرأى هلال ذي الحجة فأراد أن يذبح، فلا يأخذ من شعره الحديث. انظر: الميزان (۲/۲۲۲)، واللسان(۱۰۳/۳).

<sup>(</sup>٢) قال العقيلي: منكر الحليث، ولا يتابع عليه في حديثه.

ثم ذكر له حديثين من رواية الجدعاني عنه: الأول: عن مجاهد عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار.

والثاني: عن هلال عن الصلت أن أبابكر قال: قال رسول الله ﷺ: سورة يس تدعى في التوراة: المجمة، قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة... وهو حديث «الفوائد».

قال العقيلي: كلاهما منكران، ولا يتابع عليهها، ولا يعرفان إلا به. اهـ انظر: الضعفاء (١٤٣/٢) وفيه المنعمة بدلا من: المعمة وهو خطأ، والتصويب من المخطوط (ق/١٦٥)، والميزان (٢/ ٢٢٢) واللسان (٣/ ١٠٥).

وحديث: «أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها». من طريق شريك، عن سلمة ابن كهيل.

ثم قال المعلمي: «أبومعاوية، والأعمش، وشريك، كلهم مدلسون متشيعون، ويزيد شريك بأنه يكثر منه الخطأ.

فإن قيل: إنها ذكروا في الطبقة الثانية، من طبقات المدلسين وهي طبقة من «احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح» قلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقًا، كمن ليس بمدلس البتة، إنها المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها من معنعناتهم ما غلب على ظنها أنه سهاع، أو أن الساقط منه ثقة، أو كان ثابتًا من طريق أخرى، ونحو ذلك، كشأنها فيمن أخرجا له ممن فيه ضعف.

وقد قرر ابن حجر في «نخبته» ومقدمة «اللسان» وغيرهما: أن من نوثقه، ونقبل خبره من المبتدعة يختص ذلك بها لا يؤيد بدعته، فأما ما يؤيد بدعته، فلا يقبل منه البتة، وفي هذا بحث (۱)، لكنه حق فيها إذا كان مع بدعته مدلسًا، ولم يصرح بالسهاع.

وقد أعلَّ البخاري في «تاريخه الصغير» ص ٦٨ خبرًا رواه الأعمش، عن سالم يتعلق بالتشيع بقوله «والأعمش لا يدرى، سمع هذا من سالم أم لا، قال أبوبكر بن عياش عن الأعمش، أنه قال: نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب، اتخذوها دينًا»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر البحث المتعلق بحكم رواية المبتدع، في أوجه الطعن في العدالة من القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال البخاري في تاريخه المطبوع باسم «الصغير»: (١٦٢/١) وهو في الأوسط (١/ ٢٥٥): «وروى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، أن معاوية لما خطب على المنبر، فقام رجل، فقال: قال ورفعه: «إذا رأيتموه على المنبر فاقتلوه». وقال آخر: اكتبوا إلى عمر، فكتبوا، فإذا عمر قد قُتل».

و يشتد اعتبار تدليس الأعمش في هذا الخبر خاصة؛ لأنه عن مجاهد، وفي ترجمة الأعمش من «تهذيب التهذيب» (١): «قال يعقوب بن شيبة في مسنده: ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، هي نحو من عشرة (٢)، و إنها أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات».

= وهذا مرسل، لم يشهد أبونضرة تلك الأيام.

وقال عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رفعه. وهذا مدخول لم يثبت.

ورواه مجالد، عن أبي الوَدَّاك عن أبي سعيد رفعه.

وهذا واهِ. قال أحمد: أحاديث مجالد كأنها حلم.

ويروى عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو رفعه في قصته. وهذا منقطع لا يعتمد عليه.

وروى الأعمش، عن سالم، عن ثوبان رفعه في قصته وسالم لم يسمع من ثوبان، والأعمش لا يُدرى سمع هذا الخبر من سالم أم لا...

وقد أدرك أصحابُ النبي ﷺ معاوية أميرًا في زمان عمر، بأمر عمر رضي الله عنه وبعد ذلك عشرين سنة [و في بعض النسخ: عشر سنين]، فلم يقم إليه أحد فيقتله.

وهذا مما يدل على هذه الأحاديث أن ليس لها أصول، ولا يثبت عن النبي على خره على هذا النحو في أحد من أصحاب النبي على ، إنها يقوله أهل الضعف بعضهم في بعض».

(1) (3/077).

(٢) في "تاريخ الدوري» عن ابن معين: (٢/ ٢٣٥): "إنها سمع من مجاهد أربعة أحاديث أو خمسة».

وفي «سؤالات ابن طهمان» عنه (رقم ٥٩): «الأعمش لم يسمع من مجاهد، وكل شيء يروي عنه لم يسمع إلا ما قال «سمعت» إنها مرسلة مدلَّسة».

وفي «مقدمة الجرح والتعديل»: (ص/ ٢٣٧): «قال يجيى بن سعيد - القطان -: كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد ملزقة لم يسمعها». وفي علل الرازي (٢١١٩) قال أبوحاتم: الأعمش قليل السياع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلّس.

لكن في «جامع التحصيل»: (ص/ ١٨٩): «قال الترمذي: قلت لمحمد - يعني البخاري-: يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. فقال: ربح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد». فليحرر، وانظر التعليق الأول على ترجمة سليان بن موسى الأشدق الآتية.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد: قال أبوبكر ابن عياش عنه: حدثنيه ليث (بن أبي سليم) عن مجاهد».

أقول: والقتات وليث ضعيفان، ولعل الواسطة في بعض تلك الأحاديث من هو شرُّ منها؛ فقد سمع الأعمش من الكلبي أشياء يرويها عن أبي صالح باذام (١)، ثم رواها الأعمش عن باذام تدليسًا، وسكت عن الكلبي، والكلبي كذاب، ولا سيا فيما يرويه عن أبي صالح كما مرّ في التعليق ص ٣١٥.

و يتأكد وَهَنُ الخبر بأن من يُشْبُهُ عن أبى معاوية يقول: إنه حدَّث به قدياً، ثم كفَّ عَنه، فلولا أنه علم وَهَنَهُ لما كَفَّ عنه». اه

وقال الشيخ في «التنكيل» (٣٠٩/٢) معلقًا على رواية للأعمش عن أبي وائل عند ابن جرير في تفسيره: «الأعمش مدلس مشهور بالتدليس، وربها دلس عن الضعفاء»(٢)

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: لم يسمع من أبي صالح مولى أم هانئ، هو مدلَّس عن الكلبي» (المراسيل: ۸۲).

<sup>(</sup>٢) علق فضيلة الشيخ: محمد عبدالرزاق حمزة هنا في هذا الموضع من «التنكيل» بقوله: «رواية الأعمش عن أي وائل معتمدة في «الصحيحين» لاختصاصه به، فلا يضره وجود شيء من التدليس في غير روايته عن أبي وائل، ولو تنطعنا في رَدِّ رواية من رُمى بشيء من التدليس لرددنا رواية كثير من الأثمة كالك والثوري وغيرهما، راجع رسالة الحافظ ابن حجر في «مراتب المدلسين». اه

ووافقه العلامة الألباني بقوله: «ما ذكر فضيلته في رواية الأعمش عن أبي وائل وجيه». أقول: سبق توجيه الشيخ المعلمي لمعنى ذِكْر الأعمش وغيره في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين.

لكن قد قال الذهبي في ترجمة الأعمش من «الميزان» (٢٢٤/٢). «هو مدلس، وربها دلس عن ضعيف، ولا يدري به، فمتى قال: «حدثنا» فلا كلام، ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السهان؛ فإن روايته عن هذا الصنف تحمولة على الاتصال». اه

قلت: إبراهيم هو النخعي، وأبو وائل: شِقيق بن سلمة، وأبوصالح: ذكوان.

وما قاله الذهبي توافقه العَّادة الجارية، فإنَّ مَنْ أكثر عَنْ شيخ بحيث كاد أنَّ يستوعب =

= ما عنده من الحديث، فإنه ليس بحاجة إلى التدليس عنه، فإن ما عنده عنه يكفيه ويُغنيه عن مثل هذا، وإنها ربها دلَّس عمن فاته أكثرُ حديثه، فاحتاج إلى الرواية عنه بواسطة، ثم يُسقط تلك الواسطة، ويدلس عن ذاك الشيخ؛ تكثرًا من الرواية عنه مباشرة، ولأسباب أخرى معروفة. لكن لا يخفى أن هذا أمرٌ أَغْلَبِيُّ، والرجل إذا كان مدلَّسًا، وأكثر عن فلانٍ من الناس، ولم يقل: أنا لا أدلِّسُ عنه، فإنه لا يمتنع أيضًا أن يسمع عنه حديثًا بواسطة، فيدلسه؛ استحياء أن يحدث عنه بواسطة مع ما عرف عنه من اختصاصه به وإكثاره عنه، ولأسباب أخرى لا تقضى العادة بامتناعها.

فهذا المدلس وإن كان الأصل في روايته عن شيخه ذاك أنه سمع منه، فهو كمثل سائر القضايا الحديثية أنها أُغْلِيَّةٌ، فإذا قيل: فلان ثقة ضابط متقن، لم يخدش في هذا القولِ خطؤه في أحاديث قليلة بالنسبة إلى كثرة ما روى. وإذا قيل: فلان أثبت من فلان في شيخ معيَّن، لم يُطعن في ذلك بانعكاس القضية في بعض الأحوال إذا قامت القرائن على ذلك، وهذا أمر مستفيض ودلائله منتشرة في صنيع الأثمة.

والناقد إذا استنكر خبرًا، أو وجده مباينًا لما صح واستقر بخلاف معناه، نظر في إسناده مستحضرًا الأحوال التفصيلية لرواته، ويَنْفُذُ في تعليله من خلال مواطن الخلل فيه، معتمدًا على القرائن المعتبرة في كل حالة.

وربَّما أُعلَّ الناقدُ الحَبَّر بعلَّة يندر وقوع مثلها، إذا ساعدت القرائن على ذلك، والنادرُ قد يُحتاج إليه، وانظر مقدمة «الفوائد المجموعة» للعلامة المعلمي.

ففيها نقلته آنفًا عن البخاري في «تاريخه الأوسط» مثال عمليّ على ذلك، فإنه لما استنكر الخبر، وقال: قد أدرك أصحاب النبي ﷺ معاوية أميرًا في زمان عمر، وبعد ذلك سنين، فلم يقم إليه أحدٌ فيقتله، واستدل بهذا على وَهَن الأخبار الواردة في ذلك، وأن ليس لها أصول، فنظر في رواية الأعمش عن سالم؛ والأعمش مدلس ولم يصرح بالسهاع، والخبر في التشيع، فنطّه سمع الخبر من أحدِ المغفلين ممن ينتسبون إلى التشيع، ممن يُلقَّنُ أو يُدْخَلُ عليه، فدلسه عنه، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن رواية الأعمش عن سالم -وهو ابن أبي الجعد- محتج بها في الصحيحين، ومخرجة في سائر الكتب الستة، ولم أر من نصَّ على أن الأعمش يدلس عن سالم، كما نصوا على تدليسه عن غير واحدٍ من شيوخه، لكن لم يجد البخاري -وهو الخبير الحصيف- بُدًا من هذه العلّة لقيام القرائن عليها، ولو لم يعل البخاري بها إلا هذا الخبر لما قبل له: هذا أمر نادر لا يُعَوَّل عليه؛ لأن احتال التدليس قائم، لا يُدفع بندرته.

فكذَّلك كل مدلس لم يصرح بالسماع، فاحتمال تدليسه قائم، ويشُتد هذا الآحتمال ويضعف بحسب القرائن المحتفة به وبمن روى عنه.

فَالمَقْصُود هَنَا أَنْ كلام الذَّهبي لا يدفع احتمال تدليس الأعمش عن هؤلاء الذين سياهم من شيوخه –وفيهم أبووائل– وإن كان احتمالا قليلًا، لكن لا يمتنع التعلُّقُ به إذا انقدح في ذهن الناقد وبصره التعليل به؛ للقرائن المحتفة بالخبر.

ومما يؤيد ما يتعلق بـرواية الأعمش عن مثل هؤلاء الثلاثة الذين أكثر عنهم، ما رواه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعـديل» ص ١٦٧ من طريق أبي داود الطيالسي، قـال: =

"نا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم: أن عليًا كان يجعل للأخوة من الأم - يعني في المشتركة. فقلت للأعمش: سمعته من إبراهيم؟ فقال برأسه، أي: نعم». اه فلم يمنع إكثار الأعمش عن إبراهيم أن يسأل شعبة عن سماعه منه؛ احتمالًا لوقوع التدليس. وفي "التقدمة» أيضًا ص ٧٧: "قال علي بن المديني: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: قال سفيان - يعني الثوري -: إن الأعمش لم يسمع حديث إبراهيم عن النبي في الضحك في الصلاة». اهد فقد دلسه عن إبراهيم. وانظر لزائنا: "جامع التحصيل» ص: (١٨٩ - ١٩٠). وفيها أيضًا ص ٧١: "قال زائدة: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث لله، فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش، فتقول: هو حدثنا به الساعة، فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شتم، فنأتي الأعمش فتخبره بذلك، فيقول: صدق سفيان، ليس هذا من حديثنا». اه

فعلّق العلّامة المعلمي في حاشية «التقدمة» ص ٧٠ بقوله: «كان الأعمش رحمه الله كثير الحديث، كثير التدليس، سمع كثيرا من الكبار، [أقول: كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح] ثم كان يسمع من بعض الأصاغر أحاديث عن أولئك الكبار، فيدلسها عن أولئك الكبار، فمعنى قول سفيان «ليس هذا من حديثه أنه ليس من حديثه عمن سَمَّاهُ، وإنها سمعه من بعض من دونه فدلسه». اهم إنه ليس من حديثه عمن سَمَّاهُ، وإنها سمعه من بعض من دونه فدلسه». اهم إ

وهاهنا تناول المعلمي الأخبار والآثار الواردة في تفسير قول الله سبحانه: ﴿اللهُ الصَّمَدُ ﴾ وذكر (٢/ ٢٩٩) ما في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. . . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا، وأنا الأحد الصمد لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفوًا أحد» وفي رواية: «وأنا الضمد الذي لم ألد. . .».

وم يكن في طفور احمد وبي روايه : "وانا الصمد الذي م الد. . .". ثم ذكر شاهدًا من حديث أبي العالية فيه ضعف، وقولًا لمحمد بن كعب.

ثم قال: يظهر أن المراد أن الصّمد يستلزم أنه لم يلد ولم يولد، وتوجيه ذلك يعلم مما يأتي: أولاً: أخرج ابن جرير من وجهين صحيحين عن مجاهد قال: «الصمد المصمت الذي لا جوف له».

ثانيًا: ومن وجه صحيح عن الحسن البصري قال: «الصمد الذي لا جوف له».

ثالثًا: ومن وجه صحيح عن سعيد بن جبير، سئل عن الصمد، فقال: «الذي لا جوف له». رابعًا: ومن وجه صحيح عن عكرمة أيضًا قال: «الصمد الذي لا يخرج منه شيء» زاد في رواية: «لم يلد ولم يولد».

خامسًا: ومن وجه صحيح عن الشعبي قال: «الصمد الذي لا يطعم الطعام». وفي رواية «الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب».

سادسًا: ومن وجه فيه ضعف عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال عبدالله: «لا أعلمه إلا قد رفعه (يعني إلى النبي ﷺ) قال: الصمد الذي لا جوف له».

سابكا: ومن وجه فيه ضعف عن ابن عباس قال: «الصمد الذي ليس بأجوف». فامثًا: ومن وجه ضعيف عن ابن المسيب قال: «الصمد الذي لا حشوة له».

حرف السين

أم قال المعلمي: هذه الأقوال كلها تعود إلى مثل قول مجاهد، واستلزام هذا المعنى لنفي الولد والوالد كها في حديث البخاري وحديث أي العالية وقول محمد بن كعب ظاهر، وذلك أن من يكون كذلك لا يمكن أن يكون له ولد على الوجه المعروف في التناسل أو نحوه؛ لأن ذلك يتوقف على أن يخرج من جوف الأب شيء يتكون منه الإبن، وهكذا من كان كذلك لا يكون له أب؛ لأن الأب لا بد أن يكون شبيه الابن في الذات، ففرض أب للمصمت الذي لا جوف له يستلزم نفي الأبوة.

وهذا المعنى مع صحته عن أكابر من التابعين، كما رأيت واضح المناسبة للسياق، ولحديثي البخاري وأبي العالية، ولتقديم «لم يلد»؛ فإنّ دلالة هذا المعنى على أنه لم يلد أقرب من دلالته على أنه لم يولد كما لا يخفى». اه

أقول: هَكُذَا قَرَّر المعلمي هذا المعنى بمناسبته لسياق الآيات، ولما صح من الحديث، ولما صح عن أكابر التابعين.

ثم قال رحمه الله: لكن أخرج ابن جرير من وجه صحيح عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: «الصمد: السيد الذي قد انتهى سؤدده».

وقال: حدثنا علي قال: ثنا أبوصالح قال: ثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: (الصمد) يقول: السيد الذي قد كمل سؤدده...»

قال المعلمي: والسند عن أبي وائل فيه الأعمش، وهو مدلس مشهور بالتدليس، وربها دلس عن الضعفاء، والسند عن ابن عباس فيه كلام، وهو مع ذلك منقطع، على بن أبي طلحة، أجمع الحفاظ كها في الانتقان، عن الخليلي على أنه لم يسمع من ابن عباس، وقال بعضهم: إنها يروي عنه بواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير، ولا دليل على أنه لا يروي عنه بواسطة غيرهما، والثابت عنهها خلافه كها مَرَّ،.

ثم ذكر المعلمي ترجيح الطبري هذا المعنى الثاني -وهو السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه- لأنه هو المعروف من كلام العرب، واستشهد لذلك من شعرهم.

ثم قالٌ: وهذا المعنى وَإِن كانَ كأنهُ أشهر في العربية، فالمعنى الأولَّ معروف فيها، والاشتقاق يساعد المعنيين، وفي «اللسان»: قال أبوعمرو: الصمد من الرجال الذي لا يعطش ولا يجوع وأنشد...»

قال المعلمي:

وكفى دلالة على صحة المعنى الأول ثبوت القول به عن أئمة التابعين، ثم هو الأوضح مناسبة للسياق، وسبب النزول، وذهب بعض الأجلة إلى تصحيح كلا المعنيين. . . ». أه أقول: فأنت ترى ثبوت هذا المعنى من عدة وجوه، وقد صح عن مجاهد، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والشعبي، وورد عن غيرهم من وجوه فيها ضعف. فإذا جاء خلاف هذا المعنى بإسناد فيه مظنة للخلل، فأيُّ حرج على الناقد إذا أعله بذلك، مستصحبًا ذاك الثبوت المستفيض، والله تعالى ولى التوفيق.

فأما ما يتعلق برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ففيها بحث آخر، انظره في ترجمة علي عن هذا الكتاب.

وقال في «الفوائد» ص ٤٤٣: «لم يسمع من أنس».

## [٣٢٨] سليان بن موسى القرشي الأموي الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه.

تعرَّض الشيخ المعلمي في رسالته «عارة القبور» ص ١٩٥، إلى حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن تقصيص القبور، والبناء عليها، وقد رواه عن جابر اثنان: أبوالزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وسليان بن موسى الأموي الأشدق، فاحتاج المعلمي إلى التعرض لحالها في الرواية ، فتكلم على رواية أبي الزبير، ثم قال:

«تحقيق حال سليمان بن موسى.

قال البخاري: «عنده مناكير»(١)، وقال النسائي: «ليس بالقوي»(٢)، وقال أبوحاتم: «محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب»(٣).

(۱) تأريخه الكبير (٤/ ت ١٨٨٨) ومثله في "ضعفاء العقيلي» عنه (٢/ ١٤٠) و «الكامل» (١١٦/٣). وقال في «تاريخه الأوسط» (١٨٨١): «عنده أحاديث عجائب». وهذا نحو ما سبق عنه. لكن روى الترمذي عنه في «العلل الكبير» (٢٦٦٦/) أنه قال: «منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير».

كذا نقل الترمذي، وما في التاريخين: الكبير والأوسط، وكتاب العقيلي وابن عدي أَوْلَى كها يعرف بالاستقراء، وسترى شيئًا من النظر في بعض نقولات الترمذي عن البحاري في القسم الخاص بالأثمة والمصنفين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

(٢) «الضعفاء والمتروكون» له: (ت٢٥٢)، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء (تهذيب الكيال: ٩٧/١٢).

(٣) الجرح: (٤/ ت ٦١٥) وتهام قوله: ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا اثبت منه. أقول: وفي "تهذيب التهذيب» (٢٢٧/٤): "ذكر العقيلي عن ابن المديني: كان من كبار أصحاب مكحول، وكان خولط قبل موته بيسير، وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع». اهم المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع». اهم المديني في المحاب نافع». اهم المديني في الطبقة الثالثة من المحاب نافع». اهم المديني في المد

والذي في «ضعفاء العقيلي» (١٤٠/٢): حدثني أحمد بن محمود الهروي، قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن مسعر، قال: سمعت علي بن المديني يقول: سليهان بن موسى مطعون عليه. اهوذكره أبوزرعة الرازي في «أسامى الضعفاء» (٦٢٢/٢).

#### أقول أما عبارة البخاري ففي «فتح المغيث» ص ١٦٢:

قال ابن دقيق العيد في شرح «الإلمام»: «قولهم: روى مناكير، لا يقتضي بمجرده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف! وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: «يروي أحاديث منكرة» وهو عمن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات».

[أقول: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نَصًّا في أن النكارة منه؛ فقد تكون من بعض الرواة عنه، أو بعض مشايخه.

#### قال في «فتح المغيث» ص (١٦٢):

«قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليهان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة».

وقد علمت الفرق بين قول البخاري: «عنده مناكير» ، وقوله: «منكر الحديث» ، مع قوله: «كل من قلت فيه: منكر الحديث، لا يحتج به». وفي لفظ: «لا تحل الرواية عنه»](١).

<sup>(</sup>١) جاء في النسخة المطبوعة باسم: «البناء على القبور» ص(٨٧-٨٨) بدل ما بين الحاجزين ما نصّه: «وإنها يجرح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثباتًا، يبعد نسبة الغلط إليهم، وكذا مشايخه، ومن قبلهم، ثم كثر ذلك في روايته، ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يقوي تفرده. وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رويت عنه، وإن لم يتحقق أن النكارة من قِبَله، ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر، انظر كتب المصطلح».

وقد سرد في (الميزان) ما له من الغرائب، وهي يسيرة، وبَيَّن أنه توبع في بعضها، ثم قال: «كان سليهان فقيه الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها».

قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة، وابن جريج يدلس، فربها كانت النكارة من قبل شيخ لابن جريج دلس له (۱) عن سليان. وعلى نحو ذلك تُحمل كلمة أبي حاتم، مع أن قوله: «بعض الاضطراب»، يُشعر بقلته جدًّا، وقد قرنها بقوله: «محله الصدق».

أما كلمة النسائي فتوهين خفيف غير مفسّر، وأبوحاتم والنسائي من المتعنتين في الرجال.

#### الموثقون له:

سعيد بن عبدالعزيز: لو قيل لي: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد سليان بن موسى.

ابن عديّ: تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق<sup>(۲)</sup>.

يحيى بن معين: سليان بن موسى عن الزهري ثقة (٣).

<sup>(</sup>١) كذا ولعل الصواب: دُلُّسه.

<sup>(</sup>۲) تهام قوله: سليهان بن موسى فقيه راو، حدث غنه الثقاب من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد به يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق. (الكامل: ۱۱۱۹/۳).

<sup>(</sup>٣) عن «تهذيب التهذيب» (٢٢٦/٤) وهو مختصر عما في أصله: ففي «تهذيب الكمال» (١٢/ ٩٦): «قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: سليمان بن موسى ما حاله في الزهرى؟ فقال: ثقة» أه.

وقد قال الحافظ في «تهذيبه» أيضًا: «و قال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم: سليهان بن موسى ثقة، وحديثه صحيح عندنا» اه وهذا توثيق مطلق، في الزهري وغيره.

دحيم: كان مقدَّمًا على أصحاب مكحول(١).

وفي كلمة يحيى إيهامٌ أنه في غير الزهري يخطئ، فلعله لتلك الغرائب، وقد مَرَّ الجواب عنها، والحاصل: أن توثيقه راجح، فهو المعتمد.

ومع هذا كله فليس حديث الباب من أفراده، ولكن أردنا تحقيق حال الرجل من حيث هو.

[البحث في سهاعه من جابر](٢).

في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: «أرسل عن جابر... وقال ابن معين: سليهان بن موسى عن مالك بن يخامر مرسل، وعن جابر مرسل<sup>(٣)</sup>، [ولم يذكر ما نخالف ذلك]<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ونقل الدارمي عن دحيم توثيقه، وقال غيره عنه: أوثق أصحاب مكحول: سليهان بن موسى. (تهذيب الكهال).

<sup>(</sup>٢) العنوان من التسخة «س» وهي المطبوع عنها باسم: «البناء على القبور».

<sup>(</sup>٣) تَشِمَّةٌ: وقال الترمذي عن البخّاري: سليهان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ (العلل الكبير: ٢/٣١٣).

وقال الأحوص بن المفضل بن غسَّان عن أبيه: قال أبومسهر: لم يدرك سليهان بن موسى كثير بن مرَّة، ولا عبدالرحن بن غنم.

قال أبي: ولم يلق سليهان بن موسى أباسيارة، والحديث مرسل، وأبوسيارة مدني (تهذيب الكيال: ٩٦/١٢).

وقال ابن حبان في «المشاهير» (ص١٧٩): قد قيل إنه سمع جابرًا وليس ذاك بشيء، تلك كلها أخيار مدلَّسة».

أقول: لم أقف على من قال إنه سمع منه، فلعلَّ ابن حبان وقف على بعض الأسانيد التي فيها سباع، فرآها خطأ، والله أعلم.

وانتظر ما يأتي ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>٤) من النسخة «س» وهي المطبوع عنها باسم: «البناء على القبور».

ئنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني سليان بن موسى قال: أخبرني جابر: [ «أن النبي عليه قال: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة... »].

فقول سليمان في [السند] الأول: «أخبرنا جابر» صريح في سماعه من جابر، لكن فيه ابن جريج (١)

وأما السند الثاني فسالم من التدليس، ومحمد بن بكر وابن جريج على شرط الشيخين.

و يبعد كل البعد أن يكون هنا سهو من النساخ في السندين المتتابعين معًا<sup>(٢)</sup>.

وقد ثبت أن سليهان ثقة، وهو أعلم بنفسه (٣) من ابن معين وغيره، مع أننا لا نعلم مستند ابن معين، وقد أدرك من حياة جابر مدَّة (٤).

وقد قال الحافظ في «إتحاف المهرة»(٥): «سليمان بن موسى الأسدي

(٤) في «البناء على القبور»: «مدة طويلة» وأظن المعلمي قد حذف كلمة «طويلة» بعد إعادة النظر، والله أعلم.

هذا وقد توفي سليان سنة (١١٩)، وبالنظر في وفيات من قيل إنه أرسل عنهم نجدهم بين (٧٠)، (٨٣).

وهُم: مالك بن يخامر السكسي، وكثير بن مرَّة، وعبدالرحمن بن غَنْم. وبين وفاة سليهان وأقل سن وفاة لهؤلاء: (٤٩) سنة.

وبالنظر في وفيات شيوخه الذين صحبهم وسمع منهم: الزهري: (١٢٣)، ومكحول: (١١٨)، ونافع مولى ابن عمر: (١١٨) وقيل: (١٢٠)، وعمرو بن شعيب: (١١٨)، وطاوس بن كيسان: (١٠٦).

فالذي يظهر أنه مات وعمره خمسون عامًا أو جاوزها بقليل، فلم يدرك هؤلاء الصحابة، أو كان صغيرًا جدًّا حين ماتوا، وكانت وفاته قريبة سن سنة وفاة شيوخه، بل مات قبل موت بعضهم، والله تعالى الموفق.

(٥) انظر: أطراف مسند الإمام أخمد بن حنبل للحافظ ابن حجر (٢٢/٢).

<sup>(</sup>١) يعني قوله: قال سليهان بن موسى، ولم يصرح بالساع.

<sup>(</sup>٢) انتظر .

<sup>(</sup>٣) لم يثبت عنه خلاف ما قاله ابن معين، وانتظر.

(الأموي) عن جابر، ولم يدركه، أورد له حديثه هذا الذي في «المسند» ولم يتعرض لصيغة روايته عن جابر (١)، وليس عندنا نسخة خطية من «مسند أحمد» نراجعها، فمن وجد فليراجع.

وقال المزي في «الأطراف» في الكلام على حديث ابن جريج الذي قال فيه: عن سليهان بن موسى وأبي الزبير عن جابر.

(۱) مقتضى صنيع الحافظ أن يكون وقع له الإسنادان وليس فيهما التصريح بالإخبار، هذا هو الظن به لأنه قال: عن جابر ولم يدركه، فإن كان في الإسنادين أو أحدهما تصريح بالإخبار، ورآه حجة، لما جزم بعدم الإدراك، أو رآه خطئًا، لكان الظاهر أن يُتَبّهَ عليه، والله تعالى أعلم. ثم إن هاهنا أمرًا مهمًا، وهو أن رواية محمد بن بكر وهو البرساني فيها مخالفة لرواية عبدالرزاق، فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى - ليس فيه تصريح ابن جريج بالسماع من سليمان. وروى البرساني عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان ابن موسى.

وبالنظر في الراجع المحفوظ من الروايتين، يُحتاج إلى المقارنة بين عبدالرزاق والبُرساني في ابن جريج خاصَّة، فإذا في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص(٤٥٧): «قال أبوزرعة: قيل لأحمد بن حنبل: مَنْ أثبت في ابن جريج: عبدالرزاق أو محمد بن بكر البُرساني ؟ قال: عبدالرزاق ". اهفذا مما يجعل رواية عبدالرزاق هي المقدَّمة، ورواية البُرساني غير محفوظة، وصار الإسناد إلى سليان بن موسى لا يصح بسبب تدليس ابن جريج، وعليه فها ورد فيه تصريح سليان بقوله: أخبرني جابر، غير محفوظ، فلا يعتد به.

#### : 5,1513

اعلم أن صيغ الأداء في الأسانيد مما اعتنى به الأئمة، فكانوا يضعونها تحت النظر والنقد، ولابد أن يصح الطريق لقائل الصيغة أولًا حتى تثبت عنه، ثم لابد أن تتوفر فيه هو شروط قبول الرواية المعتبرة حتى يقبل منه تصريحه بالساع من شيخه، خشية أن يكون قد وهم في ذلك، وهذا من دقائق هذا العلم، ومما يُرجع فيه أولًا وأخيرًا لأثمة النقد.

ولهذا أمثلة معروفة لأهل الفن، من ذلك: أن أصحاب الزهري قد اتفقوا على رواية حديث عنه عن سعيد بن المسيب، لم يصرح الزهري بسهاعه فيه من ابن المسيب. وخالفهم أسامة بن زيد الليثي -وهو ضعيف- فرواه عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب. حكى عمرو بن علي الفلاس أن يحيى القطان قد ترك أسامة بسبب ذلك. (انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٢١٠). وانظر الموضع السادس من كلام المعلمي في ترجمة بقية بن الوليد من هذا الكتاب.

قال المزي: سليمان لم يسمع من جابر، فلعل ابن جريج رواه عن سليمان، عن النبي عليه (١).

أقول: يردُّه ابن جريج، عن سليهان وحده، كها عند أبي داود، وقد ذكره المزي -أيضًا- والله أعلم (٢).

هذا مع علمنا بأن ثبوت سهاعه من جابر لا يفيد صحة حديث الباب، مادامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريق، [وإنها جُلُّ مقصودنا من ذكر روايته أن يكون دعامةً لأبي الزبير، تأدُّبًا مع كلمة الإمام الشافعي (٣)](٤).

- (١) تحفة الأشراف (٢/ ٨٦/ -١٨٧) وتهام قول المزي: «سلبهان لم يسمع من جابر، فلعل ابن جريج رواه عن سلبهان عن النبي الله مرسلًا، وعن أبي الزبير عن جابر مرسلًا». اهـ يعني أن ابن جريج لما جمع شيخيه، حمل إسناد أحدهما -وهو مرسل- على الآخر -وهو موصول- وهذا من أسباب التعليل عند الأئمة، وسترى زيادة في هذا عند الكلام على «الحديث المعلل» من القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.
- (٢) بل رواية أبي داود كغيره: عن سليهان وأبي الزبير، وهي في السنن-كتاب الجنائز، باب في البناء على القبر، الحديث الثاني في الباب، رقم (٣٢١٨) وهي التي اقتصر عليها المزي في النجفة (٢/ ١٨٦-رقم ٢٢٧٣).
- (٣) قال الشافعي في أبي الزبير: يحتاج إلى دعامة. نقله المعلمي في «عمارة القبور» ص: ٢٠٥ وقال: معنى ذلك أن فيها انفرد به نكارة. وسنتأتي ترجمة أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، فانظرها.
- (٤) في المطبوع باسم «البناء على القبور» بدل ما بين الحاجزين عبارة أخرى، نَصُّها:

  «فأما تصريح سليان بالساع فلا صرورة إليه، إذ قد صح سماعه من جابر، وليس بمدلس،
  على أن إمكان لقيّه لحابر كاف في حمل عنعنته على السماع، على ما اختاره مسلم». اهـ
  أقول: الطاهر أن المعلمي قد حذف هذا، لما بَيَّض كتابه، والنسخة «س» كأنها مسوَّدة للكتاب، قد رجع عن أشياء، فغيرٌ فيها وبدَّل.
- يعلم مما سبق بها لا شك فيه أن سليهان لم يسمع من جابر ولا غيره من الصحابة الذين تقدم ذكرهم، حتى ولو ثبت إدراكه لبعضهم وهو صبي.

أما قضية إمكان لقيّه لجابر، وأن ذلك كاف في حل عنعنته على الساع - لأنه غير مدلس- على ما اختاره مسلم، فعندي أن هذا كلام قديم للمعلمي، قبل أن يُنْعِمَ النظرَ في الله على ما اختاره مسلم،

### [٣٢٩] السندي بن عبدويه الذهلي من أهل الري.

«الفوائد» ص ٣٤٧: « مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات ثم نقض ذلك بقوله «يغرب»(١). اهـ

## [٣٣٠] سنيد بن داود المصيصي أبوعلي المحتسب، واسمه الحسين، وسنيد لقب غلب عليه.

سبق كلام الشيخ المعلمي عليه في ترجمة حجاج بن محمد الأعور.

وقال الشيخ في ترجمة سنيد من «التنكيل» (١٠٧): «بقي قول النسائي: «غير ثقة» وقول أبي داود: «لم يكن بذلك». وقول أبي حاتم: «ضعيف» كذا في كتاب ابنه (٢)، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣) وروى عنه أبوزرعة، ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كها في اللسان ج٢ ص ٤١٦ وقال الخطيب: «لا أعلم أي شيء غمصوا على سنيد، وقد رأيت الأكابر من أهل العلم رَوَوا عنه واحتجوا به، ولم أسمع عنهم فيه إلا الخير، وقد كان سنيد له معرفة بالحديث

هذه القضية، وله كلام في غير هذا الموضع هو أحكم وأضبط من هذا، تراه مفصلا في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب، عند الكلام على شرط الاتصال، من شروط صحة الحديث، والله تعالى ولى التوفيق.

<sup>(</sup>١) وقال أبوحاتم: رأيته مخضوب الرأس واللحية، ولم أكتب عنه، وسمعت كلامه. وقال أبوالوليد الطيالسي: لم أَرَ بالري أعلم بالحديث منه، ومن يحيى بن الضريس. وأخرج له أبوعوانه في صحيحه.

وانظر: الجرح (٤/ ٣١٨)، والثقات (٨/ ٣٠٤)، واللسان (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا نقل المعلمي من «تهذيب التهذيب» (٢٤٤/٤) تبعًا «لتهذيب الكمال» (١٦٤/١٢) والذي في «الجرح والتعديل» (٤/ت ١٤٢٨): صدوق. وهكذا نقل الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٣٦/٤-٤٤) وسيذكره المعلمي قريبًا، وهكذا نقله الذهبي في «الميزان» (٣٣٦/٢) وغيره، فأخشى أن يكون في نقل المزي وهمّ، تابعه عليه ابن حجر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) (٨/٤/٨) وقال: كان قد صنف التفسير.. ربها خالف.

وضبط، فالله أعلم. وقد ذكره أبوحاتم في جملة شيوخه الذين روى عنهم، فقال: بغدادي صدوق»(١).

قال المعلمي: «ما أراهم غمصوا عليه إلا ما تقدم في ترجمة حجاج، ولعل من شدد لم يتدبر القصة، وقد تقدم الجواب الواضح عنها، وكفى بقول حاكيها نفسه وهو الإمام أحمد: «كان سنيد لزم حجاجًا قديمًا، وقد رأيت حجاجًا يملي عليه، وأرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق». اه

أما جواب المعلمي عما غُمص على سنيد، فقال في ترجمة حجاج بن محمد الأعور من «التنكيل» رقم (٧١):

«روى الأثرم -وهو ثقة- عن الإمام أحمد أنه قال: «سنيد لزم حجاجًا قديرًا...» .

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه (٢): «رأيت سنيدًا عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب «الجامع» لابن جريج، وفيه: أُخبرت عن الزهري، وأخبرت عن صفوان بن سليم (٩)، قال: فجعل سنيد يقول لحجاج: يا أبامحملا قل: ابن جريج عن الزهري، وابن جريج عن صفوان بن سليم. قال: فكان يقول له هكذا».

قال عبدالله: «ولم يحمده أبي فيها رآه يصنع بحجاج، وذَمَّه على ذلك، قال أبي: وبعض تلك الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي ممن أخذها».

<sup>(</sup>١) نقلته تامًّا من «تاريخ بغداد» (٤٣/٨)، وفي نقل المعلمي عن «تهذيب التهذيب» تقديم وتأخير ونقص.

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال»: (٢/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) في «العلل» بزيادة في أوله: أُخبرتُ عن يحيي بن سعيد.

حكى هذا في «تهذيب التهذيب»، ثم قال: «وحكى الخلال عن الأثرم نحو ذلك، ثم قال الخلال: [ونرى](١) أن حجاجًا كان هذا منه في وقت تغيره، [ونرى] أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ما روى سنيد».

أقول: هذا حَدَسٌ، يردُّه نص الإمام أحمد كها تقدم، ومبنى هذا الحدس على توهم أن في القصة ما يخدش في تثبيت حجاج، وإنها يكون الأمر كذلك لو كان إذا قيل: «ابن جريج عن فلان» يحمل على سماع ابن جريج من فلان، وليس الأمر كذلك، لأن ابن جريج مشهور بالتدليس، فإذا قيل: «ابن جريج عن الزهري» ولم يجيء بيان السماع من وجه آخر، فإنه لا يحكم بالاتصال، بل يحمل على أوْهن الاحتمالين، وهو أن بين ابن جريج وبين الزهري واسطة، وذلك لاشتهار ابن جريج بالتدليس.

وعلى هذا فسيان قيل: «ابن جريج: أُخبرتُ عن الزهري» أو «ابن جريج عن الزهري» (٢٠).

ولهذا قال الإمام أحمد: «أرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق». وإنها ذكر في رواية عبدالله كراهيته لذلك؛ لأنه رآه خلاف الكهال في الأمانة.

وفي «الكفاية» ص (١٨٧) من طريق «عبدالله بن أحمد قال: كان إذا مَرَّ بأبي لحنٌ فاحشٌ غَيرَه، وإذا كان لحنًا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ».

فأنت ترى أحمد يمتنع من تغيير اللحن، فما ظنك بها تقدم؟

 <sup>(</sup>۱) نقلها المعلمي عن «تهذيب التهذيب»: «يروى» فاستشكلها وصوبها بين قوسين كها هي مثبتة هنا، وتصويبه رحمه الله موافق لما في «تهذيب الكهال» (۱۲۳/۱۲)، فجزاه الله خيرًا.

 <sup>(</sup>٢) أقول: هذا مع التنبه إلى أن الصيغة الأولى لا تُعَدَّ من صيغ التدليس؛ لأنها صريحة في وجود الواسطة، وشرط اعتبار الصيغة للتدليس هو أن تكون موهمة للسماع، مثل «عن» ونحوها، والله أعلم.

فإن قيل: فما الحامل لسنيد على التهاس ذلك من حجاج؟ قلت: طلب الاختصار والتزيين الصوري. اه

ثم بحث الشيخ المعلمي في معنى التلقين القادح، عا تراه تحت هذا العنوان في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.

ثم قال: "وما وقع من سنيد ليس بتلقين الكذب، وإنها غايته أن يكون تلقينًا لتدليس التسوية، وتدليس التسوية أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه، كما يُحكَى عن الوليد بن مسلم أنه كان عنده أحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن الزهري، وأحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن نافع، فكان يقول فيها: حدثنا الأوزاعي عن الزهري، وحدثنا الأوزاعي عن نافع! وهذا تدليس قبيح، لكنه في قصة سنيد وحجاج لا محذور فيه لاشتهار ابن جريج بالتدليس كما مرّ.

وبذلك يتبين أن حجائجًا لم يتلقن غفلة ولا خيانة، وإنها أجاب سنيدًا إلى ما التمسه لعلمه أنه لا محذور فيه، وكره أحمد ذلك لما تقدم. اه

## [٣٣١] سهيل بن أبي صالح السمان أبويزيد المدني، واسم أبي صالح: ذكوان.

«التنكيل»: (١٦٨/٢-١٦٩) روى ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد».

قال المعلمي: «كان سهيل أُصيب بها أنساه بعض حديثه، ومن ذلك هذا الحديث، فكان سهيل بعد ذلك يرويه عن ربيعة ويقول: «أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه – ولا أحفظه». والنسيان علة غير قادحة

وقد رواه يعقوب بن حميد، عن محمد بن عبدالله العامري «أنه سمع سهيل ابن أبي صالح يحدث عن أبيه - فذكره».

وذكر ابن التركماني أنه اختلف على سهيل، رواه عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت.

قلت: إن كان هذا مخالفًا لذلك فذاك أثبت (١)...

### [٣٣٢] سَوَّار بن عمارة الرَّبَعي الرملي أبوعمارة.

«الفوائد» ص ۲۱۹: «صدوق ربها خالف»(۲).

(١) صححها جميعًا: أبوزرعة وأبوحاتم، كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٠٩).

(۲) وثقه ابن معین. وقال أبوحاتم: أدركته ولم أسمع منه، وهو صدوق. وقال النسائي: لیس
 به بأس.

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربها خالف.

أقول: نادرًا ما يصنع المعلمي مثلها صنع في هذه الترجمة، وهو إضافة قول ابن حبان «ربها خالف» أو «ربها أخطأ» أو «يغرب» أو نحو ذلك إلى التوثيق أو التصديق، لأنه قد صرح في غير موضع أن هذه العبارات من ابن حبان لا تنافي التوثيق، ولا تمنع من الاحتجاج بالرجل - ما لم يتبين خطؤه.

ففي ترجمة: مسلم بن أبي مسلم، رقم (٢٤٤) من «التنكيل»: «قول ابن حبان: وربها أخطأ» لا ينافي التوثيق، وإنها يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه».

وفي ترجمة يوسف بن أسباط، رقم (٢٦٨) قال: «فعبارة ابن حبان: «مستقيم الحديث ربها أخطأ» تعطي أن خطأه كان يسيرًا، لا يمنع من الاحتجاج بخبره حيث لم يتبين خطؤه». وفي ترجمة على بن صدقة، رقم (١٦١): «ابن حبان قد يقول مثل «يغرب» لمن يستغرب له حديثًا واحدًا أو زيادة في حديث».

ومن المعلوم أن ما مِنْ «ثقة» إلَّا و ربها أخطأ، أو خالف، أو أغرب، فالنَصُّ على ذلك إنها يفيد عند إرادة الترجيح بين من قبل فيه ذلك، ومن لم يُقَلَ فيه، كها رجح المعلمي: عبدالله بن الحارث المخزومي على زيد بن الحباب، فكلاهما وُثِقا، وهما من رجال مسلم في «الصحيح» لكنّ زيدًا وصف بأنه يخطئ، ولم يوصف بذلك عبدالله. وتلك الأمور تعلم بالنظر في الأصول التفصيلية للرواة، ولا غنى عنها لباحث والله الموفق.

# [٣٣٣] سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبومحمد الحدثاني الأنباري.

«الفوائد» ص ٣٦٤: «كان بأخرة يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ، فوقعت له فظائع».

وفي ص ٤١٩ رواية لسويد قال: ثنا المفضل بن عبدالله.

قال المعلمي: «سويد عمى بأخرة فصار يتلقن ما ليس من حديثه، والمفضل هو ابن صالح «منكر الحديث» قاله البخاري وأبوحاتم، غَيَّرَ سويدُ اسمَ أبيه تدليسًا». اه

وفي «التنكيل» ١/ ٥١١ ذكر المعلمي حديث نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: «ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام».

ثم قال: ... وقد تابع نعيهاً على روايته عن عيسى بن يونس جماعة منهم ثلاثة أقوياء: سويد بن سعيد الحدثاني، وعبد الله بن جعفر الرقي، والحكم بن مبارك الخواستي.

وسويد من رجال مسلم إلا أنه كان في آخر عمره يقبل التلقين، لكن في ترجمته ما يدل أنه كان إذا نُبّه على خطأه رجع، وقد روجع في هذا الحديث فثبت على أنه سمعه من عيسى بن يونس. اه

ثم تكلم الشيخ على الآخَرَيْن.

وفي «التنكيل» أيضًا ٢/ ١٧٦ قال المعلمي – معلقًا على خبر تفرد به سويد –: «فذاك الخبر تفرد به سويد بن سعيد، وهو إنها يصلح للاعتبار فيها صرح فيه بالسياع وحدّث به قبل عهاه، أوبعده وروجع فيه فثبت».

# [٣٣٤] سويد بن نصر بن سويد الطوساني المروزي، أبوالفضل، لقبه: الشاه، راوية ابن المبارك.

«التنكيل» ٢/ ١٣١: «مات سنة (٢٤٠) وعمره (٩١) سنة فقد أدركه الشيخان ولكنها لم يخرجا عنه في (الصحيح) (١) ، وإنها روى له النسائي والترمذي، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم (٢) ، وقال ابن حبان: «كان متقنًا» (٣) ، فالله أعلم (٤)». اهـ

### [٣٣٥] سيار بن حاتم العنزي أبوسلمة البصري.

قال: ثنا سلام أبوسلمة مولى أم هانئ.

«الفوائد» ص ٤٨٥: «صدوق له أوهام (٥) حتى قال العقيلي «أحاديثه مناكير، وسلام لم أجده».

<sup>(</sup>١) ذكر السمعاني في الأنساب (٨/ ٢٦٢) أن الشيخين رويا عنه. قال ابن حجر: «كذا قال، ولعل الشيخين رويا عنه خارج الصحيح، فينظر». (تهذيب التهذيب ٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) والخليلي في «الإرشاد» (٩٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الثقات: (٨/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) يعنى: الله أعلم بسبب عدم إخراج الشيخين عنه في (الصحيح).

<sup>(</sup>٥) أقول: الظاهر أنه إلى الضعفُ أقرب، وكان عابدًا جمَّاعًا للرقائق والزهد. قال الآجري: سألت أباداود عن سيَّار بن حاتم، فقال: سألت (عبيد الله) القواريري عن سيّار فقال: لم يكن له عقل، كان معى في الدكان.

قلت للقواريري: يُتَّهم بالكذب؟ قال: لا.

<sup>(</sup>سؤالاته: ۲/ ٤٥، رقم ١٠٦٩).

# [٣٣٦] سيف بن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي مولاهم أبوسليمان المكي سكن البصرة أخيرًا.

«التنكيل» ٢/ ١٦٧ : «ثقة ثبت».

# [٣٣٧] سيف بن عمر التميمي الكوفي صاحب كتاب «الردة والفتوح».

«الفوائد» ص ٨٠٤: «هالك».

وفي ص ٢٤٨: «قالوا كان يضع الحديث واتهم بالزندقة».

#### [٣٣٨] سيف بن مسكين بصري.

«حاشية الموضح» ١/٨٤٣: «تالف».

<sup>=</sup> وفي «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ١٤٥): وسئل عليّ – والقائل: سئل هو محمد بن عبدالرحيم صاعقة، وهو متصل بها في ص(١٣٨، ١٤٠، ١٤٢) من ذاك الجزء – عن سيّار الذي يروي أحاديث جعفر بن سليهان في الزهد. فقال: ليس كل أحد يؤخذ عنه، ما كنت أظن أحدًا يجدث عن ذا».

لكن قد حَدَّثَ عنه الإمامُ أحمد بن حنبل، وقال ابن محرز عن ابن معين: كان صدوقًا، ثقةً، ليس به بأس، ولم أكتب عنه شيئًا قط. (سؤالاته: ٤٠١).

فيظهر أن ابن معين قصد توثيقه في دينه، وأنه لا يكذب ولا هو بالمتهم، لا أنه قصد توثيقه في روايته. والله تعالى أعلم.

### حرف الشين

# [٣٣٩] شبل بن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ، مديني .

في «الفوائد» ص ٤١٣ حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي».

قال المعلمي: «في سنده عبدالعزيز بن عمران متروك، عن شبل بن العلاء، حمل عليه ابن عدي»(١).

#### [٣٤٠] شرقي بن قطامي الكوفي، وشرقي لقب، واسمه: الوليد بن الحصين.

«الفوائد» ص ٢١٩: «ليس بشيء».

<sup>(</sup>۱) قال ابن عدي: حدث عنه ابن ابي فديك، عن أبيه، عن جده عن أبي هريرة عن النبي على بأحاديث لا يحدث بها عن العلاء غيره: مناكير، منها... فذكر حديث الاستخارة قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. ثم ذكر بإسناده إلى سعيد بن هاشم المخزومي ثنا مالك وشبل بن العلاء عن العلاء بن عبدالرحمن... به حديثا آخر ثم قال: وبهذا الإسناد أحاديث ليست بمحفوظة.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه ابن أبي فديك نسخة مستقيمة» !!.

#### [٣٤١] شريح بن عبيد الحضرمي الشامي عن علي رضي الله عنه.

نقل الشوكاني في «الفوائد» ص ٢٤٧ عن السيوطي قوله: «وقد ورد ذكر الأبدال من حديث علي رضي الله عنه وسنده حسن...».

قال المعلمي: «هو من طريق شريح بن عبيد الحضرمي الشامي قال: «ذكر أهل الشام عند علي بن أبى طالب إلخ» قال ابن عساكر ١/٢٧٨: «هذا منقطع بين شريح وعليّ، فإنه لم يلقه».

هذا هو الصواب، ووهم الهيثمي (١) اغترارًا بها ذكره المزي في ترجمة شريح، وقد تعقبه ابن حجر. اله

#### [٣٤٣] شريك بن خليفة الخطابي السدوسي.

«حاشية الجرح» ٤ /٣٦٤: «قال البخاري: «كان من الأزارقة» (٢). فلا أدري كيف نجا من المؤلفين في الضعفاء، وهم يذكرون من يُتهم بها دون هذا». اهـ

#### [٣٤٣] شريك بن عبدالله أبوعبدالله النخعي الكوفي القاضي.

قال الشيخ المعلميٰ في ترجمته من «التنكيل» (١٠٨):

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۱/ ۲۲) وقد ذكر المزي (۲۱/ ۲۶) رواية شريح عن جماعة من الصحابة ونص على أنه لم يدركهم، منهم سعد بن أبي وقاص، وذكر روايته عن جماعة آخرين من الضحابة ولم يُشر إلى عدم إدراكه لهم، منهم المقداد بن الأسود، فيني الهيثمي على ذلك صحة ساع شريح من المقداد، واستدل به على صحة ساعه من علي لأن المقداد أقدم من علي لأن المقداد أقدم من علي لكن قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٢٩): «و إني لكثير التعجب من المؤلف - يعني المزي - كيف جزم بأنه لم يدرك من سمّى هنا، ولم يذكر ذلك في المقداد وقد توفي قبل سعد بن أبي وقاص، وكذا أبوالدرداء وأبو مالك الأشعري وغير واحد عمن أطلق روايته عنهم». اه

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٤/ ٢٣٨). والأزارقة إحدى فرق الخوارج.

«أما حال شريك في نفسه فمن أجلّة العلماء وأكابر النبلاء، فأما في الرواية فكثير الخطأ والغلط والاضطراب، فلا يحتج بها ينفرد به أو يخالف، ونسبه الدارقطني وابن القطان وعبد الحق إلى التدليس(١١)». اهـ

#### وقال في «التنكيل» (١٢٠/٢):

«شريك على فضله سيء الحفظ كثير الغلط، ونسبه الدارقطني وعبد الحق إلى التدليس... وقد تفرد بقوله في هذا الحديث: قال النبي ﷺ. والأئمة الأثبات لا يذكرون ذلك(٢). اه

#### [٣٤٤] شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي أبوعبدالله المدني.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٩٤: «فيه مقال».

#### [880] شعيب بن إبراهيم الكوفي.

عن سيف بن عمر التميمي.

«الفوائد» ص ۲٤٨: «راوية كتب لسيف، ومع ذلك قالوا: هو غير معروف<sup>(٣)</sup>، وسيف قالوا: كان يضع الحديث واتهم بالزندقة».

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٤/ ٣٣٧)، وطبقات المدلسين له أيضًا (ترجمة ٥٦) وقال: كان يتبرأ من التدليس، ونسبه عبدالحق في «الأحكام» إلى التدليس، وسبقه إلى وصفه به الدارقطني». وذكره الحافظ في المرتبة الثانية فيمن احتمل الأثمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح. أقول: لم يصفه بذلك أحد من الأثمة المتقدمين، وفي القلب شيء من الاعتماد على مجرد وصف مَنْ بعدهم له بذلك -مع تبرئه منه- إلا بِبَيَّنَةٍ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعني: يوقفونه ولا يرفعونه، وهو حديث: «لا يقطع السارق إلا في مجن أو حجفة قيمته دينار».
(٣) قال ابن عديّ: وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف، ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة، وفيه بعض النكرة؛ لأن في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف». الكامل (١٣١٩/٤).

### حرف الصاد

#### [٣٤٦] صالح بن أحمد التميمي الحافظ أبوالفضل الهمذاني.

هو ثقة مأمون كما قال الشيخ المعلمي في ترجمته من «التنكيل» (١٠٩)، وله ذكر في مبحث «طرق الكشف عن تراجم الرجال الواقعين في الأسانيد» من قسم القواعد من هذا الكتاب، وراجع كشاف الأعلام هناك.

#### [٣٤٧] صالح بن بشير القارئ أبوبشر البصري القاص الزاهد المعروف به: المرّي.

«الفوائد» ص ١٠٥: «تالف».

وفي ص ٢٢٩: «متروك».

#### [٣٤٨] صالح بن زياد الناجي القارئ البصري

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٩٢/٤): «قال علي بن نصر عن أبي عاصم عن صالح الناجي: سمعت ابن جريج عن ابن شهاب ﴿يَزِيدُ فِي الْخُلُقِ مَا يَشَاءُ ﴾ قال: حسن الصوت. قال علي: سمعت أبي: ذهبت أنا ومسلم إلى صالح، فسألناه، فقال: لا أحفظ عن ابن جريج هذا، ولكن بلغني عن مقاتل ابن سليان». اه

قال الشيخ المعلمي في «حاشية الجرح» (٤٠٤/٤): «الآية في أول سورة فاطر ﴿ الحُمْدُ رِشَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَتُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَاءُ ﴿ ومعناها ظاهر، وكان صالح هذا يروي على التوهم؛ فإن إلصاق الوهم به أولى من إلصاقه بأبي عاصم الثقة المأمون». اه

#### [٣٤٩] صالح بن علي بن عبدالله بن عباس.

عنه عبدالله بن السمط.

«الفوائد» ص ١٣٤: «عبدالله مجهول، وصالح لا يعرف في الرواية».

#### [ • ٣٥] صالح بن محمد التميمي الحافظ الملقب «جزرة» .

له ترجمة في «التنكيل» (١١٠) وهو حافظ مجمع على ثقته وأمانته، كلامه في الرواة جرحًا وتعديلًا أكثر من أن يُخصَى، وهو في قبول ذلك منه كغيره من أئمة الحديث بإجماع أهل العلم - قاله المعلمي، وأجاب رحمه الله عما شنع به الكوثري على صالح مما لصالح فيه عذر واضح ومقبول، وراجع كشاف الأعلام المثبت في آخر قسم القواعد من الكتاب.

#### [ ١ ٥ ٣] صالح بن محمد بن زائدة المدني أبو واقد الليثي الصغير.

في «التنكيل» ٢/٥٠١ :

روى الطحاوي في كتاب (معاني الآثار) من طريق أبي واقد صالح بن محمد ابن زائدة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رفعه: «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن». قال الطحاوي: «فعلمنا بهذا أن رسول الله على أنه لا يقطع فيها قيمته أقل من قيمة المجن».

فقال الشيخ المعلمي: «أبو واقد هذا ذُكِرَ بصلاح في نفسه وغزو، قال أحمد: «ما أرى به بأسًا». لكنهم ضعفوه في روايته، قال ابن معين: «ضعيف الحديث». وضعّفه أيضًا على بن المديني، والعجلي، وأبوزرعة، وأبوداود، والنسائي، وأبوأحمد الحاكم، وابن عديّ، وقال البخاري، وأبوحاتم، والساجي: «منكر الحديث». وقال ابن حبان: «كان عمن يقلب الأخبار والأسانيد ولا يعلم، ويسند المرسل ولا يفهم، فلما كثر ذلك في حديثه وفحش استحق الترك». ومما أنكروه عليه حديثه عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: «من وجدتموه قد غَلَّ فأحرقوا متاعه». قال البخاري: «هو حديث باطل ليس له أصل». اهـ

#### [٣٥٢] صالح بن نبهان مولى التوأمة أبومحمد المدني .

«الأنوار الكاشفة» ص ١٨٨: «ضعيف».

#### [٣٥٣] صباح بن يحيى الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٥٦: «من غلاة الشيعة، متروك متهم».

[٤٥٤] صدقة بن عبدالله السمين أبومعاوية ، ويقال: أبومحمد الدمشقى.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢٢١: «ضعيف».

[٥٥٥] الصقر بن عبدالرحمن بن مالك بن مغول أبوبهز البجلي الكوفى نزيل واسط.

عن ابن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس.

"الفوائد" ص ٦٦: "الصقر ذكره ابن أبي حاتم في بابي (صقر) (١) و (سقر) وذكر في أحدهما قول أبيه أنه صدوق (٣) ، وفي الآخر أنه سأل أباه هل تكلموا فيه وذكر في أحدهما قول الجافظ مطين: أن الصقر أكذب من أبيه ، وذكر رواية الصقر عن ابن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس مرفوعًا في التبشير بالخلافة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان .

وهذا الحديث قال فيه ابن المديني: «كذب موضوع» ومن الغريب أن حديث الخلافة هذا رواه عبدالأعلى بن أبي المساور عن المختار بن فلفل، ورواه الصقر عن ابن إدريس عن المختار.

وحديثنا «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة» رواه عبدالأعلى أيضًا عن المختار، ورواه الصقر عن ابن إدريس عن المختار، وعبدالأعلى كذاب.

فالظاهر أن الصقر كان مغفلًا فأدخلت في كتابه عن ابن إدريس بعض بلايا عبد الأعلى فرواها، وكان ذلك بعد أن اجتمع به أبوحاتم وسمع منه، وبسبب ذلك كذبه مطين، وأبوبكر بن أبي شيبة، وصالح بن محمد جزرة، وكل ذلك بعد اجتماع أبي حاتم به، بدليل آنه ذكر أنهم لم يتكلموا فيه كما مَرَّ». اهـ

وقال المعلمي في ترجمة الصقر من «التنكيل» (١١١) تعقيبًا على وصف الكوثري للصقر بأنه من الكذابين المعروفين:

«والصقر ذكره أبوحاتم فقال: «صدوق» وذكره ابن حبان وقال: «يخطئ

<sup>(</sup>١) الجرح (٤/ت ١٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) الجوح (٤/ت ١٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) وقوله أيضًا: «هو أحسن حالًا من أبيه».

ويخالف» وسماه في الثاني «صقر» وقال: «في قلبي من حديثه ما حدثنا أبويعلى ثنا الصقر . . . » فذكر حديثا قد أنكره غيره على الصقر حتى رماه بعضهم لأجله بالكذب ووضع الحديث، وذاك الحديث رواه الصقر عن عبدالله بن إدريس أحد الثقات الأثبات عن المختار بن فلفل.

قال ابن حجر في (لسان الميزان): «لم ينفرد الصقر بهذا فقد رواه إبراهيم بن زياد السكوني عن بكر بن المختار بن فلفل عن أبيه، وتقدم في ترجمة بكر، ورواه ابن أبي خيثمة في (تاريخه) عن عبدالأعلى بن أبي المساور عن المختار بن فلفل مثله، لكن ابن أبي المساور «واو» فالظاهر أن الصقر سمعه من عبدالأعلى أو بكر فجعله عن عبدالله بن إدريس ليروج له، أو سَهَا».

قال المعلمي: «قد بان بصنيع أبي حاتم الرازي وأبي حاتم بن حبان أنه لم ينكر على الصقر إلا هذا الحديث، وأن بقية أحاديثه مستقيمة، فالحمل على السهو والغلط هو الأقرب، وكم من رجل وثقوه وقد وقع له ما يشبه هذا». اه

### حرف الضاد

#### [٣٥٦] ضرار بن صرد التيمي أبونعيم الطحان الكوفي.

في ترجمته من «التنكيل» (١١٢) يقول الشيخ المعلمي تعليقًا على قول الكوثري: «ضرار بن صرد هو أبونعيم الطحان الذي يقول عنه ابن معين: كذاب...».

«أقول: قال علي بن الحسن الهسنجاني عن ابن معين: «بالكوفة كذابان: أبونعيم النخعي وأبونعيم ضرار بن صرد» (١) وظاهر هذا تعمد الكذب، لكن قال الأستاذ الكوثري ص ١٦٣: «الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب، والكذب بهذا المعنى يشمل الغالط والواهم، فمن غلط أووهم في شيء يمكن عده كاذبًا على هذا الرأي. . . فلا يعتد بقول من يقول: فلان يكذب مالم يفسر وجه كذبه، ولذا عدَّ كثير من أهل النقد قول القائل: كذب فلان، من الجرح غير المفسر . . . ».

أقول: وقد قال ابن معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكوني: يا كذاب، وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «شجاع بن الوليد ثقة» ووثقه غيره ولكنه يهم ويغلط.

<sup>(</sup>١) وقال ابن الجنيد عن ابن معين في ضرار بن صرد: ليس حديثه بشيء (سؤالاته: ص١٤٥).

فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي واسمه عبدالرحمن بن هانئ، ثم في أبي نعيم ضرار بن صرد. . . (١)

وأما ضرار فروى عنه أبوزرعة (٢) - وقال البخاري (٣) والنسائي: «متروك الحديث» لكن البخاري روى عنه (٤) وهو لا يروي إلا عن ثقة كها صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومرّ النظر في ذلك في ترجمة «أحمد بن عبدالله أبوعبدالرحمن».

والظاهر: التوسط، وهو أن البخاري لا يروي إلا عمن هو صدوق في الأصل يتميز صحيح حديثه من سقيمه. . . فقوله في ضرار: «متروك الحديث» محمول على أنه كثير الخطأ والوهم، ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقًا في الأصل يمكن لمثل البخاري تمييز بعض حديثه.

وقال أبوحاتم في ضرار: «صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به، روى حديثًا عن معتمر عن أبيه عن الحسن عن أنس عن النبي ﷺ في فضيلة بعض الصحابة، ينكره أهل المعرفة بالحديث» (٥).

أقول: متنه: «قال لعليّ: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي» أخرجه الحاكم في (المستدرك) ج٣ ص ١٢٢، وقال: «صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة عبدالرحمن بن هانئ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) وأبوحاتم، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) قاله آدم بن موسى عنه، كما في ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٢٢)، وقال الترمذي في «الجامع» (٨٢٨): «رأيت البخاري يضعف ضرار بن صرد». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ت٥) بغير جرح، ولم يذكره في «الضعفاء الصغير».

<sup>(</sup>٤) في «خلق أفعال العباد» حديثين: رقم (١٦١،٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٤/ ت ٢٠٤٦).

قال الذهبي: «بل هو فيها أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معين: كذاب».

أقول: لاذا ولا ذاك، والصواب ما أشار إليه أبوحاتم؛ فإنه أعرف بضرار وبالحديث وعلله، فكأن ضرارًا لُقِّنَ أوأُدْخِلَ عليه الحديث أو وَهِم.

فالذي يظهر أن ضرارًا صدوق في الأصل، لكنه ليس بعمدة فلا يحتج بها رواه عنه من لم يُعرف بالإتقان، ويَبْقَى النظر فيها رواه عنه مثل أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري، والله أعلم. اهـ

### حرف الطاء

[٣٥٧] طريف بن سفيان أبوسفيان السعدي العطاردي.

«الفوائد» ص ٣٠٢: «متروك».

[٣٥٨] طريف بن عبيدالله أبوالوليد الموصلي.

قال المعلمي في ترجمته من «التنكيل» (١١٣): «لم يتهموه بتعمد الكذب<sup>(١)</sup>، ولكن يظهر أنه كان مغفلًا يحدث على التوهم والله أعلم». اه

[٣٥٩] طلحة بن زيد القرشي أبومسكين الرقي.

«الفوائد» ص ١١٠: «هالك».

[٣٦٠] طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي.

«الفوائد» ص ٦٢ : «متروك، ولم يدرك ابن عباس».

وفي ص ٦٧ : «هالك».

<sup>(</sup>١) ضعفه الدارقطني، وقال أبوركريا الموصلي في تاريخه: لم يكن من أهل الحديث، وقد كتبت عنه، مات سنة (٤٠٣).

قال ابن حجر في «اللسان» (٢٠٨/٣): ومن مناكبره. . . ثم ذكر له حبرًا يرويه عن يحيى بن عبدالحميد الحماني، ونقل عن العراقي قوله: والواهم فيه فيها أعلم: طريف. قال ابن حجر: وليس هذا الحديث في مسند يحيى الحماني.

وفي ص ٤٤٥: «تالف جدًا، فإن لم يكن يتعمد الكذب صراحًا، فقد كان لا يبالي ما حدث به، فيقع منه الكذب بكثرة». اه

[٣٦١] طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي ويقال: المكي أبوسفيان الإسكاف.

عن كعب.

«الفوائد» ص ٤٦٧: «صدوق لم يدرك كعبًا ولا قارب».

# حرف العين

[٣٦٢] عاصم بن أبي النجود: بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي أبوبكر المقرئ.

«الفوائد» ص ٤٦٨: «له أوهام في الحديث، ولم يخرج له في الصحيحين إلا مقرونًا».

[٣٦٣] عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني ويقال: الأردني.

«الأنوار الكاشفة» ص ٣٠١: «صدوق يهم».

[٣٦٤] عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبوالحسن القرشي التيمي مولاهم.

في «الفوائد» ص ٢١٨: حديث «ما حَسَّن الله خُلُق رجل وخَلْقَهُ فأطعم لحمه النار» قال الشوكاني: في إسناده عاصم بن عليّ، قيل: ليس بشيء، ورُدَّ بأنه أخرج له البخاري في صحيحه ووثقه الناس.

قال المعلمي: أورد أبن الجوزي هذا الخبر هكذا "ابن عديّ"، ثنا الحسن

<sup>(</sup>١) الكامل (٣/ ٩٥٠) في ترجُّمة داود بن فراهيج.

ابن علي العدوي، ثنا لولو بن عبدالله، وكامل بن طلحة، قالا ثنا الليث، وقال: «العدوي وضاع» وهذا حق.

وذكر قبله من طريق عمر بن جعفر بن مسلم (الصواب: سلم) ثنا عمرو (الصواب: عمر كها يأتي) ابن فيروز التوزي ثنا عاصم بن علي، ثنا ليث بن سعد. . . ».

قال ابن الجوزي: «عاصم ليس بشيء» وتعقبه السيوطي.

وعاصم كما لخصه ابن حجر في التقريب: «صدوق، ربها وهم» وقد حمل الذهبي في «الميزان» تبعة هذا الخبر على الراوي عن عاصم، وتبعه ابن حجر في «اللسان». قال: «عمرو بن فيروز أتى عن عاصم بن علي شيخ البخاري بخبر موضوع لعله آفته».

وفي "تاريخ بغداد" ترجمة لهذا الرجل فيمن اسمه "عمر"، قال ٢١٤/١١: "عمر بن موسى بن فيروز . . . ويعرف بالتوزي" . وذكر أنه ينسب إلى جده "عمر بن فيروز" ويروي عن عاصم بن علي وعنه (عمر بن جعفر) بن سلم، فهو صاحبنا هذا قطعًا، وأشار إلى توهينه بأن أخرج من طريقه حديثًا فيه نظر، تراه في "اللآلئ" ١٦/١، ووقع هناك أيضًا "عمرو بن فيروز" وأحسب ابن فيروز هذا سمع خبر العدوي [الحسن بن علي] فألصقه عمدًا أو خطأ بعاصم، والخبر معدود في موضوعات العدوي" . اه

# [٣٦٥] عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي.

قال الشيخ المعلمي في «التنكيل» (٢٢/٢) تعليقًا على حديث رواه النسائي

من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود قال: «ألا أخبركم بصلاة رسول الله عليه قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد». قال المعلمي: «وحديث سفيان رجاله ثقات، وعاصم وإن قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، فقد وثقه جماعة وأخرج له مسلم في «الصحيح» (١) لكن هناك علل...» فذكرها رحمه الله».

وفيه أيضا (٢/ ٣٤) عَلَّق على ما رواه أبوبكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي رضي الله عنه «أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها».

قال المعلمي: وسند الموقوف فيه مقال، عاصم وإن أخرج له مسلم ووثقه جماعة فلم يخرج له البخاري، وقال ابن المديني: «لا يحتج به إذا انفرد»، وأبوه

<sup>(</sup>۱) مشّاه المعلمي هنا لوجود علل أحرى في الحديث، كعنعنة الثوري وهو مدلّس، والاختلاف عليه في متن الحديث، ومخالفة عبدالله بن إدريس له عن عاصم، وتقديم البخاري رواية ابن إدريس لأنها كانت من كتابه قال: «و الكتاب أحفظ عند أهل العلم» إلى غير ذلك، مما لا يظهر معه أثر حال عاصم في هذا الحديث.

أما الأثر الآي عن عليّ، فقد قدم غير واحد من الحفاظ ما رواه ابن أبي الزناد بإسناد آخر عن علي عن النهشلي أو علي عن النبي على عن النهشلي أو من عاصم، فربها كان الوهم من النهشلي أو من عاصم، فهما متقاربان، أخرج لهما مسلم ووثقهما جماعة، فظهر هنا ما في عاصم من القال، وبان أثر قول ابن المديني فيه: لا يحتج به إذا انفرد.

وهذا من المعلمي رحمه الله منهج حكيم سديد، مشى عليه الأثمة قديمًا، فالراوي الوسط أو من فيه مقال، بل والثقة، لا يكون حاله في كل حديثه سواء، بل يتردد بين الصواب والخطأ بحسب درجته من الضط، ومردُّ ذلك إلى النقاد من أهل هذا الفن، وأمَّا أهل العصور المتأخرة فمولعون بإطلاق التقويمات المعروفة، والحكم على أحاديث الرجل بناءً على ما التصق به من التقويم، فالثقة حديثه صحيح أبدًا، والصدوق حديثه حسن يحتج به، وهكذا، دون النظر في الأحوال التفصيلية للرواة، ولا للقرائن المُحتَفَّة بالخبر، ولهذا شرخ وبيان في موضع آخر، والله الموفق.

وإن وثقه ابن سعد وأبوزرعة فلم يخرج له البخاري ولا مسلم، وقال النسائي: «لا نعلم أحدًا روى عنه غير ابنه وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث».

#### [٣٦٦] عامر بن إسهاعيل أبومعاذ البغدادي.

في ترجمته من «التنكيل» (١١٥) نقل الشيخ المعلمي قول الكوثري: «مجهول الحال، ولم يخرج له أحد من أصحاب الأصول الستة».

فقال المعلمي رحمه الله: «هو مقل، واغترب عن بغداد، وقد أدرك الأئمة الستةُ شيوخه ومن هو أكبر منهم، وقد روى الخطيب نحو حكايته من وجه آخر، وراجع ترجمة إبراهيم بن شهاس»(١). اهـ

#### [٣٦٧] عامر بن سيار الدارمي الرقي.

«الفوائد» ص ٩٦: «فيه ضعف».

#### [٣٦٨] عامر بن شراحيل أبوعمرو الشعبي الكوفي.

في «الأنوار الكاشفة» ص ٥٦: «في جامع بيان العلم... عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق، فمشى معنا عُمر إلى صرار ثم قال لنا: أتدرون لم مشيت معكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا، قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم لتأتون بلدة لأهلها دوي كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم.

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا: أن عدم إخراج أصحاب الكتب الستة عن الرجل مع إدراكهم له، لا يلزم منه القدح فيه، فقد يكون ذلك لأسباب أخرى غير قادحة. هذا ما قرره المعلمي في غير موضع، وسترى ذلك مجموعًا في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله عليه.

وفي الأم للشافعي . . . فلما قدم قرظة قالوا : حَدِّثْنا، قال: نهانا عمر».

قال الشيخ المعلمي: «اختلف في وفاة قرظة والأكثرون أنها كانت في خلافة على (١)، ووقع في «صحيح مسلم» في رواية ما يدل أنه تأخر بعد ذلك ولعلها خطأ. وسماع الشعبي منه غير متحقق (٢)، وقد جنزم ابن حزم في

(١) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣٦٨/٨): قد جزم أبوحاتم الرازي وابن سعد وابن حبان وابن عبد وابن عليه». اهد

وقد قال المزي (٢٣/ ٥٦٤): ولاه علي بن أبي طالب الكوفة، وتوفي بها في ولاية عليّ. وقيل: في ولاية المغيرة بن شعبة، وهو أشبه؛ ففي «صحيح مسلم» من رواية سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة، قال: أول من نبح عليه بالكوفة: قرظة بن كعب، فقال المغيرة ابن شعبة: سمعت النبي عليه يقول: «من نبح عليه يعذب». اه

تعقبه ابن حجر في «التهذيب» بقوله: ليست فيه دلالة؛ لاحتيال أن يكون المغيرة قال ذلك عند موته، ولم يكن حنيئذ أميرًا...

لكن في «صحيح مسلم» في هذه القصة عن علي بن ربيعة: أتيت المسجد، والمغيرة أمير الكوفة. . وفي رواية الترمذي: مات رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة فصعد المنبر. . »

فهذا يقوي قول من قال إنه مات في إمارة المغيرة، وكانت إمارته على الكوفة في عشر الخمسين». اهد

أقول: أما السرواية الأولى والتي ساقها المنزي فهي التي وقفت عليها في الصحيح (٢/ ص٦٤٣ - ١٤٤ ، أهله عليه». (٢/ ص٦٤٣ - ١٤٤ ، أهله عليه». ولم أر ما عزاه ابن حجر لمسلم وفيه قول علي بن ربيعة: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. فالله أعلم.

وذكره الذهبي في «المتوفون في خلافة على رضي الله عنه» من «تـــاريخ الإسلام» وقال: «توفي بالكوفة، وصلى عليه علي على الصحيح، وهو أول من نيح عليه بالكوفة. وقيل: توفي بعد على». اه

(٢) اختلف في سنة وفاة الشُّعبي ومبلغ سنَّه، والمتحصل من أكثر الأقوال أن ميلاده كان سنة (٢) أو بعد ذلك.

وقد قال المزي: «ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب على المشهور» فيكون مولده سنة (١٩) لكن النظر في أقوال أهل العلم في سنة وفاته وسنه لا يساعد على ذلك فالله أعلم.. =

الإحكام ٢: ١٣٨ بأنه لم يلقه، ورَدَّ هذاالخبر وبالغ كعادته... وكذلك رَدَّه ابن عبدالبر في كتاب العلم ٢: ١٢١ - ١٢٣...

والشعبي لم يُذْكَر في طبقات المدلسِين، لكن ذكر أبوحاتم في ترجمة سليهان بن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنها أخذه الشعبي من صحيفة سليهان بن قيس اليشكري عن جابر، وهذا تدليس». اهـ

وقال الشيخ في «التنكيل» ١٤٤/٢: «الشعبي جيد المرسل، قال العجلي: «لا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحًا». وقال الآجري عن أبي داود: «مرسل الشعبي أحب إلي من مرسل النخعي». اهـ

#### [٣٦٩] عائذ بن نسير العجلي يعد في الكوفيين.

«الفوائد» ص ۱۱۰: «قال یحیی بن معین مرّة: ضعیف، ومرّة: لیس به بأس ولکنه روی أحادیث مناکیر».

وهذا يحتمل وجهين:

الأول: أنه كان صالحًا في نفسه، ولكنه مغفل يقع منه الكذب بدون تعمد.

الثاني: أنه كان يدلس ما سمعه من الهلكي.

وهذا الخبر: «من مات في هذا الوجه، من حاج أو معتمر لم يُعْرض ولم

<sup>=</sup> وعلى القول الأكثر أن قرظة قد صلَّى عليه عليّ، وكان قد شهد معه صِفِّين، وكانت صِفِّين سنة (٣٧)، وقتل علي رضي الله عنه سنة (٤٠) فتكون وفاة قرظة بين هذين التاريخين. فإدراكه للشعبي حينئل إدراك غير بَينِّ، مع الخلاف في المتحصل من سنة ميلاد الشعبي، وأما على القول الآخر فتكون وفاة قرظة في عُشر الخمسين كها قال الحافظ ابن حجر، وذلك بعد الأربعين بقليل، وعلى كل حال فالفرق بين القولين لا يعدو (٤) أو (٥) سنين على الأكثر، والشعبي كثير الإرسال والله تعالى أعلم.

يحاسب، وقيل له: ادخل الجنة». رواه الخطيب من طريق «محمد بن الحسن الهمداني، عن عائد المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة» فذكره مرفوعًا. ورواه ابن السياك عن عائذ، عن محمد بن عبدالله البصري، عن عطاء، عن عائشة. ذكره البخاري في ترجمة محمد من التاريخ ١/١//١ رقم ٢٢٦، وكذا ذكره ابن أبي حاتم ٣/ ٢/ ٣٠٨ رقم ٢٧٤، ورواه مندل، عن عائذ، عن محمد البصري، عن عطاء مرسلًا كما في لسان الميزان.

#### ومحمد بن عبدالله هذا لا يدري من هو؟

ولعائذ خبر آخر منكر تراه في اللآلئ ١/ ٧٢، وفي ترجمة عائذ من «لسان الميزان» رواه ابن السماك أيضا عن «عائذ بن نسير، عن عطاء عن عائشة مرفوعًا». اهـ

وقال المعلمي في «الفوائد» أيضًا ص ٤٨٥: «منكر الحديث» (١٠).

#### [٣٧٠] عباد بن صهيب أبوبكر الكليبي البصري.

«التنكيل» ٢٥٢/١- ٢٥٣: «متروك، وقال عبدان: «لم يكذبه الناس، وإنها لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر» فعباد مبتلى بابن أخيه يدخل عليه في حديثه، وفي (الميزان) أحاديث من مناكيره». اهـ

## [٣٧١] عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي أبو معاوية البصري.

«الفوائد» ص ٤٨١: «ثقة يخطع».

<sup>(</sup>١) قاله العقيلي (٣/ ٤١٠).

#### [٣٧٢] عباد بن عبدالله الأسدي الكوفي.

في «الفوائد» ص٣٤٣: قول على رضي الله عنه: «أنا عبدالله وأخو رسول الله، أنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب، صليت قبل الناس بسبع سنين».

قال الشوكاني: رواه النسائي في الخصائص، وفي إسناده: عباد بن عبدالله الأسدي، وهو المتهم بوضعه.

وقال ابن المديني: ضعيف الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال المعلمي: «لا يفيده ذلك شيئًا مع كلام كبار الأئمة فيه وظهور سقوطه». اهـ

#### [٣٧٣] عباد بن عبدالصمد أبومعمر.

«الفوائد» ص ٣٩: «هالك، له عن أنس نسخة، قال ابن حبان: «كلها موضوعة» والكلام فيه كثير». اهـ

وص ١٣٣: «ساقط، هالك، ولم يدرك عائشة». اهـ

وص ٣٤٣: «من غُلاة الرافضة، سكن أفريقية، وادَّعَى السياع من أنس، وراح يروي عنه». اهـ

#### [٣٧٤] عباد بن كثير الثقفي البصري سكن مكة.

في «التنكيل» رقم ١١٦ قال الكوثري: «كان الثوري يكذبه ويحذر الناس من الرواية عنه فكيف يتصور أن يروي الثوري عن مثله؟».

فقال الشيخ المعلمي: «تحذير الثوري من الثقفي معروف، فأما تكذيبه له، فإنها حكاه الحاكم وأبونعيم الأصبهاني، ولاأدري من أين أخذاه، فإن صح فإنها أراد الوهم والغلط، وقد أثنى على الثقفي بالصلاح جماعة، منهم: ابن المبارك، وأحمد، وابن معين، وأبوزرعة، والعجلي، ووصفوه مع ذلك بأنه ليس بشيء في الحديث، وأنه يحدث بها لم يسمع، لبُلهه وغفلته، فانظر هل يتناول ذلك حكايته المذكورة، وهي قوله: «قلت لأبي حنيفة. . . . » فذكر سؤالًا وجوابًا، وقد تقدم أن الخطيب روى نحوها من وجه آخر.

وعلى كل حال فلا مانع أن يحكي الثوري عن عباد ما يظهر له صحته، وفي ترجمة محمد بن السائب الكلبي من (الميزان) «يعلى بن عبيد قال: قال الثوري: اتقوا الكلبي، فقيل: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه». اهـ

وقال المعلمي في «الفِّوائد» ص ٣٦١: «تالف».

#### [٣٧٥] عباد بن كثير الرملي الفلسطيني الشامي.

«التنكيل» في الترجمة رقم (١١٦): «وَأَثَقَةُ ابن معين وغيره، وَوَهَّنَهُ الْأَكْثُرُونَ».

#### [٣٧٦] عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني أبوسعيد الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٥٦: «من غلاة الشيعة، غير أنه وصف بالصدق».

وفي ص ٣٨٠: «عَلَى رَفْضِهِ وَمُمْقِهِ صدوق، رواه [يعني حديث: مثلي مثل الشجرة، أنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمرتها، والشيعة ورقها، فأى شيء يخرج من الطيب إلا الطيب] عن يحيى بن بشار الكندي عن عمرو بن

إسهاعيل الهمداني، وهما مجهولان، فالحمل عليهها، وفي ترجمتيهها من «الميزان» و«اللسان» ذكر هذا الخبر». اه

# [٣٧٧] عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني صاحب رسول الله علي .

«الفوائد» ص ٢٤٧: «توفى عبادة سنة ٣٤، ومن زعم أنه تأخر إلى خلافة معاوية، إنها اغتر بحوادث جرت له مع معاوية في إمارته، والمراد بالإمارة إذْ كان عاملًا على الشام في خلافة عُمر وعثهان، ولو عاش عُبَادة بعد عثمان لكان له شأن».

# [٣٧٨] العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي أبوالفضل البصري نزيل الموصل.

«الفوائد» ص ٣١٥: «تالف، ذكره أحمد وذكر له حديثًا حدث به، فقال «هو حديث كذب» وذكره ابن معين فقال: «ليس بثقة روى... حديثًا موضوعًا» وقال أبوزرعة: «كان لا يصدق». اه

#### [٣٧٩] العباس بن الوليد بن بكار الضبي البصري.

«الفوائد» ص ١٤٣: تعقيبًا على قول العقيلي: «الغالب على حديثه الوهم والمناكير» قال الشيخ المعلمي: «بل هو كذاب وضاع».

وفي ص ٣٦١: «هالك البتة».

وفي ص ٣٧١: «هالك».

# [٣٨٠] العباس بن يزيد بن أبي حبيب البَحْراني أبوالفضل البصري، المعروف به: عباسويه.

«حاشية الأنساب» ٩٣/٢ قال السمعاني: «سئل الدارقطني عنه، فقال: ثقة مأمون».

فقال الشيخ المعلمي: «هذا حكاه السلمي -وفيه ما فيه - عن الدارقطني، وقال أبوالقاسم الأزهري: سئل الدارقطني عنه فقال: «تكلموا فيه». راجع ترجمة العباس في «التهذيب» وفيها من قول ابن حجر: «وقال السمعاني: ثقة مأمون». كذا، والسمعاني لم يقلها من عنده، بل أرسلها عن الدارقطني كها ترى». اه

#### [٣٨١] عبدالله بن أبي الخوارزمي القاضي.

قال الكوثري: «لم نر أحدًا وثقه من رجال هذا الشأن، وإن روى البخاري عنه في (الضعفاء)، وأما من ظن أنه روى عنه في (الصحيح) فقد وهم، وليس هو من شرطه، ولم يخرج عنه أحد من أصحاب الأصول الستة».

فقال الشيخ المعلمي في «التنكيل» رقم (١١٧): «ذكره الذهبي في (تذكرة الحفاظ) ج٢ ص ٢٠٦ قال «عبدالله بن أبي الخوارزمي الحافظ قاضي خوارزم رحَّال جوّال مفضال، لحق أحمد بن يونس اليربوعي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وسليان ابن بنت شرحبيل وإسحاق بن راهويه وطبقتهم، حدث عنه الإمام أبو عبدالله البخاري في (كتاب الضعفاء) . . . وقد روى البخاري في (صحيحه): أنا عبدالله ، عن سليان بن عبدالرحمن (وهو ابن بنت شرحبيل) فقيل: إنه هو ، مات سنة نيف وتسعين ومائتين عن سن عالية تقارب التسعين . . . ».

وفي ترجمته من (التهذيب) ذكر الحديث المذكور قال: «فقيل إنه ابن حماد الآملي، ويحتمل أن يكون هذا فإنه قد روى (البخاري) في (الضعفاء) عدة أحاديث عنه عن سليهان بن عبدالرحمن وغيره سهاعًا وتعليقًا». وأشار المزي إلى ذلك في ترجمة عبدالله بن حماد، وأنه وقع في النسخ منسوبًا كذلك. وفي هذا أمران:

الأول: أن البخاري قد روى عنه في (الضعفاء) عدة أحاديث، سياعًا وتعليقًا، وذلك يقضي بأنه عنده ثقة أو صدوق كها سلف في ترجمة أحمد بن عبدالله أبوعبدالرحمن.

الثاني: أن المزي والذهبي اتفقا على أنه يجتمل أن يكون هو الذي روى عنه في (الصحيح) وهذا يقضي بأنه عندهما أهل لأن يخرج عنه البخاري في (الصحيح) وأقرهما ابن حجر على ذلك، غير أنه رجح أن الواقع في (الصحيح) غيره لأنه قد جاء منسوبًا في بعض النسخ، وجزم به جماعة.

فأما عدم إخرج البخاري له في (الصحيح) إن صح أن راوي ذاك الحديث غيره، فهذا لا يدل أنه ليس على شرط الصحيح؛ لاحتيال أن البخاري إنها لم يخرج له في (الصحيح) لأنه أصغر من البخاري ولم يسمع منه حديثًا يضطر إلى إخراجه في (الصحيح) بنزول، وقد سمع البخاري من شيوخ هذا الرجل وممن هو أكبر منهم بكثير.

فأما بقية الستة فإنها لم يرووا عنه لأنه من أقرانهم، وأصغر من بعضهم، وقد سمعوا من شيوخه وممن هو أكبر من شيوخه، وبلده بعيد فلم يحتاجوا إلى الرحلة إليه والرواية عنه بنزول، راجع ترجمة إبراهيم بن شهاس. اهـ

[٣٨٢] عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جعفر الأموي أبو محمد المعروف به: الأُصَيْلي.

أحد رواة الجامع الصحيح للبخاري، عن أبي زيد المروزي، عن الفربري عن البخاري. «حاشية الأنساب» ١ / ٣٠٠ قال المعلمي: «اللأصيلي ترجمة في تاريخ ابن الفرضي رقم ٧٦٠، قال فيها: «سمعته يقول: قدمت قرطبة سنة اثنتين وأربعين ويلاغائة - فسمعت بها. . . . وصار إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر بالله رحمه الله . . . وقرأ عليه الناس كتاب البخاري رواية أبي زيد وغير ذلك، وكان حرج الصدر، ضيق الخلق، وكان عالمًا بالكلام والنظر، منسوبًا إلى معرفة الحديث، وجمع كتابًا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سهاه «كتاب الدلائل على أمهات المسائل» وقد حفظت عليه أشياء، وقف عليها أصحابنا وعرفوها، وتوفي ليلة الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلا عمين وثلا على أمهات المسائل»

قال المعلمي: يستروح من هذا أن ابن الفرضي لا يعترف للأصيلي بالتمكن في معرفة الحديث، وقوله «وقد حفظت عليه أشياء» يحتمل أن تكون بما يتعلق بضيق الخلق، وأن تكون من الخطأ في العلم، واكتفاء ابن الفرضي بهذه الإشارة يدل على أن تلك الأشياء ليست بالشديدة.

وللأصيلي ترجمة في الجذوة رقم (٥٤٢) قال فيها: «... من كبار أصحاب الحديث والفقه، رحل... وكان متقنًا للفقه والحديث... روى عنه أبومحمد على بن أحمد [بن حزم] والمهلب بن أبي صفرة...».

## [٣٨٣] عبدالله بن أحمد بن وهب، أبوالعباس الدمشقي، يعرف بابن عدبس.

قال المعلمي في «التنكيل» (١٠٥/١): «ليس في ترجمته من تاريخ بغداد (٩/ ٣٨٤)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢٨٨/٧)(١) ما يبين حاله، فهو مجهول الحال، فلا تقوم بخبره حجة».

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر: (٨/ق١٠٢٧).

# [٣٨٤] عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبوعبدالرحمن الشيباني ابن الإمام أحمد بن حنبل.

ختم العلامة المعلمي ترجمته في «التنكيل» رقم (١١٨) بقوله:

«وعبدالله قد أثنى عليه أبوه، ووثقه النسائي، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والخطيب، وغيرهم، وأجمع أهل العلم على الاحتجاج به والله الموفق». اه

وقد أورد الخطيب في «تاريخه»(۱) حكاية فيها حَطُّ على عبدالله ولكنه استنكرها ونقد إسنادها، فقال: حُدِّئْتُ عن أبي نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول: سمعت أحمد بن عبدالله الأصبهاني يقول: أتيت عبدالله بن أحمد بن حنبل فقال: أين كنت؟ فقلت: في مجلس الكديمي، فقال: لا تذهب إلى ذاك فإنه كذاب، فلهاكان في بعض الأيام مررت به، فإذا عبدالله يكتب عنه فقلت: يا أباعبدالرحمن أليس قلت: لا تكتب عنه هذا فإنه كذاب؟ قال: فأوما بيده إلى فيه أن اسكت، فلها فرغ وقام من عنده قلت: يا أباعبدالرحمن أليس قلت: لا تكتب عنه؟ قال: إنها أردت بهذا أن لا يجيء الصبيان فيصيروا معنا في الإسناد واحدًا.

قال الخطيب: «كان عبدالله بن أحمد أتقى لِله من أن يكذِّب من هو عنده صادق، ويُحتج بها حكى عنه هذا الأصبهاني، وفي هذه الحكاية نظر من جهته. اهـ

أضاف المعلمي في «التنكيل» (١٢٥/١) قائلًا: لم يذكر الخطيب مَنْ حَدَّثَهُ، فإن قيل: إن الخطيب أعلَّ القصة بالأصبهاني فَدَلَّ ذلك على ثقة الخطيب بمن

<sup>.(244/4)(1)</sup> 

حَدَّته. قلت: ليس هذا بلازم، فقد لا يكون الخطيب وثق بمن حدثه حق الثقة، ولكن رأى إعلال الحكاية بالأصبهاني كافيًا. اه

# [٣٨٥] عبدالله بن جعفر ابن أخي إسهاعيل بن جعفر بن أب كثير.

نَبَهَ الشيخ المعلمي على وجود هذه الترجمة في غير مظنتها، فأغفلها صاحب «التهذيب» و «الميزان» و «اللسان» وهي في «الجرح والتعديل» (٢٤/٥)، وفيها من قول ابن معين: «شيخ كان يجالسنا في المسجد، صاحب مغنيات، ليس بشيء».

# [٣٨٦] عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان أبومحمد الفارسي النحوي.

في ترجمته من «التنكيل» (١١٩) نقل الشيخ المعلمي عن الكوثري قوله في ابن درستويه: «كان يحدث عمن لم يدركه لأجل دريهات يأخذها... وروايته عن الدوري ويعقوب خاصة منكرة، وقول البرقاني واللالكائي فيه معروف....».

قال المعلمي رحمه الله: «قوله يحدث عمن لم يدركه» فِرْيَةٌ كما سترى، وقوله «لأجل دريهات يأخذها» فرية أخرى. . وحقيقة الحال أن هذا الرجل كان يروي عن عباس الدوري أحاديث، ويروى عن يعقوب بن سفيان (تاريخه) وغير ذلك، وكانت ولادة هذا الرجل سنة (٢٥٨) ووفاة يعقوب سنة (٢٧٧) فقد أدركها قطعًا، وكان سنه لما مات عباس ثلاث عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب في سنة وفاته، وجاء في التنكيل هنا(٢٧١) وهو خطأ ظاهر، وأظنه من الطبع، وسيأتي قول المعلمي: لما توفي يعقوب كان سن ابن درستويه نحو عشرين سنة.

وقد ذكر الخطيب (١): «أن جعفر بن درستويه والد عبدالله هذا كان من كبار المحدثين وفهائهم وعنده عن علي بن المديني وطبقته، فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في الساع».

أقول: بل هذا هو الظاهر، كما جرت عليه عادة المحدثين في ذاك العصر من التبكير بأبنائهم للسماع من المعمّرين على أمل أن يعيش الابن فيكون سُنده عاليًا، فيكون له بذلك صيت وشهرة ويرحل الناس إليه، وتلك مرتبة يحرص المحدث أن ينالها ابنه.

وقد ولد أبوحنيفة سنة ٨٠ بالكوفة ونشأ بها ولم يُعْرِفُ والده بشيء من العلم، ونشأ هو غير مَعْنِيّ بطلب الحديث كما يدل عليه النظر في وفيات شيوخه الذين تثبت روايته عنهم، وعاش أنس رضي الله عنه بالبصرة إلى أن مات سنة إحدى وتسعين وقيل بعدها بسنة وقيل بسنتين، أي وعُمْرُ أبي حنيفة ما بين إحدى عشرة إلى ثلاث عشرة، ولم يكن عادة الناس في ذاك العصر التبكير بالساع.

وفي (الكفاية) ص٥٥ «قَلَّ من كان يثبت (وفي نسخة: يكتب) الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبًا منه إلا من جاوز حَدَّ البلوغ، وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة».

ثم روى بعد ذلك حكايات منها «أنه قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ قال: كان أهل الكوفة لا يُخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارًا حتى يستكملوا عشرين سنة».

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۹/ ٤٢٩).

هذا كله مع أن أسطورة الدراهم والتحديث عمن لم يدركه إنها أخذها الاستاذ من قول الخطيب: «سمعت هبة الدين الحسين الطبري (اللالكائي) ذكر ابن درستويه وضعفه وقال: «بلغني أنه قيل له حَدِّت عن عباس الدوري حديثًا ونحن نعطيك درهمًا ففعل، ولم يكن سمع من عباس».

قال الخطيب: «وهذه الحكاية باطلة؛ لأن أبامحمد بن درستويه كان أرفع قدرًا من أن يكذب لأجل [العرض] (١) الكثير، فكيف لأجل التافه الحقير. وقد حدثنا عنه ابن رزقويه بأمالي أملاها في جامع المدينة وفيها عن عباس الدوري أحاديث عدّة».

أقول: واللالكائي توفى سنة (٤١٨)، وقد قال الخطيب في ترجمته «عاجلته المنية فلم ينتشر عنه كبير شيء» فهذا يدل أن مولد اللالكائي كان بعد وفاة ابن درستويه بمدة؛ فإن وفاته كانت سنة (٣٤٧).

وقوله «بلغني . . . » لا يُدرى من الذي بَلَّغَهُ، ومثل هذا لا يثبت به حكم ما، وقد قال الحاني: «سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أباحنيفة يقول: «القرآن مخلوق» فردَّهُ الأستاذ -الكوثري - ص ٥٦ من «التأنيب» - بقوله «قول الراوي سمعت الثقة يعد كرواية عن مجهول وكذا الثقات» ثم تراه يبني على قول اللالكائي «بلغني . . . » القصور والعلالي جازمًا بذلك مكررًا نَبْز ابن درستويه بقوله «الدراهمي» وغير ذلك .

ومع أن المبلغ اللالكائي إنها قال: «ولم يكن سمع من عباس» فلم يقنع الأستاذ «الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير صاحب

<sup>(</sup>١) كذا في «التتكيل» بالراء، وفي «تاريخ بغداد» (٢٩/٩): «العوض» بالواو، ولعلَّه أقرب، والله أعلم.

الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقًا» كما نعته صاحبه على لوح (التأنيب) أو كما نعت نفسه، لم يقنع بذلك، بل قال «كان يحدث عمن لم يدركه لأجل دريهات يأخذها».

ثم مع هذا وأمثاله وما هو أشد منه وكثرة ذلك يضج ويعج ويُرْغِي ويُزْبِد إذا نسب إلى المغالطة، وليت شعري كيف يمكننا إحسان الظن به وحمله على الغلط والوهم (مع) أن تلك الزلات الكثيرة كلها فيها يؤيد به هواه، ولا أذكر له زلة واحدة فيها يخالف هواه.

هذا، ولم ينكروا على ابن درستويه حديثا واحدًا مما حدث به عن الدوري حتمًا، وإنها زعم من لا يُدري من هو أن ابن درستويه لم يسمع من الدوري، وقد علمت إمكان سماعه منه، فإن ثبت أن ابن درستويه ثقة – وسنثبته إن شاء الله تعالى - ثبت السماع.

وأما شأنه مع يعقوب بن سفيان فقد عُلِمَ بها مرّ أنه لما توفي يعقوب كان سن ابن درستويه نحو عشرين سنة لكن قال الخطيب: «سألت البرقاني عن ابن درستويه فقال: ضَعَفَوه؛ لأنه لما روى (التاريخ) عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك وقالواله: «إنها حَدَّثَ يعقوب بهذا الكتاب قديها فمتى سمعته؟!». ولم يبينوا تاريخ تحديث يعقوب به (التاريخ) فقد يكون حين كان سن ابن درستويه اثنتي عشرة سنة أو نحوها، واستبعدوا أن يكون سمع حينئذ لصغره، وعلى هذا التي عشرة سنة أو نحوها، واستبعدوا أن يكون سمع حينئذ لصغره، وعلى هذا يدل قول الخطيب عقب ما حكاه عن البرقاني، قال: «في هذا القول نظر، لأن جعفر بن درستويه من كبار المحدثين. . . فلا يستنكر أن يكون بكون بكر بابنه في الساع من يعقوب بن سفيان».

ثم استأصل الخطيب الشأفة واقتلع الجرثومة بقوله: «مع أن القاسم الأزهري حدثني قال: رأيت أصل كتاب ابن درستويه بتاريخ يعقوب بن سفيان

لما بيع في ميراث ابن الآبَنُوسي"، فرأيته أصلًا حسنًا ووجدت سماعه فيه صحيحًا».

والأزهري من أهل المعرفة والتيقظ والثقة والأمانة، ترجمته عند الخطيب ج١٠ ص ٣٨٥ فثبت السماع وبطل النزاع.

فأما حال ابن درستويه، فتضعيف اللالكائي له قد بَيَّن وجهه، وهو قوله: «بلغني. . . » وقد علمت أنه ليس في ذلك حجة.

وقول البرقاني: «ضَعَفُوه» قد بَيَّن وجهه وهو استبعادهم أن يكون سمع (التاريخ)، وقد ثبت سماعه له فزال سبب التضعيف.

على أنه لو لم يتبين أن ذلك هو وجه التضعيف لكان تضعيفًا مجردًا وهو جرح غير مفسر، وقد ثبت التوثيق.

قال الخطيب: «سألت أباسعد الحسين بن عثمان الشيرازي عن ابن درستويه؟ فقال: ثقة ثقة، حدثنا عنه (أبوعبدالله) بن منده الحافظ بغير شيء وسألته عنه، فأثنى عليه ووثقه». وقال الخطيب في ترجمة الشيرازي هذا: «كتبنا عنه وكان صدوقًا متنبهًا» وقد تقدم ثناء الخطيب على ابن درستويه.

وذكر الأستاذ ص ٥ أ ما رواه الخطيب من طريق ابن درستويه عن يعقوب عن الحسن بن الصباح عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: «قال مالك: ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة. وكان (مالك) يعيب الرأي، ويقول: «قبض رسول الله علي وقد تم هذا الأمر واستكمل...».

فذكر الأستاذ أن ابن عبدالبر ذكر في (كتاب العلم) عن (تهذيب الآثار) للطبري عن الحسن بن الصباح عن الحنيني أن مالكًا قال: قبض رسول الله عليه من الحب ما قبله، قال الاستاذ: «فيكون ابن درستويه الدراهمي هو الذي زاد في أول الخبر ما شاء».

أقول: ليس هذا بشيء، وإنها اقتصر ابن جرير وابن عبدالبر على موضع الحجة، وقد جرت عادتهم بتقطيع الأحاديث النبوية كها فعله البخاري في (صحيحه) وغيره، فها بالك بمثل هذا؟

ثم ذكر المعلمي عن «تاريخ بغداد» و «تاريخ ابن خلكان» طرفًا من مصنفات ابن درستويه في الأدب والنحو والمعاني، والله تعالى الموفق.

#### [٣٨٧] عبدالله بن جعفر بن غيلان الرَّقِّي أبوجعفر القرشي .

قال المعلمي في ترجمة نعيم بن حماد (٢٥٨) من «التنكيل»: «والرقي موثق إلا أنه نسب إلى الاختلاط بأخرة، لكن ذكر ابن حبان أن اختلاطه لم يكن فاحشًا، وراوي هذاالحديث عنه [حديث: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام»] ثقة، وهو الذي أخبر بأنه اختلط(١)، فقد يقال: لو علم أنه اختلط اختلاطًا شديدًا، وكان إنها سمع منه هذا الحديث عند اختلاطه، لكان الظاهر أن لا يرويه عنه إلا مقرونًا ببيان أنه إنها سمعه منه بعد الاختلاط»(٢). اه

وقال في «الأنوار الكاشفة» ص ١١٣: «لا بأس به».

# [٣٨٨] عبدالله بن الحارث بن عبدالملك القرشي المخزومي، أبو محمد المكي.

«التنكيل»: (۱۷۱/۲) روى زيد بن الحباب، عن سيف بن سليان

<sup>(</sup>۱) هو هلال بن العلاء الرقي، قال: ذهب بصره سنة ست عشرة ومئتين، وتغيرَّ سنة ثماني عشرة ومئتين، ومات سنة عشرين ومائتين. (تهذيب الكمال: ٣٧٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة نعيم بن حماد من هذا الكتاب مع التعليق على هذا الموضع هناك.

المخزومي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس «أن رسول الله عليه قضى بيمين وشاهد» رواه مسلم.

قال المعلمي: «زعم بعضهم - يعني من الأحناف - في حديث مسلم: «قضى بيمين وشاهد» أن المعنى قضى بيمين حيث لا شاهدين، وقضى بشاهد حيث وجد الشهود، والمراد به «شاهد» الجنس، وهذا التأويل كما ترى (!) أولًا: لأنه خلاف الظاهر.

ثانيًا: لأنه يجعل الكلام لا فائدة له، فإنه لا يخفى على أحدٍ أنه يقضى باليمين حيث لا بينة، ويقضى بالشاهدين حيث وُجدا.

ثالثًا: حَمَّل «شاهد» على الجنس ثم إخراج الواحد منه لا يخفي حاله.

رابعًا: هذا اللفظ رواية زيد بن الحباب عن سيف، وقد رواه عبدالله بن الحارث ابن عبداللك المخزومي عن سيف، فقال: «قضى باليمين مع الشاهد». رواه الإمامان: الشافعي وأحمد عن عبدالله بن الحارث كما في «الأم»: (٢٧٣/٦)، و«مسند أحمد»: (٣٢٣/١)... وعبدالله بن الحارث كأنه أثبت من زيد بن الحباب؛ فإن زيدًا قد وصف بأنه يخطىء، ولم يوصف بذلك عبدالله، وكلاهما ثقتان من رجال مسلم». اه

[٣٨٩] عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسى المدني.

«الفوائد» ص١٤٩: «في صحبته نظر، وقد نفاها إبراهيم الحربي»(١).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱/۹۳).

#### [٣٩٠] عبدالله بن خُبيْق.

في ترجمته من «التنكيل» ١٢٠ عن الكوثري: «صالحٌ، غير صالحٍ لتلقي شيء منه غير القراءة».

فقال الشيخ المعلمي: «أما صلاحه فمشهور، وأما روايته فلم يغمزه فيها أحد، وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: «كتب إليَّ بجزء من حديثه». اهـ

# [٣٩١] عبدالله بن خراش بن حوشب الشيباني الحوشبي أبوجعفر الكوفي.

نقل المعلمي في «الفوائد» ص ٦٨ عن الهيثمي قوله فيه: «وثقه ابن حبان، وقال: ربها أخطأ، وضعفه غيره». فقال المعلمي:

«بل هو هالك، راجع ترجمته»(۱).

<sup>(</sup>١) قال أبوزرعة وأبو حاتم والبخاري: منكر الحديث.

زاد أبوزرعة: يحدث عن العَوَّام بأحاديث مناكير.

وزاد أبوحاتم: ذاهب الحديث، ضعيف الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وسكت عنه الدارقطني في كتابه في «الضعفاء» فهو متروك عنده، وعند صاحبيه.

وقال محمد بن عمار الموصلي: كذابٍ.

وقال الساجي: ضعيف الحديث جدًا، ليس بشيء، كان يضع الحديث. وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه غير محفوظ.

ومع كل هذا قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف!! فقط.

وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ت٢١٩)، وأبو زرعة الرازي (ص٤٤٨)، والجرح وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢١٩)، والتعديل(٥/ ت ٢١٤)، وضعفاء النسائي (ت٣٢٠)، وثقات ابن حبان (٨/ ٣٤٠)، والكامل لابن عديّ (٤/ ١٥٢٥)، وضعفاء الدارقطني (ت٣٢٥)، والميزان (٢/ ت٧٨٧٤) وتمديب التهذيب (١٩٧/) وغيرها.

#### [٣٩٢] عبدالله بن الرُّقَيم الكناني الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٦٣: «مجهول البَنَّة، لم يعرفه النسائي»(١).

# [٣٩٣] عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي أبوبكر الحميدي المكى .

ترجمته في «التنكيل» رقم (١٢١)، وفيها أبحاث تتعلق به «نقد أسانيد الجرح والتعديل»، و «قدح الساخط»، و «ألفاظ الجرح عند الغضب لا سيا بين الأقران» وغيرها من «الفوائد» الحديثية، وضعتها في مظانها من قسم القواعد من هذا الكتاب.

راجع كشاف الأعلام المثبت هناك.

#### [٣٩٤] عبدالله بن الزبير بن معبدالباهلي البصري.

«الفوائد» ص ٣٨٥: «مجهول الحال»(٢٠).

## [٣٩٥] عبدالله بن زياد بن سمعان المخزومي أبوعبدالرحن المدنى.

قال المعلمي في «التنكيل» ١٥١/١ - تعقيبًا على قول الكوثري: «أجمعوا على ترك حديثه». قال: «فيه نظر فقد أكثر عنه ابن وهب ووثقه على ما في (مختصر

<sup>(</sup>١) وقال البخاري: فيه نظر (تهذيب التهذيب ٥/٢١٢).

وقال ابن خراش: لم يرو عنه سوى عبدالله بن شريك (الميزان ٢/ت٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حاثم: مجهول لا يعرف. وقال الدارقطني: شيخ بصري صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات».

كتاب العلم لابن عبدالبر) ص ١٩٩: ومجموع كلامهم فيه يدل أنه صدوق في الأصل، فلا بأس بإيراده في المتابعات والشواهد (١١). اهـ

(١) أقول: ابن سمعان كَدَّبَهُ: هشام بن عروة، ومالك بن أنس، وابن إسحاق، وإبراهيم بن سعد، وابن معين، وأحمد بن صالح المصري، وأبو داود السجستاني، وغيرهم.

وقال البخاري: «سَكتوا عنه» - وهو لا يقولها إلا فيمن لا تحل الرواية عنه -، وقال أبوحاتم: «سبيله سبيل الترك»، وتركه جماعة.

وأما ابن وهب، ففي تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٣٧٩): حدثني أحمد بن صالح قال: قلت لابن وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان؟ قال: لا يقبل قول بعضهم في بعض. اهو ورواه - بهذا اللفظ - ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ق٤٦-الظاهرية) ورواية التاريخ من طريق أبي محمد بن أبي نصر، واسمه: عبدالرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي - وهو ثقة عدل عفيف كانت عنده أصول حسنة بخطوط الوراقين المعروفين، ترجمته في «تاريخ دمشق» (١٠/ق٤٦-الظاهرية) - عن أبي الميمون البجلي الدمشقي واسمه: عبدالرحمن بن عبدالله بن راشد، صاحب أبي زرعة وراوي كتاب التاريخ عنه - عن أبي زرعة.

وروى ابن عدي هذه الحكاية في ترجمة ابن سمعان من «الكامل» عن شيخه يوسف بن الحجاج – وهو يوسف بن أحمد بن عبدالرحيم بن الحجاج أبويعقوب الاستراباذي، له ترجمة في «تاريخ جرجان» رقم (٩٩٩) ولم يذكر حمزة السهمي فيه جرحًا ولا تعديلاً – قال: ثنا أبوزرعة الدمشقي، بمثل رواية أبي الميمون البجلي عن أبي زرعة.

وأورد الحكاية بمثل هذا اللفظ كُلُّ من: المزي واللهبي وابن حجر، ولم يذكروا توثيق ابن وهب لابن سمعان صراحةً.

لكن قال ابن عبدالبر في كتاب الجامع بيان العلم وفضله في باب: حكم قول العلماء بعضهم في بعض ص(٥١٠): أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبوالميمون البجلي، قال: حدثنا أبوزرعة الدمشقي، قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: سألت عبدالله بن وهب، عن عبدالله بن يزيد [كذا والصواب: زياد] ابن سمعان فقال: ثقة، فقلت: إن مالكًا يقول فيه: كذاب، فقال: لا يقبل قول بعضهم في بعض، اه

ونقل مغلطاي في إكهاله (٤/ق٠٢٧ب) هذا التوثيق عن هذا الموضع، فالظاهر أنه لم يرد مصرحًا به إلا فيه، وهو محلُّ نظر، فأبو محمد بن أبي نصر بلديُّ أبي الميمون البجلي، وراوي كتاب التاريخ عنه، والذي اعتمده المصنفون في رواية التاريخ – لم يذكر هذا التوثيق، وكذا لم يذكره شيخ ابن عدي عن أبي زرعة.

وخلف بن القاسم - شيخ ابن عبدالبر - ثقة مكثر، وهو قرطبي سمع بدمشق من أبي الميمون، إلا أن بلديَّ الرجل أعرف به وأمكن في الرواية عنه في الغالب - كها هو معلوم، ودخول الخلل في رواية خَلَف بن القاسم - كالرواية بالمعنى أو الوهم وغير ذلك ممكن هنا ؟ لأنه قد يُفهم من رَدَّ ابن وهب تكذيب مالك لابن سمعان ما يقتضي توثيق ابن وهب له، =

### [٣٩٦] عبدالله بن زيد أبوقلابة الجرمي البصري.

في «التنكيل» ٩٧/٢ حديث أبي قلابة عن أنس: «أن يهوديًا رضخ رأس جارية بين حجرين» غمزه الكوثري بعنعنة أبي قلابة، فقال الشيخ المعلمى:

وعلى كل حاًل، لو فرضنا ثبوت هذا التوثيق عن ابن وهب، قابن وهب كان من المكثرين، ولم يعرف عنه التوقي في انتقاء مشايخه، وكان حسن الظن بابن سمعان، وكان يجالسه ويأخذ عنه، كما كان بعض الأثمة والثقات يجالسونه ويأخذون عنه، إلا أنه قد تبين لهم ما لم يتبين لابن وهب، فمنهم من ضرح بكذبه ومنهم من تركه.

قال عبدالله بن المبارك: أقمت عليه - يعني: ابن سمعان - كذا وكذا، وحملت عنه، فحدث يومًا عن مجاهد عن ابن عباس، فقلت: إنك كنت ذكرت هذا عن مجاهد، فقال: أو ليس مجاهد يجدث عن إبن عباس! فكرهت حديثه وتركته.

وقال أبوبكر بن أبي أويس: كنت أجالس عبدالله بن زياد بن سمعان، فكنا نرى أنه أخذ كتبًا غير سماع، فبينا هو يحدث إذ انتهى إلى حديث لشهر بن حوشب، فقال: شهر بن جوست. فقلت: من هذا ؟ فقال: رجل من أهل خراسان، اسمه من أسماء العجم. فقلت: لعلك تريد: شهر بن حوشب، فقلنا حينئذ: إنه يأخذ من الكتب. قال أبومعشر معقبًا: ابن سمعان إنها أخذ كتبه من الدواوين والصحف.

وكان عبدالله بن سمعان يحدث عن: عبدالله بن عبدالرحمن، فكان أحد بن صالح المصري يقول إنه يغير أسياء الله، قال: وهذا كذب، ولما سأل ابن وهب ابن سمعان عن: عبدالله ابن عبدالرحن هذا قال له ابن سمعان: لقيته في البحر.

وابن وهب لم يُعرف بتبع أحوال الرواة ونقدهم كما عُرف غيره بمن كشف حقيقة ابن سمعان وطعن فيه، فهذه واقعة واحدة، دَلَس فيها ابنُ سَمعان تدليسًا فاحشًا، فحدث عمن لا وجود له واستعار له هذا الاسم المخترع، فعده أحمد بن صالح كذبًا، ومَشَّاه ابن وهب، مع مراوغة ابن سمعان له حين سأله عنه فقال: لقيته في البحر، ومقتضى ذلك أنه لا سبيل لابن وهب ولا لغيره إلى معرفته أو الوصول إليه !

والحاصل أن ابن سمعان إن لم يكن يضع الحديث وضعًا - كها ظنه أحمد بن صالح، فهو يكذب ويدَّعي سهاع أقوام لم يسمع منهم بل لم يرهم - كها قال غير واحد - ويأخذ صحفًا فيرويها من غير سهاع، فليس هو بأهل أن يكتب عنه أصلاً، وعلى هذا قول النقاد من أهل العلم - كها سبق النقل عنهم في صدر هذا التعليق -، وقول ابن وهب في مثل هذا شذوذ لا يلتفت إليه، والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> وليس بلازم، فقد يَرُدُّ التكذيب، ويُثبت ما دونه.

«قال أبوحاتم: «لا يعرف له تدليس» وذكر ابن حجر في ترجمته من (التهذيب)(١) ما يعلم منه أن معنى ذلك أن أباقلابة لا يروي عمن قد سمع منه إلا ما سمعه منه(٢).

وقد ثبت سهاعه من أنس<sup>(٣)</sup> كها في قصة العرنيين<sup>(٤)</sup> وغيرها، وحديثه في (الصحيح) أيضًا، فالحكم في حديثه هذا أنه سمعه من أنس. اهـ

وقال المعلمي في «حاشية الجرح» (٥٨/٥) تعليقًا على قول أبي حاتم المذكور: «حمله ابن حجر على معنى أنه لم يكن يرسل عمن قد سمع منه، ويحتمل أن يكون المراد أنه لم يكن يرسل على سبيل الإيهام، وإنها يرسل عمن قد عرف الناسُ أنه لم يلقه»اه.

### [٣٩٧] عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد -واسمه: كيسان- المقبري أبوعباد الليثي مولاهم المدني.

«الفوائد» ص ٢٧٩: «متروك ساقط البتة».

و «حاشية الموضح» ١١٢/٢: «هالك».

<sup>(</sup>١) (٢٢٦/٥) وفيه: «قال أبوحاتم: لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب، ولا يعرف له تدليس».

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ: «و هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس، لا الاكتفاء بالمعاصرة». اهد

يعني أن هذا غير الإرسال، وهو رواية الرجل عمن لم يدركه أو لم يلقه، والمقصود أن أباقلابة قد ثبت عدم ساعه من جماعة من الصحابة، وقد روى عنهم، على سبيل الإرسال، لأنه لا يدلس، أي لا يروي عمن لقيهم وسمع منهم إلا ما سمعه منهم.

<sup>(</sup>٣) وقال سليهان بن حرب: «سمع أبوقلابة من أنس وهو ثقة». تاريخ دمشق (٩/ ق٣١٤).

<sup>(</sup>٤) رواها البخاري: كتاب الديات، باب القسامة ٢٣٩/١٢، رقم ٦٨٩٩- فتح)، ومسلم: كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين (٣/١٢٩٦، رقم ١٦٦١/١٠-١٢) وفيهما قول أبي قلابة: حدثني أنس.

#### [٣٩٨] عبدالله بن سلمة الربعي.

«الفوائد» ص ٩٩: «منكر الحديث، متروك، قال ذلك أبوزرعة، وقال العقيلي: «منكر الحديث» راجع اللسان ٣/ ٢٩٢ الترجمة الرابعة والخامسة، فإنهما لرجل واحد». اهـ

# [٣٩٩] عبدالله بن سليان بن الأشعث أبوبكر بن أبي داود السجستاني.

ترجمته في «التنكيل» (١٢٣).

قال المعلمي في خاتمة الترجمة: «أطبق أهل العلم على السماع من ابن أبي داود، وتوثيقه، والاحتجاج به. فروى عنه الحاكم أبوأحمد، والدارقطني، وابن المظفر، وابن شاهين، وعبدالباقي بن قانع حافظ الحنفية، وأبوبكر بن مجاهد المقرئ، وخلق لا يُحْصون.

قال أبوالفضل صالح بن أحمد التميمي الهمذاني الحافظ: «أبوبكر عبدالله بن سليمان إمام أهل العراق، وعلم العلم في الأمصار، نصب السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته، وحدث قديماً قبل التسعين ومائتين، قدم همذان سنة نيف وثمانين ومائتين، وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت، وكان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو».

وذكر السلمي أنه سأل الدارقطني عنه؟ فقال: «ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث».

وقال الخليلي: «حافظ، إمام وقته، عالم، متفق عليه، واحتج به من صنف

الصحيح: أبوعلي النيسابوري، وابن حمزة الأصبهاني، وكان يقال: أئمة ثلاثة في زمن واحد: ابن أبي داود وابن خزيمة وابن أبي حاتم»... وقال محمد بن عبدالله ابن الشخير: «كان زاهدًا عالمًا ناسكًا رضي الله عنه وأسكنه الجنة برحمته». اهـ

وفي ترجمته أبحاث تتعلق به : «إطلاق الكذب بغير معناه الاصطلاحي» و«نقد أسانيد الجرح والتعديل» و«أوصاف لا تقتضي الجرح» وغيرها، تراها إن شاء الله في قسم القواعد من هذا الكتاب وراجع كشاف الأعلام هناك.

#### [ ٠٠٤] عبدالله بن السمط.

عن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس.

«الفوائد» ص ١٣٤: «مجهول، وصالح لا يعرف في الرواية».

# [٤٠١] عبدالله بن صالح أبوصالح المصري كاتب الليث ابن سعد.

«الفوائد» ص ٢٣، و «الأنوار ص ١٨٤»: «متكلم فيه».

و «الأنوار» ص ٧٣: «فيه كلام».

و الليعة التنكيل» ص ٥٤: اليس بعمدة».

وفي ترجمته من «التنكيل» رقم (١٢٤) «لم يختلط، ولكن أُدخلت عليه أحاديث عديدة».

وفي «الفوائد» ص ٢٤٣ حديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ذكر الشوكاني طرقه – وقد وَهَّنَهَا المعلمي كلها- منها حديث أبي أمامة، أخرجه

الطبراني، قال الشوكاني: «إسناده على شرط الحسن. هذا معنى كلام صاحب اللآلئ، وعندي أن الحديث حسن لغيره، وأما صحيح فلا». اهـ

فقال المعلمي: «أما عن أبي أمامة فتفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبدالله ابن صالح كاتب الليث، وبكر بن سهل ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك فإن له أوابد.

وعبدالله بن صالح أدخلت عليه أحاديث عديدة، فلا اعتداد إلا بها رواه المتبون عنه بعد اطلاعهم عليه في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا محل ما علقه عنه البخاري، فتفرد بكر بن سهل عن عبدالله بن صالح بهذا الخبر الذي قد عُرف برواية الضعفاء له من طرق أخرى يُوهّنه حتاً». اهد

[٤٠٢] عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحى أبوأويس المدني.

«الفوائد» ٣٦٨: «صدوق يهم»(١).

[٤٠٣] عبدالله بن عبد ربه العجلي.

«الفوائد» ٣٦١: «مجهول».

[٤٠٤] عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر الليثي أبوعبدالعزيز المدني.

«الفوائد» ٦٩: «تالف».

<sup>(</sup>۱) هو إلى الضعف أقرب، وإنها يكتب حديثه للاعتبار، وأما للاحتجاج فلا، وهو سيء الحفظ، فها حدث من أصل كتابه فهو أصح، كها قال البخاري، يعني أن حديثه من كتابه أقل خطأ من حفظه. والله تعالى أعلم.

#### [٥٠٥] عبدالله بن عبدالوهاب الخوارزمي.

«الفوائد» ۲۱۷: «تالف»(۱).

### [٤٠٦] عبدالله بن عدي أبوأ همد الجرجاني الحافظ صاحب كتاب (الكامل).

«التنكيل» رقم (١٢٥).

قال الكوثري: «كان ابن عدي على بعده من الفقه والنظر والعلوم العربية طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه».

فقال الشيخ المعلمي: «أبوأحمد إمام في الحديث ورجاله وعلله، واشتغاله بذلك عن التبسط في الفقه والنظر، لا يدل على بعده عن التأهل لذلك، وكان عنده من معرفة اللسان ما يكفيه، وأما طول لسانه فذلك مقتضى مقامه، وله في ذلك أسوة بأكابر أئمة السنة». اه

# [٤٠٧] عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبوعبدالرحمن العمري المدني.

«التنكيل» ۷۷/۲ .

<sup>(1)</sup> قال أبونعيم في تاريخه (٢/٥٢): قدم أصبهان، وحدث بها، في حديثه نكارة. وقال الحافظ في «اللسان» (٣١٣/٣): يحتمل أن يكون هو النمري البصري، فإنها في طبقة واحدة. والنمري أخرج له الدارقطني في "غرائب مالك" عن مطرف عن مالك عن عمه أبي سهيل عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص في فضل العباس. وقال: الراوي عن مطرف ليس بالمشهور، والمعروف في هذا رواية محمد بن طلحة الطويل عن أبي سهيل بالسند المذكور. اه.

قال المعلمي: «كثير الخطأ حتى قال البخاري: «ذاهب، لا أروي عنه شيئًا» ومن أثنى عليه فلصلاحه وصدقه، وأنه ليس بالساقط». اهـ

### [٤٠٨] عبدالله بن عمر بن الرماح أبومحمد النيسابوري قاضي نيسابور.

في «طليعة التنكيل» ص ٤١: «هو عبدالله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرماح، واسم الرماح: سعد، له ولأبيه ترجمتان في (طبقات الحنفية)، وهما معروفان عندهم، وللأب ترجمة في (تهذيب التهذيب) (ج٧ ص ٤٩٨) وفي (تاريخ بغداد) (ج١١ ص ١٨٦) وفي كتاب ابن أبي حاتم وغيرها، ووقع في (تاريخ بغداد) (ج ١٣ ص ٣٨٦) في سند حكاية «عبدالله بن عثمان بن الرماح» وعثمان تصحيف والصواب عمر...»

وفي ترجمته من «التنكيل» رقم (١٢٦): «وفي تهذيب التهذيب ب ٧ ص ٤٤٧ وص ١٦٠: أنه يقال لعمر بن ميمون بن بحر بن الرماح والد عبدالله هذا «عمر ابن الرماح» ينسب إلى جده الأعلى، وهكذا وقع في (سنن الترمذي) (١٦ في «باب ماجاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر» ومن لازم هذا أن يقال لعبدالله هذا: «عبدالله بن الرماح». . .

زعم الأستاذ الكوثري أن عبدالله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرماح مجهول الصفة، فأقول: قال ابن حبان في (الثقات) (٢): عبدالله بن عمر بن ميمون بن الرماح السعدي أبوعبدالرحمن البلخي قاضي نيسابور روى عن مالك ووكيع وأهل العراق، حدثنا عنه الحسين بن إدريس الأنصاري، وعبدالله بن

<sup>(1) = (113)</sup>.

<sup>(</sup>٢) (٣٥٧/٨) وفيه: عبدالله بن عمرو...

محمد الأزدي، مستقيم الحديث إذا حدث عن الثقات، وقد قيل: كنيته أبومحمد، وكان مرجتًا مات سنة أربع وثلاثين ومائتين.

وهذا من ابن حبان توثيق مقبول كها يأتي في ترجمته (١). اهـ

# [٤٠٩] عبدالله بن عمر بن غانم الرُّعيني أبو عبدالرحمن قاضي إفريقية.

«حاشية الأنساب» ٢٨/١. قال السمعاني: «قال أبو حاتم بن حبان: روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على قال: «الشيخ في بيته كالنبي في قومه». وذكر حديثًا آخر أنه قال: ما من شجرة أحبّ إلى الله من شجرة الحناء. قال: حدثنا بالحديثين علي بن محمد بن حاتم القومسي ثنا عثمان بن محمد بن خشيش القيرواني ثنا عبدالله بن عمر بن غانم، عن مالك، في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد، أنا أصون البياض عن ذكرها، فكيف الاشتغال بوصفها» اه.

فقال الشيخ المعلمي: «لعبد الله بن عمر بن غانم ترجمة في التهذيب ج٥ رقم ٥٦٧ فيها توثيق جماعة له، وذكر نحو ما تقدم عن ابن حبان ثم قال: «لعل البلاء في الأحاديث التي أنكرها ابن حبان ممن هو دونه».

<sup>(</sup>١) وترجم له الذهبي في اتاريخ الإسلام؛ (الطبقة ٢٤).

قَالَ الدُّهبِي: . . . روى عنه: إسحاق بن راهويه مع تقدمه، والدَّهلِي وقال: هو ثقة، وخلق سواهم.

وقد كان عبدالله من غلاة السنة القوَّالين بالحق.

قال أبوزيد عبدالله بن محمد: سمعته يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومن قال الجمعة ليست بواجبة فهو كافر،

ثم ذكر عن الحاكم في «تاريخ نيسابور» قصة في قوله بالحق عند السلطان.

وقال: قال الحاكم: ولي القضاء أيام المعاذية، ثم بقي إلى أول أيام الطاهرية، وكان أبوه بلخيًا. توفي في ثالث عشر من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين – يعني ومائتين. اهـ

وله ترجمة في الميزان ج٢ رقم ٤٢٨ وقال: «لعلَّ الآفة من عثمان صاحبه» ولم يترجم عثمان، وترجم في اللسان ج٤ رقم ٣٥٦ اقتصر على قوله «له ذكر في ترجمة عبدالله بن عمر بن غانم».

وقد جاء من وجه آخر عن علي بن محمد بن حاتم القومسي شيخ ابن حيان قال: «ثنا يحيى بن محمد بن خشيش القيرواني ثنا عون بن يوسف ثنا أبي ثنا سعيد بن معن المدني ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر - رفعه: لما خلق الله الجنة حفها بالريحان، وحف الريحان بالجناء، وما خلق شجرة أحبّ إليه من الجناء...» راجع اللآليء المصنوعة ٢/ ١٤٦ ولسان الميزان ج٣ رقم ١٧١ وفي اللسان أنه «رواه أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ عن ابن خشيش ... وزاد في المتن: وأن الشيخ في بيته مثل النبي في أمته».

ويحيى بن محمد بن خشيش تالف، له ترجمة في «الميزان» و «اللسان» ويظهر أن عثمان بن محمد بن خشيش، قد وضع له أخوه تلك النسخة، وضمنها أكاذيبه بأسانيد أخرى، والله المستعان.

وعلى كل حالٍ، فعبدالله بن عمر بن غانم بريء حتمًا من تلك الأكاذيب» اه.

[ ١٠١ ] عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الأموي أبو عبدالرحمن الكوفي: مُشْكُدانة، مولى عثمان بن عفان

«حاشية الموضح» ٢٤/١: «موثق على ما فيه من الغلو والغفلة، وفي «الميزان» أنه كان مرة يقرأ التفسير فمرَّ بقوله تعالى ﴿ويغوث ويعوق ونسرا﴾ فقرأ الكلمة الأخيرة «ونشرا» فروجع، فقال: هي منقوطة بثلاث، يعني أنها في كتابه الذي يقرأ منه «ونشرا» فقد صحفها عند كتابته، ثم قرأها على التصحيف»اه.

#### [٤١١] عبدالله بن عمر الخراساني.

«الفوائد» ص ١٦٣: «صاحب مناكير، بل هو تالف» (١).

#### [٤١٢] عبدالله بن قلابة.

«الأنوار الكاشفة» ص ١١٦: «مجهول لا ذكر له إلا في هذه الحكاية وفي السند إليه: عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف كثير التخليط». اهـ

## [٤١٣] عبدالله بن كثير الشامي الدمشقي الطويل القارئ إمام المسجد الجامع بدمشق.

و «الفوائد» ص ۱۵۹: «صدوق يغرب» (۲).

# [٤١٤] عبدا لله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبوعبدالرحمن المصري الفقيه القاضي.

«الأنوار الكاشفة» ص ١١٦: «ضعيف كثير التخليط».

«الفوائد» ص ٧٢: «ضعيف ومدلس».

<sup>(</sup>۱) قال ابن عديّ: شيخ مجهول، يحدث عن الليث بن سعد بمناكير، ويحدث عنه زهير بن عباد. ثم ذكر له حديثين، أولها: حديث الفوائد «مَنْ أكل فولةً بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها». والثاني: في فضيلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال في كل منهما: حديث باطل، لا يرويه غير عبدالله بن عمر الخراساني هذا، ولا يرويه عنه غير زهير. (الكامل: ١٥٧٣)

أقول: وقد قرَّر الشيخ المعلمي في غير موضع أن المجهول إذا روى خبرين منكرين فهو تالف. (٢) قال أبوزرعة: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب.

وروى له النسائي حديثًا واحدًا في «مسند علي».

وروى عنه غير واحد. فهو صالح للاعتبار في الجملة، والله أعلم.

وفي ص ٢١٥ نقل الشوكاني عن الوجيز: «ابن لهيعة أخرج له مسلم». فقال العلمي: «هذا إطلاق منكر، إنها وقع لمسلم في إسناد خبرين عن ابن وهب: «أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة». سمع مسلم الخبر هكذا فحكاه على وجهه، واعتهاده على عمرو بن الحارث فإنه ثقة.

ويقع للبخاري والنسائي نحو هذا، فيكنيان عن ابن لهيعة؛ يقول البخاري: «وآخر». ويقول النسائي: «وذكر آخر». ورأى مسلم أنه لا موجب للكناية.

مع أن ابن لهيعة لم يكن يتعمد الكذب ولكن كان يدلس ثم احترفت كتبه، وصار من أراد جمع أحاديث على أنها من رواية ابن لهيعة، فيقرأ عليه وقد يكون فيها ما ليس من حديثه، وما هو في الأصل من حديثه، لكن وقع فيه تغيير، فيقرأ ذلك عليه، ولا يرد من ذلك شيئًا، ويذهبون يروون عنه، وقد عوتب في ذلك فقال: «ما أصنع؟ يجيعونني بكتاب فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم».

نعم، إذا كان الراوي عنه: ابن المبارك أو ابن وهب، وصرح مع ذلك بالسياع فهو صالح في الجملة (١)، فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه

<sup>(</sup>١) أي يُعتبر به فيها يروياه عنه، كما قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (الترجمة: ٣٢٢) وأضاف إليهما: عبدالله بن يزيد المقرىء.

والسبب في تفضيل رواية هؤلاء عنه على غيرهم، ما قاله ابن أبي حاتم: «سئل أبوزرعة عن ابن لهيعة سياع القدماء منه؟ فقال: آخره وأوله سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يسبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه». (الجرح: ٥/ت ٦٨٢).

وسبب آخر، قال عمرو بن علي الفلاس: «عبدالله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبدالله يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت كتبه، وهو ضعيف الحديث» (الجرح أيضا).

نبيه هام:

المقصود هنا أن رواية هؤلاء العبادلة عنه أحسن وأصح من رواية غيرهم عند المفاضلة والترجيح، لا أنَّهُ يُحُكم على حديثه من روايتهم عنه بالصحة؛ لأن ابن لهيعة في نفسه غير =

بالسماع وكان منكرًا فلا يمتنع الحكم بوضعه. اهـ

وفي «الفوائد» ص ٣٠٩: «هذا الخبر قد رواه عنه ابن وهب، لكن لم يذكر تصريح ابن لهيعة بالسماع وقد عرف تدليسه والله أعلم».

وفي ص ٣٧٨ رواية من طريق كامل بن طلحة (الجحدري) عن ابن لهيعة، فقال المعلمي: «كامل ممن سمع من ابن لهيعة بأخرة، وليس ذلك بشيء». اهـ

وفي ص ٤١٩ : خبر روي من طرق ضعيفة وواهية عن ابن لهيعة ، منها من طريق سليم بن منصور عن أبيه عنه .

قال ابن الجوزي: «وسليم ذاهب الحديث».

قال المعلمي: «أبوه أذهب منه على فضلة، وأحسب بعض الدجالين كتب صحيفة فيها عدة أخبار منها هذا الخبر فقرأها أو بعضها على ابن لهيعة، وسكت ابن لهيعة على عادته بأخرة كما مر في التعليق ص ٢١٥ فتلقفها من كان حاضرًا من الضعفاء كمنصور وغيره، فانتسخوها وراحو يروونها عن ابن لهيعة». اه

### [٥١٥]عبدالله بن مُحَرَّر العامري الجزري القاضي.

«الفوائد» ص ۲۲۰: «منكر الحديث متروك».

<sup>=</sup> حجة، وإنها يعتبر بها صحَّ أنه حدَّث به من كتابه، وهذا هو مراد الشيخ المعلمي بقوله السابق: «فهو صالح في الجملة».

وقد ختم أبوزرعة كلامه السابق بقوله: وليس ممن يحتج بحديثه. وختم الفلاس بقوله: وهو ضعيف الحديث.

ويوضّح ذلك ويؤكده ما ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» أيضًا: سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة . . . فقالا: ابن لهيعة أمره مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار . قلت لأبي : إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وعبدالله بن وهب يحتج به ؟ قال: لا» . اهولسياق بعض الشواهد العملية من صنيع الأئمة على ذلك موضع آخر، والله تعالى الموفق.

### [٤١٦] عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبوالشيخ الأصبهاني الحافظ الثقة صاحب التصانيف.

له ترجمة في «التنكيل» رقم (١٢٩).

راجع منهج الأئمة في «رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة والمكذوبة في الكتب» في قسم القواعد من هذا الكتاب، وانظر كشاف الأعلام المثبت هناك.

#### [٤١٧] عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان.

في «الفوائد» ص ٣٨٩- ٣٩٠ حديث: إن الله لما خلق آدم وحواء تبخترا في الجنة . . . الحديث في فضل فاطمة وعلي ، وابناهما الحسن والحسين - رضي الله عنهم جميعًا-

رواه أبوالفرج الحسن بن أحمد بن علي الهماني قال: ثنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان، ثنا أحمد بن محمد بن مهران بن جعفر الرازي بحضرة أبي خيشمة، حدثني مولاي الحسن بن علي صاحب العسكر – إلخ.

قال ابن الجوزي: موضوع، الحسن العسكري ليس بشيء - هكذا نقل المعلمي عن اللآلئ.

وقال الذهبي في «الميزان» (٤٩٥/٢): قال ابن الجوزي: «هذا موضوع، لعلَّه من وضع ابن شاذان أو صاحبه الحسن بن أحمد الهماني الذي رواه عنه».

قال المعلمي: العسكري بريء منه، ولابن شاذان ترجمة مختصرة في «الميزان»(۱)، و «اللسان»(۲)، وأحسبها لم يعرفاه، وهو مشهور موثق (۲)، ترجمته

<sup>(</sup>١) (٤٩٨/٢) لكن سبق فيه (٢/ ٤٩٥) بأطول عما في هذه، وقال الذهبي: شيخ لا يعرف، ومنها نقلت آنفًا.

<sup>. (</sup>TE7/T) (Y)

<sup>(</sup>٣) وثقه الخطيب.

في «تاريخ بغداد» (١٢٨/١٠) وهو من شيوخ الدارقطني، وتوفي سنة (٣٥١) فعلى هذا لم يدرك أبا خيثمة، بل صاحب العسكر نفسه كان عمره عند وفاة أبي خيثمة ثلاث سنوات فقط، فالنظر في الهماني، وله ترجمة في «تاريخ بغداد» (٢٧٧/٧) تدل أنه غير مشهور، ولم يذكر فيه الخطيب مدحًا ولا قدحًا، وأرى الملاء منه». اه

# [٤١٨] عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني أبوالقاسم الفقيه القاضي .

«التنكيل» رقم (١٣٠) قال الكوثري: «الكذاب المشهور الذي وضع على لسان الشافعي نحو مائتي حديث، ولم يرو الشافعي شيئًا من ذلك أصلًا» (١).

فقال الشيخ المعلمي: «إنها خلط في آخر عمره... قال مسلمة بن قاسم في القزويني: «كان كثير الحديث والرواية، وكان فيه بأوٌ شديد وإعجاب، وكان لا يرضى إذا عورض في الحديث أن يخرج لهم أصوله ويقول: هم أهون من ذلك. قال: فحدثني أبوبكر المأمون وهو من أهل العلم العارفين بوجوهه قال: ناظرته يوما وقلت له: ماعليك لو خرجت لهم أصلًا من أصولك؟ فقال: لا ولا

<sup>(</sup>١) وقال ابن المقرئ: رأيتهم يضعفونه وينكرون عليه أشياء.

وقال الحاكم عن الدارقطني: كذاب، أنَّف كتاب سنن الشافعي، وفيها نحو ماثتي حديث لم يحدث بها الشافعي.

وقال الدارقطني أيضًا: وضع القزويني في نسخة عمرو بن الحارث أكثر من مائة حديث. وقال علي بن رزيق: وكان إذا حدث يقول لأبي جعفر بن البرقي في حديث بعد حديث: كتبت هذا عن أحد، فكان يقول: نعم، عن فلان وفلان ؛ فاتهمه الناس بأنه يفتعل الحديث، ويدعيها ابن البرقي كعادته في الكذب. قال: وكان يصحف أسماء الشيوخ. توفى سنة (٣١٥)

انظر الميزان (٢/ ٤٩٥) واللسان (٣/ ٣٤٥).

كرامة. ثم قام فأخرجها، وعرض عليَّ كل حديث اتهموه فيه مثبتًا في أصوله».

وقال ابن يونس: «كان محمودًا في القضاء، وكانت له حلقة بمصر وكان يظهر عبادة وورعًا، وثقل سمعه جدًا، وكان يفهم الحديث، ويحفظ ويملي، ويجتمع إليه الخلق، فخلط في الآخر ووضع أحاديث. . ـ »(١) ثم قال: «مات بعد أن افتضح بيسير».

### [٤١٩] عبدالله بن محمد بن حميد أبو بكر بن أبي الأسود البصري الحافظ.

«التنكيل» رقم (١٢٨) قال ابن أبي خيثمة: «كان ابن معين سيء الرأي في أبي بكر بن أبي الأسود».

قال الشيخ المعلمي: «هذا مجمل، وقد جاء عن ابن معين أنه قال: «ما أرى به بأسًا» (٢). وجاء عنه أيضا (٣) أنه قال: «لا بأس به ولكنه سمع من أبي عوانة وهو صغير وقد كان يطلب الحديث». فهذا يفسر رواية ابن أبي خيثمة (٤).

<sup>(</sup>١) فسقط إذًا، ولم تنفغهُ أَضُولُه، والله المستعان:

<sup>(</sup>۲) روایة عبدالحالق بن منطبور عنه.

<sup>(</sup>٣) رواية ابن محرز عنه. وكلاهما في «تاريخ بغداد» (٦٣/١٠) والثانية في سؤالاته (ت٣٤٣).

<sup>(3)</sup> أقول: لم يذكر ابن أبي خيثمة كلام ابن معين في ابن أبي الأسود، فإن كان مثل الذي نقل غيره عنه بشأن سياع ابن أبي الأسود وهو صغير من أبي عوانة، فالتعبير عنه بد «كان سيء الرأي فيه» فيه نظر؛ لأنه يقتضي الطعن فيه بذلك، ولم يُرُو عن ابن معين ولا غيره غمز ابن أبي الأسود بهذا ولا بغيره، بل روى عنه الأثمة الثقات الأثبات - كها سيأتي - وفي رواية عبد الخالق بن منصور وأبن محزز عن ابن معين ما يرفع الإشكال ؛ إذ نقلا عنه قوله: «لا بأس به وزاد ابن عزز عنه: «و لكنه سمع من أبي عوانة وهو صغير»

فهو كغيره من الثقات بل وفيهم أئمة حفاظ يُسْتَصْغُرُون في بعض شيوخ لهم، أو يضعفوا فيهم لأسباب تقدح فيها رووا عنهم، لا فيهم أنفسهم، وهذا مستفيض، وقد قال الذهبي في الميزان» (٢/ت٢٥٩٩): «ثقة، استصغر في أبي عوانة».

وقال ابن المديني: «بيني وبين ابن أبي الأسود ستة أشهر ومات أبوعوانة وأنا في الكُتَّاب» (١٦). ومولد ابن المديني سنة ١٦١ وذكر هو أن وفاة أبي عوانة سنة ١٧٥ وقال غيره سنة ١٧٦ فعلى ذلك يكون سن ابن أبي الأسود حين وفاة أبي عوانة خمس عشرة سنة أو أكثر، وكان ابن أخت عبدالرحمن بن مهدي فقد يكون ساعده هو أو غيره في الضبط (٢).

وقد صحح الجمهور السماع في مثل تلك السن وفيها دونها.

نعم، يؤخذ من كلام بعضهم أن أباعوانة توفى سنة (١٧٠) ووقع في (تاريخ جرجان) لحمزة السهمي حكاية ذلك عن بعض الحفاظ كها يأتي في ترجمة أبي عوانة، فعلى هذا يكون سن ابن أبي الأسود نحو تسع سنين، لكن ذاك القول شاذ، ومع ذلك فابن تسع سنين قد يصح سهاعه عندهم.

والذي يرفع النزاع من أصله أنه ليس في سماع الرجل وهو صغير ما يوجب الطعن فيه، وإنها يتوجه الطعن إذا كان السماع غير صحيح، ومع ذلك كان الرجل يبني عليه ويروي بدون أن يبين، وهذا منتف هنا.

أما أولاً: فلأن احتمال صحة سماعه من أبي عوانة ظاهر ولا سيما على المعروف من أن وفاة أبي عوانة كانت سنة خمس أو ست وسبعين ومائة.

وإن كان الذي سمعه ابن أبي خيثمة من ابن معين كلامًا آخر، فلم يُبَيِّنهُ، وهو جرح غير مفش.

والمقصود هنا أن كلام ابن معين وابن المديني لا يوهم في هذا الموضع طعنًا في ابن أبي الأسود، وسيأتي تقرير الشيخ المعلمي لهذا قريبًا.

<sup>(</sup>۱) قاله عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه، وقال عبدالله: وذهب – يعني أباه – إلى أن سماعه من أبي عوانة ضعيف ؛ لأنه كان صغيرًا. تاريخ بغداد (۱۰/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال الدُّهبي في ترجمته من «تاريخ الإسلام»: الطبقة (٢٣): «و سمع وهو صغير باعتناء خاله».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من «التنكيل»: ٢٧٠ ، وهو خطأ ظاهر.

وأما ثانيًا: فلأن البخاري وأباداود والترمذي أخرجوا لابن أبي الأسود، ولم يذكروا شيئًا من روايته عن أبي عوانة، وذلك يدل على أحد أمرين:

- إما أن يكون ابن أبي الأسود لم يرو عن أبي عوانة شيئًا.

- وإما أن يكون ربها روى عنه مع بيان الواقع، وعلى هذا فيكون كلام ابن معين وابن المديني إنها هو على سبيل الاحتياط، عَلِماً أنه سمع من أبي عوانة وهو صغير، فخشيا أن يعتمد على ذلك فيروي من غير بيان.

فأما حاله في نفسه وفي روايته عن غير أبي عوانة فلا مطعن فيه، وقد روى عنه البخاري في (صحيحه) وروى عنه أبوداود وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ترجمة أحمد بن سعد بن أبي مريم. وقال الخطيب: «كان حافظًا متقنًا» وحكايته المتقدمة أول الترجمة من روايته عن بشر بن مفضل المتوفى (١٨٧)، أي حين كان سن ابن أبي الأسود ستًّا وعشرين (١) سنة أو أزيد. والله الموفق. اه

#### [٤٢٠] عبدالله بن محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري.

«الفوائد» ص ٤٨٤: «مقل جدًا، له ترجمة في «تهذيب التهذيب» (٢٠)، لم يذكر فيها راويًا عنه إلا ثلاثة: بكر بن سهل راوي هذا (٢٠) – وسيأتي حاله-، ومحمد بن محمد بن الأشعث –أحد الكذابين-، وابن ماجه.

وليس له عند ابن ماجه إلا حديثان غريبان.

<sup>(</sup>۱) من الطبعة الأم لكتاب «التنكيل» (۳۰۸/۱) والتي نشرتها: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية (۱۲۰۳). «عشرون» وهو خطأ. دار المعارف، وجاء في طبعة: دار الكتب السلفية بالقاهرة (۱/۳۱۷): «عشرون» وهو خطأ. (۲) (۱/ص. ۸).

<sup>(</sup>٣) هو ما انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عنه، عن ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أنس مرفوعًا «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص...» وللحديث طرق أخرى وَهَنَها المعلمي كُلَّها.

ومع ذلك قال ابن حجر في «القول المسدد»: «ثقة». وفي «التقريب»: «صدوق». وهذا مخالف لقاعدة ابن حجر التي جرى عليها في «التقريب»، ولكنه تسمَّح هنا جريًا مع ما سهاه في خطبة القول المسدد «عصبية لاتخل بدين و لا مروءة».

والتحقيق أن هذا الرجل مجهول الحال، ومثله لا يلتفت إلى ما تفرد به ولا سيها عن ابن وهب(١)، فكيف إذا انفرد عنه بكر بن سهل.

وبكر حاول ابن حجر وفاء بتلك العصبية تقويته ولم يصنع شيئًا، بكر ضعفه النسائي ولم يوثقه أحد، وله أوابد تقدّم بعضها في التعليق على الصفحات ١٣٥ و ٢٢ و ٢٥ وقال الذهبي في ترجمته من الميزان: «ومن وضعه...» فذكر قول بكر: «هجرت – أي بكرت – يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختات» قال الذهبي: «فاسمع إلى هذا وتعجب».

وأرى أن تفرد بكر عن ابن رمح عن ابن وهب مردود من جهة التفرد عن ابن وهب بمثل هذا الخبر مع شدة رغبة الناس فيه». اه

#### [٤٢١] عبدالله بن محمد بن زاذان المدني.

«الفوائد» ص ٦٦: «هالك» (٢).

<sup>(</sup>١) ولم يُذكر له شيخ غيره.

<sup>(</sup>٢) قاله الذهبي في الميزان (٢/ ٤٨٦).

وقد ضعفه أبوحاتم، كما في الجرح (٥/ ١٥٨).

وذكره ابن عديّ في الكاملُ(٤/١٥٦٧) وذكر له ثلاثة أحاديث، الأَوَّلَيْنُ من طريق دحيم عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة مرفوعًا.

والثالث – وهو حديث الفوائد – من طريق إبراهيم بن المنذر عنه عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «إذا لم يكن عند أحدكم ما يتصدق به فليلعن اليهود». قال الذهبي: هذا كذب.

وقال ابن عَدي: «وعبدالله بن محمد هذا لم أر للمتقدمين فيه كلاما ولكن له أحاديث غير محفوظة فأحبيت أن أذكره لما شرطتُ في الكتاب» وقد سبق أن أبا حاتم ضعفه.

### [٤٢٢] عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم البغوي ابن بنت أحمد بن منيع.

له ترجمة في «التنكيل» رقم (١٣٣).

قال المعلمي: «أما البغوي فإن أهل العلم بعده أجمعوا على توثيقه، هذا ابن عدي بعد أن حَطَّ عليه بها لا يوجب جرحًا، لم ينكر عليه إلا حديثًا واحدًا أشار إلى أنه غلط في إسناده (١)، فأثبت ابن حجر في «لسان الميزان» (٢) أن الغلط من شيخ البغوي، وأن البغوي بعد اطلاعه على أنه غلط كَفَّ عن روايته. . . وأعرض الخطيب عن كلام ابن عدي رأسًا، . . . وقال الذهبي في «الميزان» (٣): «تكلم فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل، ثم في أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحطّ عليه».

وإنها كان البغوي عالي الإسناد، حديد اللسان، يفتخر على المحدثين في عهده في بلده ويتكلم فيهم فيتكلمون فيه بها ليس بموجب جرحًا. اهـ.

ثم نقل المعلمي قول الدارقطني في البغوي: «ثقة حبل إمام من الأثمة ثبت أقل المشايخ خطأ». وقول الخطيب في أول ترجمته: «كان ثقة ثبتًا مكثرًا فهمًا عارفًا». وقول الخليلي: «شيخٌ معمّر... حافظ عارف صنَّف مسند عمه (٤)، وقد حسدوه في آخر عمره فتكلموا فيه بشيء لا يقدح فيه». اه

#### [٤٢٣] عبدالله بن محمد بن عثمان بن السقاء.

«طليعة التنكيل» ص ٣٥: قال الكوثري : «هجره أهل واسط لروايته حديث الطير، كما في «طبقات الحافظ الذهبي»».

<sup>(</sup>١) الكامل (٤/٨٧٥١).

<sup>.(</sup>٣٣٨/٣) (٢)

<sup>(4) (1/193).</sup> 

<sup>(</sup>٤) هو مسئد أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي، أبي جعفر الأصم.

فقال الشيخ المعلمي: «الذي في ترجمة هذا الحافظ من (تذكرة الحفاظ) ج٣ ص ١٦٥ من قول الحافظ خميس الحوزي: «من وجوه الواسطيين وذوي الثروة والحفظ، وبارك الله في سِنّه وعلمه، واتفق أنه أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته».

أقول: أفلا يعلم الأستاذ أن هذه حماقة من العامة وجهل لا يلحق ابن السقاء بها عيب ولاذَمّ ولا ما يشبه ذلك، وحديث الطير مشهور روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنها ينكرون صحته، وقد صححه الحاكم (۱)، وقال غيره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلًا (۲)، وممن رواه النسائي في «الخصائص».

فكأني بالكوثري يقول: كما أن عامة ذاك العصر اشتد نكيرهم على هذا الحافظ وظنوا أن روايته لذاك الحديث توجب سقوطه، فلعل عامة هذا الزمان إذا رأوا الأستاذ الكوثري قد ذكر الحكاية في معرض الطعن في ذاك الحافظ أنْ يظنوا أنَّ في القصة ما يعد جرحًا! والله المستعان. اه

### [٤٢٤]عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه الملقب بالأستاذ.

«التنكيل» ٣٦٤/١ : «تالف مرمي بالوضع، راجع ترجمته في (لسان الميزان) ج٣ ص ٣٤٨ وشيخه (يعني: سعيد بن محمد البرذعي أباطالب في مسجد أبي

<sup>(</sup>۱) في المستدرك (٣/ ١٣١) لكن هَدَم الذهبي تصحيحه بقوله: «لقد كنت زمانًا طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب، رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها ساء».

<sup>(</sup>٢) ليس هذا بكلام أهلُّ النقد، ولقد استقر رأي النقاد على بطلان هذا الخبر، والله المستعان.

الحسن الكوفي ببغداد) لا يذكر إلا في هذه الحكاية، وقد ذكره صاحب «الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية» ص ٢٤٩ بها يؤخذ من هذه الحكاية فقط، فإما أن يكون اسها اختلقه الحارثي، وإما أن يكون رجلًا مغمورًا هلك فاختلق الحارثي هذه الحكاية ونسبها إليه . . . »

وفي «الفوائد» ص ١٤: «ترجمته في (لسان الميزان) ٣٨/٣ وهو مرمي بالوضع، وقد وقفت له على أشياء أجزم بأنها من وضعه، كوصية أبي حنيفة للسمتي، ومناظرة الأوزاعي مع أبي حنيفة، وأشياء لا ريب في وضعها، ولكنه يُسمِّي شيوخًا لا يُعرفون، ثم يصنع تلك البلايا، ويحدث بها عنهم، وقد كانت له معرفة وعلم، ونعوذ بالله من علم لا ينفع». اه

### [٤٢٥] عبدالله بن محمود بن عبدالله السعدي أبو عبدالرحمن المروزي صاحب ابن المبارك.

«طليعة التنكيل» ص ٣٥، ٥٦ وترجمة رقم (١٣٥) من تراجم «التنكيل».

قال الكوثري: «مجهول الصفة».

فقال الشيخ المعلمي: «له ترجمة في كتاب ابن أبي حاتم (١) وقال: «كتب إلى أبي بمسائل ابن المبارك من تأليفه».

وله ترجمة في (تذكرة الحفاظ) ج٢ ص ٢٥٧، قال الذهبي: «الحافظ الثقة محدث مرو أبوعبدالرحمن عبدالله بن محمود بن عبدالله السعدي. . . قال الحاكم: ثقة مأمون».

<sup>(</sup>١) (٤/ت١٥٨) (١)

وعلق المعلمي في حاشية «الطليعة» قال: «وهو من شيوخ ابن خزيمة وابن حبان، وذكره ابن حبان في ثقاته مع روايته عنه في صحيحه، وتوثيق ابن حبان لمن عرفهم وخبرهم من أعلى التوثيق، فإنه يتشدد في هؤلاء ويحسن الظن بغيرهم».

وقال في ترجمته من «التنكيل» (١٣٥): «زعم الأستاذ الكوثري في (الترحيب) أنه لم يوثقه أحد من أهل عصره، وأن الحاكم متأخر عنه، مع أن الحاكم لا يعتد به. فأما الذهبي فمتابع للحاكم. ثم أوما الأستاذ إلى أن بعض أهل عصره وثقه، وأنني إذا فتشتُ وجدتُه.

فأقول: لا حاجة إلى التفتيش، والحاكم أقرب إلى عبدالله بن محمود من ابن معين إلى أبي حنيفة!فضلًا عن التابعين وأتباعهم الذين يوثقهم ابن معين ويعمل أهل العلم بتوثيقه لهم.

والحاكم إمام مقبول القول في الجرح والتعديل ما لم يخالفه من يرجح عليه، وستأتي ترجمته.

ولم يقتصر الذهبي على حكاية كلمة الحاكم بل قال من عنده: «الحافظ الثقة». اهـ ثم ذكر المعلمي نَحْوَ ما نقلتُه عنه آنفًا عن حاشية «طليعة التنكيل».

[٤٢٦] عبدالله بن مخلد بن خالد بن عبدالله التميمي النيسابوري النحوي راوية كتب أبي عبيد بخراسان.

«الفوائد» ص ٧٥: «لم يوثق»(١).

<sup>(</sup>۱) روى عنه أبوداود في «السنن» وابنه أبوبكر بن أبي داود، وابن خزيمة وجماعة. وقال الحاكم أبوعبدالله: «سمع بخراسان، والبصرة، والكوفة، والحجاز، وهو راوي كتب أبي عبيد بخراسان، رأيت كتاب إسحاق بن إبراهيم بن عمار بخطه «غريب الحديث» سماعه من عبدالله بن مخلد، وفيه سماع مشايخنا رحمهم الله، وروى عنه: أبوبكس الجماروديّ، =

# [٤٢٧] عبدالله بن معاوية بن موسى بن أبي غليظ القرشي الجمحى أبوجعفر البصري.

«الفوائد» ص ٩٧: «ثقة عندهم».

#### [٤٢٨] عبدالله بن مكنف الأنصاري الحارثي المدني.

عن أنس، وعنه لمجمد بن إسحاق(١).

«الفوائد» ص ٤٦٦: «ابن إسحاق مدلس، وشيخه قال البخاري: «فيه نظر» (٢). وهذه من أشد صيغ الجرح عنده، ولم يثبت له سماع من أنس إلا بدعواه» (٣).

# [٤٢٩] عبدالله بن المؤمل بن وهب الله القرشي المخزومي العائذي المدني، ويقال: المكي.

«الفوائد» ص ١٦٨: «ضعيف الجديث».

وابن خزيمة فمن بعدهما. قرأت في كتاب بعض أصحابنا: توفي عبدالله بن مخلد سنة ستين
 ومئتن». اهـ

انظر تهذيب الكمال (١١٢/١٦) وغيره.

<sup>(</sup>٢) من التاريخ الكبير (٥/ ت٦١٣) وذكر له حديث «الفوائد» ومثله في الكامل (٤/ ١٥٣٩)، وفي تهذيب الكهال (١٧٦/١٦) عنه: «في حديثه نظر». وكذا في الميزان (٢/ ٧٠٠٥)، وتهذيب التهذيب(٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان: «روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار، ولا أعلم له سماعًا من أنس، ولا لمحمد بن إسحاق عنه، وهذا منقطع من جهتين، لا يجوز الاحتجاج به، وقد كان مع ذلك مختاريًا». المجروحين (٦/٢).

وقال ابن عدي: لا يُحدث عنه غير محمد بن إسمعاق.

## [٤٣٠] عبدالله بن نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم أبومحمد المدني.

«الفوائد» ص ٩٩: «فيه كلام».

وفيه ص ١١٦ فيها يتعلق به، وبروايته عن مالك، ورواية محمد بن إسهاعيل الصائغ عنه: «مات عبدالله بن نافع الصائغ وسن محمد بن إسهاعيل الصائغ سبع عشرة سنة.

وقد قال الإمام أحمد في عبدالله بن نافع الصائغ: «كان يحفظ حديث مالك كله، ثم دخله بأخرة شُكّ».

وقال أيضًا: «لم يكن صاحب حديث، كان [ضَيِّقًا](١) فيهه(٢).

وقال البخاري: «في حفظه شيء، فأما الموطأ فأرجو». وقال أيضًا: «تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح».

وتكلم آخرون في حفظه فهو سيء الحفظ، ومع ذلك عرض له بأخرة شك، وسمع منه محمد بن إسهاعيل الصائغ بأخرة وهو صغير. . . وفي ترجمة عبدالله بن نافع الصائغ من الميزان: «أنكر ماله ما رواه محمد بن إسهاعيل الصائغ، إنها ولد بعد لقيه، حدثنا عبدالله . . . . » فذكر هذا الخبر (٣)، ثم قال: «ساقه ابن الجوزي

<sup>(</sup>١) من الجرح والتعديل (٥/ت ٨٥٦)، والكامل لابن عدي (١٥٥٥/٤) وتهذيب الكمال (٢١٠/١٦) وهو الصواب، وجاء في «الفوائد» تبعًا لتهذيب التهذيب (١٦/٥) «ضعيفًا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) تهامه: «وكان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك.

<sup>(</sup>٣) هو خبر: «من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي ، وجاء يوم القيامة من الأمنين».

في الموضوعات فلم ينصف». وقوله «إنها ولد بعد لُقِيّه» كأنها مقحمة من النساخ أو محرفة (١)، وعلى كل حال فلا يصح هذا الخبر عن مالك». اه

### [٤٣١] عبدالله بن نُجيّ بن سلمة الحضرمي الكوفي .

#### عن علي .

«التنكيل» (٢/ ١٧٥/ - ١٧٥): «قال الشافعي: «رجل مجهول». يعني أنه مجهول الحال عنده، وقال البخاري: «فيه نظر» وهذه الكلمة من أشد الجرح عند البخاري. . . فأما توثيق ابن حبان فقاعدته توثيق المجاهيل . . . وتوثيق النسائي معارض بطعن البخاري، على أن النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل كها تقدم في القواعد» (٢) . اه

### [٤٣٢] عبدالله بن واقد أبوقتادة الحراني أصله من خراسان.

"الفوائد" ص ٣٣٦: قال السيوطي: "وابن واقد. . وثقه ابن معين" قال المعلمي: كان ظاهره مستقياً حتى وثقه يجيى وأحمد ثم فسد بأخرة. قال البخاري: "تركوه، منكر الحديث". وفي موضع آخر: "سكتوا عنه". وقال أبوحاتم: "تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه".

<sup>(</sup>۱) في النسختين الخطيتين من كتاب «الميزان» وهما المشار إليها في مقدمة التحقيق بـ "خ» و«س» بدل هذه العبارة : «ثقة» وأشار المحقق إلى ورود تلك العبارة في الطبعة الهندية فقط من الكتاب، فالظاهر أنها مقحمة هنا كها توقع المعلمي رحمه الله.

 <sup>(</sup>۲) وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث (العلل ۳/ق۲۵۸).
 وقال ابن معين والدارقطني: لم يسمع من علي، زاد ابن معين: بينه وبين علي أبوه (مراسيل الرازي: ۱۱۰)

وقال ابن حبان في «الثقات»: يروي عن علي، ويروي أيضًا عن ابنه عن علي (٥/ ٣٠) وقال البزار: سمع هو وأبوه من علي (تهذيب التهذيب ٦/ ٥٥).

وفي ص ٤٨٥: «كان أولًا متهاسكًا، حتى أثنى عليه بعض الأئمة، ثم فسد جدًا فتُرك، فليس بشيء البتة».

#### [٤٣٣] عبدالله بن يزيد.

قال: «كان أذان رسول الله ﷺ شفعًا شفعًا، في الأذان والإقامة». وعنه: عبدالرحمن بن أبي ليلي.

«الفوائد» ص ۱۸: «في صحبته كلام» (۱).

### [٤٣٤] عبدالله [بن]<sup>(٢)</sup> أبي عبس بن جبر .

«الفوائد» ص ٤٦٦: «لم يوثق توثيقًا يعتد به» (٣).

# [٤٣٥] عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي أبوعبدالرحمن البصري.

عن عبدالله بن الحارث بن نوفل.

<sup>(</sup>۱) هكذا بنى المعلمي كلامه على ما وقع في «اللآليء» (١٤/٢): عبدالله بن يزيد، وهو خطأ، صوابه: عبدالله بن زيد، وهو ابن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان، هكذا وقع في سنن الدارقطني (١/ ٢٤١) - يعني: ابن زيد - وهكذا ذكره المزي في شيوخ عبدالرحمن بن أبي ليل من «تهذيب الكهال» (٣٧٣/١٧).

وقد ضعّف الدارقطني الحديث بمحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وبعدم ثبوت سياع عبدالرحمن بن أبي ليلى من عبدالله بن زيد، ثم رجح رواية من رواه عن عبدالله بن يزيد، فقد وأما قول المعلمي: في صحبته كلام، فلم أدر من قصد بذلك، أعني: عبدالله بن يزيد، فقد فتشت عمن يقال له ذلك، ويروي عنه عبدالرحمن، واختلف في صحبته، فلم أجد، فالله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) من «اللاليء» (۹۳/۱) ومنه ينقل المعلمي، وهو الصواب، وسقط من «الفوائلـ».

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٨-٦٣ كنى) والجرح (٩ُ/ ٤٢٠) بغير جرح أو تعديل.
 وفيهها: أبوعبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري، روى عنه ابنه عبدالمجيد.

«الفوائد» ص ٤٨٥: «مجهول الحال(١)، ولا يعلم أدركه أم لا» بنا

### [٤٣٦] عبدالأعلى بن مسهر بن عبدالأعلى بن مسهر الغساني أبومسهر الدمشقى.

قال في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٣٧): «إمام جليل من الشهداء في سبيل السنة، ومن فرائس الحنفية الجهمية لمخالفته لهم في الفقه والعقيدة، ولم يُجب بحمد الله تعالى – يعني في الفتنة –، ومن زعم أنه أجاب فقد صرح بأن ذلك بعد تحقق الإكراه.

قال ابن سعد (٢): «أُشخص من دمشق إلى المأمون في المحنة فسئل عن القرآن فقال: كلام الله، فدُعي له بالسيف ليُضرب عنقه، فلما رأى ذلك فقال: مخلوق. فأُمر بإشخاصه إلى بغداد، فحُبس بها، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات».

وقال أبوداود (٣): «كان من ثقات الناس، لقد كان من الإسلام بمكان، مُمل على المحنة فأبَى، ومُمل على السيف فمّد رأسه، وجُرِّد السيف فأبى أن يجيب، فلما رأوا ذلك منه مُمل إلى السجن فهات».

وأبوداود أثبت من عددٍ مثل ابن سعد، والظاهر أنه لم يحضر الوقعة واحد منها، ولكن بعض الحاضرين لها من الجهمية أخبر بها ذكر ابن سعد، وبعض الحاضرين من أهل السنة أخبر بها ذكر أبوداود.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري في الكبير (٦/ ٧١) وابن أبي حاتم في الجرح (٦/ ٢٧) بغير جرح أو تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) طبقاته (٧/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (١١/ ٧٤).

والمشدِّد على الذين أجابوا في المحنة هو الإمام أحمد، ومع ذلك لم يقل لا تقبل روايتهم، وإنها كره الكتابة عنهم. وقد سلف بيان الوجه في ذلك في ترجمة: إسهاعيل ابن إبراهيم بن معمر، ثم الظاهر أن ذاك خاص بمن أجاب قبل تحقق الإكراه.

فأما أبو مسهر فإن كان أجاب فبعد تحقق الإكراه، وقد أثنى عليه بعد موته الإمام أحمد نفسه قال أبوداود: «سمعت أحمد يقول: رحم الله أبامسهر ما كان أثبته»(١). اهـ

### [٤٣٧] عبدالحميد بن بحر الكوفي سكن البصرة.

«الفوائد» ص ٣٥٠: «هالك يسرق الحديث».

### [٤٣٨] عبدالرحمن ابن البيلهاني، والدمحمد بن عبدالرحمن ابن البيلهاني، مولى عمر بن الخطاب.

«حاشية الأنساب» ٢/٧٧٪: «هو وابنه تالفان»(٢).

### [٤٣٩] عبدالرحمن بن حاتم أبوزيد المرادي القفطي المصري.

«الفوائد» ص ١٦٣: «ليس بثقة»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد(۷۳/۱۱) وتهامه: «وجعل يُطَريه». وقال أبوزرعة الدمشقي (تاريخه: ٣٨٤) «قال لي أحمد بن حنبل: كان عندكم ثلاثةٌ، أصحابُ حديثٍ: مروان، والوليد، وأبومسهر. وقال أبوالحسن الميموني: وذكر يومًا – يعني: أحمد بن حنبل - أبامسهر الشامي فقال: كيِّسٌ، عالم بالشاميين. قلت: وبالنسب؟

قال: نعم، زعموا. (تهذيب الكهال (٢١/٣٧٣). (٢) ابنه محمد هو التالف، وأما هو -فَعَلَى ضَغفِه- أحسنُ حالاً من ابنه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) قاله مسلمة بنّ قاسم، وقال ابن يونس: تكلموا فيه، توفّي سنة (٢٩٤). (اللسان: ٣/ ١٠٨). وقال ابن الجوزي: متروك الحديث.

فقال الذهبي: هذا من شيوخ الطبراني، ما علمت به بأسًا، يروي عن نعيم بن حماد وجماعة (الميزان: ٢/٥٥٤) فكأن الذهبي لم يقف على قول ابن يونس ومسلمة. مع أنه قد ذكر في تاريخ الإسلام، (الطبقة (١٣٠) عن ابن يونس أنه مات سنة (٢٩٤) فالله أعلم.

#### [ ٤٤٠] عبدالرهن بن أبي حسان أو ابن حسان.

«الفوائد» ص ۲۱۵: «مجهول».

#### [ ٤٤١]عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان .

في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٣٨) قال الكوثري: «ولم أر من وثقه».

قال المعلمي: "ذكر ابن أبي حاتم في جملة من روى عن عبدالرحمن هذا: أبا زرعة، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في (لسان الميزان) ج٢ ص ٢١٦.

وذكر ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن موسى قال: «ما رأيت أحدًا أفهم لمشيخة أبي إسحاق الهمداني من عبدالرحمن بن الحكم».

قال ابن أبي حاتم: «سمعت محمد بن مسلم (بن وارة) يقول: كان عبدالرحمن بن الحكم أعلم الناس بشيوخ الكوفيين».

ورأيت ابن أبي حاتم ينقل أشياء من كلامه جرحًا وتعديلًا، وهذا يقتضي أنه عنده ممن يقبل منه ذلك. اه

# [٤٤٢] عبدالرحمن بن أبي الزناد واسمه: عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم أبومحمد المدني.

«الأنوار الكاشفة» ص ٦٥: «فيه كلام».

وفي «التنكيل» (٣٤/٢): «لم يحتج به صاحبا (الصحيح) وإنها علَّق عنه

البخـاريُّ، وأخـرج لـه مسلم في «المقدمة»، ووثقه جماعة وضعفه بعضهم وفَصَّل الأكثرون».

ثم بَيَّن المعلمي هذا التفصيل فقال (٢/ ٣٥):

قال موسى بن سلمة: «قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت له: إني قدمت إليك لأسمع العلم، وأسمع عن تأمرني به. فقال: عليك بابن أبي الزناد»(١).

ومالك مشهور بالتحري لا يرضى هذا الرضا إلا عن ثقة لا شك فيه، ولذلك عَدَّ الذهبي هذا توثيقًا، بل قال في (الميزان) (٢): «وثقه مالك، قال سعيد ابن أبي مريم: قال لي خالي موسى بن سلمة: قلت لمالك: دُلَّنِي على رجل ثقة، قال: عليك بعبد الرحمن بن أبي الزناد».

وقال صالح بن محمد: «تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة - يعني الفقهاء - وقال: أين كنا عن هذا»؟ (٣).

وإنها روى هذا بعد أن انتقل إلى العراق كما يأتي عن ابن المديني.

وقال عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه: «ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبدالرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم: وَلَقَّنَهُ البغداديون عن فقهائهم، عَدَّهم: فلان وفلان وفلان»(٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲۲۸/۱۰).

<sup>.(</sup>ovo/Y) (Y)

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۲۳۰/۱۰) وأوَّله: «روی عن أبیه أشیاء لم یروها غیره، وتکلم فیه مالك...».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٢٢٩/١٠)، ومثله في تهذيب الكمال (٩٩/١٧)، وجاء في «التنكيل» تبعًا لـ«تهذيب التهذيب» (١٧٢/٦): «و كان يقول في حديثه عن مشيختهم، فلان وفلان =

يعني الرواية عن أبيه عن المشيخة بالمدينة أو الفقهاء بها، وهذا هو الذي حكى صالح بن محمد أن مالكًا أنكره، تَبَيَّنَ أن ابن أبي الزناد إنها وقع منه ذلك بالعراق. وابن مهدي إنها كان عنده عن ابن أبي الزناد مما حدث به بالعراق كما يدل عليه كلام ابن المديني، ويأتي نحوه عن عمرو بن علي.

وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. قال علي: وقد نظرت فيها روى عنه سليهان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة»(١).

وقال عمرو بن على: «فيه ضعف، فها حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، كان عبدالرحمن يخط على حديثه»(٢).

وقال الساجي: «فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد» (ألله). وقال أبوداود عن ابن معين: «أثبت الناس في هشام بن عروة عبدالرحمن بن أبي الزناد» (٤).

هذا مع أنه قد روى عن هشام مالك والكبار.

وفيها حكاه الساجي عن ابن معين: «عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة» (٥) .

<sup>=</sup> وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم». فأثبتُ الأقرب للصواب، فإن المطبوع من تهذيب ابن حجر فيه تحريف وتخليط غير قليل.

وقد قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا، سؤالاته (ت١٦٥). وتاريخ بغداد(١٠٩/٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٢٢٩/١٠) وليس في أوله: «ثقة صدوق» وإنها نقلها المزي في تهذيب الكهال (١٧/ ٩٩)، ولم أز هذا النص في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب. فكأنه ساقط منه. (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) (١٠/١٠) وأخذه السالجي عن قبله.

<sup>(3) (+1/</sup>AYY).

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب (٦/ ۱۷۲ –۱۷۳) وهو منقطع کها سیأتی.

وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: «ضعيف»(١).

وفيها حكاه الساجي عن أحمد: «أحاديثه صحاح» $^{(7)}$ .

وقال أبو طالب عن أحمد: «يُرُوك عنه، قال أبوطالب: قلت يُحتمل؟ قال: نعم»(٣).

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: «مضطرب الحديث» (٤).

وقال العجلي: «ثقة».

وقال الترمذي في «اللباس» من (جامعه)<sup>(٥)</sup>: «ثقة حافظ» وصحح عدة من أحاديثه، وأخرج له في (المسح على الخفين)<sup>(١)</sup> حديثه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما». ثم قال:

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۲۲۸/۱۰) وممن نقل عن ابن معين تضعيفه: الدارمي (تاريخه ۲۹ه) والمفضل ابن غسان الغلابي (تاريخ بغداد ۲۲۸/۱۰).

وقال ابن محرز عنه: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء (سؤالاته: ١٨٩). وقال أيضًا عنه: لم يكن بثبت، ضعيف الحديث (١٨٨) وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه (الجرح ٥/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٦/ ١٧٢) وهو منقطع أيضًا، الساجي لم يدرك أحمد.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٤/ ١٥٨٥) وتهذيب التهذيب (٦/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٥/ ت١٢٠١).

وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن ابن أبي الزناد، فقال: كذا وكذا - يعني ضعيف. وقال الميموني عن أحمد: ضعيف. (كلاهما في ضعفاء العقيلي: ٢/٣٤٠-٣٤١).

<sup>(0) (3/377).</sup> 

 $<sup>(</sup>r) \supset (\Lambda P)$ .

وقد قال عمرو بن علي الفلاس: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه. (ضعفاء العقيلي (٣٤٠/٢)

وقال النسائي: ضعيف (ضعفاؤه: ت ٣٦٧)

وقال في موضّع آخر: لا يحتج بحديثه (المزي ١٠١/١٧).

«حديث المغيرة حديث حسن صحيح وهو حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد... ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة عن المغيرة «على ظاهرهما» - غيره... قال محمد - يعني البخاري - وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد».

فإذا تدبرنا ما تقدم تبين لنا أن لابن أبي الزناد أحوالًا:

الأولى: حاله فيها يرويه عن هشام بن عروة، قال ابن معين إنه أثبت الناس فيه، فهو في هذه الحال في الدرجة العليا من الثقة.

الثانية: حاله فيها يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكر الساجي عن ابن معين أنه حجة (۱). وهذا قريب من الأول. وظاهر الإطلاق أنه سواء في هاتين الحالين: ما حدث به بالمدينة وما حدث به ببغداد، وهذا ممكن بأن يكون أتقن ما يرويه من هذين الوجهين حفظًا فلم يؤثر فيه تلقين البغداديين، وإنها أثر فيه فيها لم يكن يتقن حفظه فاضطرب فيه واشتبه عليه.

الثالثة: حاله فيها رواه من غير الوجهين المذكورين بالمدينة، فهو في قول عمرو بن علي والساحي أصح مما حدث به ببغداد، ونحو ذلك قول علي بن المديني على والساحي أصح مما حدث به ببغداد، ونحو ذلك قول علي بن المديني في حكاية ابنه أنه صحيح (٢).

<sup>(</sup>١) لكن في هذا النقل انقطاع بين الساجي وأبن معين، وقد نبه الشيخ المعلمي على مثل هذا الانقطاع في غير موضع.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية يعقوب بن شيبة عنه: «حديثه بالمدينة مقارب».

أقول: السياق يفيد أن ما حدث به ابن أبي الزناد ببغداد، فقد لقنه البغداديون وأفسدوه، فصار ما يحدث به ليس من حديثه، أما ما حَدَّث به بالمدينة فهو صحيح: أي هو من حديثه لم يُلَقِّنُهُ، ويبقى النظر في حال ابن أبي الزناد في نفسه، لَا أَنَّ ما حدث به في المدينة فهو حديث صحيح أي يحتج به.

والأثمة لا يعتبرون بها يحدث به الرجل إلا إذا كان من حديثه، لم يُلَقِّنُهُ أو يُدخلُ عليه أو يَدخلُ عليه أو يَدخلُ له إسناد في إسناد، أو نحوه، ولذلك يميزون أولاً بين ما هو من حديثه الذي سمعه، وبين ما ليس من حديثه ربح لا قيمة له، ثم ينظرون في حديثه بالسَّر والاعتبار وعرضه على أحاديث الثقات. من ذلك ما رواه الخطيب في تاريخ =

ويوافقه ما روى عن مالك من توثيقه إِذْ كان بالمدينة والإرشاد إلى السماع منه نُخَصِّصًا له من بين محدثي المدينة.

ويلتحق بذلك ما رواه بالعراق قبل أن يلقنوه ويشبهوا عليه، أو بعد ذلك ولكن من أصل كتابه، وعلى ذلك تحمل أحاديث الهاشمي عنه لثناء ابن المديني عليها، بل الأقرب أن سماع الهاشمي منه من أصل كتابه، فعلى هذا تكون أحاديثه عنه أصح مما حدث به بالمدينة من حفظه.

= بغداد (٤٨/١١) من طريق القاسم بن عبدالرحمن الأنباري، قال: حدثنا أبوالصلت الهروي، قال: حدثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه».

قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.

قال الخطيب: أرادأنه صحيح من حديث أبي معاوية، ولبس بباطل، إذْ قدرواه غير واحدعنه. اهد ومقصود ابن معين فيها رواه القاسم عنه أن الحديث معروف من حديث أبي معاوية، لم ينفرد به أبو الصلت الهروي عنه، بل قد تابعه عليه محمد بن جعفر الفيدي، كما قاله ابن معين في رواية الدوري (تاريخ بغداد: ١١/٥٠).

أما الحديث في نفسه، فاستنكره الأئمة، ومنهم ابن معين نفسه، فقد قال في رواية عبدالخالق بن منصور عنه: ما هذا الحديث بشيء (تاريخ بغداد: ١ / ٤٩) وللعلّامة المعلمي بحث ممتع حول هذا الحديث في «حاشية الفوائد المجموعة» ص(٩ ٣٤–٣٥٣)، وهو منشور هنا في تراجم البعض مثل: الأعمش، والفيدي وغيرهما.

وكذلك قولهم في الراوي: «كتابه صحيح» فهو يقتضي أن في حفظه شيئًا، ومع ذلك فليس معناه أن كل حديث في كتابه هو صحيح يحتج به، وإنها معناه أنه يُنظر في أحاديثه من خلال كتابه، وأما حفظه فلا يُعتمد عليه.

مع الأخذ في الاعتبار أن الكتاب لا يُغفِي صاحبه من أوجه الخلل المعروفة الناشئة عن سوء الأخذ، والوهم في السماع، وأثناء الكتابة، من التصحيف والتحريف، والأخطاء الواقعة أثناء التحويل من كتاب إلى كتاب، أو الاعتباد على الغير في إدراك ما فات سماعه أو كتابته إلى غير ذلك من مداخل الخلل في الكتب.

وهذا كله يرجع لحالِ الراوي في نفسه من الإتقان والتحري والضبط والاحتياط واليقظة وغير ذلك.

وسيَّاتي شيء من التفصيل في تلك الأمور في قسم القواعد من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

الرابعة: بقية حديثه ببغداد، ففيه ضعف، إلا أن يعلم في حديث من ذلك أنه كان يتقن حفظه مثل إتقانه لما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، فإنه يكون صحيحًا، وعلى هذا يدل صنيع الترمذي في انتقائه من حديثه، وتصحيحه لعدة أحاديث منه.

وقد دَلَّ كلامُ الإمام أحمد أن التلقين إنها أوقعه في الاضطراب (١٠)، فعلى هذا إذا جاء الحديث من غير وجه عنه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من صحيح حديثه (٢٠). اهـ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق الآتي.

 <sup>(</sup>٢) قد نقل عبدالله والميموني عن أحمد تضعيفه مطلقًا، وكذلك نقل صالح عنه قوله: مضطرب الحديث. دون إشارة إلى قضية التلقين، فحمل هذا على ذلك فيه نظر.

وقد ضعفه ابن معين في رواية غير واحدٍ عنه.

وزاد في رواية بعضهم: لا يحتج بحديثه.

وكذا ثقل عن النسائي. وقال أبن المديني: كان عند أصحار

وقال ابن المديني: كأن عند أصحابنا ضعيفًا، وهو المفرق بين روايته بالمدينة وبغداد. وقال الفلاس: كان يحيى - القطان - وعبدالرحمن - ابن مهدي - لا يحدثان عنه. وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبازرعة عن عبدالرحمن بن بن أبي الزناد، وورقاء، والمغيرة بن عبدالرحمن، وشعيب بن أبي حزة: من أحب إليك فيمن يروي عن أبي الزناد؟ قال: كلهم أحبُّ إلى من عبدالرحمن بن أبي الزناد (الجرح والتعديل ٥/ت ١٢٠٢).

وقال البرذعي عن أبي زرعة: الدراوردي وابن أبي حازم أحب إليّ من فليح بن سليهان، وعبدالرحمن بن أبي الزناد وأبي أويس. (أبوزرعة الرازي: ٤٢٥-٤٢٥)

وقال أبوحاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحبّ إليّ من عبدالرحمن بن أبي الرجال، ومن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (الجرح).

ووصفه ابن حبان بسوء الحفظ وكثرة الخطأ وقال: فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. (المجروحين ٢/٥٦).

ولم يخرج له صاحبا الصحيح، إنها استشهد به البخاري، وروى له مسلم في مقدمة صحيحه. واعلم أن جمهور الأثمة على ضعف عبدالرحمن بن أبي الزناد: أحمد، وابن معين، ويحيى القطان، وابن مهدى.

وقدم أبوزرعة عليه: الدراوردي، وقد قال هو في الدراوردي: سيء الحفظ، فربها حدَّث من حفظه الشيء فيخطئ. (الجرح ٥/ت ١٨٣٣).

ولخص أبو حياتم حاله فقال: «يكتب حديثه ولا يحتج به» فهو صالح للاعتبار =

### [487] عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٥٤: «واهي الحديث. قال ذلك أبوحاتم الرازي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربيا أخطأ». وروى له البخاري<sup>(۱)</sup> في «الأدب المفرد»، وليس في ذلك ما يشد منه؛ لأن البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن الضعفاء، فقد روى عن أبي نعيم النخعي وهو كذاب، وعن الفرياناني<sup>(۱)</sup> وهو كذاب أيضًا<sup>(۳)</sup>، وعبدالرحمن من بيت تشيُّع وقد تقدم ذكر أبيه».

# [\$ \$ \$] عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار القرشي العدوي المدني مولى ابن عمر.

«الفوائد» ص ٣٥٣: «فيه ضعف».

<sup>=</sup> والاستشهاد، هذا فيها ثبت أنه من حديثه، أما ما لُقَّنَهُ فلا عبرة به، وهذا مراد من فصَّل بين حال تحديثه في المدينة، وحاله في بغداد.

واعلم أن قبول ابن أبي الزناد لتلقين البغداديين، ليس عن احتلاط طرأ عليه، وإنها عن ضعف في نفسه من سوء حفظ وغفلة.

وأما تُوثيق الترمذي لابن أبي الزناد - فهو مع تساهله في التوثيق والتصحيح - مخالف لاتفاق الكلمة على ضعفه، وقد بناه على ما يأتي.

وأما دلالة مالك على السياع من ابن أبي الزناد، فقد تكلم فيه مالك أيضًا، وأنكر عليه ما رواه عن أبيه وقال: أبن كنا عن هذا ؟ والظاهر أنه دل عليه قبل أن ينكر عليه ذلك، أو لا تدل دلالته تلك على التوثيق المصطلح عليه، فابن أبي الزناد على ضعفه لم يتركه سوى ابن مهدي، وقال أحمد: محتمل أن يروى عنه، فدلالة مالك على مجرد الساع منه لا تنهض في مدافعة تضعيف الأثمة له، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) یعنی روی عنه.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبدالله بن حكيم أبوعبدالرحمن المروزي سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) كذًا قال في «الفوائد»، وسبق أن ترجم له في «التنكيل»، وبحث في مقتضى رواية البخاري عنه وعن غيره، سواء في الصحيح أو خارجه، وخلص إلى أن ذلك يقتضي أنه عنده صدوق في الأصل يمكن لمثله أن يميز صحيح حديثه من سقيمه.

وانظر ترجمته في حرف الهمزة مع التعليق عليه.

## [٤٤٥] عبدالرحمن بن عمر بن يزيد الزهري أبوالحسن الأصبهاني الأزرق المعروف به: رُسْتَه .

"التنكيل" (١٣٩) غمزه الكوثري بقوله: "رُسْتَه أصبهاني ميلاده سنة ١٨٨ في رواية ابن أخيه، قبل وفاة ابن مهدي بعشر سنين فقط، ويستبعد أن يجهل ابن أخيه ميلاده، ومع هذا يقال: إنه روى عن ابن مهدي ثلاثين ألف حديث، فلا يتصور هذا الإكثار لابن عشر، وقد انفرد ابن ماجة من أصحاب الأصول الستة بالرواية عنه. قال أبوموسى المديني: تكلم فيه أبومسعود -وهو الحافظ البارع أحمد بن الفرات الرازي -كتب إلى أهل الرَّيِّ ينهاهم عن الرواية عنه، ويكثر الغريب في حديثه، وقال أبومحمد بن حيان: غرائب حديثه تكثر».

#### قال الشيخ المعلمي رحمه الله:

"في (تهذيب التهذيب)(١): "قال محمد بن عبدالله بن عمر بن مزيد: ولد عمي عبدالرحمن سنة ١٨٨ ومات سنة ٢٥٥، وقال أبوالشيخ: "مات سنة ٢٤٦ ويقال سنة ٥٠». قال ابن حجر: "في صحة ما ذكر من مولده نظر، فإن أبانعيم في (تاريخ أصبهان)وصفه بأنه كان راوية يحيى القطان وابن مهدي... وابن مهدي مات سنة ١٩٨.. ويحيى القطان مات أيضًا في أوائل سنة ٩٨».

أقول: وقفت على نسخة قلمية من (كتاب أبي الشيخ) ونسخة قلمية من (تاريخ أبي نعيم) وفي كل منها أنه مات سنة ٣٤٦(٢) ويقال سنة ٥٠ ولم يذكرا خلاف ذلك، ولا ذكرا مولده، ولم أجد فيهما ترجمة لابن أخيه.

<sup>(1) (</sup>r/o77).

<sup>(</sup>٢) وعَلَق العلامة الألباني في الحاشية بقوله: وكذلك في مخطوطة الظاهرية من «طبقات المحدثين بأصبهان» (ق ٧٧/٧).

قلت: لكن في المطبوع من «الطبقات» ٣٨٥/٢ ، ومن كتاب أبي نعيم ٢/ ١٠٩ : توفي سنة ٢٤٦ :

وذكرا أخاه عبدالله(۱) وأنه أيضًا راوية لابن مهدي والقطان وأنه توفي سنة ۲۵۲. زاد أبونعيم: «ولد سنة سبع وثمانين ومائتين» كذا، وفي المطبوعة: سبع وثمانين ومائة.

وذكر أبونعيم أخاهما محمد بن عمر وقال: «توفي سنة ثلاث وستين ومائتين وله اثنان وتسعون سنة وكان أصغر الإخوة»!

وكنت أخشى أن يكون في العبارة تصحيفاً، لكن في النسخة المطبوعة المراء ما يوافقها، ولفظه: «توفي سنة ثلاث وستين ومائتين في الوباء، وله اثنان وتسعون سنة».

فعلى هذا يكون مولده نحو سنة ١٧١، فعلى أقل تقدير يكون مولد عبدالرحمن سنة ١٧٠.

وذكر أبوالشيخ وأبو نعيم ترجمة لابن عبدالرحمن وهو الحسن بن عبدالرحمن ابن عمر وأنه سمع من عثمان بن الهيثم، وعثمان بن الهيثم توفى سنة ٢٢٠. وروى أبونعيم من طريق الحسن: «نا العلاء بن عبدالجبار» والعلاء توفى سنة ٢١٢ وهو بصرى نزل مكة.

ومن البعيد أن يكون عبدالرحمن تزوج، وولد له، ورحل بابنه من أصبهان الله مكة فسمع الحديث، كل هذا وعمر عبدالرحمن نحو أربع وعشرين سنة.

وروى أبوالشيخ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث عن أحمد بن حنبل قال: «ما ذهبت يومًا إلى عبدالرحمن بن مهدي إلا وجدت الأخوين الأزرقين عنده، يعني عبدالرحمن وأخاه» ولإبراهيم هذا عند أبي الشيخ وأبى نعيم ترجمه حسنة وإن لم يصرحا بتوثيقه.

<sup>(</sup>١) الطبقات (٢/ ٣٨٩) ، وذكر أخبار أصبهان (٢/ ٤٧).

وفي (التهذيب) في ترجمة عبدالرحمن هذا: «قال أحمد: «ما ذهبت إلى ابن مهدي إلا وجدته عنده» وابن مهدي قدم بغداد سنة ثمانين ومائة وفي التي تليها، وأخذ أحمد يتردد إليه من حيئند. وربها كان الصواب في عُمْرِ محمد «اثنتان وسبعون سنة» فلا يلزم أن يكون عبدالرحمن علي أقل تقدير سنة ١٧٠ كها مَرَّ.

ومع ذلك فكلمة الإمام أحمد وما تقدم من رواية الحسن بن عبدالرحن: حدثنا العلاء بن عبدالجبار. يدفع أن يكون مولد عبدالرحن سنة ١٨٨ ولولا ذلك لقلت: لعله ولد أول سنة ١٨٨ ، وكان أخوه عبدالله أكبر منه بسنة ، فوردا بغداد في سنة ١٩٦ ، وأحدهما في التاسعة والآخر في العاشرة ، وكان الوارد بها رجل ثقة ثبت ذو جاه فحظى عند ابن مهدي والقطان ، فأقبلا على الإملاء على الغلامين بحضرة كل منها ، وضبط لها سهاعها في أصول محققه فاطلع أبوزرعة وأبو حاتم وابن وارة على تلك الأصول فوجدوها مثبتة محققة فاعتمدوا عبدالرحن . والله أعلم بحقيقة الحال .

وقال أبوموسى المديني: «تكلم فيه أبومسعود، وخرج إلى الريّ فكتب إليهم فيه فلم يبالوا بكتابه، وحضر مجلسه أبوحاتم وأبو زرعة وابن وارة».

وقال ابن أبي حاتم: «روى عن عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. روى عنه أبي وأبو زرعة. . . سئل أبي عنه فقال: صدوق».

ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كها في (لسان الميزان) ج٢ ص ٢٦ وكُلُّمن أبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة أجل من أبي مسعود وأثبت وأيقظ وأعرف، فها رووا عن هذا الرجل عن ابن مهدي والقطان إلا وقد عرفوا صحة سهاعه منهها.

وأما الغرائب فمن كثر حديثه كثرت غرائبه، وليس ذلك بقادح ما لم تكن

مناكير الحمل فيها عليه، و ليس الأمر هنا كذلك، وقد قال أبوالشيخ في أبي مسعود: «غرائب حديثه وما ينفرد به كثير» ويقول نحو هذا في تراجم آخرين وثقهم هو وغيره، وذكر ابن حبان عبدالرحمن هذا في (الثقات). اهـ

### [٤٤٦] عبدالرهن بن مالك بن مغول.

«التنكيل» (١/٢٨٧): «تالف».

[٤٤٧] عبدالرهن بن أبي الرجال -واسمه: محمد- بن عبدالرهن بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني.

«التنكيل» (١٣٥/٢): «وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، لكن لينه أبوزرعة وأبو حاتم وأبو داود. وقال ابن حبان في (الثقات): «ربها أخطأ» وأراه خلط حديثين....».

# [٤٤٨] عبدالرحمن بن مَغْراء الدَّوْسي أبوزهير الكوفي نزيل الرِّي.

في «الفوائد» ص ٢٦٤: حديث «يودّ أهل العافية أن لحومهم قطعت . . . ».

قال الشوكاني: في إسناده عبدالرحمن بن مغراء، ليس بشيء، ولكنه قد أخرجه من طريقه الترمذي والبيهقي.

وقال الذهبي: ليس به بأس.

فقال الشيخ المعلمي: رواه عبدالرحمن عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه. قال الترمذي: «غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه.

وقد رَوى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة [بن](١) مُصرِّف عن مسروق -قوله- شيئًا من هذا».

وعبد الرحمن صدوق، استنكرت له أحاديث عن الأعمش، منها هذا، وقد أبان الترمذي علته، وفوق ذلك فالأعمش وأبو الزبير مدلسان. اهـ

[٤٤٩] عبدالرحمن بن أبي الموال المدني أبو محمد، مولى على بن أبي طالب رضى الله عنه.

«الفوائد» ص ٤٨٥: «صدوق ربها أخطأ».

وفي ص ٤٧١ رواية له عن عبيدالله بن أبي رافع، فقال المعلمي: «لم يدركه فيها أرى».

[ ٠ ٥٤] عبدالرحمن بن هانئ بن سعيد الكوفي أبونعيم النخعي الصغير ابن بنت إبراهيم النخعي .

«التنكيل» ترجمة (١١٢) قال المعلمي:

«قال علي بن الحسن الهسنجاني عن ابن معين: «بالكوفة كذابان أبونعيم النخعي وأبو نعيم ضرار بن صرد»(٢).

وظاهر هذا تعمد الكذب، لكن قال الأستاذ -يعني الكوثري-: «الإخبار

<sup>(</sup>١) من جامع الترمذي (٢٤٠٢) وجاء في «الفوائد»: «عن» خطأ.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس بثقة، كان يكذب، يروي عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة. (سؤالاته ٣٧).

وقال معاوية بن صالح: سألت يحيى بن معين عن أبي نعيم النخعي فقال: من جالسه عرف ضعفه . (ضعفاء العقيلي: ٢/ ٣٤٩).

بخلاف الواقع هو الكذب، والكذب بهذا المعنى يشمل الغالط والواهم، فمن غلط أووهم في شيء يمكن عدُّه كاذبًا على هذا الرأي... فلا يعتد بقول من يقول: فلان يكذب، ما لم يفسر وجه كذبه...».

أقول: وقد قال ابن معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكوني: «يا كذاب» (١٠). وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «شجاع بن الوليد ثقة» (٢) ووثقه غيره ولكنه يهم ويغلط.

فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي واسمه: عبدالرحمن بن هانئ ثم في أبي نعيم ضرار بن صرد.

فأما النخعي فقد قال العجلي: «ثقة». وقال أبوحاتم: «لا بأس به، يكتب حديثه». وروى عنه أبوزرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كما في (لسان الميزان) ج٣ ص ٤١٦.

وقال البخاري: «فيه نظر وهو في الأصل صدوق». وكلمة «فيه نظر» معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري، لكن تعقيبه هنا بقوله: «وهو في الأصل صدوق» يخفف من وطأتها (٣). اهـ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۹/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>۲) نفسه، وكذا روى عبدالخالق بن منصور عن يحيى مثله.

 <sup>(</sup>٣) وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء (ضعفاء العقيلي: ٣٤٩/٢) والجرح
 (٥/ ت١٤١٢).

وضعفه أبوداود والنسائي (المزي ١٧/٢٧).

وذكره يعقوب بن سفيان فيمن يرغب عن الرواية عنهم(٣/ ٤٤).

وقال ابن عديّ: عامة مَا لَهُ لا يتابِعه الثقات عليه. (الكامل ١٦٢٣/٤) وذكر له مناكير عن الثوري وغيره.

وقال ابن حبّان في الثقات (٨/ ٣٧٧): ربما أخطأ، في القلب منه لروايته عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ: "من قتل ضفدعًا فعليه شأةٌ، مُحرمًا كان أو حلالاً". وقال الدارقطني: متروك (علله ٥/ق٥٠).

### [٤٥١] عبدالرحمن السدي.

عن داود بن أبي هند وعنه أبومالك الواسطى.

في «الفوائد» ص ٦٦ حديث: «يقول الله: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي، تعيشوا في أكنافهم. . . » رواه العقيلي عن أبي سعيد مرفوعًا. وقال العقيلي: لا يعرف من وجه يصح، وفي إسناده مجهول.

قال المعلمي: «رواه العقيلي<sup>(۱)</sup> من طريق «جندل بن والق، عن أبي مالك الواسطي عن عبدالرحمن السدي عن داود بن أبي هند عن أبي [نضرة]<sup>(۲)</sup> عن أبي سعيد».

جهل العقيلي عبدالرحمن السدي، وذكر ابن حجر في «اللسان»: «أن الخبر يروى عن محمد بن مروان السدي الأصغر الكذاب عن داود به، فلعل كنية محمد ابن مروان «أبو عبدالرحن» فسقطت كلمة «أبو» من سند العقيلي».

أقول: وقد يكون أبومالك دَلَّسَ اسمه، فإن أبامالك هذا منكر الحديث متروك، وجندل أيضا فيه ضعف، وذكر في «اللآلئ» متابعين للسدي، ولم يسق أسانيدهم، وكلهم ضعفاء. اه

### [٤٥٢] عبدالرحيم بن زيد بن الحواريّ العَمِّي أبو زيد البصري .

«حاشية الأنساب» ٢٩٦/٢: «هالك».

<sup>.(1/4)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «الفوائد»: «نقرة» وهُو تحريف.

### [808] عبدالرحيم بن يحيى الأدمي.

في «الفوائد» ص ٢٤٦ حديث رواه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن لله في الخلق ثلاثمائة، قلوبهم على قلب أدم، ولله في الخلق أربعون، قلوبهم على قلب موسى . . . ». قال الشوكاني: في إسناده مجاهيل.

قــال المعلمي: «هو من طريق عبدالرحيم بن يحيى الأدمي، ثنا عثمان بن عيارة وهما مجهولان، والمتهم بوضعه أحدهما، وفي الميزان «فقاتل الله من وضع هذا الإفك».

# [308] عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبوبكر الصنعاني.

«الفوائد» ص ٣٤٧: «عَمِىَ بآخره، وصار يلقن فيتلقن، وربيا دلس، وكان يتشيع، فلا يُؤْمَنُ أن يكون سمعه من بعض أولئك الدجالين فدلَّسَهُ» (١٠).

# [٥٥٤] عبدالسلام بن صالح بن سليهان أبوالصلت الهروي مولى قريش نزيل نيسابور.

«الفوائد» ص ٢٩٣: «أبوالصلت فيها يظهر لي كان داهيةً:

من جهةٍ خدم على الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وتظاهر بالتشيع، ورواية الأخبار التي تدخل في التشيع.

ومن جهة كان وجيهًا عند بني العباس.

<sup>(</sup>١) يعنى حديث: «أولكم ورودًا على الحوض أولكم إسلامًا: على بن أبي طالب».

ومن جهة تقرب إلى أهل السنة برده على الجهمية.

واستطاع أن يتجمل لابن معين حتى أحسن الظن به ووثقه.

وأحسبه كان مخلصًا لبتي العباس وتظاهر لأهل البيت مكرًا منه لكي يصدق فيها يرويه عنهم، فروى عن علي بن موسى عن آبائه الموضوعات الفاحشة كما ترى بعضها في ترجمة علي بن موسى من «التهذيب» ، وغرضه من ذلك حط درجة علي بن موسى وأهل بيته عند الناس.

وأتعجب من الحافظ ابن حجر يذكر في ترجمة علي بن موسى من "التهذيب" تلك البلايا وأنه تفرد بها عنه أبوالصلت، ثم يقول في ترجمة علي من التقريب: "صدوق والخلل ممن روى عنه " والذي روى عنه هو أبوالصلت. ومع ذلك يقول في ترجمة أبي الصلت من التقريب: "صدوق له مناكير وكان يتشيع، وأفرط العقيلي فقال: كذاب".

ولم ينفرد العقيلي فقد قال أبوحاتم: «لم يكن بصدوق» (۱). وقال ابن عدي:
«له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت وهو متهم فيها». وقال الدارقطني:
«روى حديث: «الإيمان إقرار القول» وهو متهم بوضعه». وقال محمد بن طاهر:
«كذاب» ثم ذكر عن ابن صصرى: روى بسند فيه من لم أعرفه عن «محمد بن يونس
ابن موسى القرشي - هو الكديمي - ثنا حفص بن عمر بن دينار الأبلي حدثني سعيد
ابن راشد السماك حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عمر . . . إلخ».

الكديمي وشيخه وشيخ شيخه ثلاثتهم هلكي. . . »اه.

 <sup>(</sup>۱) وأسر أبو زرعة أن يضرب على حديثه، وقال: لا أحدث عنه ولا أرضاه (الجرح: ٦/ ٣٥٧).

وقال النسائي: ليس بثقة (تاريخ بغداد: ١١/١١).

وقال العقيلي والدارقطني: رافضي خبيث:

وقال الشيخ المعلمي في ص ٣٤٩: «تقدم حال أبي الصلت وتبين مما هناك أن من يأبي أن يكذبه يلزمه أن يكذب علي بن موسى الرضا وحاشاه».

# [٤٥٦] عبدالسلام بن عبدالرحمن الأسدي الوابصي أبوالفضل الرّقي، قاضي الرقة وحرّان وحلب ثم بغداد.

«التنكيل» رقم ١٤٢ قال الكوثري: «عزله يحيى بن أكثم لسبب لابد أن يكون غير ضعفه في الفقه، ثم أعاده الحشوية إلى القضاء حينها قامت لهم سوق».

قال الشيخ المعلمي: «روى عنه مسلم في مقدمة (صحيحه) وأبو داود في (سننه) وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة كها تقدم في ترجمة أحمد بن سعد وذكره ابن حبان في (الثقات).

وفي (التهذيب): قال أبوعلي بن خاقان: أحسن أحمد القول فيه قال: ما بلغني إلا خير. وقال أحمد بن كامل: كان عفيفًا، قال: وبلغني أن المتوكل قال ليحيى: لم عزلته؟ قال: أراه ضعيفًا في الفقه.

قال: فكتب المتوكل إلى أهل بغداد كتابًا وكتب عهدًا، ولم يُسَمِّ القاضي وأمر أن يسأل عن الوابصي فإن رضوا به وقع اسمه في العهد فأجمعوا على الرضا به. وقال طلحة بن محمد بن جعفر: «كان جميل الطريقة».

كان الوابصي سُنِّيًا فكأن الجهمية ألحوا على يحيى بن أكثم في عزله، [فعزله] (١) اتقاءً لشرهم، فلما كان في خلافة المتوكل بعد ارتفاع المحنة، كانوا ربها يسألون الإمام أحمد عمن يريدون توليته القضاء. . . وكأنه سئل عن الوابصي

<sup>(</sup>١) كأنها سقطت من الطبع.

فقال: ما علمت إلا خيرًا. فقال المتوكل ليحيى بن أكثم: لم عزلته؟ فكأنه حاف أن يقول: إرضاءً للجهمية؟ فأجاب بها تقدم - يعني بقوله: أراه كان ضعيفًا في الفقه- فكأن الأستاذ أشار إلى هذا، كأنه أراد أن الوابصي -كها يقول- من الحشوية، وأراد بالحشوية: أهل السنة الإمام أحمد وأصحابه وموافقيه.

ولا أجازي الأستاذ على هذا ولكني أقول: الموفق حقًا من وفق لمعرفة الحق واتباعه ومحبته، والمحروم من حرم ذلك كله، فها بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعَيْب أهله؟! اهم

### [٤٥٧] عبدالسلام بن محمد الحضرمي.

«التنكيل» رقم (١٤٣) قال الكوثري: «يقول عنه أبوحاتم: «صدوق». إلا أن هذا اللفظ مصطلح عنده فيمن يجب النظر في أمره، فيكون مردود الرواية إذا لم يتابع، ولم يتابع».

فقال الشيخ المعلمي: «أبوحاتم رحمه الله معروف بالتشدد، قَلَّم) وجدته يقول في رجل «صدوق» إلا وقد وثقه غيره، وعبد السلام هذا ذكره ابن حبان في الثقات».

# [٤٥٨] عبدالعزيز بن أبي بكرة -واسمه: نفيع- بن الحارث الثقفي البصري.

في «الفوائد» ص ١٣٠: حديث بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء؛ فإن في خلافهن البركة» أخرجه الطبراني، والحاكم وصححه.

قال المعلمي: «ليس بصحيح، بكار: ضعيف، وأبوه لم يوثق توثيقًا معتبرًا (١)، والصحيح عن أبي بكرة مرفوعًا «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٢). اهـ

- عبدالعزيز بن أبي ثابت بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن ابن عوف .

انظر: عبدالعزيز بن عمران.

[٤٥٩] عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبوالحسن التميمي أحد الفقهاء الحنابلة.

ترجمته في «التنكيل» رقم (١٤٤) وقد رُمي بوضع حديثين في مسند أحمد بن حنبل (٣)، وباختلاق حديث ثالث ليدفع به الخصم، ورابع اتهمه به الذهبي.

ونقل المعلمي جواب ابن الجوزي عن الثلاثة الأول، وتناول ذلك بالمناقشة والتحليل، ومال إلى أن أمر الحديثين الأوَّلَيْن لا يخلو عن احتمال، وأن الثالث لم يثبت ولا قارب، وأن الذهبي قد بنى اتهامه لأبي الحسن في الحديث الرابع على ما قيل في حقه في تلك الأحاديث، وأن الأوْلى الحمل على أحد آباء أبي الحسن المجاهيل.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٢٢) ووثقه العجلي، وقال ابن القطان: حاله لا يعرف تهذيب التهذيب (٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري، حديث رقم (۲۰۹۹) وغيره.

<sup>(</sup>٣) قال الخطيب: «حدثني الأزهري قال: قال لي أبوالحسن بن رزقويه: وضع أبوالحسن التميمي في مسند أحمد بن حنبل حديثين، فأنكر أصحاب الحديث عليه ذلك وكتبوا محضرًا أثبتوا فيه خطوطهم بشرح حاله.

قال الأزهري: و رأيت المحضر عند ابن رزقويه، وفيه خط الدارقطني وابن شاهين وغيرهما» (٤٦٢/١٠).

ثم قال رحمه الله: "ومع أن ابن الجوزي دافع عن أبي الحسن فلم يذكر أحدًا من حفاظ الحنابلة أو غيرهم وَثَقَهُ، ولا وثقه هو، بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع عليه بالكذب، وإنها ذكر قول أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي: "رجل جليل القدر، وله كلام في مسائل الخلاف وتصنيف في الأصول والفرائض».

والذي يتحصل هنا أنه لم يثبت ما يقطع به على أبي الحسن أنه وضع الحديث (١) لكنه مع ذلك لم يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجب الحجة برواية ينفرد بها. اه

### [٤٦٠] عبدالعزيز بن أبي رواد المكي مولى المهلب بن أبي صفرة.

في «الفوائد» ص ١٠٤ حديث: «أن النبي ﷺ خطب عشية عرفة فقال: أيها الناس إن الله قد تطول عليكم في مقامكم هذا فقبل من محسنِكم وأعطى محسنكم ما سأل، ووهب مسيئكم لمحسنِكم، إلا التبعات فيها بينكم...».

رواه أبونعيم عن ابن عمر مرفوعًا، وقال: غريب، تفرد به عبدالعزيز بن أبي رَوِّاد عن نافع ولم يتأبع عليه.

قال الشيخ المعلمي: «عبدالعزيز صدوق فاضل يهم، والخبر لا يثبت عنه، إنها يرويه إساعيل بن إبراهيم بن هود –وليس بالقوي كها قال الدارقطني– عن

<sup>(</sup>۱) الرجل له اشتغال بالفقه والأصول، ولم يوثق، وثبت من طريق حفاظ ثقات أثبات مأمونين أنه وضع حديثين في مسند أحمد، وكتبوا بحضرًا بذلك شرحوا فيه حاله، ولم يدفع عنه سوى أبن الجوزي، وفيه تحامل شديد على الخطيب، والرجل حنبلي، فالاحتمالات التي ذكرها ابن الجوزي إنها هي محاولة للتخلص من جرح هذا الرجل الحنبلي، ورَمْى الخطيب بالتعصب ضد الحنابلة، وعلى ذلك فلم يثبت ما يُدفع به هذا الجرحُ، فيتعين قبوله، والله تعلى أعلم.

عبدالرحيم بن هارون -وهو متروك الحديث يكذب. قاله الدارقطني أيضًا- عن عبدالعزيز.

وروى بسند آخر، فيه من لم أعرفه، عن بشار بن بكير الحنفي (وهو مجهول البتّة) عن عبدالعزيز، وقد يفتري رجل فيسرق منه آخر. اهـ

[٤٦١] عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب بن سنان الشامي الحمصي (١).

«التنكيل» ٧٦/٢: «ضعيف».

[٤٦٢] عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن ابن عوف الزهري المدني الأعرج يعرف بابن أبي ثابت.

«الفوائد» ص ٧٩: «تالف».

وفي ص ٤١٣ : «متروك».

وفي ص ٤٤٥ حديث: «لما تجلَّى الله للجبل، طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بمكة، وثلاثة بالمدينة، فوقع بالمدينة: أحد، وورقان، ورضوى، ووقع بمكة: ثبير، وحراء، وثور».

رواه الخطيب عن أنس مرفوعًا، وقال ابن حبان: موضوع، وعبدالعزيز متروك، يروي المناكير عن المشاهير، يعني: عبدالعزيز بن عمران.

<sup>(</sup>١) لم يصرح الشيخ المعلمي باسمه، ولكنه ورد في الرواة عن مجمع بن يعقوب بن يزيد، فضعَّفُهُ.

قال السيوطي في «اللآلئ»: «في الحكم بوضع هذا الحديث نظر، والأرجح عدمه، أخرجه ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه في تفاسيرهم، من طريق عبدالعزيز بن عمران، وعبد العزيز روى له الترمذي، ولم يتهم بكذب».

قال الشيخ المعلمي: «عبدالعزيز تالف جدًا، فإن لم يكن يتعمد الكذب صراحًا، فقد كان لا يبالي ما حدَّث به، فيقع منه الكذب بكثرة (١). اه

وفي «الأنوار الكاشفة» ص ١٣٣ : «ساقط الحديث كما بينه جمع من الأئمة».

### [٤٦٣] عبدالغفور أبوالصباح الأنصاري الواسطى.

«الفوائد» ص ١٠١: «متروك، قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث».

### [٤٦٤] عبدالكريم بن عبدالله السكري.

### [670] وعبدالكريم بن عبدالكريم البجلي.

انظر حاشية المعلمي على «الجرح التعديل» (٣٧/٣) رقم (١٥٦).

### [٤٦٦] عبدالكريم بن أبي المخارق، المعلم أبوأمية البصري نزيل مكة.

«الفوائد» ص ٢٢٢: «ضعيف جدًا».

### [٤٦٧] عبدالمجيد بن عبدالله أبي عَبْس بن جبر .

«الفوائد» ص ٤٦٦: «لم يوثق توثيقًا يعتد به، بل قال أبوحاتم: هو لين».

<sup>(</sup>١) ورُوى الحديث أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا من طريق طلحة بن عمرو بن عثمان المكي، فقال السيوطي في طلحة نحوًا مما قال في عبدالعزيز، فأجاب المعلمي بمثل ما قال هنا.

[٤٦٨] عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد الأزدي أبوعبدالحميد المكى مروزي الأصل.

«التنكيل» ۱/۹۹: «مرجىء متكلم فيه» (۱).

[٤٦٩] عبدالملك بن إبراهيم الجُدِّي أبو عبدالله القرشي الحجازي المكى مولى عبد الدار.

«الفوائد» ص ٥٨٥: «صدوق».

[٤٧٠] عبدالملك بن حبيب بن سليان بن مروان الأندلسي القرطبي أبومروان أحد مشاهير المالكية.

«التنكيل» رقم (١٤٥) «كان فقيها جليلا نبيلًا صالحًا في نفسه، لكن لم تكن الرواية من شأنه، كان يتساهل في الأخذ ويروي على التوهم. هذا محصل ما ذكروه في ترجمته».

[٤٧١] عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون القرشي أبومروان المدني الفقيه.

«التنكيل» ١/٠/١ قال الكوثري: «حينها رحل إلى العراق من المدينة المنورة رحل ومعه من يغنيه فزهد فيه أهل العلم. . . ».

<sup>(</sup>١) معلن بالإرجاء، لكن: وثقه أحمد وابن معين وأبوداود والنسائي. وقال البخارى: كان الحميدي يتكلم فيه.

وقال أبوحاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه.

وذكره أَبُوزرعُة في أسامي الصّعفاء (٦٣٧).

وثُبَّتُهُ غيرُ واحدٍ في ابن جريج.

والحاصل: أنه صدوق، داعيةً إلى الإرجاء، يكتب حديثه، وليس بالحجة وكان من أعلم الناس بابن جريج، لكن لم يكن يبذل نفسه للحديث، كها قال ابن معين، والله تعالى أعلم.

فقال الشيخ المعلمي: «أما عبدالملك فلم يزهدوا فيه لاستجازته الغناء فقد سبقه إليه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف المجمع على توثيقه، وإنها زهدوا في عبدالملك لمنكرات في روايته ولاتهامه برأي جهم كها ترى ذلك في ترجمته من (التهذيب). اه

### [٤٧٢] عبدالملك بن قُريب الباهلي الأصمعي أبوسعيد البصري صاحب اللغة والنحو والأخبار والنوادر والمُلَح.

«طليعة التنكيل» ص ٥٣ قال الكوثري: «كذبه أبوزيد الأنصاري».

فقال الشيخ المعلمي: «حاكي ذلك عن أبي زيد هو أحمد بن عبيد بن ناصح وهو مطعون فيه. وفي (الميزان) في ترجمة الأصمعي: «أحمد بن عبيد ليس بعمدة». ونقل الكوثري نفسه هذا -ص ٤٢ - حين احتاج إلى رد رواية لأحمد بن عبيد قال الكوثري: فلم يكن بعمدة كما ذكره الذهبي في ترجمة عبدالملك الأصمعي من (الميزان).

يجزم الأستاذ هنا بأنه ليس بعمدة، ثم يعتده فيقول في الأصمعي: كذبه أبوزيد الأنصاري، هكذا تكون الأمانة عند الكوثري. اهـ

وقال العلامة المعلمي في ترجمة الأصمعي رقم (١٤٦) إتهامًا لما تقدم: "ولو صح لما أوجب جرحًا لأنه لم يفسر ويحتمل أن يراد به النسبة إلى الخطأ والغلط... ويؤيده أنه كان بين أبي زيد والأصمعي منافسة دنيوية واختلاف في الاعتقاد، مع أن بعض أئمة الحديث تكلم في أبي زيد كها تراه في ترجمته من (التهذيب). اه

ثم ذكر الشيخ المعلمي ما حكاه الكوثري من كلام عبدالرحمن بن أخي

الأصمعي وأبي رياش في الأصمعي، وكذا قول علي بن حمزة فيه: كان مجبرًا شديد البغض لعلى كرم الله وجهه.

#### فقال الشيخ رحمه الله:

"مَنْ عبدالرحمن ابن أخي الأصمعي يا أستاذ؟! وهل عرفه الناس إلا بكليات يرويها عن الأصمعي؟! ومن جعله بحيث تُعَارَض بها حُكى عنه نصوص أئمة الإسلام في توثيق الأصمعي؟ . . وأما أبورياش فَمَنْ أبورياش؟ أَذَكروه بأكثر من أنه كان حفظة للأشعار؟ أو أنه كان يتشيع ، أو أنه كان وسخًا دنسًا إلى الغاية ، وهل يحتج بكلامه في الأصمعي عاقل؟ ولمعرفتنا بحاله لا نطالبك بتصحيح النقل عنه وكان بعد الأصمعي بزمان طويل .

أما علي بن حمزة فمعدود من علماء اللغة، بينه وبين الأصمعي زمان طويل، حدّه أن يقبل منه تخطئة من قبله إذا أقام الحجة.

وقوله: «إن الأصمعي كان مجبرًا» دليل على أنه هو كان قدريًا، والقدرية تسمى أهل السنة «مجبرة».

وقوله: «شديد البغض لعلي كرم الله وجهه» قول لا حجة عليه و لا نعلم عن الأصمعي شيئًا يثبت عنه يسوغ أن ينسب لأجله إلى النصب.

#### ودونك ثناء الأئمة على الأصمعي:

قال الإمام الشافعي بعد أن فارق بغداد: «ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي». فتدبر هذه الكلمة، وانظر مَنْ كان ببغداد من الأكابر الذين رآهم الشافعي بها.

وقال أبوأمية الطرطوسي: «سمعت أحمد ويحيى يثنيان على الأصمعي في السُّنَّة: قال: «وسمعت على بن المديني يثني عليه».

وقال عباس الدوري: «قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمَّن أكتب؟ قال: عن الأصمعي فهو صدوق».

وقال أبو داود: «صُدوق».

وقال نصر بن علي: «كان الأصمعي يقول لعفان: اتق الله ولا تغير حديث رسول الله علي بقولي».

قال نصر بن علي : «كان الأصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول الله ﷺ كما يتقى أن يفسر القرآن».

وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: «ليس فيها يروي عن الثقات تخليط إذا كان دونه ثقة».

وتجد في كتب اللغة ومعاني الشعر مواضع كثيرة يتوقف عنها الأصمعي، وذلك يدل على توقيه وتثبته. . .

وأما ما يُحكى عن الأصمعي من النوادر فقد نحله الناس حكايات كثيرة جدًا، وكل من أراد أن يضع حكاية نسبها إلى الأصمعي، فلا يُلتفت من ذلك إلا إلى ما صح سنده، ولن يوجد في ذلك إلا ما هو حق وصدق، أو يكون الحمل منه على من فوق الأصمعي.

ومحاولة الأستاذ التفرقة بين الحديث والحكايات محاولة فاشلة، والصدق الذي يُثنى به على الراوي شيء واحد، إما أن يثبت للأصمعي كله، وهو الواقع كما صرحت به كلمة الشافعي السابقة، واقتضته كلمات غيره، وإما أن يسقط كله. وأما قول الأستاذ: «ومن جملة نوادره أن الأصمعي لما توفي. . . » فهذا من العجائب كيف تكون من نوادره وقد مات؟!

وقد كان الأصمعي أوائل أمره يخالط الخلفاء والأمراء ثم انقطع عن ذلك ولزم بيته ومسجده حتى إن المأمون الخليفة حرص جهده على أن يصير الأصمعي إليه فَأَبي، فكان المأمون يجمع المسائل ثم يبعث بها إلى الأصمعي بالبصرة ليجيب عنها.

وليس للأصمعي ذنب إلا أنه من أهل السنة، والله المستعان. اهـ

#### - عبدالملك بن الماجشون.

هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة، تقدم.

### [٤٧٣] عبدالملك بن محمد أبوقلابة الرقاشي الضرير الحافظ. عنه الأصم بحكاية.

«التنكيل» رقم (١٤٧) قال الكوثري: «أبو قلابة الرقاشي كثير الخطأ في الأسانيد والمتون على ما نقله الخطيب عن الدارقطني».

قال الشيخ المعلمي: «قال الدارقطني: «لا يحتج بها تفرد به، بلغني عن شيخنا أبي القاسم ابن بنت منيع (هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي تقدمت ترجمته) أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء ما منها حديث مُسَلَّم، إما في الإسناد وإما في المتن، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام فيه (١)

<sup>(</sup>١) قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٥/١٠): «وقال الدارقطني: هو صدوق، كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه، فكثرت الأوهام منه». هكذا نقله الخطيب عن الدارقطني بـلا واسطة، وفي سؤالات الحاكم للدارقطني =

ولا حاجة بنا ولله الحمد إلى مضايقة الأستاذ -الكوثري- بأن نقول: أنت لا تثق بالبغوي فليس لك أن تعول عليه هنا. بل نقول: قال ابن جرير: «ما رأيت أحفظ منه».

وقال مسلمة بن قاسم عن ابن الأعرابي: «... ما رأيت أحفظ منه وكان من الثقات...».

وقال أبوداود: «رجل صدق أمين مأمون كتبت عنه بالبصرة».....

وقال ابن خزيمة: «ثنا أبوقلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد».

فاتضح أن أباقلابة كان ثقة متقنًا إلا أنه تغير بعد أن تحول إلى بغداد، وفيها سمع منه البغوي، فإن كان سماع الأصم منه بالبصرة (١) ثبتت الحكاية وإلا فقد تابعه عليها جبل من الجبال - يعني مسدّدًا. اه

### [٤٧٤] عبدالملك بن هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني الكوفي .

«الفوائد» ص ٢٠٩: «كذاب يضع».

<sup>=</sup> رقم (١٥٠) قال الدارقطني: «قيل لنا: إنه كان مجاب الدعوة، صدوق، كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، لا يحتج بها ينفرد به، بلغني عن شيخنا أبي القاسم بن منبع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء...»

والذي جزم الخطيب بنسبته إلى الدارقطني هو نحو ما قال فيه الدارقطني: قيل لنا، وما قال فيه أيضا: بلغني عن البغوي.

وبمقتضى قواعد النقد فإن في نسبة هذا القول للدارقطني - كما جزم به الخطيب - ونسبته للبغوي - كما حكاه الدارقطني ولا المبلغ له عن البغوي .

وقد حَملَ عن أبي قلابة الأئمةُ: أبوداود، والطبري، وابن حزيمة وغيرهم وأثنوا على حفظه ولم يذكروا له شيئًا من هذه الأوهام، فإن كان شيء من هذا فهو مما حدث به أبوقلابة بعد تحوله إلى بغداد كما حققه الشيخ المعلمي رجمه الله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قال الحاكم: إن الأصم لم يسمع بالبصرة حديثًا واحدًا. (الكواكب النيرات ص ٣١٣).

### [870] عبدالمؤمن بن خلف أبويعلى التميمي النسفي الحافظ.

«التنكيل» رقم (١٤٨) قال الكوثري: «عبد المؤمن ليس ممن يُصَدَّق في الحسن بن زياد اللؤلؤي، لأنه كان ظاهريًا طويل اللسان على أهل القياس».

فقال الشيخ المعلمي: «قد سلف في القواعد أن المخالفة في المذهب لا تُرد بها الرواية كالشهادة، وهذا ما لا أرى عالمًا يشك فيه.

ومن حكم له أهل العلم بالصدق والأمانة والثقة فقد اندفع عنه أن يقال: «لا يصدَّق في كذا» اللهم إلا أن تقام الحجة الواضحة على أنه تعمد كذبًا صريحًا فيزول عنه اسم الصدق والأمانة البتة.

والأستاذ -الكوثري- يمرّ بالجبال الرواسي فينفخ ويخيّل لنفسه وللجهال أنه قد أزالها أو جعلها هباء، والذي جرأه على ذلك كثرة الأتباع وغربة العلم وما لا أحب ذكره والله المستعان. اهـ

#### [٤٧٦] عبدالواحد بن راشد.

في «الفوائد» ص ٤٨١ حديث: «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء. . . »

ذكر الشوكاني ممن رواه: أحمد بن منيع في مسنده وأَنَّ في إسناده: عباد بن عباد المهلبي. ونقل عن ابن حبان قوله: كان يحدث بالمناكير فاستحق الترك.

فقال المعلمي: «إنها قال ابن حبان هذا في عباد بن عباد الأرسوفي، وهو غير المهلبي، نبه عليه ابن حجر، فأما المهلبي فثقة يخطئ، وأرى البلاء في هذا الخبر من شيخه عبدالواحد بن راشد، فإنه مجهول جدًّا (١١). اه

<sup>(</sup>١) في الميزان: «عبدالواحد بن راشد. عن أنس رضي الله عنه، وعنه عباد بن عباد، ليس بعمدة. روى حديث من بلغ التسعين سُمى أسير الله في أرضه ١٩هـ وهو الحديث المذكور أعلاه، ولم يزد ابن حجر في اللسان شيئًا.

### [٤٧٧] عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري الفقيه الحنفي، نسب إلى الاعتزال.

ترجمته في «التنكيل» رقم (١٤٩).

أجاب المعلمي فيها عما نقله ابن الجوزي عن محمد بن عبدالملك الهمذاني مما فيه غمز لابن برهان.

راجع "نقد حكايات الجرج والتعديل" أو راجع كشاف الأعلام المثبت في آخر قسم القواعد من الكتاب.

وقال المعلمي بعد هذه الإجابة:

«نعم. ابن برهان لم يوثقه أحد فيها نعلم، ومن المحتمل أنه كان يهم فيها يرويه من الحكايات أو يبني على الظن (١)، فحقه أن لا تقوم الحجة بها ينفرد به، ولكنه يذكر في المتابعات والشواهد كها صنع الخطيب والله الموفق. اه

## [٤٧٨] عبدالواحد بن قيس السُّلَمي أبو حمزة الدمشقي النحوى الأفطس.

«الفوائد» ص ٢٤٧: «لا يتحقق له إدراك لعبادة (بن الصامت) بل الظاهر البيّن أنه لم يدركه.

توفى عبادة سنة (٣٤) ومن زعم أنه تأخر إلى خلافة معاوية، إنها اغتر

<sup>(</sup>١) قد احتمل المعلمي وقوع مثل هذا لابن برهان في ترجمة أبي الحسن التميمي من «التنكيل» رقم (١٤٤) ورَدَّ تفرده كما في ترجمة ابن بطة منه رقم (١٥٣) في الأمر الثاني، و غمزه في الأمر الثامن منها بأنه ليس بعمدة واحتمل وهمه في النقل.

بحوادث جرت له مع معاوية في إمارته، والمراد بالإمارة إِذْ كان عاملًا على الشام في خلافة عمر وعثمان، ولو عاش عبادة بعد عثمان لكان له شأن.

وعامّة شيوخ عبدالواحد من التابعين، روى عن أبي إمامة المتوفي سنة ٨٦، وذكروا أنه روى عن أبي هريرة ولم يره، فإن لم يدرك أباهريرة، فلم يدرك عبادة، لأن أباهريرة عاش بعد عبادة نيفًا وعشرين سنة، وإن كان أدركه ومع ذلك روى عنه ولم يسمعه، فهذا ضرب من التدليس يحتمل أن يقع منه في الرواية عن عبادة على فرض إدراكه له (١). اه

# [٤٧٩] عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري أبوعبيدة البصري.

«التنكيل» رقم (١٥٠) قال الكوثري: «قدري كما ذكره الخطيب في (الكفاية)، وقدرية البصرة في غاية من الانحراف عن أبي حنيفة لكثرة هبوطه البصرة للردّ عليهم في مبدأ أمره».

قال الشيخ المعلمي: «هبوط أبي حنيفة البصرة للمخاصمة في القدر لم يثبت، وقول عبدالوارث بالقدر في ثبوته نظر.

قال ابنه عبدالصمد وهو من الثقات الأثبات: «إنه لمكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول قط في القدر وكلام عمرو بن عبيد»(٢).

لكني لم أر لأبي جعفر المسندي (واسمه: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن البيان =

<sup>(</sup>١) وهذا عَلَى ضعفٍ في عبدالواحد، قد أغفل المعلمي التنبيه عليه، وكأنه قد شغله النظر في سياعه من عبادة، فليتنبه. (انظر تهذيب الكمال: ٢٩/١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الضعفاء الصغير» رقم (٢٤٠) فقال: قال أبوجعفر (يعني المسندي) قال لي خلف: قال لي عبدالصمد: إنه لمكذوب على أبي، وما سمعته يقول...» وهو كذلك في «الجرح والتعديل» (٢/٧٥). ووقع في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/١٨): قال أبوجعفر: حلف تي عبدالصمد إنه لمكذوب...»

فإن كان في نفسه منه شيء فلم يكن يرى خلافه ضلالة فيعادِي مخالفيه، وإلا لكان أهم شيء عنده أن يدعو ولده.

وقد شهد له ابن المبارك أنه لم يكن داعية، ذكره الذهبي في ترجته من (تذكرة الحفاظ) ج١ ص ٢٥٧.

فليس هنا ما يتشبث به في دفع رواية عبدالوارث وهو مجمع على ثقته وجلالته. اهـ

### [٤٨٠] عبدالوارث بن أبي غالب العنبري.

«الفوائد» ص ٥٠٣: «مجهول».

### [٤٨١] عبدالوارث الأنصاري عن أنس.

"الفوائد" ص ٩٥: "مولى لأنس، منكر الحديث، قاله البخاري. وقال ابن معين: مجهول، وضعفه الدارقطني».

## [٤٨٢] عبدالوهاب بن عطاء الخَفَّاف أبونصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد:

«التنكيل» ١٣٧/٢: «من رجال مسلم (١)، وثقه جماعة مطلقًا ولَيَّتَهُ آخرون،

<sup>=</sup> الجعفي مولاهم البخاري الحافظ) رواية عمن يسمى "خلف"، ولا خلف عن عبدالصمد بن عبدالوارث كذلك، وإنها يروي أبوجعفر عن عبدالصمد، وهذا مما يقوي عندي ما جاء في التاريخ الكبير، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) روى له مسلم حديثًا في كتاب: "صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها" باب، عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٤/ ٢٢٠١) رقم (٧٢) في الشواهد، أخرج أولا حديث شيبان بن عبدالرحمن وهو النحوي - ثقة - عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: قال نبي الله عليه الله المعالمة عن المعالمة عن الله المعالمة عن المعالمة عن المعالمة عن الله المعالمة عن المعالمة عن الله عليه المعالمة المع

وقدّموه في روايته عن سعيد (بن أبي عروبة)، قال الإمام أحمد: «كان عالمًا بسعيد». وسئل أبوداود عنه وعن السهمي في حديث ابن أبي عروبة؟ فقال: عبدالوهاب أقدم. فقيل له: عبدالوهاب سمع زمن الاختلاط (يعني اختلاط سعيد) فقال: من قال هذا؟! سمعت أحمد يقول: عبدالوهاب أقدم».

وقال ابن سعد: «لزم سعيد بن أبي عروبة، وعُرف بصحبته، وكتب كتبه». وقال البخاري: «يكتب حديثه. قيل له: يحتج به؟ قال: أرجو إلا أنه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير» (١). وسعيد ثقة جليل إلا أنه اختلط بأخرة، وسماع عبدالوهاب منه قديم (٢). اهـ

### [٤٨٣] عبدالوهاب بن موسى أبوالعباس الزهري.

عن مالك بن أنس.

في «الأنوار الكاشفة» ص ١١٢ - ١١٤ خبر أخرجه الخطيب عن مالك: «أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي وهي زوجته فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي - أي كعب الأحبار - يقول إنك من أبواب جهنم فقال عمر: ما شاء الله، ثم خرج فأرسل إلى كعب، فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة، فقال عمر: ما هذا؟ مرّة في الجنة ومرّة في النار! قال كعب: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا متّ اقتحموا. وقد صدقت يمينه. . . فقد قتل عمر في ذي الحجة سنة ٢٣ هه (٣).

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب: (۲/ ٤٥٣). وفي ضعفائه الصغير (ت٢٣٣): «ليس بالقوي عندهم، وهو يحتمل».

<sup>(</sup>٢) وانظر ترجمة سعيد مع التعليق عليها.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٩١/٤): قد ذكر الخطيب عبدالوهاب بن موسى
 صاحب الترجمة في «الرواة عن مالك»، وكناه: أبوالعباس، ونسبه زهريًا، وأورد له من =

تناول الشيخ المعلمي ما في هذه الحكاية مما يستنكر ؛ من بيان وقت موت عمر على التحديد، فقد كان عمر في شهر ذي الحجة سنة ٢٣ حاجًا. . . إلى آخر ما قال رحمه الله، ثم قال:

"وبَعْدُ فسند الحكاية غير صحيح، تفرد بها عن مالك رجل يقال له "عبد الوهاب بن موسى" لا يكاد يعرف، وليس من رجال شيء من كتب الحديث المشهورة، ولا ذكر في تاريخ البخاري ولا كتاب ابن أبي حاتم، بل قال الذهبي في الميزان "لا يُدرى من ذا الحيوان الكذاب»(١).

وفي مقدمة «صحيح مسلم»: «الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قُبل منه . . . »(٢).

وهذا الرجل لم يمعن في المشاركة فضلًا عن أن يكون ذلك على الموافقة.

<sup>=</sup> طريق سعيد بن أبي مريم، عنه، عن مالك، عن عبدالله بن دينار أثرًا موقوفًا على عمر في قصة له مع كعب الأحبار، وقال: إنه تفرد به، ولم يذكر فيه جرحًا.

وأورده الدارقطني في «الغرائب» من هذا الوجه، وقال: هذا صحيح عن مالك، وعبدالوهاب بن موسى ثقة، ومن دونه كذلك» اه كلام الحافظ.

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في «الميزان» (۱۸٤/۲): عبدالوهاب بن موسى. عن عبدالرحمن بن أبي الزناد بحديث: إن الله أحيا لي أمي فآمنت بي» الحديث. لا يُدرى مَنْ ذا الحيوان الكذاب» فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صَحَّ أنه ﷺ استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يؤذن له. اهـ

<sup>(</sup>Y) ص V من "مقدمة مسلم" ، وبقيته: فأما من تراه - يعني من الرواة - يَعْمد لمثل الزهري - أو مالك كما في مثالنا - في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، وحديثه عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابه عنه حديثه على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنه - يعني ذاك الراوي - العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابه، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. اه بتصرف.

لكن هذا الشرط لا يتقيّد به بعض المتأخرين كابن حبان والدارقطني (١). ومن ثمّ -والله أعلم- وثّق الدارقطني عبدالوهاب هذا وزعم أن الخبر صحيح عن مالك.

أما بقية سنده عن مالك فهو عن عبدالله بن دينار عن سعد الجاري، وسعد الجاري غير مشهور ولا موثق، ولا يدرى أدركه عبدالله بن دينار أم لا؟. اهـ

### [٤٨٤] عبيدالله بن محمد بن حمدان أبو عبدالله بن بطة العكبري الفقيه.

«التنكيل» رقم (١٥٣) لَخُصَ الشيخ المعلمي حَالَهُ فقال:

«الذي يتحصل أن ابن بطة مع علمه وزهده وفضله وصلاحه البارع كثير الوهم في الرواة، فلا يُتَّهم بها ينافي ما تواتر من صلاحه ولا يحتج بها ينفرد بروايته». اهـ

وقد بَيَّنَ الشيخُ السببَ في وقوع ابن بطة في كثرة الوهم في الرواة فقال: «سَبَبُهُ أنه سَاحَ في أول عمره فكان يسمع ولا يكتب، ولم يكن يؤمّل أن يحتاج آخر عمره إلى أن يروي الحديث، ولهذا لم تكن له أصول.

وفي (لسان الميزان): «قال أبوذر الهروي: جهدت على أن يخرج لي شيئًا من الأصول فلم يفعل، فزهدت فيه».

وبعد رجوعه من سياحته انقطع في بيته مُدَّة ثم احتاج الناس إلى أن يسمعوا منه، فكان يتذكر ويروي على حسب ظنّه فَيَهِم». اهـ

<sup>(</sup>١) انظرًا مزيدًا من البيان: القسم الخاص بمناهج أثمة النقد والمصنِّفين، من كتابنا هذا.

وذكر المعلمي ما انتُقِدَ على ابن بطة فيها يتعلق بالرواية، وهي تسعة أمور ذكرها الخطيب في تاريخه، فناقشها المعلمي واحدًا واحدًا وألزمَ ابنَ بطة الرهمَ في بعضها، وأجاب عن البعض الآخر بأجوبة محتملة، ثم قال: «ولَنِعْمَ ما قال الذهبي في (الميزان): «إمام ذو أوهام... ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إمامًا في الفقه، صاحب أحوال وإجابة ودعوة رضي الله عنه». اهد

# [٥٨٥] عبيدالله بن موسى بن أبي المختار -واسمه: باذام- العبسى مولاهم أبومحمد الكوفي.

«الفوائد» ص ٦٨٪: «ثقة على تشيعه».

### [٤٨٦] عبيد بن آدم. عنه أبوسنان عيسى بن سنان القسملي.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٠٨: «لم يُذْكَرُ له راو إلا أبوسنان، وأبو سنان ضعفه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، وقال أبوزرعة: «مخلط ضعيف الحديث».

### [٤٨٧] عبيد بن زياد الأوزاعي.

في «الفوائد» ص ٢٤٠ حديث: «أنه ﷺ كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين».

له طرق قد ضَعَفَها الشيخ المعلمي كُلَّهَا، ونقد متنه وبيَّن عدم انطباقه على حاله ﷺ.

<sup>(</sup>١) وضَمَّن هذه المناقشات أنواعًا من «الفوائد» قد وضعتها في مظانها من القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب، مع التعليق عليها، وراجع كشاف الأعلام هناك.

ومِن طُرِقه ما أخرجه تهام في «فوائده» ، وابن عساكر في «تاريخه» ، والطبراني ، والبيهقي في «سننه» ، والضياء في «المختارة» وصححه من حديث عبادة .

قال المعلمي: «في سنده عبيد بن زياد الأوزاعي مجهول».

### [٤٨٨] عبيد بن سلمان الكلبي والد البختري.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٥٧: «مجهول».

### [٤٨٩] عُبَيْس بن ميمون التيمي الرقاشي أبوعبيدة الخزاز البصرى العطار.

«الفوائد» ص ٣٠٥: «منكر الحديث متروك، وترجمته في «تهذيب التهذيب» ، ٨٨/٧ رقم ١٩٠ ووقع هناك «عبيدة» غلطًا، وكذا وقع الغلط في «التقريب» ، وزيد فرقم عليه (ت) والصواب (ق)». اهـ

# [ ٩ ٩ ] عتاب بن بشير الجزري أبوالحسن أو أبوسهل الحراني مولى بنى أمية .

عن خصيف بن عبدالرحمن(١).

«الفوائد» ص ١٢٦: «فيهما كلام»(٢).

<sup>(</sup>١) عن مجاهد مرفوعًا: «علموا رجالكم سورة المائدة، وعلموا نساءكم سورة النور».

<sup>(</sup>٢) قال أحمد: عتَّابٌ أرجو أن لَا يَكُونَ بَهُ بَأْسٌ، روى بَأْخُرةَ أُحَاديث مَنْكُرةً، ومَا أَرَى أنها إلا من قِبَلِ خُصيف. (الجرح: ٧/ ت٥٦)

وقال أيضًا: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة (الجرح).

وقال ابن عديّ: روى عن خُصيف نسخة، وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أُنكرت عليه...» (الكامل: ١٩٩٤/).

### [ **٤٩١] عتاب بن زياد الخراساني، أبوعمرو المروزي.** «التنكيل» ٨٤/٢: «وثقه أبوحاتم وغيره، ولم يغمزه أحد».

## [٤٩٢] عتبة بن أبي حكيم الهمداني ثم الشعباني أبوالعباس الشامى الأردني الطبراني.

«الفوائد» ص ٤٦٧: «كثير الخطأ».

### [٤٩٣] عثمان بن أحمد بن السماك أبوعمرو الدقاق.

«التنكيل» رقم (١٥٤) قال الشيخ المعلمي: «عبارة الذهبي في (الميزان): «صدوق في نفسه لكن روايته لتك البلايا عن الطيور كوصية أبي هريرة، فالآفة من [بعده](١)، أما هو فوثقه الدارقطني(٢)، وينبغي أن يُغمز ابنُ الساك بروايته لهذه الفضائح».

قال ابن حجر في «اللسان» (٣): «لو فتح المؤلف على نفسه ذكر من روى خبرًا كذبًا آفته من غيره ما سلم معه سوى القليل من المتقدمين فضلًا عن المتأخرين، وإني لكثير التألم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مستند، وقد عَظَمَهُ الدارقطني ووصفه بكثرة الكتابة والجِدِّ في الطلب، وأَطْراه جدًا، وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا أبوعمرو ابن الساك الزاهد حقًا...».

وأقول: نَعَمْ ينبغي أن يُغْمَزَ بها يناسب حاله، فلا يُركن إلى ما يرويه بدون النظر في رجاله كما يركن إلى ما يرويه يحيى بن سعيد القطان مثلًا. اه

<sup>(</sup>١) هكذا نقله المعلمي من (اللسان) والذي في الميزان (٣/ ٣١) والمطبوع من اللسان (٥/ ١٣٣) عن عدة نسخ خطية: (من فوق).

 <sup>(</sup>۲) والخطيب وابن شاهين وروى عنه فقال: الثقة المأمون وقال أبوالحسين بن الفضل القطان:
 كان ثقة صالحًا صدوقًا. انظر «اللسان».

<sup>.(171/8) (7)</sup> 

### [٤٩٤] عثمان بن إسحاق بن خَرشة القرشي العامري المدني.

عن قبيصة وعنه الزهري، «أن الجدة جاءت أبابكر تلتمس أن تورث. . . »

«الأنوار الكاشفة» ص ٦٥: «وإن وثق لا يعرف في الرواية إلا برواية الزهري عنه هذا الخبر الواحد»(١).

### [٤٩٥] عثمان بن الحكم الجذامي المصري.

«التنكيل» ١٦٩/٢: «مصري، قال فيه أبوحاتم: ليس بالمتين»<sup>(٢)</sup>.

### [٤٩٦] عثمان بن أبي سودة المقدسي.

«الفوائد» ص ٥٧: «تابعي وثقه بعضهم (٣) ولم يقنع ذلك ابن القطان فقال: لا يعرف حاله».

(١) ولاعنه إلا قبيصة في هذا الخبر.

وقد وثقه ابن معين (تاريخ الدوري: ٢/ ٣٩٢) وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٩٠). وقــال ابن عبدالبر: هو معروف النسب إلا أنه غير مشهور بالرواية. (تهذيب التهذيب: ٧/ ١٠٦).

وقال الذهبي في الميزان (٣/ ت٥٤٨٧): لا يعرف.

أقول: وهو الصواب. وتوثيق ابن معين لهذا الضرب من الرواة لا يعني التوثيق الاصطلاحي، وإنها يدل -بالاستقراء - على استقامة ما بلغه من حديث الرجل، ولو كان حديثًا واحدًا، ولم يرو عنه إلا رجل واحد.

وللمعلمي بحث مُفيد في هذا الباب، تراه في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من «التنكيل» وهي «كيف البحث عن أحوال الرواة».

وترى ذلك في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب في: «توثيق بعض الأئمة للمجاهيل».

- (۲) نقلا عن تهذيب التهذيب (٧/ ١١١)، والذي في الجرح (٦/ ت٠٨١): «ليس بالمتقن» ونقل
   ابن حجر توثيق أحمد بن صالح المصري له.
- (٣) وثقه مروان بن محمد الطاطري وثَبَّتهُ، ووثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: في النفس شيء من الاحتجاج به، ووثقه ابن حجر انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٣٣٨)، والثقات (٥/ ١٥٤) والمعرفة والتاريخ (٢٧٢/٢)، والميزان(٣/ ت٥٠١٧)، وغيرها.

### [٤٩٧] عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم أبويحيى المصرى.

«التنكيل» ٩٤/٢: «صالح في نفسه، لكنه من الذين ابتلوا بخالد بن نجيح، كانوا يسمعون معه فيملي عليهم ويخلط (١)، وخالد هالك».

### [٤٩٨] عثمان بن الضحاك الحجازي.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٠١: «مجهول، لم يوثق توثيقًا يعتد به»(٢).

# [٤٩٩] عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، أبوحَصين الأسدي الكوفي.

قال الشيخ المعلمي في كتاب «الاستبصار في نَقْد الأَخْبَار»: (ص٣٨-٣٩) عند الكلام على ما يُسْقِطُ العَدَالَةَ:

«ما تقرر في الشرع أنه كبيرة إذا وقع من الإنسان فَلْتة، كمن أغضبه إنسانٌ

<sup>(</sup>۱) قال البرذعي: قلت لأبي زرعة: رأيتُ بمصر نحوًا من مئة حديث، عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار وعطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، منها: الا تكرم أخاك بها يشق عليه ؟

فقال: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا، فَبُلُوا به (أبوزرهة الرازي ١٧٤هـ ١٧٤).

وقال عبدالرحمن بن أي حاتم: سمعت أبي يقول: كان عثمان بن صالح شيخًا صالحًا، سليم الناحية. قيل له: كان يُلقَّنُ؟ قال: لا، قال: ضاع لي كتاب عن ابن لهيعة عن أبي قبيل ثم دُلِلْت على صاحب ناطفي فاشتريت منه بكذا فلسًا - أو قال: كذا حَبَّة - فقيل له: ما حاله؟ قال: شيخ. (الجرح: ١٥٤/٦، رقم ٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٩٢).

فترادًا الكلام حتى قذفه على وجه الشتم، ففي الحُكْم بفسقه نظر؛ لأن مثل هذا لا يوجب سوء ظن الناس بالمشتوم، فإن سامع مثل هذا قد يفهم منه الشتم فقط، لا أنَّ الشاتم يُثبت نسبة الفاحشة إلى المشتوم.

والذي يدفع الإشكال من أصله أن يتوب ويستغفر، فعلى فرض أنها كبيرة فقد تاب، وقد تقرر في الشرع أن التوبة تجبُّ ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . . .

وفي ترجمة أبي حصين: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي في «التهذيب»: "و قال وكيع: كان أبوحصين يقول: أنا أقرأ من الأعمش، فقال الأعمش لرجل يقرأ عليه: اهمز الحوت، فهمزه، فلما كان من الغد قرأ أبوحصين في الفجر «نون» فهمز الحوت، فقال له الأعمش لما فرغ: أباحصين، كسرت ظهر الحوت، فقال له الأعمش لَيَحُدَّنَهُ. فكلمّه فيه بنو أسد فَأَبَى، فقال خمسون منهم [والله ليشهدن أن أمّه كما قال](١)، فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنهم وتحوّل عنهم».

أقول: هذه الرواية منقطعة؛ لأن أباحصين توفي قبل مولد وكيع أو بعده بقليل على اختلاف الروايات في ذلك.

فإن صحت، فهمز الحوت معناه أن يقال: «حؤت» بهمزة بدل الواو، وهي لغة، قد قرأ ابن كثير ﴿بالسؤق والأعناق﴾ قالوا: «وكان أبوحيَّة العميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة».

فكأن أباحصين ظن أن مراد الأعمش بقراءة «الحؤت» مهموزًا إظهار أنه

<sup>(</sup>١) زيادة من تهذيب الكمال (١٩/ ٤٠٤). ولعل الصواب: «لنشهدن» بالنون.

يعرف ما لا يعرف غيره، فقرأ بها أبوحصين إعلامًا بأنه يعرفها.

فأما القذف فلم يُرد به أبو حصين الإثبات، وإنها هو شتم جَرَّ إليه الغضب، ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة، بل احتجوا بأبي حصين، وأطالوا الثناء عليه» اهـ

# [٥٠٠] عثمان بن أبي عاتكة سليمان الأزدي أبوحفص الدمشقي القاص.

في «الفوائد» ص ٤٤٨ حديث: «إن الله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار».

قال الشوكاني: رواه العقيلي عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي إسناده عثمان بن أبي عاتكة ليس بشيء.

وقال السيوطي في اللآلئ: روى له أبوداود، وابن ماجه، ونسبه دحيم إلى الصدق، وقال أحمد: لا بأس به، وقال النسائي: ضعيف.

فقال الشيخ المعلمي: «عثان على كل حال ضعيف، كان قاصًا يذكر في قصصه الأحاديث فَيهِم ويغلط، وفي السند إليه هشام بن عبّار وهو ثقة، إلا أنه كان بأخرة يتلقن».

قال السيوطى: وله شاهد عند الطبراني عن ثوبان بنحوه مرفوعًا فقال المعلمي: «فيه يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث، ويزيد منكر الحديث جدًّا عن أبي الأشعث، واختلط بآخره».

# [٥٠١] عثمان بن عبدالرحمن بن مسلم الحراني المُكتب المعروف بالطرائفي.

«الفوائد» ص ٤٧٠: «فيه كلام»(١).

## [٥٠٢] عثمان بن عبدالله الأموي الشامي.

«الفوائد» ص ٤٤٣: قال السيوطي: مُتَّهم، فقال المعلمي: «بل كذاب مكشوف الأمر».

# [ ٣ · ٥] عثمان بن عمارة وعنه عبدالرحيم بن يحيى الأدمي . «الفوائد» ص ٢٤٦: «مجهولان، والمتهم بوضعه أحدهما» (٢).

## [٤٠٥] عثمان بن محمد بن خشيش القيرواني.

«حاشية الأنساب» ٣٢٨/١. وانظر ترجمة عبدالله بن عمر بن غانم.

## [٥٠٥] عثمان بن الوليد الأخنسي.

«التنكيل» ١٣٥/٢: «ذكره ابن حبان في «الثقات» وذاك لا يخرجه عن جهالة الحال لما عرف من قاعدة ابن حبان، لكن إن صحت رواية بكير بن الأشج عنه

وحمل ابنُ حبان على الطرائفي فدافع عنه الذهبي في «الميزان».

<sup>(</sup>١) نسبه أبوعروبة الحراني إلى الصدق، لكن أخذوا عليه روايته عن الضعفاء والمجاهيل، قال ابن عديّ: هو في الجزريين كبقيّة في الشاميين. وحديث «الفوائد» رواه عن عمر بن موسى الوجيهي، وهو كذاب يضع الحديث.

<sup>(</sup>٢) يعني حديث: «إن لله في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم...» وراجع ترجمة عبدالرحيم ابن يجيى.

فإنها تقويه، فقد قال أحمد بن صالح: «إذا رأيت بكير بن عبدالله (بن الأشج) روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه» وهذه العبارة تحتمل وجهين:

الوجه الأول: أن يكون المراد بقوله: «فلا تسأل عنه» أي: عن ذاك المروي (١) ، أي لا تلتمس لبكير متابعًا فإنه -أي بكيرًا- الثقة الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى متابع.

الوجه الثاني: أن يكون المراد فلا تسأل عن ذاك الرجل فإنه الثقة. يعني أن بكيرًا لا يروي إلا عن ثقة لا شك فيه والله أعلم.

#### [٧٠٦] عصام بن رَوَّاد بن الجراح العسقلاني.

«الفوائد» ص ١٣٤: «لَيَّنه أبوأحمد الحاكم» (٢).

#### [٧٠٥] عصمة بن سليمان الخزاز.

قال: ثنا أحمد بن الحصين ثنا رجل من أهل خراسان عن محمد بن عبدالله العقيلي عن الحسن بن علي...

«الفوائد» ص ٢١٩: «فيه نظر، ومن بينه وبين الحسن لم أعرفهم» (٣). اهـ

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن هذا لو كان مرادًا لقال: إذا رأيت بكيرًا روى شيئًا. والوجه الثاني هو المتبادر من هذه العيارة، والله أعلم

<sup>(</sup>٢) وذكره ابن حبان في الثقاب (٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) له في «اللسان» ١٦٩/٤ حديث آخر رواه عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ مرفوعًا.

وقال البيهقي في «المعرفة»: عصمة لا يجتج به. اهـ

# «الفوائد» ص ٣٤٤: «كذاب يضع الحديث».

[٥٠٩] عطاف بن خالد بن عبدالله بن العاص القرشي المخزومي أبوصفوان المدني.

«الفوائد» ص ٤٣٠: «صدوق يهم»(١).

# [١٠١٥] عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي أبو الحسن الكوفي.

«الفوائد» ص ١١٠: «فيه كلام، وقد قيل إنه ربها يروي عن أبي سعيد ويعني بأبي سعيد: محمد بن السائب الكلبي الكذاب المشهور».

وفي ص ٢٤٤: «فيه كلام كثير لَخَصَهُ ابن حجر في التقريب بقوله: صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا ومدلسًا».

وذكروا من تدليسه: أنه كان يسمع من الكلبي الكذاب المشهور أشياء يرسلها الكلبي عن النبي الكذاب عطية فيرويها عن أبي سعيد عن النبي الكلبي بأبي سعيد، فيظن الناس أنه رواها عن أبي سعيد الخدري الصحابي، وربما سمع بعضهم منه شيئًا من ذلك فيذهب يرويه ويزيد «الخدري» بناء على ظنه». اه

وفي ص ٤٦٧ : «واهٍ».

 <sup>(</sup>١) في المطبوع من «الفوائد»: (صدوق يتهم) وهو تحريف بلا شك.
 وعطاف صالح ليس بذاك، كها قال أبوحاتم، فهو ممن يعتبر به وليس بحجة.

#### - عطية بن عبدالر حمن الثقفي.

انظر الترجمة الآتية.

## [٥١١] عطية بن مقسم.

عن القاسم بن عبدالرحن وعنه شريك.

«التنكيل» ١٤٥/٢: «مجهول الحال... ورواه الشوري عن عطية بن عبدالرحمن الثقفي عن القاسم... ويؤخذ من كلام البخاري وأبي حاتم أن عطية هذا هو الذي روى عنه شريك، فإن صح هذا فهو مجهول الحال، وإلا فكلاهما مجهول».

## [١٢] عقبة بن أوس السدوسي البصري.

«التنكيل» (٨٨/٢): «غير مشهور، وإنها وثقه مَنْ عَادته توثيق المجاهيل (١) وإن كانوا مقلين إذا لم ير في حديثهم ما ينكره».

## [٥١٣] عقبة بن عبدالله الأصم الرفاعي العبدي البصري.

في «الفوائد» ص ١٧٩: حديث في فضل التمر البرني، له طرق واهية، منها ما في إسناده عقبة هذا، قال ابن حبان: عقبة بن عبدالله الأصم ينفرد بالمناكير عن المشاهير.

<sup>(</sup>۱) وثقه العجلي وابن سعد وزاد: قليل الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه (۱۲۸/۲): عقبة بن أوس، وعقبة بن عبدالغافر، وعقبة بن ساج يعتبرون ثقات.

قال السيوطي: «روى له الترمذي، وقد أخرجه البخاري في «التاريخ»، والبيهقي في «الشعب»، وصححه المقدسي. وأخرجه من حديث أبي سعيد: أبونعيم في «الطب»، والحاكم في «المستدرك»، فالحكم بوضعه مجازفة».

فقال الشيخ المعلمي: «بل المجازفة في هذا الكلام؛ فإن ألفاظ الخبر مختلفة، ومنها ما ينادي على نفسه بالوضع، وإخراج البخاري في «التاريخ» لا يفيد الخبر شيئًا بل يضره، فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في «التاريخ» إلا ليدل على وهن راويه.

وتصحيح المقدسي لرواية عقبة الأصم مع ضعفه وتدليسه وتفرده وإنكار المتن مردود عليه.

أما حديث أبي سعيد ففي سنده من لا يعرف، ولم يصححه الحاكم، وإنها قال: «أخرجناه شاهدًا». اهـ

# [120] عكرمة بن عمار العجلي أبوعمار اليمامي بصري الأصل. «الأنوار الكاشفة» ص ٢٣٠: «موصوف بأنه يغلط ويهم» (١٠).

## [٥١٥] عكرمة القرشي الهاشمي أبوعبدالله مولى ابن عباس.

«التنكيل» ١/١٪ أفاد الشيخ المعلمي رحمه الله أن البخاري أخرج لعكرمة ما أدّاه اجتهاده إلى أن الكلام الذي قيل فيه لا يضره في روايته البتة.

وفي «الأنوار الكاشفة» ص٢٦١ زاد المعلمي في البيان فقال: «ترجمة عكرمة

<sup>(</sup>١) لاسيها في حديثه عن يحيى بن أبي كثير.

في «مقدمة فتح الباري»، أما البخاري فكان الميزان بيده؛ لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة أنه حدّث به، فاعتبر حديثه بعضه ببعض من رواية أصحابه كُلُهم، فلم يجد تناقضًا ولا تعارضًا ولا اختلافًا لا يقع مثله في أحاديث الثقات.

ثم اعتبر أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره بأحاديث الثقات عنهم فوجدها يصدّق بعضها بعضًا، إلا أن ينفرد بعضهم بشيء له شاهد من القرآن أو من حديث صحابي آخر.

فتبيَّن للبخاري أنه ثقة، ثم تأمّل ما يصح مِنْ كلام مَنْ تكلم فيه فلم يجد حُجة تنافى ما تبيَّن له.

لكن لَعَلَّ مسلماً لم يتجشَّم ما تجشَّم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره، فلم يتبين له ما تبين للبخاري، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة». اهـ

[١٦٥] العلاء بن زيدل -وقيل: يزيد- الثقفي أبومحمد البصري. «الفوائد» ص ٦٢: «أحد الدجّالين».

#### [١٧] العلاء بن مسلمة بن عثمان الروّاس أبوسالم البغدادي.

في «الفوائد» ص ٢٩٢ قال الشوكاني: روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم مرفوعًا: «يقول الله عز وجل: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم –يعني العلماء– إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي».

قال في اللآلئ: «رجاله موثقون».

فقال الشيخ المعلمي: «كذا قال السيوطى ١/٤/١ مع أن في سنده العلاء بن مسلمة «كان رجل سوء لا يبالي ما روى ولا على ما أقدم، لا يحل لمن عرفه أن يروى عنه»(۱). «يروى المقلوبات والموضوعات عن الثقات»(۲)، «لا يحل الاحتجاج به كان يضع الحديث»(۳).

هذا جميع ما في ترجمته في «التهذيب»(٤) من كلامهم فيه، فهل في هذا توثيق؟ اهـ

## [٥١٨] عُلَيْم (٥) الكندي، عن سلمان.

«الفوائد» ص ٣٤٧: «مجهول لم يرو عنه إلا زاذان، وذِكْرُ ابن حبان له في الثقات لا ينفي الجهالة؛ لما عرف من قاعدة ابن حبان».

### [١٩] علي بن إبراهيم القزويني.

«الفوائد» ص ٢٤٣: «لعله المترجم في (لسانُ الميزان)، وهو مجهول يروي عن أبي زرعة خبرًا منكرًا(٢٠) فهو تالف».

## [٥٢٠] على بن أحمد بن النضر أبو غالب الأزدي البغدادي .

«حاشية الموضح» ٢٢٥/١: «ضعفه الدارقطني، وهنو أخبر به من مسلمة (٧٠)».

<sup>(</sup>١) قاله أبوالفتح الأزدي (تاريخ بغداد: ١٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن حبان. (المجروحين: ٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) قاله محمد بن طاهر المقدسي. (ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٨٨).

 $<sup>(3) (\</sup>Lambda/\Upsilon PI).$ 

<sup>(</sup>٥) مصغرًا، ابن قعير، انظر «الإكهال» لابن ماكولا (٦/٢٦٣) وغيره.

<sup>(</sup>٦) هو خبر: «إذا كان يوم القيامة يقول الله: اليوم أضع أنسابكم، أنا الملك الديان». قال الخطيب: وهذا حديث منكر.

قال ابن حجر: الحمل فيه على هذا القزويني (اللسان ١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر «الميزان» (١١١/٣) و«اللسان» (١٩٣/٤) وقد وثقه مسلمة، ومسلمة ليس بعمدة.

#### [٥٢١] علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا أبوالحسن المخرمي.

«التنكيل» رقم (١٥٨) قال الشيخ المعلمي تعليقًا على حكاية الخطيب عن أبن المنادي قوله في ابن زاطيا: «ليس بالمحمود».

قال: «هـذه الكلمة تشعر بأنه محمود في الجملة كما مر نظيره في ترجمة الحسن بن الصباح، فإن عُدَّت جرحًا فهو غير مفسر، وقد قال ابن السني: «لا بأس به»(١). اهـ

#### [٥٢٢] علي بن جرير الباوردي.

«التنكيل» رقم (١٥٩) قال الكوثري: «زائغ، لم يستطع ابن أبي حاتم أن يذكر شيخًا له ولا راويًا عنه وجعله بمنزلة من يكتب حديثه وينظر فيه- رواية عن أبيه - لا في عداد من يحتج به».

قال الشيخ المعلمي: «ذكره ابن حبان في «الثقات»(٢) قال: «علي بن جرير من أهل (أبيورد) يروي عن حماد بن سلمة وابن المبارك وكان يخضب لحيته روى عنه أحمد بن سيار . . . ».

فقد روى علي بن جرير عن إمامين وروى عنه أربعة (٣) من الثقات. وفي ترجمة عمر بن صبح من «التهذيب»: «قال البخاري في (التاريخ الأوسط): حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جرير...» فهذا خامس.

<sup>(</sup>١) وقال الخطيب: كان صلاوقًا، وكُفٌّ بصره في آخر عمره.

وقال: أخبرني القاضي أبونصر أحمد بن الحسين بن الكسار- بالدينور - قال: سمعت أبابكر ابن السني الحافظ سئل عن ابن زاطيا -وذكر أنه كذاب- فقال: لا بأس به. اهـ (تاريخ بغداد: ٢٩/١١).

<sup>(</sup>Y) (X/3F3).

<sup>(</sup>٣) منهم محمد بن المهلب السرخسي، و محمد بن أبي عتاب الأُعْيَن، وأحمد بن سيار..

وقال أبوحاتم: [صدوق] (١) ولم يكن ليقول ذلك حتى يعرفه كما ينبغي، وأبو حاتم معروف بالتشدد، قد لا تَقِلُ كلمة «صدوق» منه عن كلمة «ثقة» من غيره، فإنك لا تكاد تجده أطلق كلمة «صدوق» في رجل إلا وتجد غيره قد وثقه، هذا هو الغالب، ثم ذكره ابن حبان في (الثقات) وأورد له تلك الحكاية التي يستنكرها الأستاذ الكوثري. ولا يضره بعد ذلك أن لا يعرفه ابن أبي حاتم. وما أكثر الذين لم يعرفهم وقد عرفهم غيره» اهد.

#### [٥٢٣] على بن الحسن السامي.

«الفوائد» ص ٤٧٦ قال البيهقي: «وهو ضعيف». قال المعلمي: «هو كذاب ترجمته في اللسان ٢١٢/٤ رقم ٥٦٢».

#### [٥٢٤] علي بن حماد بن السكن.

«الفوائد» ص ٣٨٦: «متروك».

## [٥٢٥] علي بن حمزة أبوالقاسم.

«التنكيل» ١/٣٤٠- ٣٤١ قال علي هذا في الأصمعي: «كان مجبرًا شديد البغض لعليّ كرم الله وجهه».

فقال الشيخ المعلمي: «أما علي بن حمزة فمعدود من علماء اللغة، بينه وبين الأصمعي زمان طويل، حدّه أن يقبل منه تخطئة من قبله إذا أقام الحجة، وقوله: «إن الأصمعي كان مجبرًا» دليل على أنه هو كان قدريًا، والقدرية تسمى أهل السنة

<sup>(</sup>۱) من طبعة المعارف» (۱/ ۳۵) ومثله في الجرح (٦/ ت٩٧٦) وسقط من طبعة دار الكتب السلفية (١/ ٣٦١).

«مجبرة» وقوله: «شديد البغض لعليّ كرم الله وجهه» قولٌ لا حجة عليه، ولا نعلم على الأصمعي شيئًا يثبت عنه يسوغ أن يُنْسَب لأجله إلى النصب». اه

[٥٢٦] على بن أبي رافع، ويقال له على بن عبيدالله بن أبي رافع، ويقال عبيدالله بن علي بن أبي رافع، المدني مولى النبي عليه.

عن جده أبي رافع.

«الفوائد» ص ٢٢٤: «لم يوثق توثيقًا معتبرًا(١)، ولا أدرك جده».

[٥٢٧] على بن زيد بن جدعان القرشي التيمي أبوالحسن البصري المكفوف، مكى الأصل.

«الفوائد» ص ٧٣: (ضعيف».

وفي "الأنوار الكاشفة" ص ٩٨-٩٩: "هو كما قال ابن حجر في "التقريب": "ضعيف". ولم يخرج له أُجد من الشيخين، إلا أن مسلمًا أخرج حديثًا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلي بن زيد، والاعتماد على ثابت وحده، لكن لما وقع في سياق السند ذِكْر علي بن زيد لم ير مسلم أن يجذفه، ولمسلم من هذا نظائر". اه

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن ابن أبي رافع عن عمته قال: لا بأس به. (الجرح ٥/ ١٥٤٦).

وقال أبن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: لا بأس بحديثه ليس بمنكر الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو يحدث بشيء يسير، وهو شيخ. (الجرح).

وذكره ابن حبان في الثقات. (٦٩/٥). وقال الذهب في المذان: ضمريلج الحديث، فيه تد.

وقال الذهبي في الميزان: صويلح الحديث، فيه شيء. وقال ابن حجر في التقريب: لين الحديث.

## [٥٢٨] علي بن زيد بن عبدالله أبوالحسن الفرائضي.

«التنكيل» رقم (١٦٠): «قال ابن يونس: «تكلموا فيه»، ولم يبين من المتكلم ولا ما هو الكلام، وقد قال مسلمة بن قاسم: «ثقة» والتوثيق مقدم على مثل هذا الجرح كما لا يخفى»(١).

## [٩٢٩] على بن أبي سارة الشيباني أو الأزدي البصري.

«الفوائد» ص ٤٤٣: «واهِ جدًا».

## [٥٣٠] على بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي الحافظ أبوالحسن نزيل مصر ومحدثها.

«الفوائد» ص ٢٤٦: «مجروح، ترى ترجمته في اللسان ٤/ ٢٣١».

<sup>(</sup>۱) أقول: مسلمة بن قاسم ترجمه ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس» (۱۳۰/۲) وقال: «سمعت من ينسبه إلى الكذب، وسألت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه ققال لي . لم يكن كذابًا، ولكن كان ضعيف العقل». وزاد الذهبي في «تاريخ الإسلام» و«سير النبلاء» وابن حجر في «اللسان» عن ابن الفرضي قوله: «حُفظ عليه كلام سوء في التشبيه». ونقل ابن حجر في «اللسان» عن أبي جعفر المالقي في «تاريخه» قوله: «فيه نظر». وقال الذهبي في «السير» (١١٠/١٦): «لم يكن بثقة». وقال في «الميزان»: «ضعيف». فمثل هذا ليس بعمدة أصلاً، ولا يُعتد بقوله في الجرح والتعديل، لاسيها إذا انفرد أو خالف. وقد قال الشيخ المعلمي نفسه في ترجمة «محمد بن سعد العوفي» من «التنكيل»: «أما مسلمة ابن قاسم فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، حَدَّه أن يقبل منه توثيق من لم يجرحه من هو أجلُّ منه ونحو ذلك، فأما أن يُعَارض بقوله نصوصُ جمهور الأثمة فهذا لا يقوله عاقل». اهو وقول ابن يونس «تكلموا فيه» ظاهره الجرح بلا شك، لكن إذا ثبت توثيق من قيل فيه هذا توثيقًا معتبرًا تطمئن النفس إليه، فيقال حينئذ: التوثيق مقدم، والجرح غير مفسًر، فلعله توثيقًا معتبرًا تطمئن النفس إليه، فيقال حينئذ: التوثيق مقدم، والجرح غير مفسًر، فلعله توثيقًا معتبرًا تطمئن النفس إليه، فيقال حينئذ: التوثيق مقدم، والجرح غير مفسًر، فلعله وإن كان غير مفسًر، عملًا للاعتبار والقبول – والله تعالى أعلم.

وفي ص ٣٥٧: "مع الأسف: حافظ، لكنه فاجر له ترجمة في اللسان وفيها عن الحافظ الثقة حزة بن يوسف السهمي "سألت الدارقطني عنه فقال: ليس في حديثه بذلك، وسمعت بمصر أنه كان والي قرية وكان يطالبهم بالخراج فها يعطونه فيجمع الخنازير في المسجد. فقلت: كيف هو في الحديث؟ قال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ثم قال: في نفسي منه وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر وأشار بيده وقال: هو كذا وكذا- ونفض يده - يقول: ليس بثقة».

# [٥٣١] على بن صالح بن صالح بن حَيّ الهمداني أبومحمد الكوفي، أخو الحسن بن صالح.

«التنكيل» ۲/۰/۲: «ثقة».

#### [٥٣٢] على بن صدقة.

«التنكيل» رقم (١٦١) قال الكوثري: «كثير الإغراب». فقال الشيخ المعلمي: «ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يغرب». وابن حبان قد يقول مثل هذا لمن يستغرب له حديثًا واحدًا أو زيادة في حديث، فقول الأستاذ: «كثير الإغراب» من تصرفاته». اه

## [٥٣٣] عليّ بن أبي طلحة - سالم - مولى بني العباس، سكن حمص.

«التنكيل» ٢١٠/٢: «أجمع الحفاظ كها في «الإتقان» عن الخليلي عُلَى أنه لم يسمع من ابن عباس، وقال بعضهم: إنها يروي عنه بواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير، ولا دليل على أنه لا يروي عنه بواسطة غيرهما»(١). اه

<sup>(</sup>۱) قال فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة في تعليقه على هذا الموضع من التنكيل»: أما رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس فأقصى ما يكون من أمرها أن يكون ألخذها عن مجاهد وابن جبير، وهما من خيار ثقات أصحاب ابن عباس، فاستندت إلى أقنوى ركنين من أركان الرواة عن ابن عباس، فزادت قوة بها يظن أنه يوهنها، ولذلك اعتمدها أثمة =

= التفسير بالمأثور كابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. أهـ

فتعقبه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بقوله: ما ذكر فضيلته في رواية على عن ابن عباس وجيه إن ثبت أن بينهما مجاهد وسعيد، ولكن أَيْنَ السند بذلك ؟. وما ذكره من اعتماد ابن جرير وابن أبي حاتم لروايته عن ابن عباس فيه نظر؛ فإن مجرد الاعتماد على الرواية لا يدلُّ عَلَى ثبوت إسنادها؛ لجواز أن يكون هناك ما يشهد لها من سياق أو سبب نزول أو غير ذلك مما يسوغ به الاعتماد على الرواية مع كون إسنادها في نفسه ضعيفًا.

على أنه ليس من السهل إثبات أن الإمامين المذكورين اعتمدا هذه الرواية في كل متونها، اللهم إن كان المقصود بالاعتباد المذكور إنها هو إخراجهما لها، وعدم الطعن فيها، وحينئذ فلا حجة في ذلك لثبوت إخراجهما لكثير من الروايات بالأسانيد الضعيفة. اهـ

أقول:

قد أطلق المتقدمون أن عليًا أرسل عن ابن عباس ولم يسمع منه، وممن قال ذلك: ابن معين، ودحيه، وأبو حاتم الرازي، وابن حبان، وأبوأحمد الحاكم، ونقل الخليلي في «الإرشاد» (٣٩٤/١) إجماع الحفاظ على ذلك.

ولم يذكر أحدٌ بمن أسلفنا ذكره ولا غيرهم أن عليًا إنها عمل تفسير ابن عباس عن مجاهد أو سعيد بن جبير.

بل قال يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه: سئل - يعني صالح بن محمد (جزرة) - عن علي بن أبي طلحة: بمن سمع التفسير؟ قال: مِنْ لا أَحَدَ، وروى عنه الثقات، مثل بديل بن ميسرة، والحكم بن عتيبة، وداود بن أبي هند، ومعاوية بن صالح، وسفيان الثوري. فلا أدري هو كوفي، أو شامي أو بصري، لأنه روى عنه الكوفيون والشاميون وغيرهم اه «تاريخ بغداد» (٢٨/١١).

والأقرب أن يكون مقصوده بقوله: قمِنْ لا أَحَدَه أي مِنْ لا أَحَدَ معيَّن، وإنها سَمعه من ها هنا .

ويبعد أن يحمل كلامه على ظاهره فيكون مقصوده أنه ما سمعه من أحد أصلا، وإنها رواه عن ابن عباس – يعني افتراء وكذبًا، ويؤيدُ هذا البُعْدَ قولُه: وروى عنه الثقات... وكذلك فإنه لم يرمه أحدٌ من الأثمة بشيء من ذلك، وإن ضعفه بعضهم.

وقال أبوأحمد الحاكم في «الكنى» (٣/رقم ١٣٧٧)، وهو كذلك في مصورة الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة (ق٧٧/ب): «لم يسمع من ابن عباس شيئًا، ولا يتابع في تفسيره عن ابن عباس». وقال الذهبي في ترجمة عليّ بن أبي طلحة من «تاريخ الإسلام»: قال أبوأحمد الحاكم: ليس ممن يعتمد على تفسيره الذي يُروى عن معاوية بن صالح عنه». وأما قول دحيم: لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس التفسير، وقد حدثنا عبدالله بن يوسف (و هو التنيسي)، عن عبدالله بن سالم (و هو الأشعري) عن علي بن أبي طلحة عن مجاهد. (ذكره ابن أبي حاتم في الجرح)، فليس في هذا السياق ما يدل على أن عليًا إنها =

= سمع التفسير من مجاهد، بل مراد دحيم أن عليًا له رواية عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، فلعل عليًا سمع بعض ما يحدث به من تفسير ابن عباس بواسطة مجاهد، لكن ليس في هذا حصر بذلك كما هو واضح، ولو أراد الحصر لبَيَّته؛ إذ هو في مقام الكلام عن سماع على من ابن عباس.

أماً سعيد بن جبير فإني لم أر أحدًا ذكر أن عليًا روى عنه أصلاً، فضلاً عن أن يكون سمع منه التفسير.

وقد قال المزي في ترجمة علي من «تهذيب الكهال» (٤٩٠/٢٠): «روى عن عبدالله بن عباس مرسل، بينها مجاهد» اه وقال الذهبي في «الميزان»: «أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد» فلم يذكر مجاهدًا، بل أرسله عن ابن عباس... روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس تفسيرًا كبيرًا ممتعًا». اهد

ونقل السيوطي في آخر كتابه «الدر المنثور» (٦٩٩/٨) عن الحافظ ابن حجر في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» قوله: «علي صدوق، ولم يلق ابن عباس، لكنه إنها حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وأبوحاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة» اه أقول: سبق أنه لم يصرح أحد من المتقدمين بأن عليًا إنها سمع تفسير ابن عباس من مجاهد، وقول الحافظ ابن حجر «لكنه إنها حمل عن ثقات أصحابه» توسع غير مقبول؛ لأنهم لم يذكروا في شيوخ علي ممن يروي عن ابن عباس سوى مجاهد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

والظاهر أنهم أخدوا ذلك توهمًا من قول دحيم السابق، ومن ثبوت رواية علي عن مجاهد - كما ذكره البخاري في التاريخ وأبوحاتم وغيرهما وأسنده دحيم بإسناد صحيح - وأن عليًا لم يرو عن أحد من روى عن ابن عباس سوى مجاهد والقاسم، فتحصل عندهم من ذلك أن عليًا إنها أخذ التفسير عن مجاهد؛ لأنه لا سبيل له إلى ابن عباس - مع ثبوت عدم سماعه منه - إلا ذلك ؛ وذلك أن مجاهدًا معروفٌ برواية التفسير دون القاسم.

لكن يبقى أنه ليس بكافي في الجزم بها سبق من الحصر، لأنه قد يَسمع عليٌّ من غير مجاهد عن ابن عباس فيرسله، ولا يذكر مَنْ أخذ عنه في شيء من روايته حتى يُعرف بأنه من شيوخه، ولا يخفى احتال ضعف بعض هؤلاء الذين سمع منهم فأسقطهم.

ثم إِنَّ عَلِيًّا فِي نَفْسَه - وَإِنْ كَانَ صَدُوقًا - إِلا أَنَهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُحَتَّجُ بِهُ. فَالإَمَام أَحُدُ وَإِنْ وَثَقَهُ فِي رَوَايَةٍ، فَقَدَ قَالَ مَرَّةً: لَهُ أَشَيَاء مَناكِيرٍ. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة (٢/ ٤٥٧): «ضعيف الحديث منكر ليس بمحمود المذهب» وقال في موضع آخر من المعرفة أيضًا (٣/ ٢٥): «ليس هو بمتروك ولا حجة هو». وسبق قول أبي أحمد الحاكم فيه.

ومثل هذا لا يحتج بها يتفرد به، وإنها يُعتبر به، ولم يحتج به البخاري ولا مسلم؛ أما البخاري فقد عَلَّقَ له أشياء، قال أبن حجر في «التهذيب»: «نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية ابن صالح عن على عن ابن عباس شيئًا كثيرًا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يسميه، =

### [٥٣٤] علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم.

«التنكيل» رقم (١٦٢): «الذي يظهر من مجموع كلامهم فيه أنه خلط في أول أمره ثم تحسنت حاله، وبقى كثرة الغلط والوهم، فها حَدَّث به أخيرًا ولم يكن مظنة الغلط فهو جيد»(١). اهـ

= يقول: قال ابن عباس أو: يُذكر عن ابن عباس». اهـ

ولعل من يتتبع تلك المواضع التي يُعَلِّقها البخاري عن ابن عباس وتكون من رواية على بن أبي طلحة عنه، يتبين له السبب الذي من أجله يعلق البخاري تارة بصيغة الجزم «قال» وتارة بصيغة التمريض «يُذكر».

وأُرَى أنه يجزم حين يقوى عنده صحة ما يعلقه عن ابن عباس، ويمرض حين لا يقوى عنده ذلك، ومدار ذلك على المتابعات والشواهد ونحو ذلك من أسباب القوة، والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى الصواب.

(١) أقول: لم أَرَ مَنْ فَصَّلَ بَيْن أَوَّلِ أَمْر علي وآخره، لكن في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٣٤٨/٧): "قال محمود بن غيلان: أسقطه أحمد وابن معين وأبوخيثمة. ثم قال لي عبدالله ابن أحمد أن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم فيأمره أن محدث عنه. اهد

ولم يذكر الحافظ إسناد هذا النقل إلى محمود بن غيلان، ولم يُعْرف أحمد بأنه أسقط عليًا، بل الروايات عنه تدل على خلاف ذلك:

ففي كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد، رواية ابنه عبدالله عنه، رقم (٧٠) طبع المكتب الإسلامي:

«حدثني أبي قال : حدثنا وكيع - وذكر علي بن عاصم – فقال : خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه . قال أبوعبدالرحمن : كان أبي يحتج بهذا، وكان يقول : كان يغلط ويخطيء، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهاً بالكذب» . اهـ

وفي كتاب «أبوزرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» ص(٣٩٤): «قال البرذعي: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم – وذكرتُ له خطأه – فقال لي أحمد: كان حماد بن سلمة يخطيء – وأوماً أحمد بيده – خطأ كثيرًا، ولم ير بالرواية عنه ناسًاه.

وفي كتاب «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» رقم (٤٤٠): «سمعت أحمد قيل له: علي بن عاصم ؟ قال: أما أنا فأحدث عنه، وحَدَّثَنا عنه». وفي رقم (٤٤١): «يهم في الشيء». فهذا هو المعروف عن أحمد في عاصم، وأما الذي كان يسقطه بل ويكذبه إنها هو يجيي =

#### [٥٣٥] على بن عبدالله بن جهضم.

«الفوائد» ص ٤٩-٥٠: «كان شيخًا لحرم مكة، وإمامًا به، له ترجمة في «الميزان» و«اللسان»، وفيها ذكر حديثه هذا - يعني حديث صلاة الغائب - وأنه تفرد به، رواه عن علي بن محمد بن سعيد البصري، ثنا أبي ثنا خلف بن عبيدالله هو الصنعاني عن حميد عن أنس مرفوعًا. ومن بينه وبين حميد لا يعرفون، كما ذكره أبوموسى المديني، وأبو البركات الأنهاطي، وقد يكون الحمل في هذا الحديث على بعض هؤلاء المجهولين فيخلص ابن جهضم، وقد قال فيه شيرويه: «كان ثقة صدوقًا عالمًا زاهدًا حسن المعاملة حسن المعرفة». لكنه مؤلف «بهجة الأسرار»، قال الذهبي في تاريخ الإسلام: «لقد أتى بمصائب في كتاب «بهجة الأسرار»، يشهد القلب ببطلانها. . . » راجع لسان الميزان ٤/ ٢٣٨. اه

#### [٥٣٦] على بن عبدالله ابن المديني الإمام المشهور.

في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٦٣) فوائد تتعلق بأثر فتنة خلق القرآن على الرواية والرواة، وكذا بقضية اختلاف حكم الإمام الواحد في الرجل توثيقًا وتجريحًا. وتجد تفصيل ذلك في قسم القواعد من هذا الكتاب.

وراجع كشاف الأعلام هناك.

ابن معین، ولم یحدث عنه أبوخیثمة ولا أخرج عنه في تصنیفه، كما في كتاب «تاریخ بغداد»
 (٤٥٦/١١).

أما تعبير الشيخ المعلمي بقوله «خَلَط» فإن عنى بدلك الاختلاط الاصطلاحي، فإني لا أعلم أحدًا ذكر عليًّا باختلاط أو تغير، والمعروف من ذلك إنها يكون في آخر عمر الرجل لا في أول أمره، وإن بنى على ما في قول محمود بن غيلان المذكور في «التهذيب» فليس فيه إن صح- ما يدل على ذلك، وسبق بيان ما فيه، والله تعالى أعلم.

#### [٥٣٧] على بن عروة القرشي الدمشقي.

في «الفوائد» ص ٣٢٣ حديث: «أنه كان لرسول الله ﷺ سيف وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له كنانة تسمى: ذا الفقار، وكانت له كنانة تسمى: ذا الجمع...». رواه ابن حبان عن ابن عباس مرفوعًا. قيل: هو موضوع. وفي إسناده متروك.

قال الشيخ المعلمي: «الخبر طويل وفيه ذكر السيف، والقوس، والكنانة، والدرع، والحربة، والمجن، وفرسين، والسرج، والبغلة، والناقة، والحمار، والبساط، والعنزة، والركوة، والمرآة، والمقراض، والقضيب. كل منها باسم خاص، مع وصف لكثير منها.

وقد ورد قليل من ذلك من أوجه أخرى، فأما هذا الجمع فلا يعرف إلا في هذا الخبر، تفرد به على بن عروة، وهو هالك، كأنه سمع ذكر بعض تلك الأشياء فجمعها وكمَّلها من عنده، ورواها بذاك السند». اه

## [٥٣٨] على بن أبي على اللهبي.

في «الفوائد» ص ٤٥٦ حديث: «إن لله ديكًا عنقه منطوية تحت العرش، ورجلاه تحت التخوم. فإذا كانت هنيئة من الليل صاح: سبوح قدوس، وصاحت الديكة».

رواه ابن عدي عن جابر مرفوعًا، وفي إسناده: علي بن أبي علي اللهبي، وهو متروك، يروي الموضوعات، لا يحتج به. كذا قال ابن الجوزي، وقال: الحديث موضوع. قال السيوطي: لم يتهم بوضع.

فقال الشيخ المعلمي: «روى هذا عن ابن المنكدر، وقد قال الحاكم: «يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة» وابن المنكدر ثقة مأمون. اه

### [٥٣٩] على بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني.

في ترجمته من «التنكيل» رقم (١٦٤) فوائد تتعلق بقضية اختلاف حكم الإمام علي الراوي، وبقولهم «رواه جماعة ثقات» أو «شيوخي كلهم ثقات» وهل يقتضي ذلك توثيق كل من ذكر على حدة؟ وقد أودعت ذلك وغيره في مواضعه من قسم القواعد من هذا الكتاب.

## [٠٤٠] على بن عمر بن محمد الحميري يقال له: السكري والصير في والكيال والختلى والحربي.

«التنكيل» رقم (١٦٥) ذكر الخطيب في ترجمته من «تاريخ بغداد» (١) عن البرقاني أنه قال فيه: «لا يساوي شيئًا». وعن الأزهري قال: «صدوق كان سهاعه في كتب أخيه، لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئًا منها لم يكن فيه سهاعه وألحق فيه السهاع، وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه، وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة»، وعن عبدالعزيز الأزجي قال: «كان صحيح السهاع ولما أضر قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيئًا لم يكن فيه سهاعه ولا ذنب له في ذلك». وعن العتيقي: «حدث قديهً وأملى في جامع المنصور، وذهب بصره في آخر عمره، وكان ثقة مأمونًا».

قال المعلمي: «فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ، وكان سماعه مقيدًا في كتب أخيه، وكان من الكتب مالم يقيد سماعه فيه، فلما عَمِيَ كان يخرج الكتب

<sup>((1)(1/+3).</sup> 

فينظر المحتاطون ما سهاعه فيه فيقرؤونه عليه، فاتفق أن جاء بعض من لا خير فيه فطلب إخراج الكتب فاتفق أن رأى جزءًا ليس عليه سهاع الشيخ، فعلم أنه لم يروه قبل ذلك، فألحق فيه سهاعًا للشيخ، والشيخ لا يدري، وقال للشيخ: أحب أن أقرأ عليك هذا الجزء فإن سهاعك فيه. فظنه الشيخ صادقًا فقال: اقرأ. ثم عثر أهل الحديث على ذاك الجزء، فمنهم من لم يحقق كالبرقاني ظن أن ذلك الإلحاق برضا الشيخ فتكلم فيه، ومنهم من حقق فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كها رأيت.

فالقول فيه أن ما سمع منه قبل عماه صحيح، فأما بعد عماه فما رواه عنه المحتاطون كالخلال، أو سمع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو صحيح والله أعلم». اهد

## [051] على بن غراب الفزاري مولاهم الكوفي القاضي.

«الفوائد» ص ٧٣: «شيعي مدلس».

#### [٥٤٢] على بن قرين.

«الفوائد» ص ١١١: «كذاب خبيث يضع الحديث».

## [87] على بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف أبو الحسن المدائني الأخباري صاحب التصانيف.

في «الفوائد» ص ٠٠٠ قول السيوطي فيه: «ثقة».

فقال المعلمي: «لَيَّنَهُ ابن عَديّ»(١).

<sup>(</sup>١) قال في «الكامل» (١٨٥٥/٥): ليس بالقوي في الحديث، وهو صاحب الأخبار، قَل ما له من الروايات المسندة. وذكر له حديثًا.

#### [٤٤٥] على بن مهران الرازي.

«التنكيل» رقم ١٦٨: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: «كان رديء المذهب غير ثقة».

قال المعلمي: «قد تقدمت ترجمة الجوزجاني وتبين أنه يميل إلى النصب، ويطلق هذه الكلمة «رديء المذهب» ونحوها على من يراه متشيعًا وإن كان تشيعه خفيفًا. وتحقق في ترجمته من القواعد أنه إذا جرح رجلًا ولم يذكر حجة وخالفه من هو مثله أو فوقه فوثق ذلك الرجل فالعمل على التوثيق.

وعَلِيٌّ هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن عدي: «لا أعلم فيه إلا خيرًا، ولم أر له حديثًا منكرًا وقد كان راويةً لسلمة بن الفضل». اهـ

#### - علي بن نزار بن حيان.

انظر ترجمة أبيه نزار .

#### [٥٤٥] على بن هاشم بن البريد الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٥٦: «من غلاة الشيعة إلا أنه وصف بالصدق»

# [٥٤٦] على بن يزداد بن محمد الصائغ أبوالحسن الجوهري الجرجاني.

«الفوائد» ص ٢٣٥ . «اتهمه حمزة - يعني السهمي - رقم الترجمة (٥٣١) من تاريخ جرجان».

# [٥٤٧] على رُزَيق (١) الضبيّ التميمي أبو الأحوص الكوفي.

«التنكيل» رقم (١٦٩) نقل المعلمي عن الذهبي في «الميزان» قوله فيه: «ثقة، ما رأيت لأحدٍ فيه تلبينًا إلا قول السليماني: إنه من الرافضة والله أعلم».

ثم قال المعلمي: «لم يذكر المزيّ ولا ابن حجر هذه الكلمة في ترجمة عمار بن رزيق، والسليماني<sup>(۲)</sup> مع تأخره<sup>(۳)</sup> وانزوائه في (بيكند) مما يَنْشُبُ المتقدمين إلى نحو هذا<sup>(٤)</sup>. وفي «لسان الميزان» ج٣ ص ٤٣٣ عنه أنه قال: «ذكر أسامي الشيعة من المحدثين... الأعمش، النعمان بن ثابت، شعبة بن الحجاج...».

و المتقدمون الذين هم أعرف بعمّار اعتمدوه ووثقوه ولم يعيبوه بشيء.

<sup>(</sup>۱) بضم الراء ثم بالزاي كها في كتاب «الإكهال» لابن ماكولا (۱/٤) وغيره، ووقع في «التنكيل» بتقديم الزاي على الراء وهو خطأ، إنها ذاك شيخ أخر لا يعرف روى عنه القاسم ابن الفضل الحداني، كهافي كتاب «مشتبه النسبة» للذهبي (۱/ ٣١٥) وغيره، ولم يذكره صاحب «الإكهال».

<sup>(</sup>٢) هو أبوالفضل أحمد بن علي بن عمرو البيكندي البخاري، قال ابن السمعاني في كتاب 
«الأنساب» (١٢٢/٧-١٢٣): «كانت له رحلة إلى الآفاق، وعُرف بالكثرة والحفظ 
والإتقان، ولم يكن له نظير في زمانه إسنادًا وحفظًا ودراية بالحديث وضبطًا وإتقانًا، كان 
يصنف كل أسبوع شيئًا ويحمله إلى جامع بخارى من بكيند ويحدث به اهد وفي «طبقات 
الشافعية» للسبكي (٢/٤٤): «كان يحفظ الحديث، ورحل فيه، وكان من الحفاظ الزهاد». 
وفي طبقات الإسنوي (١/ ٣٢٧): «كان من الفقهاء الزهاد الحفاظ للحديث، الراحلين فيه».

 <sup>(</sup>٣) ولد السليهاني سنة ١٩٣١هـ، وتوفي سنة ٤٠٤هـ، وفي ترجمة عمار بن رزيق من «تهذيب الكهال»
 (١٩٠/٢١): «قيل إنه مات قبل سفيان الثوري سنة تسع وخمسين ومئة» اهـ فقد وُلد
 السليهاني بعد وفاة عمار بـ(١٥٢) سنة.

<sup>(</sup>٤) قال الذَّهبي في ترجمة السليهاني من كتاب «سير أعلام النبلاء» (٢٠٢/١٧): «رأيت للسليهاني كتابًا فيه حَطَّ على كِبَار، فلا يُسمع منه ما شَذَّ فيه» أهـ وستأتي ترجمته وما يتعلق بمنزلته في النقد، في القسم الخاص بـ «مناهج أثمة النقد والمصنفين» من كتابنا هذا.

قال الإمام أحمد: «كان من الأثبات»، ووثقه ابن معين وابن المديني وأبو زرعة وغيرهم وأخرج له مسلم وأبوداود والنسائي. اهـ

#### [ ٥٤٨] عمارة بن زاذان الصيدلاني أبوسلمة البصري .

«الفوائد» ص ٢٢٥: «ضعيف وخاصة في روايته عن ثابت؛ لأن ثابتًا تغير بأخرة (١)، وكأن عمارة كان صغيرًا حين سمع منه فقد ذكروا أنه آخر أصحابه موتًا» (٢). اهـ

(١) لم أَرَ من ذكر ثابتًا بِتَغَيِّرُ، إلا ما حكاه مغلطاي في إكهاله (٢/ق ٣٨) ومثله في «تهذيب» ابن حجر (٣/٣) قالا: في سؤالات أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي لأحمد بن حتيل: سئل أبوعبدالله عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس؟ فقال: قال يحيى القطان: ثابت اختلط وحميد أثبت في أنس منه» اهم

وأبوجعفر هذا لعله المترجم في «تاريخ بغداد» (٢٢٢/٢) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١٩٠/١) و «الأنساب» لابن السمعاني (١/ ١٣١) في نسبة البرجلاني فقد ذكر الخطيب أنه روى عن أحمد لكن لم يذكر أحد منهم تلك السؤالات، وعلى كل حال فإني لم أجد من يقرب أن يكون هو المذكور في نقل مغلطاي إلا هذا، فإن كان هو فقد قال الخطيب: بلغني عن إبراهيم بن إسحاق الحربي أنه سئل عن محمد بن الحسين البرجلاني فقال: ما علمت إلا خيرًا، وإن كان غيره فلم أعرفه، وعلى كل حالي ففي ثبوت تغير ثابت بهذا النقل عندي وقفة ، والله تعالى أعلم،

(٢) لم أقف على من ذكر هذا.

وُقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «مات - يعني عهارة - سنة (١٦٨ هـ) تقريبًا». أهـ وفي الطبقة الأولى من أصحاب ثابت: حماد بن سلمة - وهو أثبتهم فيه على الإطلاق - مات سنة (١٦٧) هـ، وحماد بن زيد مات سنة (١٦٧ هـ).

وهذا معمر بن راشد، وقد قال فيه ابن معين: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام، وقال العقيلي: أنكرهم رواية عن ثابت: معمر، قد مات قديمًا سنة (١٥٤)هـ فلا علاقة بين ضَغفِ من ضُغفَ في ثابت، وبين تأخر موته، بَلْه تغيره.

يُبِينُّ ذلك ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (٢٠١/٣) عن الإمام أحمد، قال في عمارة بن زاذان: «يروي عن ثابت أحاديث مناكير. ثم قال: هؤلاء الشيوخ رووا عن ثابت، وكان ثابت جل حديثه عن أنس، فحملوا أحاديثه عن أنس» اهم معنى ذلك أن عمارة وغيره من غير المتثبتين كانوا يسلكون بأحاديث ثابت الجادة فيجعلونها عن أنس لكثرة روايته عنه. وهذا واضح أن الحمل في هذه المناكير على عمارة ومن معه، ولا علاقة لثابت بها، والله تعالى أعلم.

#### [٩٤٩] عهارة بن فيروز .

«الفوائد» ص ٣٥٥: «مجهول واوٍ ليس بشيء».

#### [٥٥٠] عمران بن حطان السدوسي.

«التنكيل» ١/٠٤٠ «اتفق أهل العلم على أنه من أصدق الناس في الرواية، وقد جاء أنه رجع عن بدعته، ولم يحتج البخاري به، إنها ذكره في المتابعات في حديث واحد».

## [١٥٥] عمران بن داود القطان أبوالعوام البصري.

عن بكر بن عبدالله.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٨٠: «ضعيف ولا يتحقق سهاعه من بكر».

#### [٥٥٢]عمران بن عبدالعزيز أبوثابت.

«الفوائد» ص ۱۲۲: «منكر الحديث على قِلَّةِ ما رَوَى».

### [٥٥٣]عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود.

«الفوائد» ص ٢٩٩: «له ترجمة في «الميزان» و»اللسان»، وهو مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» على عادته في ذكر المجاهيل، وذكره العقيلي في «الضعفاء»، وذكر له خبرًا آخر لهذا السند نفسه (١) لم يتابع عليه، والمجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف». اه

<sup>(</sup>١) السند: «هاشم بن هاشم، عن عمر بن إبراهيم، عن محمد، عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا» ذكر السيوطي في اللآليء عن الدمياطي أن محمدًا هو محمد بن كعب، وأن عمر بن إبراهيم هو أبوحفص العبدي المترجم في التهذيب. قال المعلمي: «وَهِمَ الدمياطي، ومن تبعه، إنها هذا عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود، له ترجمة في «الميزان»...».

#### [٥٥٤] عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي نزيل بغداد.

«الفوائد» ص ٢٦٥: «هالك».

## [٥٥٥] عمر بن الحسن أبوالحسين الشيباني القاضي المعروف بابن الأشناني.

«التنكيل» رقم (١٧٠) في ترجمته فوائد تتعلق بنقد روايات الجرح والتعديل وبعض القرائن التي تعين على هذا النقد، وكذا تتعلق بتجويز أن يطلق الإمام الكذب على الراوي بناء على ما ظهر له من بعض حديثه وبالنظر يتبين أنه ربما لا يوجب ذلك جرحًا فيه أصلًا، وغير ذلك من «الفوائد» الثمينة قد أوردتها في مظانها من قسم القواعد.

وقد أجاب الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى عما نُسب إلى عمر هذا وما رُمى به من الكذب، وختم ترجمته بقوله: «ولم ينكر عليه مما حدث به وسمعه الناس منه خبر واحد فلا أراه إلا قويًا والله أعلم».

#### [٥٥٦] عمر بن راشد بن شجرة اليمامي.

في «الفوائد» ص ٢٦٠ حديث: «إذا بعثتم إلي بريدًا فابعثوا حسن الوجه، حسن الاسم». قال الشوكاني: رواه العقيلي والطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا.

في إسناده عمر بن راشد. قيل: وليس بشيء، ورُدَّ بأنه قد وثقه جماعة. اهـ

فقال الشيخ المعلمي: «كلا لم يوثقه أحد غير قول العجلي: «لا بأس به» والعجلي متسمح جدًا، وكأنه مع ذلك لم يحبر حديثه، وقد جرحه الأئمة: أحمد، ويحيى، والبخاري، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم.

روى عمر هذا الخبر عن يحيى بن أبي كثير (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وقد رواه غيره عن يحيى عن أبي سلمة عن الحضرمي بن لاحق عن النبي على الخير والحضرمي من صغار التابعين الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ، فكأن عمر بن راشد سمع هذا ، ثم وهم فسلك به الجادة «يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» (٢). اه

#### [٥٥٧] عمر بن راشد الجاري المدني.

«الفوائد» ص ٢٢: «تالف، أتلف من عمر بن راشد اليهامي، أحاديثه كذب وزور موضوعة».

#### [۵۵۸] عمر بن سيار.

«الفوائد» ص ٤٥٨: «مجهول متهم، ترجمته في «اللسان» ٢١١/٤ رقم (٨٧٩) فقد يكون هو أو أحد الذين لم أعرفهم -يعني في السند- سرقه من ميسرة (٣) وميسرة مشهور بالوضع».

## [٥٥٩] عمر بن صبح بن عمر التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني.

«الفوائد» ص ٢٤٣، ٢٤٠ «كذاب».

<sup>(</sup>١) وقد قال أحمد: «حديثه ضعيف ليس بمستقيم، حدث عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير». وقال البخاري: «حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بقائم».

<sup>(</sup>٢) وللحديث طرق أخرى ضعفها المعلمي أيضًا، ترى ذلك في «المنتقى من نقد المعلمي للأخبار» في القسم الخاص به من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو ميسرة بن عبد ربه.

# [٥٦٠] عمر بن صهبان -ويقال: ابن محمد بن صهبان- الأسلمي أبوجعفر المدني خال إبراهيم بن أبي يحيى.

«الفوائد» ص ٦٨: «متروك وإن أثنى عليه من لا يُعْتَلُّ بثنائه»(١).

## [٥٦١] عمر بن عامر أبوحفص السعدي التمار البصري.

«الفوائد» ص ۲۲۷ «في «الميزان» و»اللسان»: روى عنه أبوقلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلًا» فذكر حديثًا آخر (۲)، فعمر هذا مجهول يروي المنكرات فهو ساقط. اه

<sup>(</sup>١) قال ابن شاهين في «الثقات» (ت٢٦٦): قال أحمد بن صالح: «ما علمت منه إلا خيرًا، ثقة، ما رأيت أحدًا يتكلم فيه».

وابن شاهين إنها ولد بعد وفاة أحمد بن صالح بنحو (٤٩) سنة، وقد قال ابن شاهين في ثقاته أيضًا: قال عثمان بن أبي شببة: الحسن بن الربيع (أبوعلي البجلي الكوفي) صدوق وليس بحجة. فقال الشيخ المعلمي في ترجمة الحسن من «التنكيل» رقم (٧٥): «هذه الحكاية منقطعة؛ لأن ابن شاهين إنها ولد بعد وفاة عثمان بنحو ستين سنة، ولا نعلمه التزم الصحة فيها يحكيه في (ثقاته) عمن لم يدركه . . . . . ».

وانظر للاستزادة: ترجمة ابن شاهين وهو: عمر بن أحمد بن عنمان أبوحفص البغدادي صاحب التصانيف، وذلك في القسم الخاص بتراجم الأئمة والمصنفين من هذا الكتاب، والله الموفق.

وفي "تهذيب التهذيب، (٢٥/٧) قال النسائي في «الكني»: أبوحفص عمر خال ابن أبي يحيى وكان أرضى أهل يحيى: أنا إبراهيم بن يعقوب ثنا الحنفي ثنا أبوحفص حال ابن أبي يحيى وكان أرضى أهل المدينة يومئذ، أهل المدينة له حامدون، ثنا صفوان بن سليم فذكر حديثًا اه ولم أعرف الحنفي هذا وأخشى أن يكون مصحفًا، وبالنظر في مآخذ المعلمي في تراجمه يُعلم أنه قصد بقوله كلام الحنفي هذا، وبالنظر في ترجمة عمر يُعلم ما في هذا «الرضا» مِنَ المجازفة مِن قائله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعني سوى حديث «الفوائد» الذي لفظه: «إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليها مائة رحمة، تسعة وتسعون الأبشها وأحسنها لقاء».

وأما الآخر فلفظه: «منُّ أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له».

#### [377] عمر بن عبدالله المدني مولى غفرة. عن ابن عمر.

«الفوائد» ص ٥٠٣: «ضعيف ولم يدرك ابن عمر».

#### [٥٦٣] عمر بن قيس المكي المعروف بـ «سَنْدل».

«الفوائد» ص ٢١٤: «متروك كذبه مالك، وهو أَهْلُ لذلك».

#### [378] عمر بن محمد بن عيسى السذابي الجوهري.

«التنكيل» رقم (١٧٣) في ترجمة أبي حنيفة من «تاريخ بغداد» حكايات من طريق السذابي عن الأثرم.

قال الذهبي: «في حديثه بعض النكرة (١) تفرد برواية ذاك الحديث الموضوع: القرآن كلامي ومنّي خرج...».

قال الشيخ المعلمي: «روى السذابي هذا الحديث عن الحسن بن عرفة، فقد يكون رواه من حفظه فوهم أو أدخله عليه بعض الجهال. فأما روايته عن الأثرم فالظاهر أنها من كتاب مؤلف، والاعتباد في ذلك على صحة النسخة كما مر في ترجمة عبدالله بن جعفر وغيرها ولذلك تجد تلك الحكايات مستقيمة قد توبع عليها». اه

#### [٥٦٥] عمر بن موسى الوجيهي. عن واثلة.

«الفوائد» ص ١٦٧: «كذاب يضع ولم يدرك واثلة والله أعلم».

<sup>(</sup>١) إنها نقله الذهبي عن الخطيب في تاريخه، والذي فيه (١١/ ٢٢٥): في بعض حديثه نكرة.

## [٥٦٦] عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي.

«الفوائد» ص ١٧٠: «كان يروي عمن لم يسمع منه، وربها روى عن الثقات ما سمعه من الضعفاء».

## [٥٦٧] عمر بن يحيى بن نافع الأبلي (١).

«الفوائد» ص ٧٦: «يسرق الحديث» (٢).

#### [٥٦٨] عمرو بن إسهاعيل الهمداني.

عنه يحيى بن بشار الكندي.

«الفوائد» ص ٣٨٠: «مجهولان فالحمل عليها وفي ترجمتيهما من «الميزان» و«اللسان» ذكر هذا الخر»(٣).

#### [٥٦٩] عمرو بن جرير أبوسعيد البجلي .

«الفوائد» ص ٤٨٠: «كذاب».

<sup>(</sup>١) بالباء الموحدة، كما ذكره عبدالغني بن سعيد في كتاب «مشتبه النسبة» ص: ٢ وعنه الشيخ المعلمي في حاشية (إكمال ابن ماكولاً» (١٣٠/١)، لكن وقع في تلك الحاشية: «عمرو» وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة «جارية بن هرم» من كتاب «الكامل» لابن عدي وعنه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في ترجمة «عُمر»!

ولم يعرفه الهيشمي، راجع كتاب «مجمع الزوائد» (١٣٨/٣)، (٥/ ١٤٩).

 <sup>(</sup>٣) يعني خبر: «مثلي مثل شجرة ، أنا أصلها ، وعلي فرعها، و الحسن والحسين تمرتها،
 والشيعة ورقها ، فأي شيء يخرج من الطيب إلا الطيب».

رواه عن يحيى بن بشار: عبادُ بن يعقوب الرواجني، وهو رافضي، لكن قال المعلمي: «عَبَّادُ عَلَى رفضِهِ وحُقِهِ صدوق، رواه عن يحيى عن عمرو، وهما مجهولان، فالحمل عليهها...».

#### [٧٠٠] عمرو بن جميع الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٤٣: «أحد الهلكي أحاديثه موضوعة كان يتهم بوضعها».

## [٧١١] عمرو بن دينار المكي أبومحمد الأثرم الجمحي مولاهم.

«التنكيل» (١٥٧/٢- ١٥٩): «قد يرسل ما سمعه من ثقة متفق عليه كها أرسل عن جابر ما سمعه من محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عنه، ومحمد إمام حجة.

وقد تتبعت ما قيل إن عَمرًا أرسله مثل هذا الإرسال غير الحديث السابق (١) فلم أجد إلا حديثًا واحدًا حاله كحال الحديث السابق، وذلك أن في (مسند أحمد) ج٣ ص ٣٦٨ «ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر . . . قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا».

والحديث في (صحيح البخاري) من طريق ابن عيينة «قال عمرو: أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا» فبين عمرو وجابر في هذا عطاء بن أبي رباح، وهو إمام حجة.

ووجدت حديثين آخرين لم يتضح لي الإرسال فيهما، فإن صح فالواسطة في أحدهما عكرمة وطاوس أو أحدهما وفي الثاني: ابن أبي مليكة وهؤلاء كلهم ثقات أثبات فإن ساغ أن يقال في حديث رواه عمرو عن ابن عباس: لعله لم يسمعه منه، فإنها يسوغ أن يفرض أن عمرًا سمعه من ثقة حجة سمعه من ابن عباس.

وفي ترجمة عمرو من «تهذيب التهذيب»: قال الترمذي: قال البخاري: لم

<sup>(</sup>١) يعنى: حديث جابر في لحوم الخيل.

يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت «(١) ، قال ابن حجر: قلت: ومقتضى ذلك أن يكون مدلسًا».

أقول: لم أظفر برواية عمرو ذاك الحديث عن ابن عباس، والقصة - وفيها الحديث - ثابتة في «صحيح مسلم» (٢) و «مسند الحميدي» من رواية عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، فإن كان بعضهم روى الحديث عن عمرو عن ابن عباس فلا ندري من الراوي؟ فإن كان ثقة فالحال في هذا الحديث كما تقدم، حدث به عمرو مرارًا عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس حتى عرف أن الناس قد عرفوا أنه لم يسمعه من ابن عباس، ثم قال مرة على سبيل الفتيا أو المذاكرة: «قال ابن عباس» وليس هذا بالتدليس، على أنه لا مانع من أن يسمع من ابن أبي مليكة عن ابن عباس نفسه الحديث ويسمع من ابن عباس نفسه الحديث.

ولا مانع من أن يسمع الرجل الحديث من رجل عن شيخ ثم يسمعه من ذلك الشيخ نفسه ثم يرويه تارة هكذا وتارة هكذا. وهذا النوع يسمى «المزيد في متصل الأسانيد»(٣).

وقد عَدَّ بعضهم منه حديث عمرو في لحوم الخيل.

وقد ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) أمثلة مما قد يقع من غير المدلس من إرسال ما لم يسمعه، وذكر منها حديث عمرو بن دينار في لحوم الخيل وقد مَرّ. وهذا حكم من مسلم بأن عَمرًا غير مدلس وأن ما قد يقع عن مثل ذلك الإرسال ليس بتدليس.

واحتج الشيخان بكثير من أحاديث عمرو التي لم يصرح فيها بالسهاع، واحتج مسلم بحديث في المخابرة رواه ابن عيينة عن عمرو عن حابر، مع أنه قد

<sup>(</sup>١) لم يذكره الترمذي في «جامعه» ولا وجدته في «ترتيب العلل الكبير» له.

<sup>(</sup>٢) ص: ٦٤٢ ولم يذكره بتهامه، وهو بتهامه في التمهيد (١٧/ ٢٧٦-٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المبحث في «زيادات الثقات» و«الخلاف في الوصل والإرسال» ونحو ذلك في قسم المقواعد من هذا الكتاب .

ثبت عن ابن عيينة (١) أن عمرا لم يصرح فيه بالسياع من جابر.

وهذا الترمذي حاكى الحكايتين (٢) عن البخاري صحح في حديث لحوم الخيل رواية ابن عيينة التي فيها «عمرو عن جابر» وخطأ حماد بن زيد في قوله «عمرو عن محمد بن علي عن جابر» مع جلالة حماد وإتقانه، فلو كان عند الترمذي أن عمرًا يدلس لما كان عنده بين الروايتين منافاة، والصحيح أنه لا منافاة ولا تدليس كها مَرّ.

فأما ما في «معرفة الحديث» للحاكم ص١١١ في صدر كلامه في التدليس: «فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. . . وأن عامّة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة» (٣) . فإنها قال ذلك في صدر من روى

(١) قال ابن عيينة: وكل شيء سمعته من عمرو قال لنا فيه: سمعت جابرًا، إلا هذين الحديثين
 يعني: لحوم الخيل، والمخابرة - ولا أدري بينه وبين جابر فيهها أحد أم لا. (المعرفة والتاريخ للفسوي: ٢/٧٤٣).

وقال الدارقطني: لم يسمع من جابر حديثه عن أبي بكر: «من كان له عند رسول الله ﷺ عِلْهُ عِدَةٌ فليأتني» (علل الدارقطني: ١/ق١٣).

 إحداهما في لحوم الخيل، والأخرى في القضاء بشاهد و يمين قال الترمذي: عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس، كها في العلل الكبير للترمذي -ترتيب أبي طالب المكي- (١/ ٥٤٦).

وسئل ابن عيينة عما روى عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن الزبير في القرآن، سياع؟ فقال: كان عِمرو لا يقول فيها سمعت ابن عباس. (علل أحمد ٣/ ٢٨٥).

(٣) فائدة: ممن ذُكر أن عَمرا أرسل عنهم أو رآهم ولم يسمع منهم:

أ – قال ابن معين: لم يسمع من البراء بن عارب (الدوري ٢/٤٤٣).

ب - وقال أبوزرعة: لم يسمع من أبي هريرة (الجرح ٦/ ٢٣١)

ج - وسئل ابن معين: عمرو بن دينار سمع سليمان اليشكري ؟ قال: لا. (مراسيل الرازى: ١٤٤).

لكن سئل أحمد عن ذلك فقال: قتل سليهان في فتنة ابن الزبير، وعمرو رجل قديم، قد حدث عنه شعبة عن عمرو عن سليهان، وأراه قد سمع منه. (علل أحمد ٣/ ٢٨٤). وقال البخاري: فلعله سمع منه (علل الترمذي الكبير ٢/٥٥٧).

د - وقال أيوب: لم ير محمَّد بن سيرين (علل أحمد ٢/ ٥٩٣-٥٩٣).

ه – وقال ابن عبينة لعمرو: رأيت الأسود بن يزيد؟ قال: نعم. قال: حفظت منه؟ =

#### [٧٢] عمرو بن زياد الثوباني.

«الفوائد» ص ٣٩٤: «كذاب وضاع».

### [٥٧٣] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني.

"التنكيل" ١١٦/٢ قال المعلمي: "لخص ابن حجر كلامهم فيه بقوله: "ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربها دلس ما في الصحيفة. . . فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها. . . وقد صرح شعيب بساعه من عبدالله بن عمرو في أماكن . . . لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه وعليه ينحط كلام الدارقطئي وأبي زرعة»

فإن قيل: فإذا لم يصرح بسماعه من أبيه من عبدالله بن عمرو فغاية ذلك أن يكون من الصحيفة، وقد قال ابن حجر: «قال الساجي: قال ابن معين الهوثقة في نفسه وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل وهو ضعيف من

<sup>=</sup> قال: لا. (تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥١١، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٣٠/٣). (١) وللاستزادة يراجع بحث «الإرسال و التدليس» في قسم القواعد إن شاء الله تعالى.

قبل أنه مرسل، وَجَدَ شعيب كتب عبدالله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالًا وهي صحاح عن عبدالله بن عمرو غير أنه لم يسمعها».

قال ابن حجر: «فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل».

وذكر بعد ذلك كلامًا ليعقوب بن شيبة وفيه: "وقال علي بن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح".

قلت: الساجي لم يدرك ابن معين، وقول ابن المديني: «كتابه صحيح» لعله أراد كتابه الخاص الذي قَيَّدَ فيه سهاعاته، لا تلك الصحيفة، وقد قال الإمام أحد: «له أشياء مناكير وإنها يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا» وقال مَرَّة: «ربها احتججنا به وربها وجس في القلب منه شيء».

كأنه يريد أن يحتج به إذا لم يكن الحديث منكرًا. وفي كلام أبي زرعة: «ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر» وهذا يدل أن في روايته عن أبيه عن جده مناكير غير قليلة وبذلك صرح ابن حبان في «الثقات»(١) وراجع (أنساب ابن السمعاني) الورقة ٣١٩ ألف.

وذلك يدل على أحد أمرين: إما أن تكون تلك الصحيفة مع صحتها في الجملة عن عبدالله بن عمرو لم تحفظ كما يجب فوقع العبث بها.

و إما أن يكون عمرو أو أبوه أو كلاهما كما يدلس عن الصحيفة يدلس عن غير الصحيفة.

فالذي يتحصل أن ما صرح فيه عمرو بالسماع من أبيه، وبسماع أبيه من عبدالله بن عمرو فإنها تقوم به الحجة، ومالم يصرح بذلك ففيه وقفة. اهـ

<sup>(</sup>١) بل في المجروحين (٢/ ٧٢–٧٣).

#### [٤٧٤] عمرو بن شمر الجعفى الكوفي أبوعبدالله.

«الفوائد» ص ١٧٣: «تالف والحمل عليه».

#### [٥٧٥] عمرو بن عبدالغفار الفقيمي.

«الفوائد» ص ۲۰۸: «رافضي متهم».

و «الأنوار الكاشفة» ص ٢١٢: «هالك متهم بالوضع في فضائل لأهل البيت ومثالب غيرهم».

و «حاشية الموضح» ٤١/١: «رافضي متروك متهم بالوضع في المناقب، غفل الحاكم وابن حبان عن حاله، راجع لسان الميزان».

#### [٥٧٦] عمرو بن هاشم البيروي.

«الفوائد» ص ٢٢٦: «مقل ومع ذلك يخطىء».

#### [٧٧٥] عمرو بن واقد الدمشقي أبوحفص مولى قريش.

"الفوائد" ص ٢٤٨ : "كان مروان الطاطري يقول: "كذاب" وقال محمد بن المبارك الصوري: "كان صدوقًا". تعقبه الجوزجاني قال: "ما أدري ما قال الصوري، أحاديثه معضلة منكرة". ويجمع بين ذلك قول أبي مسهر "كان يكذب من غير أن يتعمد".

وفي ص ٢١١ : «قال الشوكاني : ليس بشيء ، وقال السيوطي في «اللآلئ» : روى له ت ، ق » .

فقال الشيخ المعلمي: «هو علي كل حال هالك».

#### [٥٧٨] عمير بن عمران الحنفي.

«الفوائد» ص ٣٩٤: «متروك».

# [٥٧٩] عنبسة بن خالد بن يزيد القرشي الأموي أبوعثمان الأيلي ابن أخي يونس بن يزيد الأيلي .

«التنكيل» رقم (١٧٦): قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عنبسة بن خالد فقال: كان علي خراج مصر وكان يعلق النساء بثديهن».

وقال ابن القطان: كفى بهذا في تجريحه. وكان أحمد يقول: ما لنا ولعنبسة... هل روى عنه غير أحمد بن صالح؟. وقال يحيى بن بكير: إنها يحدث عن عنبسة مجنون أحمق، لم يكن بموضع للكتابة عنه».

قال الشيخ المعلمي: «أبوحاتم ولد سنة ١٩٥ وأول طلبه الحديث سنة ٢٠٩ وإنها دخل مصر بعد ذلك بمدة فلم يدرك عنبسة ولا ولايته الخراج لأن عنبسة توفى سنة ١٩٨ ولا يُدْرَى من أخبر أباحاتم بذلك؟ فلا يثبت ذلك ولا ما يترتب عليه من الجرح (١).

وقال ابن أبي حاتم: "سمعت محمد بن مسلم (بن وارة) يقول: روى ابن وهب عن عنبسة بن خالد. قلت لمحمد بن مسلم: فعنبسة بن خالد أحب إليك أو وهب الله بن راشد؟ فقال: سبحان الله ومن يقرن عنبسة إلى وهب الله؟ ما سمعت وهب الله إلا الآن منكم».

فقد روى عن عنبسة أحمد بن صالح على إتقانه وعبدالله بن وهب على جلالته وتقدمه وكل منهما أعقل وأفضل من مائة مثل يحيى بن بكير. وروى عنه أيضًا محمد بن مهدي الإخميمي وغيرهم كما في «التهذيب».

<sup>(</sup>۱) أقول: لكن قال البرذعي: سمعت أبازرعة يقول: سمعت يحيى بن عبدالله بن بكير يقول: «كان عنبسة الذي يروي عن يونس يقيم الناس في الشمس ويصبّ عليهم الزيت في أداء الخراج». (أبوزرعة الرازي ص٣٤١-٣٤٢).

وقال أبوزرعة: «كنا نعتبر به» راجع كتاب «علل الحديث» لابن أبي حاتم، رقم (١٣٨٣).

فأما الإمام أحمد فكأنه سمع بأن عنبسة كان يجبي الخراج فكرهه لذلك، وليس في ذلك ما يثبت به الحرح، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له البخاري في «الصحيح» مقرونًا بغيره (١٠)، وأخرج له أبوداود في «السنن».

وقال الآجري عن أبي داود: «عنسة أحب إلينا من الليث بن سعد سمعت أحد بن صالح يقول: عنسة صدوق».

كنت استعظمت هذه الكلمة للاتفاق على جلالة الليث وإمامته ثم تبين لي كها يرشد إليه السياق أن مراده تفضيل عنسة على الليث في أمر خاص وهو روايتهها عن يونس بن يزيد الأيلي<sup>(۲)</sup>، فإن أصول يونس كانت صحيحة كها قاله ابن المبارك وغيره، وكان إذا حدث من غيرها ربها يخطئ، وكان الليث سمع من يونس من غير أصوله، وكانت أصوله يونس من غير أصوله، وكانت أصوله عند عنبسة.

ويدل على هذا أن أباداود قال عقب كلمته تلك: «سألت أحمد بن صالح قلت: كانت أصول يونس عنده أو نسخة؟ قال: بعضها أصول وبعضها نسخة».

فعنبسة يروي عنه ابن وهب، ويصدقه أحمد بن صالح، ويثني عليه ابن وارة ويثبته أبو داود، ويستشهد به البخاري، ويوثقه ابن حبان. اهـ

## [ ٥٨٠] عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموى.

«القوائد» ص ١٣: «تالف كان يضع الحديث».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٣٣: «له عند البخاري أربعة أحاديث قرنه فيها بعبدالله بن وهب عن يونس». اه

<sup>(</sup>٢) بمثل هذا قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»، انظر الطبقة العشرين منه، وبهذا يزول استشكال محقق كتاب «سؤالات الآجري لأبي داود» راجع النص رقم (١٥٠٠) هناك.

### [٥٨١] عون بن محمد عن أمه أم جعفر.

«الفوائد» ص ٣٥٥: «لا يعرف حاله وأمه».

### [٥٨٢] عيسى بن إبراهيم بن طهمان القرشي الهاشمي .

«الفوائد» ص ٤٧٦: «هالك متروك».

#### [٥٨٣] عيسى بن الأشعث.

«الفوائد» ص ١٦١: «مجهول».

### [٥٨٤] عيسى بن سنان القسملي أبوسنان .

«الأنوار الكاشفة» ص ١٠٨: «ضعفه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، وقال أبوزرعة: «مخلط ضعيف الحديث». ولا ينفعه ذكر ابن حبان في «الثقات» لما عرف من تساهل ابن حبان، ولا قول العجلي «لا بأس به» فإن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد، عرفت ذلك بالاستقراء».

#### [٥٨٥] عيسى بن سوادة النخعي.

«الفوائد» ص ۲۰۸: «كذاب».

## [٥٨٦] عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم .

«الأنوار الكاشفة» ص ١٢١: «فيه كلام».

## [٥٨٧] عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن على".

«الفوائد» ص ٦٢: «تالف يروي عن آبائه المنكرات».

وفي ص ١٧٣: «يروي عن آبائه منكرات لا يرويها غيره والحمل عليه».

### [٥٨٨] عيسى بن أبي عزة الكوفي، مولى عبدالله بن الحارث.

«التنكيل» (٤٣/٢): «قال ابن التركهاني: ابن أبي عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتابه في الضعفاء».

فقال المعلمي: «إنها حكى ذلك العقيلي، وهو لم يدرك القطان (١)، ومع ذلك فهو جرح غير مفسر، وابس أبي عزة وثقه أحمد وابن معين وابن سعد (٢)، فأما الذهبي فمعلوم أن قاعدته أن يذكر في «الميزان» كل من تكلم فيه ولو كان الكلام يسيرًا لا يقدح». اه

## [٥٨٩] عيسى بن يونس بن أبان الرملي أبوموسى الفاخوري.

«الفوائد» ص ٤٥٧: «صدوق ربها أخطأ».

<sup>(</sup>۱) إنها قال المعلمي هذا لأنه لم يكن بين يديه كتاب «الضعفاء الكبير» للعقيلي، وإنها رأى ما نقله الحافظ ابن حجر في كتاب «تهذيب» (۲۲۱/۸) عن العقيلي في «الضعفاء» قال: «ضعف حديثه يحيى بن سعيد القطان» فاعتمد على ظاهره.

وفي هذا النقل نظر ؛ لأن القائل عن القطان: ضعف الحديث إنها هو علي بن المديني، لا المعقيلي. ففي كتاب «الضعفاء (٣٠ / ٣٩): حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: حدثنا عليّ، قال: «سألت يحيى عن حديث عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن عبدالله، عن النبي عليه - قال: يقطع اليد في كذا، فضعف الحديث». اه

قلت: لم يصرح القطان بضعف عيسى، وإنها ضعف الحديث، وفي الإسناد: الشعبي عن ابن مسعود، ولم يسمعه، قاله أبوحاتم وغيره.

<sup>(</sup>٢) ويعقوب بن سفيان كما في كتاب «المعرفة والتاريخ» (٩٠/٣)، وقال أبوحاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات».

## حرف الغين

### [٥٩٠] غالب بن عبيد الله العقيلي.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢٠٩: «هالك متهم بالكذب».

### [٥٩١] غسان بن عبيد الموصلي.

«الفوائد» ص ٤٧١: «ضعيف لم يكن يعقل الحديث».

#### [٩٩٢] غسان بن ناقد.

«الفوائد» ص ٥٠٣: «مجهول».

### [٥٩٣] غياث بن إبراهيم النخعي أبوعبدالرحمن.

«الفوائد» ص ١٦٢: «وضاع شهير».

## حرف الفاء

### [٩٤٤] فائد بن عبدالرحمن أبوالورقاء الكوفي العطار.

«الفوائد» ص ٣٩: نقل السيوطي عن الحاكم في «المستدرك» قوله: فائد مستقيم الحديث.

فقال الشيخ المعلمي: «في ترجمة فائد من التهذيب: «وقال الحاكم أبوأحمد: حديثه ليس بالقائم، وضعفه الساجي، والعقيلي، والدارقطني. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة».

أقول: الظاهر أن الحاكم الثاني هو أبوعبدالله صاحب المستدرك، لأنه هو المراد عند الإطلاق، ولو كان المراد أبا أحمد لجمع كلمتيه، فإذا كان هذا كما قلت، فقد غفل الحاكم في المستدرك غفلة شديدة، وعلى كل حال ففائد هالك. قال أبوحاتم: «ذاهب الحديث. . . وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلًا . . . ولو أن رجلًا حلف أن عامّة حديثه كذب لم يحنث» . اله

#### [٥٩٥] فائد مولى عبادل.

«الفوائد» ص ۲۰۷: «صدوق».

## [٩٦٦] الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي

«الفوائد» ص٩٥٩: «ضعيف».

### [٥٩٧] فرقد بن يعقوب السَّبَخِيِّ أبويعقوب البصري.

«الفوائد» ص ٧٤: «عابد ليس في الرواية بشيء».

وفي ص ٢٣٧: «نحو بشر بن راشد المتروك».

وفي «الأنوار الكاشفة» ص ١٤٩ : «ليس بثقة».

## [٥٩٨] فضَّال(١) بن جبير أبوالمهند العداني.

«الفوائد» ص ۳۰۲: «تالف زعم أنه سمع أبا أمامة وروى عنه ما ليس من حديثه».

## [٩٩٩] الفضل بن دلهم الواسطي ثم البصري القصّاب.

«الفوائد» ص ٣٠٢ «ضعيف ولا سيها في روايته عن الحسن».

## [٢٠٠] الفضل بن المختار أبوسهل البصري.

«الفوائد» ص ٤٦١: «منكر الحديث».

# [٢٠١] فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي أبوعبدالرحمن الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٥٣: «قال السيوطي: فضيل ثقة صدوق، احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج له الأربعة».

<sup>(</sup>١) هو كذلك في كل مصادر ترجمته، وجاء في «الفوائد»: «فضالة».

قال الشيخ المعلمي: "إنها أخرج له مسلم في المتابعات (١) ونحوها أحاديث يسيرة (٢)، ولم يخرج له النسائي إلا حديثًا واحدًا، وكلامهم فيه مختلف، وقد لخصّهُ ابن حجر في "التقريب" بقوله: "صدوق يهم ورُمي بالتشيع".

وقد قال النسائي: "ضعيف". وقال ابن حبان في "الثقات": "يخطئ". وقال في الضعفاء: "كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات". وقال الحاكم: "ليس هو من شرط الصحيح وقد عيب على مسلم إخراج حديثه" (٣). وقال أبوحاتم: "صالح الحديث صدوق، يهم كثيرًا، يكتب حديثه، قيل له: يحتج به؟ قال: لا". وقال ابن معين: "صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع".

## [٦٠٢] فليح بن سليهان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبويحيى المدني ويقال: فليح لقب واسمه عبدالملك.

«التنكيل» (١/ت ٢٢٩) في ترجمة ابنه محمد، قال المعلمي تعقيبًا على قول الكوثري: «يقول عنه ابن معين: ليس بثقة».

قال: «روى أبوحاتم عن معاوية بن صالح عن ابن معين: «فليح بن سليمان ليس بثقة، ولا ابنه». فسئل أبوحاتم فقال: «ما به بأس، ليس بذاك القوي».

<sup>(</sup>١) قاله الذهبي في «تاريخ الإسلام»، و«سير أعلام النبلاء» (٣٤٢/٧).

<sup>(</sup>٢) هما حديثان – كما يستفاد من كتاب «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (رقم: ١٣٤٠). الأول: في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»، باب «الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» ص: ٤٣٦. وهو في الشواهد وذكر مسلم له متابعة أيضًا.

الثاني: في كتاب «الزكاة»، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» ص٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) سبق أنه لم يخرج له احتجاجًا.

وقد اختلفت كلمات ابن معين في فليح قال مرة: «ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه، هو دون الدراوردي». وقال مرة: «ضعيف ما أقربه من أبي أويس». وقال مرة: «أبوأويس مثل فليح فيه ضعف». وقال في أبي أويس: «صالح ولكن حديثه ليس بذلك الجائز». وقال مرة: «صدوق وليس بحجة».

فهذا كله يدل أن قوله في الرواية الأولى: «ليس بثقة» إنها أراد أنه ليس بحيث يقال له «ثقة».

وتزداد الوطأة خفّة في قوله: «ولا ابنه» فإنها أخفّ من أن يقال في الابن: «ليس بثقة».

ويتأكد ذلك بأن محمد بن فليح روى عنه البخاري في (الصحيح) والنسائي في (السنن) وقال الدارقطني: «ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات». اه.

#### [٦٠٣] فليح بن محمد.

«التنكيل» ٢/ ٨٤: «في مسند أحمد (١٦٦/٤) «ثنا عتاب ثنا عبدالله ثنا فليح ابن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي على أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين».

ذكره أحمد في «مسند الزبير» وليس من عادة أحمد في «المسند» إخراج المراسيل. وعتاب هو ابن زياد المروزي وثقه أبوحاتم وغيره ولم يغمزه أحد...

وعبدالله هو ابن المبارك، وقد تصحفت على بعضهم كلمة «بن» بين محمد والمنذر، فجرى البخاري في تاريخه ومن تبعه على ذلك كما في ترجمة فليح في «تعجيل المنفعة». ولم يذكر البخاري من رواه كذلك عن ابن المبارك.

فالصواب إن شاء الله رواية أحمد.

أما فليح فغير مشهور، لكن رواية ابن المبارك عنه تقويه. اهـ

#### [٢٠٤] فهد بن حيان عن حفص بن غياث.

«الفوائد» ص ٢٦٦: «واهِ متروك إما أن يكون سرقه وإما أدخل عليه» (١٠).

### [٥٠٥] فهد بن عوف أبوربيعة اسمه زيد ولقبه فهد.

«التنكيل» رقم (١٧٧) في ترجمته فوائد تتعلق بمسالك الأئمة في التهمة بسرقة الحديث، والحد الفاصل بين التدليس والكذب، وغيرها، وقد أوردتها في مظانها من قسم القواعد.

وراجع كشاف الأعلام هناك.

ولم يجزم الشيخ المعلمي في ترجمته بها ترجح له من حاله.

<sup>(</sup>١) يعني حديث: لا تظهر الشاته لأخيك، فيرحمه الله و يبتليك.

## حرف القاف

# [٦٠٦] قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبومحمد الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي الحافظ.

«التنكيل» ١١٠/٢: «اختلط بأخرة»(١).

## [٦٠٧] القاسم بن أمية الحذاء البصري.

«الفوائد» ص ٢٦٥: «ذكر الرازيان أنه صدوق، وقال ابن حبان: «يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة» ثم ساق له هذا الحديث [يعني حديث: لا تظهر الشهاتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك] وقال: «لا أصل له من كلام النبي ﷺ». قال ابن حجر: «شهادة أبي زرعة وأبي حاتم أنه صدوق أولى».

<sup>(</sup>١) قال ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس» (٣٦٤/١، رقم ١٠٧٠): كان ممتَّعًا بذهنه، لا ينكر عليه شيء إلا النسيان خاصة إلى ذي الحجة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، ومن هذا التاريخ تغير وحال ذهنه إلى أن مات»

وقال الحميدي في «جذوة المقتبس» ص٣٦١: «و يقال إنه لم يُسْمَعُ منه قبل موته بسنين» كذا وقع بلفظ الجمع، وفي «بغية الملتمس» للضبي ص٤٤٨: «بسنتين» بلفظ التثنية، وهو الصواب كما يدل عليه ما جاء في «تاريخ الإسلام» وسيأتي قريبًا.

وقالُ الْذَهبِي فِي «تذكرة الحفاظ» ص٤٥٨: في أُخر عمرُه كبر وكثر نسيانه وما اختلط، فأحسَّ بذلك فقطع الرواية صونًا لعلمه. اهـ

وقال في وفيات سنة (٣٤٠) من تاريخ الإسلام: كان ممتَّعًا بذهنه، لا يُنكر منه شيء إلا النسيان خاصة، إلى آخر سنة سبع وثلاثين، فتغير ذهنه إلى أن مات في رابع عشر جمادى الأولى سنة أربعين... وقيل: ترك التحديث قبل موته بعامين. اه

أقول: بل الصواب تتبع أحاديثه، فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قوله، وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن لقيه الرازيان، وإلا فكونه صدوقًا لا يدفع عنه الوهم، وقد تفرد بهذا. اه

#### [٢٠٨] القاسم بن حبيب التهار الكوفي.

"التنكيل" رقم (١٧٨) أخرج له الترمذي حديثًا في ذَمِّ القدرية والمرجئة (١٠)، مقرونًا بعلي بن نزار بن حيان، كلاهما عن نزار بن حيان عن عكرمة به. ووثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: "القاسم بن حبيب الذي يحدث عن نزار بن حيان لا شيء"

قال الشيخ المعلمي: كلمة ابن معين تحتمل أوجهًا.

الأول: أن يكون قوله: «الذي . . . » قصد به تمييز هذا الرجل عن آخر يقال له: القاسم بن النقاسم بن حبيب أيضًا. وهذا بعيد لأننا لا نعرف آخر يقال له: «القاسم بن حبيب».

الثاني: أن يكون أراد بقوله: «الذي» الحديث، كأنه قال: «حديثه الذي يحدث به . . . » وهذا كأن فيه بعدًا عن الظاهر .

الثالث: أن يكون ذلك إيجاء (٢) إلى العلة كأنه قال: «لا شيء لأجل حديثه الذي حدث به عن نزار».

وأيًّا ما كان فالمدار على ذاك الحديث، فإذا تبين أن القاسم بريء من عهدته، أو معذور فيه، تبين أنه لا مطعن فيه؛ فإنه يروي عن جماعة منهم عكرمة، ومحمد ابن كعب القرظي، وسلمة بن كهيل وغيرهم، ولم ينكر عليه خبر واحد إلا ذاك

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) هكذا في «التنكيل» ولَعِلُ الصواب: «إيهاء» بالميم، والله تعالى أعلم.

الخبر الذي رواه عن نزار، وحينئذٍ يصفو له توثيق ابن حبان. اهـ

ثم نظر المعلمي في ذلك وخلص إلى أن الحمل في هذا الحديث يتجه اتجاهًا واضحًا على «نزار»؛ وأن «القاسم بن حبيب» بريء من تبعته، فارتفع بذلك عنه قول ابن معين، وصَفَا له توثيق ابن حبان. راجع لتفصيل ذلك ترجمة «نزار بن حيان الأسدي مولى بني هاشم.

### [٩٠٩] القاسم بن عثمان.

«التنكيل» رقم (١٧٩) في «تاريخ بغداد» بسند الخطيب إلى: أبي شافع معبد ابن جمعة الروياني، حدثنا أحمد بن هشام بن طويل قال: سمعت القاسم بن عثمان يقول: مر أبوحنيفة بسكران يبول قائماً... قال الكوثري: «صيغة القاسم بن عثمان الرحال صيغة انقطاع، وعنه يقول العقيلي: لا يتابع على حديثه».

فقال الشيخ المعلمي: قوله «الرحال» تبع فيه ابن حجر في «اللسان»، والمعروف أن القاسم الرحال آخر اسم أبيه «يزيد»، له ترجمة في «اللسان» وكلاهما يروي عن أنس، وذكرهما ابن حبان في «الثقات»، والقاسم بن عثمان الذي في «اللسان» تكلم فيه البخاري والدارقطني، ولم يتبين أنه الواقع في سند الحكاية. اه

### [٦١٠] القاسم بن محمد بن حميد المعمري.

قال المعلمي في القاعدة السادسة من القسم الأول من «التنكيل» ص ٦٦: «في الرواة: «القاسم العمري وهو ابن عبدالله بن عمر بن حفص»، و«القاسم المعمري وهو ابن محمد»، فحكى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال «قاسم المعمري كذاب خبيث» قال الدارمي «وليس كما قال يحيى».

والمعمري قد وثقه قتيبة، أما العمري فكذبه الإمام أحمد. وقال الدوري عن ابن معين: "ضعيف ليس بشيء" فيشبه أن يكون ابن معين إنها قال: "قاسم العمري كذاب خبيث" فكتبها عثمان الدارمي، ثم بعد مدّة راجعها في كتابه فاشتبه عليه فقرأها "قاسم المعمري...".

وفي ترجمته من «التنكيل» رقم (١٨٠) قال المعلمي: «وأخرج البخاري قصة ذبح «الجعد بن إبراهيم» من طريقه في كتاب (خلق أفعال العباد) ورواية البخاري من طريقه تقويه كما مَنَّ في ترجمة «أحمد بن عبدالله أبوعبدالرحمن».

وأحسب ابن معين لم يتكلم في هذا -يعني المعمري- وإنها تكلم في قاسم العمري(١) ولكن الدارمي خَطْرَفَ الكتابة أولًا ثم صَحَّف ثم رجع يخالف. اهـ

## [ ٦١١] قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري أبوسعيد النيسابوري.

ترجم له الشيخ المعلمي في «التنكيل» رقم (١٨١) ودافع عنه في ذلك الحديث الذي اتُمرِم بسرقته من محمد بن عقيل.

قال الكوثري: «حدث بحديث إبراهيم بن طهان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الدباغ، فطالبوه بالأصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية، فتركه مسلم بعد أن صار إليه وكتب عنه جملة، وهو متهم بسرقة حديث حفص من (٢) محمد ابن عقيل».

قال الشيخ المعلمي: «هو حديث واحد رواه محمد بن عقيل عن حفص عن عبدالله السلمي عن إبراهيم بن طهان.

<sup>(</sup>١) في ألأصل «المعمري» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من التنكيل «عن» والأصح ما أثبتً.

وكان قطن قد سمع من حفص كثيرًا، ثم ذكر محمد بن عقيل أن قطنًا سأله: أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهان أغرب؟ فذكر له هذا الحديث . فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص، فبلغ محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال: «لم يكن حفظ هذا الحديث -يعني عن حفص- إلا أنا ومحمود أخو خشتام» واتهم قطنًا أنه سرقه منه.

ثم حدث به قطن بنيسابور فطالبوه بالأصل فدافعهم، ثم أخرجه فرأوا الحديث مكتوبًا على الحاشية فأنكروا ذلك.

هذا حاصل القصة وقطن مكثر عن حفص وغيره، وقد قال الحاكم أبوأحمد: «حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء»(١١).

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يخطئ أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه».

وروى عنه أبوحاتم وأبو زرعة ، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في «لسان الميزان» ج٢ ص ٤١٦ .

وقال النسائي: «فيه نظر» ثم روى عنه في «السنن» (٢) وقال الذهبي في «الميزان»: «صدوق» (٦).

<sup>(</sup>۱) إنها قال أبوأحمد هذا القول في محمد بن عقيل، لا قطن، راجع ترجمة محمد من "تهذيب الكهال» (۱۲۹/۲۱)، وهو كذلك في ترجمته من "تهذيب التهذيب» (۳٤٨/۹) وعليه يعتمد المعلمي، وليس في ترجمة قطن من الأخير ذكر لهذا النقل، فكأن المعلمي رحمه الله انتقل بصره من هذه لتلك.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «الميزان» (٢٠٠/٤): «والعجب أن النسائي خرج عنه، ويقول: فيه نظر». اهد لكن قال ابن ماكولا في «الإكمال» (١٢٣/٧): «حدث عنه النسائي ثم تركه». اهد فالله أعلم. (٣) وقال أبوحاتم: «شيخ». وقال ابن أبي حاتم: سئل عنه محمد بن يجيى النيسابوري -وهو =

فإذا كانت هذه حاله ولم ينقم عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث، فلعل الأولى أن يحمل على العذر، فلا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص ثم نسيه أو خفى عليه أنه غريب أو طمع أن يدله محمد بن عقيل على حديث غريب آخر ثم ذكره وتنبه لفرديته فرواه.

وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية ، أو لا يكون كتبه أو لا ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية ، وكان مع حفص في بلد واحد فلا مانع أن يكون سمع منه الحديث في غير المجلس الذي سمع فيه محمد بن عقيل وصاحبه (١).

وأهل الحديث جزاهم الله خيرًا ربها يشددون على الرجل وهم يرون أن له عذرًا خشية أن يتساهل غيره طمعًا في أن يعذروه كها عذروا ذاك والله أعلم. أهـ

هكذا مال المعلمي في «التنكيل» إلى عذره وترك الحمل عليه، لكنه عاد في «الفوائد» ص ٢٢٣ فقال: «فيه نظر».

وقد قال قطن في روايته تلك عن خالد بن يزيد: المدني. فقال المعلمي: «أبوالهيثم خالد بن يزيد العمري المكي، وهو هالك وضاع، يقال له: العدوي والحذاء، وكناه بعضهم: أباالوليد، كأنهم يدلسونه، فكذا قول قطن: «المدني» تدليس. اهـ

<sup>=</sup> الذهلي - فقال: «صدوق مسلم اكتبوا عنه». وقال الخليلي في «الإرشاد» (٨١٦/٢): «ثقة من أهل من نيسابور».

<sup>(</sup>١) أقول: كل هذه الاحتمالات وإن كانت تنفي عنه النهمة بالسرقة إلا أن أكثرها من علامات دخول الوهم والخلل في الحفظ، وعدم النوقي والاحتياط في الرواية، وهو بما يُذَمُّ به الراوي، والله تعالى أعلم

## [٦١٢] قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي.

في «التنكيل» رقم (١٨٢) «وثقه جماعة منهم الثوري وشعبة، وأثنوا عليه بالعلم والفضل، وتكلموا في روايته».

وفي «الفوائد» ص ٣٩٤: «أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط».

#### [٦١٣] قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار .

«التنكيل» ١٦٥/٢ أجاب الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى عن دعوى الانقطاع بين قيس وعمرو في حديث القضاء بالشاهد مع اليمين، وقد أودعت أجوبته تلك في «مباحث في الاتصال والانقطاع» من قسم القواعد من هذا الكتاب فلتنظر هناك.

## حرف الكاف

[318] كثير النَّوَّاء هو ابن إسهاعيل أو ابن نافع أبوإسهاعيل الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٦٤: «تالف».

[٦١٥] كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني، يقال له: ابن

مَافَنَهُ، وهي أمه.

«الأنوار الكاشفة» ص ٤١: «غير قوي»، وص ١٤٥: «ضعيف».

[٦١٦] كثير بن عبدالله السامي الناجي أبوهاشم البصري

«الفوائد» ص ٤٠: «أحد الدجالين الذين ادعوا الساع من أنس بعد موته بدهر، قال الحاكم: «زعم أنه سمع من أنس وروى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة».

[71٧] كثير بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي أبوسعيد المكي.

قال المعلمي في رسالة «مقام إبراهيم» ص ١٧٨ : «مجهول الحال، ولا يخرجه

عن ذلك ذكر ابن حبان له في «الثقات» على قاعدته التي لا يوافقه عليها الجمهور».

### [٦١٨] كعب الأحبار وهو ابن ماتع أبوإسحاق الحميري.

قال الشيخ المعلمي في «الأنوار الكاشفة» ص ٩٩: «لكعب ترجمة في «تهذيب التهذيب» (١) وليس فيها عن أحد من المتقدمين توثيقه، إنها فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم، وكان المزيّ (٢) عَلَم عليه علامة الشيخين مع أنه إنها جرى ذكره في الصحيحين عَرَضًا لم يسند من طريقه شيء من الحديث فيهها، ولا أعرف له رواية يحتاج إليها أهل العلم.

فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من المسلمين، وإن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآن.

وبَعْدُ فليس كل ما نُسب إلى كعب في الكتب بثابتِ عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. ومَا صَحَّ عنه من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه، فإن كثيرًا من كتبهم انقرضت نُسَخُهَا ثم لم يزالوا يحرّفون ويبدلون».

وقال ص ١٠٥: "إنها كان كعب يعرف الكتب القديمة، فكان يحدث عنها بآداب وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو السنة، فها وافق الحق قبلوه -يعني الصحابة- وما رأوه باطلًا قالوا: من أكاذيب أهل الكتاب، وما رواه محتملًا أخذوه على الاحتمال كها

<sup>(1) (</sup>A/AT3-+33).

<sup>(</sup>٢) (٤٢/٩٨١).

أمرهم نبيهم ﷺ ذلك كان فَن كعب وحديثه، ولم يرو عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا القبيل.

نعم ذكر أصحاب التراجم أنه أرسل عن النبي على ، وروى عن عمر وصهيب وعائشة . وعادتهم أن يذكروا مثل ذلك وإن كان خبرًا واحدًا في صحته عن كعب نظر .

فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها خبرًا يُروى عن كعب عن النبي ﷺ، فإن وجد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار التابعين عن كعب، ولعلّه لا يصح عنه، وكذا روايته عن عمر، وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنه مات قبلها بزمان، وعامّة ما رُوى عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله».

وقال ص ١٠٦: «الذي عنده هو الحكايات عن صحف أهل الكتاب وأشياء من قوله في الحكمة والمواعظ. . . لا ريب أن في صحف أهل الكتاب التي كان كعب يحكي عنها ما هو كذب، فمن صحفهم ما أصله من كتب الأنبياء ولكن حرّف وزيد فيه ونقص، ومنها ما هو منسوب إلى بعض الأنبياء كذبًا، وعندهم عدّة كتب كذلك، ومنها ما هو من كتب أحبارهم، فأما أن يكون كعب كذب فهذا لم يثبت».

وقال ص ١٢٦: «إنها كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتاب، وقد عرف المسلمون قاطبة أنها مغيرة مبدلة، فكان ما نسب إليه في الكتب فحكمه حكم تلك الصحف، فإن كان بعض الآخذين عنه ربها يحكي قوله ولا يسميه فغايته أن يُعَدَّ قولاً للحاكي نفسه، وقولُه غير حجة».

وقال ص ١٢٧: «إنها كان كعب وغيره يحكون تنبؤات عما يستقبل من الأمور فيعلم الصدق أو الكذب بوقوعها وعدمه.

والظاهر أنه كان عند كعب صحف فيها تنبؤات مجملة، وكانت له مهارة خاصة في تفسيرها، وبذلك كان أكثر صوابًا من غيره. . . والذي يصح عنه من ذلك قليل، غير أن الوضاعين بعده استغلوا شهرته بذلك فكذبوا عليه كثيرًا لأغراضهم، وكان الكذب عليه أيسر عليهم من الكذب على النبي على النبي على النبي المنات الكذب على النبي المنات المنات الكذب على النبي المنات ا

وقال ص ١٣٢: «أما من أسلم من أهل الكتاب وظهر حسن إسلامه وصلاحه فأخبر عن صحف أهل الكتاب بشيء فلا إشكال في تصديق بعض الصحابة له في ذلك بمعنى ظن أن معنى ذاك الخبر موجود في صحف أهل الكتاب.

وإنها المدفوع تصديق الصحابة ما في صحف أهل الكتاب حينئذٍ مع علمهم بأنها قد غيرت وبدلت وقول النبي ﷺ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم».

فالحق أنهم لم يكونوا يصدقونها إلا أن يوجد دليل على صدقها، وذلك كخبر عبدالله بن عمرو عن صفة النبي على التوراة، ولذلك أقسم عليه، فأما ما عدا ذلك فغاية الأمر أنهم إذا وجدوا الخبر لا يدفعه العقل ولا الشرع ولا هو مظنة اختلاق أهل الكتاب وتحريفهم أنسوا به. فإن كان مع ذلك مناسبًا في الجملة لآية من القرآن أو حديث عن النبي على مالوا إلى تصديقه.

وإخبار الإنسان عما علم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي أنه جازم بتصديقه ، لأن هذا الخبر كالمتضمن لقوله «بلغني. . . .». اهـ

- كليب بن شهاب، والد عاصم.

راجع ترجمة ولده عاصم.

### [٦١٩] كنانة بن نعيم العدوي أبوبكر البصري.

نظر الشيخ المعلمي في كتاب «الاستبصار في نقد الأخبار»: (ص ١٦- فها بعدها) في: هل يكفي تعديل الواحد أم يشترط التعدد، فقال: قال أبوعبيدالقاسم بن سلام: «لابد من ثلاثة» واحتج بها في صحيح مسلم» (١) من حديث: قبيصة بن المخارق عن النبي على الله المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. . . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش».

قال أبوعبيد: «و إذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أَوْلَى» فتح المغيث ص١٢٣.

أقول: ومما يساعده أن العدالة تتعلق بها يخفى من حال الإنسان كالحاجة. ولكن يَرِدُ عليه أمور، منها:

الأمر الأول: أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة: كنانة بن نعيم ، ولم يعدله ثلاثة! ، وإنها قال ابن سعد: «فهو معروف ثقة إن شاء الله» فلم يجزم، ووثقه العجليّ، وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظرًا، وأن مذهبه قريب من مذهب ابن حبان، ووثقه ابن حبان، ومذهبه معروف في التسامح، ويأتي بيانه أيضًا.

فإذا عددنا إخراج مسلم لحديثه توثيقًا فلم يسلم له إلا مسلم. الأمر الثاني: أن هؤ لاء كلهم لم يدركوا كنانة، وإنها وثقوه بناء على مذاهبهم: أن من روى عنه الثقات، ولم يجرح، ولم يأت بمنكر، فهو ثقة، وسيأتي الكلام في هذا - إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) اص ۷۲۲ ٠٠

## حرف اللام

[ ٢٢٠] ليث بن أبي سليم القرشي أبوبكر - ويقال: أبوبكير - الكوفي .

«الفوائد» ص ٤٧٠: «ليث كها في التقريب «صدوق اختلط أخيرًا(١) ولم يتميز حديثه فترك» ومثله: إذا جاء بالمنكر الشديد الإنكار اتجه الحكم بوضعه». اه.

<sup>(</sup>١) هكذا في «الفوائد» عن «التقريب» وفي أصل الحافظ ابن حجر بخطه: «جدّاً» وقد قال ابن حبان فيه: اختلط آخر عمره، وهذا هو المعهود في الاستعمال -يعني «أخيرًا» فالله أعلم.

## حرف الميم

## [771] مالك بن أنس الأصبحي أبوعبدالله المدني الإمام المشهور، إمام دار الهجرة.

«التنكيل» رقم (١٨٣): فيه بيان أن مالكًا رحمه الله كان مولى لبني تيم من قربش بمعنى «الحليف» كما صرح به البخاري وغيره.

وأما ابن إسحاق فيظهر أنه كان يطلق أن مالكًا مولى، يريد أنه حليف، ولكن يحب أن يوهم خلاف ذلك لكدورة كانت بينه وبين مالك.

وفيه بيان بطلان الحكاية المنسوبة للأصمعي في ذكر مالك وربيعة باللحن في الكلام.

ومما قال المعلمي في ترجمته: «وقال ابن عيينة وعبدالرزاق في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة»(١): هو مالك.

<sup>(</sup>۱) علق الشيخ الألباني هنا قائلاً: «قلت: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه، وفيه نظر، بينته في تعليقي على «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي رقم الحديث (٧٦) وذكرتُ له هناك شاهدًا»اهـ.

أقول: الحديث أخرجه الترمذي (٢٦٨٠) وابن حبان (٢٣٠٨) والحاكم (٩١/١) جميعًا من طريق ابن عيينة عن أبي هريرة. وكان ابن عيينة يرفعه تارة، ويوقفه تارة على أبي هريرة، كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد، فيها رواه عنه =

وماروى عن ابن عيينة أنه قال مرة: هو العمري العابد لا وجه له؛ لأن العمري العابد – وهو عبدالله بن عبدالعوزيز بن عبدالله بن عمر الم يشتهر بالعلم بالمعنى المعروف. بل لم يُعرف به. بل قال ابن حبان: «لعل كل شيء حَدَّث في الدنيا لا يكون أربعة أحاديث». وليس له في الأمهات الست ولا في الكتب الأخرى لأصحابها التي أخذ رجالها في «التهذيب» إلا حديث واحد مرسل في «مراسيل أبي داود» ولم تضرب إليه أكباد الإبل، بل لعله لم يرحل إليه بعير واحد، وإنها كان هو رحمه الله يخرج إلى البراري لتعليم الأعراب ضروريات الدين فكيف ينطبق عليه هذا الحديث؟

فأما انطباقه على مالك فكالشمس وضوحًا، ولم يثبت في فضل غيره من الأئمة ما يظهر انطباقه مثل هذا الظهور ولا قريبًا منه والله الموفق. اهـ

## [٦٢٢] المبارك بن فضالة بن أبي أمية، القرشي العدوي أبوفضالة البصري.

«الفوائد» ص ٣٠٣: «يخطئ ويدلس ويُسَوِّي»(١).

<sup>=</sup> الحلال: الجزء العاشر من المنتخب من علل الحلال: ورقة ١٩٩/ب.

وقال المزي في تحفة الأشراف (٩/ ٤٤٥): «رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن المحاربي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة -موقوف» اهـ.

لكن في الحديث عُنعنة أبن جريج عن أبي الزبير، وتدليس ابن جريج فاحش.

وقد كأن ابن عيينة يوقفه أحيانًا على عادته إذا ارتاب في الخبر -فربها بلغ به أبا هريرة ثم سكت، فإذا سئل: يبلغ به النبي على قال: نعم. (يعني هكذا سمعه مرفوعًا) انظر «تقدمة الجرح والتعديل» ص(١١-١٢).

وسمعه منه أحمد مرَّةً فلم يَجُزْ به أبا هريرة، كها سبق.

فصنيع ابن عيينة هذًا مما يُريب في صحة الخبر مرفوعًا، ويقوي هذه الريبة مجيئه من طريق أخرى - لا بأس بها- موقوفًا، كما مَرَّ.

وعلى كل حال، فحتى لو ترجح الموقوف، فعنعنة ابن جريج قاطعة الطريق، والله تعالى أعلم. (١) قاله بحرفه: الحافظُ ابن حجر في «التقريب»، فأما التدليس فقد وصفه به غير واحد من =

## [٦٢٣] المثنى بن الصباح الياني الأبناوي أبوعبدالله أو أبويحيي المكي من أبناء فارس نزل مكة.

«الفوائد» ص ١٩٢: «ضعيف واختلط بآخرة».

وفي ص ٣٠٠: «ليس بشيء».

وفي ص ٤٤٣: «تالف».

### [٦٢٤] مجاشع بن عمرو بن حسان أبوسيف الأسدي.

«الفوائد» ص ٤١٩: «وضاع».

## [ ٢٢٥] مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري «التنكيل» ٧٦/٢: (لا بأس به».

[٦٢٦] محاضر بن المُورِّع الهمداني اليامي، ويقال: السلولي، ويقال: السكوني، أبو المورع الكوفي.

«التنكيل» ٨٣/٢: «من رجال مسلم(١) وفيه مقال».

<sup>=</sup> الأثمة، ولم يقبلوا منه إلا ما صرح فيه بالسباع، وأما التسوية، فقد فتشت في مظان ترجمة «مبارك» من كتب الرجال والتواريخ والسؤالات وغيرها فلم أقف على من صرح بذلك، أو ذُكر عنه ما يفهم منه ذلك، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» رقم (٩٣)، ولم يزد على قوله: «مشهور بالتدليس» فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رجال مسلم لابن منجويه (۲/رقم ۱۲۷۷)، والجمع بين رجال الصحيحين (۲/ ٥٢١). وله في مسلم موضع واحد في الشواهد (۱/ص۲۲، رقم ۱۷۱) وقد تابعه عنده أيضًا: سليمان بن بلال (رقم ۱۷۱مكرز).

وقد استشهد به البخاري أيضًا، كما قاله المزي في «تهذيب الكمال» (٢٦١/٢٧)

## [٦٢٧] محبوب بن موسى أبوصالح الأنطاكي الفراء .

«التنكيل» رقم (١٨٤) قال أبو داود: «ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب».

قال المعلمي: "فقوله "ثقة" يدفع عنه الكذب والمجازفة والتساهل الفادح، ويُعَيِّنُ أن المقصود أنه كان لا يتقن حفظ الحكايات كما يحفظ الحديث، فكان إذا حكاها من حفظه يخطئ، فلا يحتج من حكاياته إلا بها رواه من كتاب أو توبع عليه أو ليس بمظنة للخطأ.

وقد قال العجلي: «ثقة صاحب سنة». وقال ابن حبان في «الثقات»: «متقن فاضل». وقال أبوحاتم: «هو أحب إلى من المسيب بن واضح الله الله .

### [٦٢٨] محدوج الذهلي.

عن جسرة بنت دجاجة، وعنه أبوالخطاب الهجري (٢).

<sup>(</sup>۱) في ترجمة «معاوية بن عمرو الأزدي» من «الجرح والتعديل»: (۸/ترجمة ١٧٦٢): قال أبوحاتم: كان سير أبي إسحاق الفزاري عند ثلاثة أنفس، عند معاوية بن عمرو - وهو أحبهم إلي - وعند محبوب بن موسى، وعند المسيب بن واضح. قبل لأبي: فالمسيب أحب إليك أو محبوب؟ قال: محبوب».

والمقصود: باالسير كتاب: «السيرة في دار الحرب» كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد: (٧/ ٣٤١).

والظاهر من هذا السياق تفضيل محبوب على المسيب في رواية كتاب «السير» عن أبي إسحاق الفزاري، ويحتمل تقديمه عليه مطلقًا، وقد قال أبوحاتم في «المسيب»: «صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل».

وقيال السلمي عن الدارقطني: «أبوصالح الفراء صويلح، وليس بالقوي». (سؤالاته: رقم ٢٩٦)

 <sup>(</sup>٢) حديث قوله ﷺ لعلي: «لا يحل الأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك».

«الفوائد» ص ٣٦٧: «مجهول». وفي «اللآلئ» عن البيهقي قال: محدوج: قال البخاري: «فيه نظر»(١)

### [٦٢٩] محفوظ بن بَحْر الأنطاكي.

«الفوائد» ص ٣٥٧: «هالك كذبه أبوعروبة الحراني».

## [ ٦٣٠] محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف أبوأحمد الجرجاني الغطريفي الحافظ.

في ترجمته من "التنكيل" (١٨٦) فوائد مهمة قد أودعتها في مظانها من قسم القواعد، وقد أوضح الشيخ المعلمي أنه ليس فيها تجنوه على الغطريفي ما يضره قال: وقال الذهبي في "الميزان" بعد حكاية ما قيل: "ثقة ثبت من كبار حفاظ زمانه" وقال في (تذكرة الحفاظ): "الحافظ المتقن الإمام. . . من علماء المحدثين ومتقنيهم، صَوَّامًا قوامًا صالحًا ثقة".

## [٦٣١] محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أبوالحسن البزاز يعرف بابن رزقويه.

في ترجمته من «التنكيل» (١٨٧) فوائد تتعلق برواية الضرير من كتبه بعد ما عمى وهل يصح ذلك؟ وما شرائطه؟ راجع القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) ونقله الذهبي أيضًا عن البخاري في «الميزان» (٤٤٣/٣) وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/ت ١٩٨٤) بروايته عن جسرة وعنه أبوالحطاب، ولم يذكراه بحرح ولا تعديل.

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذّيب التهذيب» (٥٠/١٠): ذكره أبونعيم في معرفة الصحابة، وقال: إنه مختلف في صحبته! وقال في «التقريب»: مجهول.

## [٦٣٢] محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبوالحسن الأدمي.

«التنكيل» (١٨٨) قال الخطيب في ترجمته ج١ ص ٣٤٩: «قال لي أبوطاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: لم يكن الأدمي هذا صدوقًا في الحديث؛ كان يُسَمِّعُ لنفسه في كتب لم يسمعها فسألت البرقاني عن الأدمي فقال لي: ما علمت عنه إلا خيرًا، وكان شيخًا قديمًا... غير أنه كان يطلق لسانه في الناس ويتكلم في ابن مظفر والدارقطني».

قال الشيخ المعلمي: «فعدم التفات البرقاني إلى كلام حمزة يدل على أنه لم يعتد به؛ لأن حمزة لم يبين أي كتاب ألحق الأدمي سماعه فيه ولم يسمعه، ومن أين علم حمزة أنه لم يسمعه؟

وقول البرقاني: «غير أنه كان يطلق لسانه. . . » كأنه قصد بها أن الأدمي كان يتكلم في الناس فتكلم بعضهم فيه ، ومثل هذا يقع فيه التجوز والتسامح فلا يعتد به إلا مفسرًا مثبتًا. اهـ

## [٦٣٣] محمد بن إدريس الشافعي أبوعبدالله الإمام المشهور.

له ترجمة مطوّلة في «التنكيل» (١٨٩) أجاب فيها الشيخ المعلمي عن مطاعن الكوثري وافتراءاته على الإمام الشافعي، وفي الترجمة فوائد لا تتعلق بالشافعي نفسه تراها في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.

## [٦٣٤] محمد بن إسحاق بن أيوب أبوالعباس الصبغي (١).

«الأنوار الكاشفة» ص ٦٠: «مجروح» (٢).

<sup>(</sup>١) هو أخو أبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصَّبْغي الإمام الثقة الفقيه من جلَّة شيوخ الحاكم أبي عبدالله.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحاكم لما ترجم لأبي العباس هذا: أخو الشيخ الإمام، وأكبر سنّا منه، لزم الفُتُوَّةَ =

#### [370] عمد بن إسحاق بن العباس أبوعبدالله الفاكهي المكي!

صاحب كتاب: «أخبار مكة».

قال المعلمي في رسالة «مقام إبراهيم» ص١٨٠: «وإن كان كالأزرقي (١) في أنه لم يوثقه أحد من المتقدمين ولا ذكره، فقد أثنى عليه الفاسي في ترجمته من «العقد الثمين» ونزهه عن أن يكون مجروحًا، وفضل كتابه على كتاب الأزرقي تفضيلاً بالغًا.

ومع هذا فالأخبار التي يتفقان في الجملة على روايتها نجد الفاسي - ومن قبله المحب الطبري - يعنيان غالبًا بنقل رواية الأزرقي، ويسكتان عن رواية الفاكهي، أو يشيران إليها إشارة فقط.

وأحسب الحامل لهما على ذلك: حُسْنُ سياق الأزرقي. وقد قيل لشعبة رحمه الله: «مَالَكَ لا تحدث عن عبدالملك بن أبي سفيان، وقد كان حسن الحديث؟، قال: مِنْ حُسْنِها فررتُ».

ويُريبني من الأزرقي حسن سياقه للحكايات وإشباعُه القول فيها، ومثل ذلك قليل فيها يصح عن الصحابة والتابعين». اه

إلى آخر عمره، وكان الشيخ ينهانا عن القراءة عليه لما كان يتعاطاه ظاهرًا، لا لحرج في سهاعه؛ فإن أكثر أصوله عن الرازيين كان قد سمعها قبل الشيخ بسنين، ثم سمعها الشيخ في كتابه. وتوفي في ذي القعدة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وهو ابن مائة سنة وأشهر... (الأنساب للسمعاني: ٨/ ٣٤)، و(سير النبلاء: ١٥/ ٤٨٩) مع هامشه، (وتاريخ الإسلام) في وفيات سنة (٣٥٤)، ووقع فيه: لا لجزح في سهاعه.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالله بن أحمد أبوالوليد، وسيأتي.

#### [٦٣٦] محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي.

«التنكيل» ١٠٧/٢: «متكلم فيه وفي حفظه شيء كما في «الميزان» وقد اضطرب في الخبر...».

وفي ٢/ ١٣٤: «في حفظه شيء ويدلس، وكأنه أو من فوقه... خلط الحديثين...».

#### [٦٣٧] محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي.

«الفوائد» ص ٣٩٢: «حافظ كبير متفنن لكنه رمي بالكذب والوضع».

## [٦٣٨] محمد بن إسهاعيل بن يوسف السلمي أبو إسهاعيل الترمذي.

«التنكيل» (١٩٣) قال ابن أبي حاتم: «تكلموا فيه».

قال الشيخ المعلمي: «لا يُدرى من المتكلم ولا الكلام، وقد وثقه النسائي ومسلمة والدارقطني وغيرهم (١) فهو ثقة حتمًا». اه

تنبيه: في «تهذّيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٦٣): قال الحاكم عن الدارقطني: «ثقة صدوق، وتكلم فيه أبوحاتم» وكذا هو في نقل الذهبي، وابن عساكر عن «سؤالات الحاكم». لكن الذي في «سؤالات الحاكم» المطبوع (٥٢٦): قال الحاكم عن الدارقطني: «ثقة صدوق. =

<sup>(</sup>۱) قال عنه أبوبكر الخلال: «صاحبنا، وقد سمعنا منه حديثًا كثيرًا، وكان عنده عن أبي عبدالله مسائل صالحة حسان، وفيها ما أغرب به على أصحاب أبي عبدالله، وهو رجل معروف، ثقة، كثير العلم، يتفقه». (طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى: ١/٢٧٩). ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد»: (٤٤/٢) توثيقه عن النسائي وغيره، وقال الخطيب: كان فهها، متقنًا، مشهورًا بمذهب السنة، وسكن بغداد وحدث بها» ولم ينقل قول ابن أبي حاتم المذكور. وقال الذهبي في «السير»: (٢٤٢/١٣): الإمام الحافظ الثقة، . ولد بعد التسعين ومائة. . وغني بهذا الشأن، وجمع وصنف، وطال عمره، ورحل الناس إليه. ، . حدث عنه أبوداود، والترمذي، والنسائي، . . . وخلق كثير. ونقل الذهبي قول ابن أبي حاتم ثم قال: «انبرم الحال على توثيقه وإمامته». اه

#### - محمد بن إسهاعيل الصائغ.

راجع ترجمة عبدالله أبن نافع الصائغ من هذا الكتاب.

#### [٦٣٩] محمد بن أُغْيَن أبوالوزير المروزي.

«طليعة التنكيل» ص ٣٣ ، و«التنكيل» رقم (١٩٤).

قال ابن أبي حاتم ج٣ ق٢ صفحة ٢٠٧ «وَصيّ ابن المبارك» وروى عنه أحمد وإسحاق وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال الكوثري: «توثيق ابن حبان على قاعدته. . . وكون المرء خادمًا أو كاتبًا أو وصيًّا أو معتمدًا عنده في شيء ليس بمعنى توثيقه في الرواية عندهم. . . ».

قال المعلمي: «قاعدة ابن حبان يأتي تحقيقها في ترجمته، وبذلك يعرف أن توثيقه لابن أعين من التوثيق المقبول، وابن أعين قالوا: (١) «أوصى إليه ابن المبارك وكان من ثقاته» وابن المبارك كان رجلًا في الدين، رجلًا في الدنيا، فلم يكن ليعتمد بثقته في حياته وإيصائه بعد وفاته إلا إلى عدل أمين يقظ، لا يخشى منه الخطأ في حفظ وصاياه وتنفيذها، فهذا توثيق فِعْلى قد يكون أبلغ من التوثيق القولي.

غاية الأمر أنه قد يقال: «ليس من الممتنع أن يكون ابن أَعْيَن بمن ربها أخطأ في المواضع الملتبسة من الأسانيد، وهذا لا يضر هنا، لأن روايته في «تاريخ بغداد»

<sup>=</sup> قلت، بلغني أن أباحاتم الرازي تكلم فيه. فقال: هو ثقة». وفي (١٧٥) زيادة: قال الحاكم: لم يتكلم فيه أبوحاتم. اها

<sup>(</sup>١) جزم به ابن أبي حاتم كما سبق النقل عنه. ونقل ابن حجر في «التهذيب» (٦٦/٩) عن أبي على محمد بن على بن حمزة المروزي: «يقال أن عبدالله أوصى إليه وكان من ثقاته وجواصه».

إنها هي واقعة لابن المبارك، على أن ذاك الاحتيال يندفع برواية أحمد وتوثيق ابن حبان، وأنه لم يتعرض أحد بغمز لابن أعين في روايته. . . . . »(١).

[ • 3٤] محمد بن أيوب بن هشام أبو عبدالله الرازي ، يعرف بالصائغ . «الفوائد» ص ٣٥٩: «كذاب».

[٦٤١] محمد بن بشار بن عثمان العبدري البصري أبوبكر لقبه: بندار.

«التنكيل» (١٩٥) راجع الأبحاث المتعلقة به: «قدح الساخط ومدح المحب»، و «إطلاق الكذب وإرادة الخطأ والوهم لا العمد»، و «سرقة الحديث»، و «معنى الانتقاء من روايات الرجل» من قسم القواعد، وانظر كشاف الأعلام هناك.

[727] محمد بن جابر بن سَيَّار بن طارق السُّحَيْمي الحنفي أبوعبدالله اليهامي، أصله كوفي.

«التنكيل» (١٩٦) قال ابن حبان: «كان أعمى... قال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه».

قال الشيخ المعلمي: «فَنَاسِبُ الكلمة إلى أحمد هو ابن حبان، وبين ابن حبان وأحمد مفازة، ولا يُدرى ممن سمع تلك الكلمة (٢)، ولو صحت عن أحمد لكانت

<sup>(</sup>١) وراجع البحث في قولهم «فلان لا يروي إلا عن ثقة» في قسم القواعد، ففيه تتمة البحث.

 <sup>(</sup>۲) أقول: ناسب الكلمة إلى أحمد إنها هو الحافظ ابن حجر، ففي "تهذيب التهذيب" (۹۰/۹):
 «وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذوكر به فيحدث
 به. قال أحمد بن حنبل: لا يجدث عنه إلا شرٌّ منه". اهـ

فقول ابن حجر: قال أحمد بن حنبل، قولٌ مستأنفٌ، لا علاقة له بابن حبان؛ وقول ابن =

الكلمة أقرب إلى الإطراء البالغ منها إلى الذم، فقد روى عن محمد بن جابر من يعتقد أحمد وغيره أنهم أفاضل عصرهم وخيار أهل زمانهم مثل أيوب بن أبي تميمة السختياني وعبدالله بن عون وسفيان الثوري وعبدالله بن المبارك وآخرين، فلا معنى لأن يقال: إن هؤلاء شر منه إلا إطراؤه بأنه خير منهم (١).

ثم إنه يظهر لي أن في نسبة هذا القول لأحمد وهمًا، قد سبق ابن حجر فيه: الذهبيُّ في غير موضع من كتبه، فأخشى أن يكون ابن حجر قد تابعه فيه.

وذلك أني فتشت في الكتب التي تُعنى بنقل أقوال الإمام أحمد في الرواة، فلم أجد هذا القول عنه، وإنها وجدت في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (١٤٥/١) قال عبدالله بن أحمد: سألت يحيى بن معين عن محمد بن جابر، فذمَّهُ، وقال: ما يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه ومثله في الموضع (١/١٥) وفيه: فغلًّط فيه وقال! . . .

فدخول الوهم على الناظر في هذا الكتاب محتمل؛ لأن أكثر نقل عبدالله فيه إنها هو عن أبيه، واحتمال أن يصح القول عن أحمد وابن معين ليس بالممتنع، إلا أن فيه بُعْدًا ؛ لاسبها مع قيام القرينة على الوهم، والله تعالى أعلم.

(١) في هذا نظرٌ من وجوه:

الوجه الأول: سَبَق النقل عن عبدالله بن أحمد أنه صَدَّر حكايته عن ابن معين بقوله: «فَدُمَّه» وفي موضع آخر: «فغلَّظ فيه» وهذا أقطعُ للاحتمال وأَبْيَنُ في مراد ابن معين من هذه الكلمة ؛ أنه أراد بها اللمَّه، لا الإطراء.

الوجه الثاني: اجتماع كلمة النقلة عن ابن معين - بل وأحمد - على تضعيف ابن جابر وقمه. قال الدوري في تاريخه (٢٧/٢) عن ابن معين: «كان محمد بن جابر أعمى. قلت ليحيى: فإنها حديثه كذا لأنه كان أعمى؟ قال: لا، ولكنه عمى واختلط عليه، وكان محمد بن جابر كوفيًا انتقل إلى اليهامة. قلت: أيوب أخوه، كيف حديثه؟ قال: ليس هو بشيء، ولا محمد. قلت: أيها كان أمثل؟ قال: لا، ولا واحد منها».

وبنحوه قال الدارمي عنه (تاريخه: الترجمة ٧٤٢).

وقال ابن طهمان عنه: لا يكتب حديثه، ليس بثقة (سؤالاته: الترجمة ٣٧٥، ٩٤).

وبنحوه قال ابن الجنيد عنه (سؤالاته: ٢٣٢، ٤٤٨) وقال معاوية بن صالح عنه: ضعيف (الكامل لابن عدي: ٢/٢١٨).

أما الإمام أحمد، فقد قال ابنه عبدالله عنه: كان ربيا ألحق أو يلحق في كتابه – يعني الحديث. [ (العلل ومعرفة الرجال: ٣٩٤/١، والجرح والتعديل: ٧/الترجمة ١٢١٥).

<sup>=</sup> حبان الذي نقله ابن حجر، قد قاله في كتاب «المجروحين» (٢٧٠/٢) ولا أثر فيه للنقل عن أحمد ولا غيره هذه الكلمة. وإنها أُتى الشيخ المعلمي من جهة أنه لم يَرَ كتاب «المجروحين». فاعتمد على «التهذيب».

= وقال عبدالله أيضًا عنه (٢/ ١٣٦): محمد روى أحاديث مناكير، وهو معروف بالساع، يقولون: رأوا في كتبه لحقًا، حديثه عن حماد فيه اضطراب.

والمقصود أن حمل هذه العبارة على الذم هو الموافق لسائر الروايات عن ابن معين - بل وأحمد -. الوجه الثالث: أن كلمة سائر النقاد تكاد تكون مجتمعة على توهين ابن جابر وعدم الاحتجاج به. قال عمرو بن علي الفلاس: صدوق، كثير الوهم، متروك الحديث. (الجرح: ٧/ت ١٢١٥) و(الكامل: ٢/١٥٨).

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم (ضعفاؤه الصغير: ت ٣١٣) ونحوه في (التاريخ الكبير: ١/ ت١١٠).

وقال في (التاريخ الأوسط: ٢/ ١٣٩): يتكلَّمون فيه.

ونقل الترمذي عنه في (العلل الكبير: ٢/ ٧٢٢) قوله: ذاهب الحديث.

وقال أبو زرعة: ساقط الحديث عند أهل العلم (الجرح).

وقال أبوحاتم: ذهبت كتبه في آخر عُمره، وساء حفظه، وكان يُلقَّن، وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه ثم تركه بَعْدُ، وكان يروي مناكير، وهو معروف بالسياع جيد اللقاء، رأوا في كتبه لحقًا، وحديثه عن حماد فيه اضطراب، روى عنه عشرة من الثقات. (الجرح). وقال أبوداود: ليس بشيء. (تهذيب الكهال: ٥٦٨/٢٤).

وقال النسائي: ضعيف. (ضعفاؤه: ٣٣٠).

وذكره العقيلي في (الضعفاء: ٤١/٤) وذكر له حديثين، وقال: لا يتابع عليهما، ولا على عامّة حديثه.

وذكره يعقوب الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم (المعرفة والتاريخ: ٣/ ٦٠). وقال (٢/ ١٢١): حدثنا أبوالوليد ثنا محمد بن جابر ثنا أبوب بن عتبة، ضعيفان لا يفرح بحديثهها. . . قال أبوالوليد: أفادني ابن المبارك عن محمد بن جابر أربعة أحاديث، فأتيته فسألته، فحدثني بها عن غير الذي أفادني عنه ابن المبارك، فرجعت إلى ابن المبارك. فأخبرته، فقال: ليس بشيء، غلط فيها. قال: فمحوته اهـ

وقال الدارقطني: ليس بألقوي، ضعيف (السنن: ٢/١٦٣).

وذكره ابن عدي في (الكامل: ٢١٥٨/٦) وساق له مناكبر تفرد بها، وقال: قد روى عن محمد بن جابر من الكبار: أيوب، وابن عون، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم بمن ذكرتهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالفهم في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. اهاقول: رواية هؤلاء الكبار عنه إنها هي لحديثه عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي على في الوضوء من مس الذكر، وليس له في الكتب الستة غيره، رواه أبوداود وابن ماجه من رواية مسدد ووكيع عنه.

قال ابن عديّ: «هذا يعرف بمحمد بن جابر، عن قيس بن طلق. ولشهرته رواه عنه =

#### وعلى كل حال فالحكاية منقطعة منكرة (١).

أيوب السختياني، وابن عون، وشعبة، . . . وكل هؤلاء الذين رُوى عنهم، منهم من هو أكبر سنًا منه، وأقدم موتًا منه، ومنهم من هو في عصره روى عنه، وهم اثنا عشر نفسًا؛
 لأن الحديث لا يُعرف إلا به.

وقد رَوى هذا الحديث عن قيس بن طلق غيرُ عمد بن جابر إلا أنه معروف به... أه أه أقول: فقد بين ابن عدي العلّة التي لأجلها روى هؤلاء الكبار ذاك الحديث عن عمد بن جابر، ألا وهي اشتهاره به، وأنه عُرف من طريقه، وهذا لا يكفي في الدلالة على حال ابن جابر عند هؤلاء؛ فإن روايتهم عنه ليست بمستفيضة بحيث يقال إنها بما تقويه، وإنها هي لعرقَّة هذا الحديث وضيق مخرجه، ثم إن ابن جابر في نفسه لم يكن بالساقط ولا بالمتهم، وإنها كان علّه الصدق، إلا أن في حديثه تخاليط، وأما كتبه فكانت صحاحًا، حتى عمى فألحق فيها أشياء، نبه عليها غير واحد من أهل العلم، ثم ذهبت كتبه، فخلَط، وصار يُلقَّن، فتَركه وكان ابن مهدي وغيره يحدثون عنه، ثم تركوه لأجل هذا، فالذي ينبغي أن تحمل عليه رواية من روى عنه من الأكابر هو أن يكون ذلك قبل أن يطرأ عليه ما طرأ، حيث كان من يكتب حديثه، أما بعد ذلك فقد اجتمعت كلمتهم على طرحه، كها قال أبوزرعة: ساقط الحديث عند أهل العلم، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وفي رواية الترمذي، عنه: ذاهب الحديث، وهما من أشد الصيغ عند البخاري، كها هو معلوم.

فبعد هذا، يصير تَصَوَّرُ أن يكون معنى عبارة: لا يجدث عنه إلا من هو شرِّ منه، على معنى الإطراء تصوُّرًا بعيدًا، وإنها بالغ ابن معين في ذم ابن جابر، بذم من يروي عنه – والظاهر أن ذلك بعد أن ظهر من ابن جابر ما ظهر من التخليط وقبول التلقين ونحو ذلك –، ولاسيها وابن معين كان لا يرى الكتابة عنه أصلاً، كها سبق من رواية ابن طههان عنه، فكيف بالرواية؟ فقول القائل: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه، مبالغة في التحذير من التحديث عنه لا كان يُلحَق في كتبه وغير ذلك، مما أسقطه عند ابن معين وغيره.

على أن الأئمة قد يختلفون في أحكامهم على الرجال، فكما يوثق بعضهم الرجل، ويضعفه آخرون، فكذلك يرى بعضهم جواز الرواية عن رجل، ويمنع منه آخرون، فرواية بعض الأثمة عن ابن جابر، لا تصلح أن يُفَسَّر على ضوءها قول ابن معين المشار إليه، خشية أن يقتضي ظاهرها تفضيل ابن جابر عليهم ؛ إذ لا يتبغي أن يُلزم ابن معين بصنيع غيره من الأئمة، للسبب الذي قدمنا.

هذا على افتراض أن هناك ثمة تعارض بين قول ابن معين وصنيع هؤلاء الكبار الذين رووا عنه، ولكن الصواب أنه لا تعارض كها سبق بيان ذلك ؛ والله تعالى الموفق.

(۱) بل الحكاية ثابتة عن ابن معين كها سبق، ولا نكارة فيها البتة، بعد ثبوت حملها على ذم ابن جابر، كها بيناه آنفًا.

فأما تضعيف ابن معين وغيره له فلأمور.

الأول: أنه كان سيء الحفظ يتعاطى الرواية من حفظه فيغلط.

الثانى: أنه اختلط عليه حديثه قاله ابن معين...

الثالث: أن كتابه ذهب بأخرة فتأكد احتياجه إلى أن يروي ما علق منه بحفظه وهو سيء الحفظ.

الرابع: أن إسحاق بن الطباع قال: «حدثت محمدًا يومًا بحديث، قال: فرأيت في كتابه ملحقًا بين سطرين بخط طري».

و الرجل كان أعمى فالمُلْحق غيره حتماً. ورواية الأجلّة عنه وشهادة جماعة منهم له بأنه صدوق تدل أن الإلحاق لم يكن بعلمه.

فأما قول ابن حبان: «كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذُوكر به فيحدث به » فإنها أخذه من هذه القضية ، وقد بان أن الإلحاق من غيره ، وإذا كان بغير علمه كما يدل عليه ما سبق فليس ذلك بسرقة (١).

فالحكم فيه أن ما رواه الثقات عنه ونصوا على أنه من كتابه الذي عرفوا

وقد ترجم الشيخ المعلمي نفسه لقطن بن إبراهيم من «التنكيل» رقم (١٨١)، وقد اتَّرِم قطن بسرقة حديث عن حفص بن غياث، وجدوه ملحقًا في الحاشية، فقال المعلمي رحمه الله: «لا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص، ثم نسيه، أو خفى عليه أنه غريب... ثم ذكره وتنبَّه لفرديته فرواه. وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية، أولا يكون (كتبه) أوَّلا، ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية...» اهد

أقول: سُواء كان الإلحاق بعلم ابن جابر – ومُحل على غير السرقة – أو كان بغير علمه، فقد كان الرجل سيء الحفظ، وكان اعتياده على كتبه، ثم عمى، فَوُجد في كتبه أشياء ألحقت فيها، واختلط عليه حديثه، وصار يُلقَّن ما ليس من حديثه، فسقط وتُرك، ولم يعتمد عليه أهل العلم في شيء من روايته، ولم يُخرج له في الصحيحين، لا أصلاً ولا استشهادًا، وليس له في الكتب الستة سوى الحديث الذي ذكرنا، وهو أيضًا لا يثبت، فإنه من أفراد قيس بن طلق.

 <sup>(</sup>١) قد يُلْجِقُ الرجلُ في كتابه لمعان غير السرقة، ولا يَمنعُ من إلحاقه بعلمه أن يكون أعمى؛ إذ قد يأمر بذلك مَنْ يُلحقُ له.

صحته فهو صالح، ويتوقف فيها عدا ذلك». اهـ ـ

وقال المعلمي في صَدْر المسئلة الثانية من الجزء الثاني من «التنكيل»: «الحاصل أنه ليس بعمدة» وقال بعدها بقليل: «ليس بثقة»(١).

[٦٤٣] محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبدالملك أبوبكر الأدمى القارئ البغدادي الشاهد.

«التنكيل» (١٩٧) قال عنه محمد بن أبي الفوارس: كان قد خلط فيها حدث (٢).

قال المعلمي: «ذكروا أنه كان شاهدًا فقد كان عدلًا عند القضاة، لكن لم أر من وثقه (٣)، فأما التخليط فلم يبين ما هو. اهـ

[٦٤٤] محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم أبوبكر البندار الأنباري الاصل. يعرف بابن أبي أحمد.

«التنكيل» (١٩٨) قال الخطيب (٢/ ١٥١): سألت البرقاني عن ابن الهيشم فقلت: هل تكلم فيه أحد؟ فقال: لا. قال: وكان سهاعه صحيحًا بخط أبيه.

ثم حكى الخطيب عن عمد بن أبي الفوارس قوله: «سنة ستين وثلاثمائة فيها

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب فيه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (١٤٩/٢). ولفظه: «سنة ثمان وأربعين وثلاثمائه، فيها مات محمد بن جعفر الأدمى، وكان قد خلط فيها حدث، اه

قلت: هذه العبارة تحتمل قرب تخليطه من موته، وهو ما يشعر به السياق. ثم وجدت الذهبي رحمه الله يقول في ترجمة الأدمي من «تاريخ الإسلام»: «قبل إنه خلط قُبَيل موته». اهد (٣) لم أر فيه إلا قول الخطيب: «صاحب الألحان، كان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وأجهرهم بالقراءة» وساق حكاية تدل على ذلك. وقد روى عنه جماعة من شيوخ الخطيب.

مات محمد بن جعفر بن الهيثم يوم عاشوراء فجأة، ومولده سنة ثمان وستين ومائتين، وكان عنده إسناد، انتقى عليه عمر البصري، وكان قريب الأمر، فيه بعض الشيء، وكان له أصول بخط أبيه جياد».

قال الشيخ المعلمي: «الظاهر أن بعض الشيء إنها فيها يتعلق بالسيرة لا بالرواية، ولم يفسِّر، فلعله تقصير خفيف، لا يُعَدُّ جرحًا»(١). اهـ

[٥٤٥] محمد بن جعفر الكلبي أبوجعفر، وقيل: أبوعبدالله، الكوفي، وقيل: البغدادي، الفيدي العلاف.

«الفوائد» ص ٣٥٠: «لم يتبين من حاله ما يشفي (٢)، ومن زعم أن الشيخين أخرجا له أو أحدهما فقد وهم». اه

[٦٤٦] محمد بن الجهم بن هارون، أبوعبدالله الكاتب السمري (٣). «التنكيل» ٤٨٩/١: «صدوق وليس من رجال هذا الشأن» (٤). اه

### [٦٤٧] محمد بن حبان أبوحاتم البستي الحافظ.

«التنكيل» (۲۰۰) ترى ما يتعلق بها اشتهر عنه من توثيق المجاهيل وكذا درجات توثيقه من حيث القبول والرد في قسم: تراجم الأئمة والمصنفين،

<sup>(</sup>١) ترجم لابن الهيثم: الذهبي في «تاريخ الإسلام» وغيره من كتب الوفيات على السنين، ولم يذكره في «الميزان»، فكأنه لم يَعُدَّ قولَ ابن أبي الفوارس جرحًا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) قَالَ البَاجِي فِي «رجال البخاري» (٢/٢٤/٢): «يشبه أنَّ يكون مجهولا». اهـ وانظر «تهذيب الكهال» (٥٩/٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) يعني: ليس من رجال الجرح والتعديل.

ومناهجهم في التصنيف والجرح والتعديل وغير ذلك. وراجع كشاف الأعلام هناك.

### [٦٤٨] محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ النقاش

"التنكيل" (٢٠١) قال المعلمي: "كان هذا الرجل مقرعًا مفسرًا تعب في الطلب وجمع فأكثر، لكنهم نقموا عليه في أحاديث، فأما الدارقطني فكان يُجْمل القول فيه ويحمله على الوهم والتساهل في الأَخْذ، وأما البرقاني وغيره فحطوا عليه وتبعهم الخطيب، وإنها روى عنه هنا لأنه لم ينفرد بمعنى ما روى، وكان الأولى به ترك الرواية عنه، والله المستعان». اه

وقال في «الفوائد» ص ٤٢: «هالك».

وفي ص ٣٨٧: «كَذَاب».

وفي ص ٣٢٢: «كذاب وضاع».

# [789] محمد بن الحسين بن مُحيد بن الربيع أبوالطيب اللخمي الكوفي.

«التنكيل» (٢٠٢) راجع ترجمة والده: الحسين بن حميد، وترجمة أحمد بن محمد سعيد بن عقدة الحافظ.

### [ ٦٥٠] محمد بن الحسين السلمي أبوعبد الرحمن النيسابوري الصوفي.

«التنكيل» ١٠٥/١ قال المعلمي: «تكلموا فيه حتى رموه بوضع الحديث».

وبنحوه في «الأنوار الكاشفة» ص ١١٧.

وقال في «التنكيل» أيضا ١/ ٣٧٩: «أراهم يحتملون حكاياته عن الدارقطني مع أنه على يديّ عَدْلٍ».

وقال فيه أيضًا ٢/٥٠٣: «ذُكرتْ ترجمته في (المنتظم) ج ٨ ص ٦ وفيها قول محمد بن يوسف القطان: «كان أبوعبدالرحمن غير ثقة ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئًا يسيرًا، فلما مات الحاكم أبوعبدالله بن البيع حدث عن الأصم بـ (تاريخ يحيى بن معين) وبأشياء كثيرة سواها، وكان يضع للصوفية الأحاديث»(١)

### [ ٢٥١] محمد بن حُمَيْد بن حَيَّان التميمي أبوعبدالله الرازي.

«الفوائد» ص ٢٦٥: «كذاب على سعة حفظه».

وفي ص ٤٥٨ : «متهم».

وفي «التنكيل» ١/٢٤٦: «ليس بعمدة».

<sup>(</sup>۱) قول القطان هذا قد أخذه عنه الخطيب وذكره في تاريخ بغداد (۲/ ۲۶۸) بلفظ: وقال لي محمد بن يوسف القطان، وأعقبه الخطيب بقوله: «قَدْر أبي عبدالرحمن عند أهل بلده جليل، وعله في طائفته كبير، وقد كان مع ذلك صاحب حديث بجودًا، جمع شيوخًا وتراجم وأبوابًا». وكان قد قال في صَدْر ترجمته: «كان ذا عناية بأخبار الصوفية، وصنف لهم سننًا وتفسيرًا وتاريخًا». ونقل الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٤٠/٥) قول الحاكم: «كان كثير السماع والحديث، متقنًا فيه، من بيت الحديث والزهد والتصوف» وقول البيهقي: مثله إن شاء الله لا يتعمد. قال ابن حجر: ونسبه - يعني البيهقي - إلى الوهم، وكان إذا حدث عنه يقول: حدثني أبوعبدالرحمن السلمي من أصل كتابه.

قَالَ الذَّهَبِي فِي «المِيزَانَّ» (٥٢٣/٣): تكلموا فيه، وليس بعمدة... وفي القلب مما يتفرد به. وقال الذَّهَبِي المِيزَانَّ» (٢٥٠/١٧): ما هو بالقوي في الحديث. وقال في «تذكرة الحفاظ» (ص:١٠٤٦): ضعيف... ألَّف «حقائق التفسير» فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية، نسأل الله العافة.

ثم قال: قد سأل أباالحسن الدارقطني عن خلق من الرجال سؤال عارف بهذا الشأن. أهـ

### [٢٥٢] محمد بن حِمْيرَ بن أنيس السليحي الحمصي .

عن محمد بن زياد الألهالي.

«الفوائد» ص ٢٩٩: «موثق، غمزه أبوحاتم، ويعقوب بن سفيان، وأخرج له البخاري في «الصحيح» حديثين، قد ثبتاً من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني، فَزَعْمُ أن هذا الحديث (١) على شرط البخاري غفلة». اه

### [٦٥٣] محمد بن حيوية بن المؤمل الكرجي.

«الفوائد» ص ٣٨٠: راجع الفوائد المتعلقة بـ «سرقة الحديث» والأمثلة على ذلك من قسم القواعد، وانظر كشاف الأعلام. هناك.

### [٢٥٤] محمد بن ألخليل الذهلي البلخي.

«الفوائد» ص ٣٨٩: قال الشوكاني: «مجهول».

فقال الشيخ المعلمي: «بل كذاب وضاع مخذول».

# [ ٥٥٠] محمد بن ذكوان الأزدي الطاحي الجهضمي مولاهم البصري، خال وَلَد حماد بن زيد.

«الفوائد» ص ٩٨: «منكر الحديث قاله البخاري وأبوحاتم. وقال النسائي: «ليس بثقة ولا يكتب حديثه» (٢٠). وقال أبوداود الطيالسي عن شعبة:

<sup>(</sup>١) يعني: حديث قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة، وقد ذكره الذهبي في غرائب محمد هذا (المدان: ٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) وقال أيضًا: منكر الحديث (ضعفاؤه: ت ٥٤٩).

وقاله أيضًا ابن عدي وزَّاد: عامَّة ما يرويه أفرادات وغرائب، ومع ضعفه يكتب حديثه =

«حدثني محمد بن ذكوان، وكان كخير الرجال» ثم قال أبوداود: «ولم يرو شعبة عن محمد بن ذكوان إلا هذا الحديث».

وقد روى شعبة عن آخر يقال له: محمد بن ذكوان، فإن كان أراد صاحبنا فقول شعبة «كخير الرجال» ليس بتوثيق، وقد يكون الرجل صالحًا في نفسه، وليس بشيء في الرواية، واقتصار شعبة على حديث واحد يشعر بها ذكرت.

- وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: «محمد بن ذكوان الذي روى عنه شعبة ثقة». فإن كان أراد هذا فكأنه لم يخبره، بل بنى على الغالب أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وقوى عنده ذلك بقول شعبة: «كان كخير الرجال». اهـ

### [٢٥٦] محمد بن روح العكبري.

«التنكيل» (٢٠٥) قال الكوثري: مجهول.

قال المعلمي: «روى الخطيب في «تاريخ بغداد» ج٥ ص ٢٧٧ من طريق «عثهان بن إسهاعيل بن بكر السكري ثنا محمد بن روح العكبري بعكبرا، وكان صديقًا لأحمد بن حنبل، وكان أحمد بن حنبل إذا خرج إلى عكبرا ينزل عليه»... ولم يكن أحمد ليِصَادق رجلًا وينزل عليه إلا وهو خيِّرُ فاضلُّ. اهـ

#### [٦٥٧] محمد بن زاذان المدني.

«الفوائد» ص ١٣: «تالف».

وفي ص ٦٦: «هو وابنه عبدالله هالكان».

<sup>= (</sup>الكامل: ٢٢٠٦/٦). وضعفه غير واحد. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٧٩/٧) لكنه أعاده في المجروحين (٢/ ٢٦٢) وقال: "سقط الاحتجاج به».

#### [٢٥٨] محمد بن زرعة الرعيني.

عنه أبوزرعة الدمشقى.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٥٤: «لم أجد له ترجمة (١) والمجهول لا تقوم به حجة» (٢).

### [٦٥٩] محمد بن أبي الزعيزعة.

«الفوائد» ص ٢٣٠: «هالك».

### [ ٦٦٠] محمد بن زكريا الغلابي البصري أبوجعفر الأخباري.

«الفوائد» ص ١٤٣: «كذاب».

وفي ص٣٠٣: «يضْع».

وفي ص ٣٦١: «هَالك البتة».

## [٦٦١] محمد بن زنبور - واسمه جعفر - بن أبي الأزهر أبوصالح المكى.

"الفوائد" ص ٢٩٨: "فيها يرويه ابن زنبور عن الحارث [يعني ابن عمير]

<sup>(</sup>١) ترجمه العجلي في «الثقات» رقم (١٥٩٤) وقال: دمشقى ثقة.

وترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ق٣٣٨-٣٣٧) وسمَّى جدَّه: روح - وذكر أن أبازرعة الدمشقي ذكره في «أصحاب الوليد بن مسلم» وقد روى عنه أبوزرعة وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.

ونقل عن أبي زرعة قوله: ثقة مأمون. وفي موضع آخر: ثقة حافظ، وأنه توفي سنة ٢١٦هـ. وقد ترجمه الذهبي في تلك السنة من «تاريخ الإسلام» وقال: ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٢) إطلاق الجهالة على الرجل لأجل عدم الوقوف على ترجمة له، قد عاب مثلَه الشيخُ المعلمي في كتابه «التنكيل» ، راجع مبحث «الجهالة وحدود أهل العصر في إطلاقها» من قسم القواعد من هذا الكتاب.

مناكير، فمن الحفاظ من حمل على ابن زنبور؛ لأن الحارث وثقه الأكابر، وحديثه الذي يرويه غير ابن زنبور مستقيم، سوى حديث واحد، خولف في رفعه، ومثل هذا لا يضره.

ومن المتأخرين من حمل على الحارث؛ لأنهم وجدوا حديث ابن زنبور عن غيره مستقياً.

ووثق النسائي الرجلين، والتحقيق معه، فهما ثقتان، لكن ما رواه ابن زنبور عن الحارث فضعيف، وفيه المنكرات.

ولهذا نظائر عندهم في تضعيف رواية رجل عن شيخ خاص، مع توثيق كل منها في نفسه.

وكأن ابن زنبور لم يضبط ما سمعه من الحارث، لأنه كان صغيرًا، أو نحو ذلك، فاختلطت عليه أحاديثه بأحاديث غيره.

فالحق مع النسائي، ثم العراقي، وابن حجر في توثيق الرجلين، والحق مع الحاكم، وابن حبان، وابن الجوزي في استنكار الحديث (١)، والله أعلم.

وراجع ترجمة الحارث بن عمير البصري.

### [٦٦٢] محمد بن زياد بن زبار الكلبي.

«الفوائد» ص ٢١٩: «ليس بشيء».

<sup>(</sup>١) يعني حديث اإن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاًّ هُوَ﴾ و﴿قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلَّكِ﴾ معلقات بالعرش، وما بينهن وبين الله حجاب.

### [778] محمد بن زياد اليشكري الطحان الميموني الكوفي الأعور الفأفاء.

«الفوائد» ص ۷۸: «كذبوه».

# [ ٢٦٤] محمد بن سابق التميمي أبوجعفر -أو أبوسعيد- البزاز الكوفى نزيل بغداد.

«التنكيل» ٢/٠٠٪: «ثقة جليل، إلا أن في ضبطه شيئًا، حتى قال أبوحاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به». اهـ

و «التنكيل» ٨١/٢: روى البخاري في صحيحه في «غزوة خيبر، عن الحسن ابن إسحاق، عن محمد بن سابق، عن زائدة، عن عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر «. . . قسم رسول الله عليه عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر «. . . قسم رسول الله عليه يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً. فَسَرَهُ نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله شهم».

قال المعلمي: «هذا التفسير يدل أن الصواب في المتن «للرجل» لكن وقع في نسخ (الصحيح) كما رأيت.

وزائدة متقن، لكن شيخ البخاري ليس بالمشهور.

ومحمد بن سابق: قال ابن حجر في ترجمته من الفصل التاسع من (مقدمة الفتح): «وثقه العجلي، وقوّاه أحمد بن حنبل، وقال يعقوب بن شيبة: «كان ثقة وليس ممن يوصف بالضط»، وقال النسائي: «لا بأس به»، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «ضعيف» قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في «الوصايا» (۱)، وقد تابعه عليه عبيدالله بن موسى». اه

 <sup>(</sup>۱) (۲۷۸۱) على الشك فقال: حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه.
 وأخرج له البخاري بواسطة في غير موضع.

كذا قال وفاته هذا الحديث، وعذر البخاري أنه رأى أن الوهم في هذا الحديث يسير يجبره التفسير، ومع ذلك فلم يذكره في «باب سهمان الخيل» وإنها ذكره في غزوة خيبر». اهـ

### [370] محمد بن سالم الهمداني أبوسهل الكوفي.

«الفوائد» ص ٢٢٢ قال السيوطي: «هو من رجال الترمذي ولم يتهم بوضع». فقال الشيخ المعلمي: «كلام الأئمة فيه شديد يدل أنه كان يكذب عمدًا أو خطأ. قال الساجي: «أنكر أحمد أحاديث رواها وقال: هي موضوعة»(١).

### - محمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني .

هو محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن الهاشمي مولاهم، يأتي.

### [777] محمد بن سليم الراسبي أبوهلال البصري.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢١٥: «في حفظه شيء».

وفي «التنكيل» ١٤٥/٢: «ليس بعمدة ولا سيها في قتادة».

# [٦٦٧] محمد بن شجاع البغدادي أبوعبدالله بن الثلجي فقيه أهل الرأي في وقته.

«التنكيل» ٢٥٢/١: «كان ابن الثلجي من أتباع بشر المريسي جهميًّا داعية عدوًّا للسنة وأهلها قال مرة: «عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة». ووصى أن لا

<sup>(</sup>۱) وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن محمد بن سالم أبي سهل، فقال: هو شبه المتروك (العلل ومعرفة الرجال: ١٣٦/١) وتركه غير واحد، منهم: حفص بن غياث، وابن المبارك، ويحيى القطان، وابن مهدي، والفلاس.

يعطى من وصيته إلا من يقول: القرآن مخلوق. ولم أر من وثقه، بل اتهموه وكذبوه؛ قال ابن عدي: «كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يسلبهم بذلك». وذكر ما رواه عن حبان بن هلال - وحبان ثقة عن ماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها».

وكذبه أيضًا الساجي والأزدي وموسى بن القاسم الأشيب.

فأما ما نسب إليه من التوسع في الفقه وإظهار التعبد فلا يدفع ما تقدم»اه.

### [٦٦٨] محمد بن العباس بن حيوية أبوعمر الخزاز.

«التنكيل» (٢٠٩) راجع في قسم القواعد من الكتاب ما يتعلق بعناية المحدثين بالرواية من أصولهم، وغمزهم للشيخ إذا روى من غير أصله، وأن ما يوصف به الراوي من التساهل في الرواية قد يكون خادشًا في ثقته وضبطه وقد لا يكون كذلك- وانظر كشاف الأعلام هناك.

### [٦٦٩] محمد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبوالرجال.

«التنكيل» ٢/١٣٥: «ثقة عندهم».

# [ ٦٧٠] محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي أبوعبدالرحمن القاضي الفقيه.

«الفوائد» ص ١٨: «سيء الحفظ جدًا على صدقه».

وفي «التنكيل» ١/٨٤٤: «... والفهم لا يستلزم الحفظ، وفهم المعاني

والعلل غير فهم وجوه الرواية. وقد اشتهر ابن أبي ليلى بالفقه حتى كان الثوري إذا سئل قيل: فقهاؤنا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. وكان ابن أبي ليلى رديء الحفظ للروايات كثير الغلط».

### [٦٧١] محمد بن عبدالرحمن بن المجبر العمري البصري.

«الفوائد» ص ٦٨: «تالف جدًا».

## [٦٧٢] محمد بن عبدالله بن أحمد أبوالوليد الأزرقي. صاحب كتاب «أخبار مكة».

قال المعلمي في رسالة «مقام إبراهيم» ص ١٧٦: «لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل، ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم، بل قال الفاسي في ترجمته من «العقد الثمين»: «لم أر من ترجمه» فهو على قاعدة أثمة الحديث: مجهول الحال»(١). اه

### [٦٧٣] محمد بن عبدالله بن حوشب الطائفي ثم الكوفي.

قال: قدم علينا سفيان الثوري...

«الفوائد» ص ٢٢٠: «لا أراه أدرك الثوري».

### [ ٢٧٤] محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي الحافظ.

«التنكيل» (٢١٤): راجع ما يتعلق به «قدح الساخط ومدح المحب» من مسائل الجرح والتعديل، وكذا مبحث «التوثيق مقدم على الجرح الغير مفسّر» من قسم القواعد، وانظر كشاف الأعلام هناك.

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة الفاكهي، وهو : محمد بن إسهاعيل بن العباس أبوعبدالله المكي.

## [ ٢٧٥] محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي أبو عبدالله المدني الملقب بالديباج.

«الفوائد» ص ٤٨٤: «فيه نظر، قال البخاري: «عنده عجائب». وقال العقيلي: «لا يكاد يتابع على حديثه». وقال النسائي في موضع: «ثقة». ثم كأنه رجع فقال في موضع آخر: «ليس بالقوي». ولم يخرج له هو ولا أحد من الستة غير ابن ماجه، وقال ابن حبان في «الثقات»: «في حديثه عن أبي الزناد بعض المناكير».

ومن شأن ابن حبان إذا تردد في راو أنه يذكره في «الثقات» ولكنه يغمزه، فلم يبق إلا قول العجلي: «ثقة». والعجلي متسمح جدًا، وخاصة في التابعين، فكأنهم كلهم عنده ثقات، فتجده يقول: «تابعي ثقة» في المجاهيل، وفي بعض المذمومين كعمر بن سعد، وفي بعض الهلكي كأصبغ بن نباتة». اه

### [777] محمد بن عبدالله بن علاثة العقيلي الجزري أبواليسير الحراني القاضي.

"الفوائد" ص ١٢١: "وثقه ابن معين (١) وغيره، وتكلم فيه آخرون (٢)، وزعم الخطيب أن عامة الأحاديث المنكرة إنها رواها عنه عمرو بن الحصين، وأن البلاء فيها من عمرو، والله أعلم". اه

<sup>(</sup>۱) لم يطلق القول بتوثيق ابن علائة سوى ابن معين، وإنها قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال أبوزرعة: صالح.

<sup>(</sup>٢) قال البخاري: في حفظه نظر.

وقال أبوحاتم: يكتب حُديثه ولا يحتج به.

وحمل عليه ابن حبان والحاكم، وشدّد الأزدي فقال: حديثه يدل على كذبه. وضعفه الدارقطني في موضع، وتركه في آخر.

والقول فيه ما قال البخاري وأبو حاتم؛ فإن الظاهر أن توثيق ابن معين لا يعدو إثبات مطلق العدالة، وأما الضبط فقد بينه البخاري وأبو حاتم، والله تعالى أعلم.

# [٦٧٧] محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه أبوعبدالله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك.

«التنكيل» (٢١٥) راجع كلام الشيخ المعلمي حول مستدرك الحاكم، وما ظهر له من أسباب الخلل فيه، وما يتعلق بكيفية إخراج الشيخين للراوي المتكلم فيه، وغير ذلك مما يدور حول هذا المعنى في قسم مناهج الأثمة.

### - محمد بن عبدالله بن مروان.

«الفوائد» ص ١٦٤ ، وصوابه: محمد بن عبيدالله بن مروان، وسيأتي.

### [٦٧٨] محمد بن عبدالملك الأنصاري أبوعبدالله المدني.

«الفوائد» ص ٩٦: «كذاب وضاع».

### [٦٧٩] محمد بن عبدالملك الهمذاني (في تاريخه).

«التنكيل» (٣٤٥/١): «لا أعرف ما حاله، وقد ذكر ابن حجر أنه بَالَغَ» - يعني في ذكر حكاية لابن برهان العكبري.

# [ ١٨٠] محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي . «الفوائد» ص ٣٤٣: «تالف جدًا»

# [ ٦٨١] محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي أبو عبد الرحمن الكوفى.

«الفوائد» ص ۲۷۰: «متروك».

وفي ص ٣٩٤: «مجمع على تركه».

# [٦٨٢] محمد بن عبيدالله بن مروان بن محمد بن هشام أبوالنصر الضرير الأموي ثم المرواني ثم السليماني.

"الفوائد" ص ١٦٤: "له ترجمة في "اللسان" ٢٧٤/٥ رقم ٩٣٥() وفيها الإشارة إلى هذا الخبر (٢) ويظهر منها أن محمدًا هذا لم يكن بثقة ، ولكن كان له سماع ثابت في بعض الكتب، أما هذا الخبر فحدث به من حفظه كها قال تيام». اهـ

# [٦٨٣] محمد بن عُبَيْد بن أبي أمية الطنافسي أبوعبدالله الكوفي الأحدب.

«التنكيل» (٢١٧) قال أحمد: «يخطئ ولا يرجع عن خطئه».

قال الشيخ المعلمي: الظاهر أن خطأه إنها كان في اللحن، فقد وصف بأنه يلحن، فأما الثقة، فقد وثقه أحمد نفسه، وابن معين، وابن عهار والنسائي، والعجلي، وابن سعد، والدارقطني، وغيرهم، وقال ابن المديني: «كان كيسا»، واحتج به الشيخان في (الصحيحين) وبقية الأئمة». اه

وقال المعلمي في ترجمة المسيب بن واضح من «التنكيل» رقم (٢٤٥): «ذكر الخطيب في الكفاية ص ١٤٧– ١٤٧ ما يتعلق بخطأ الراوي وبعدم رجوعه، فذكروا أنه يُرَدُّ رواية من كان الغالب عليه الغلط، ومن يغلط في حديث مجتمع عليه فينكر عليه فلا يرجع.

<sup>(</sup>١) وقع في الطبعة الهندية من «اللسان» - وعليها يعتمد المعلمي -: بن عبدالله، والصواب أنه: ابن عبيد الله، بالتصغير، كما في النسخة المطبوعة على خمس نسخ خطية (٣٣٦/٦) وكما يدل عليه ترتيب التراجم.

<sup>(</sup>٢) هو خبر: «الجبن داء، و الجُوز داء ، فإذا اجتمعا كانا شفاء».

ومعلوم من تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته، فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يفسد المعنى، ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسهاء، وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك، وكها وقع من مالك، كان يقول في عمرو بن عثمان: «عمر بن عثمان» وفي معاوية بن الحكم «عمر بن الحكم» وفي أبي عبدالله الصنابحى «عبدالله الصنابحى».

وقد جاء عن معن بن عيسى أنه ذكر ذلك لمالك فقال مالك: «هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ؟».

فلم يرجع مالك مع اعترافه باحتمال الخطأً". اهـ

### [٦٨٤] محمد بن أبي عتاب البغدادي أبوبكر الأعْيَن.

«التنكيل» (٢١٨) قال ابن معين: «لم يكن من أهل الحديث».

قال المعلمي: «هذه كلمة مجملة، وقد فسرها الخطيب بقوله: «يعني لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعًا عنه» (١) وقال الإمام أحمد: «رحمه الله تعالى، مات ولا يعرف إلا الحديث، ولم يكن صاحب كلام، وإني لأغبطه». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢) وأخرج له مسلم في مقدمة (صحيحه) (٣). اه

<sup>(</sup>١) إن كان هذا هو اصطلاح المتقدمين -ومنهم ابن معين- فالظاهر أن المتأخرين إذا أطلقوا هذا الوصف إنها يُعنون به أنه لم يكن مشتغلًا بالحديث وسباعه وروايته، وقد يكون من أهل الفقه أو اللغة أو القراءة و نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) ووثقه الخطيب (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود في غير «السنن» وجماعة.

### [٩٨٥] محمد بن عثمان بن أبي شيبة .

«التنكيل» (٢١٩) راجع ما يتعلق بنقد روايات الجرح والتعديل، والبحث المتعلق بالجرح الغير مُفسَّر مع تقديم التوثيق عليه، من قسم القواعد. وانظر كشَّاف الأعلام هناك.

### [٦٨٦] محمد بن علي بن خلف العطار الكوفي.

«الفوائد» ص ٩ • ٤ : قال السيوطي في «اللآلئ» : «وثقه الخطيب في تاريخه».

فقال الشيخ المعلمي: "إنها قال الخطيب ٣/ ٥٧ "أخبرنا محمد بن علي الدقاق قال: قرأنا على الحسن» الصواب الحسين "بن هارون عن أبي» الصواب: ابن "سعيد» وهو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، يروي الخطيب من تاريخه بهذا الإسناد "قال» ابن عقدة: "محمد بن علي بن خلف العطار الكوفي سكن بغداد، سمعت محمد بن منصور يقول: كان محمد بن علي بن خلف ثقة مأمونًا حسن العقل».

فهذا قول محمد بن منصور، ولم يتبين من هو، والظاهر أنه من تَهَم حكاية ابن عقدة، فعلى هذا: لا يثبت عن محمد بن منصور؛ لأن ابن عقدة رافضي متهم، ومحمد بن علي بن خلف هذا رافضي، لأنه كوفي، وروايته تدل على ذلك (۱)، وعلى كل حال فكلام ابن عدي هو المعتمد» (۲). اه

### [٦٨٧] محمد بن علي بن عطية أبوطالب المكي.

«التنكيل» (٢٢٢) قال الخطيب ج٣ ص٨٩: «صنف كتابًا سماه (قوت

 <sup>(</sup>٢) يعني قول ابن عدي: أن البلاء في هذا الحديث من ذاك العطار.
 وذكره ابن الجوزي في موضوعاته.

القلوب) على لسان الصوفية، ذكر فيه أشياء (١) منكرة مستشنعة في الصفات. . . قال العتيقي: وكان رجلًا صالحًا مجتهدًا في العبادة».

قال المعلمي: يراجع كتابه فقد يكون المستنكر إنها هو من رأيه، لا روايته، فإذا كان كذلك فقد مرّ تحقيقه في القواعد<sup>(٢)</sup>. اهـ

[٦٨٨] محمد بن عمر أبوبكر الجعابي الحافظ قاضي الموصل التميمي البغدادي.

«التنكيل» ۱۲۳/۱: «متكلم فيه» (۳).

[٦٨٩] محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع القرشي الأموي أبوسفيان الدمشقي مولى معاوية بن أبي سلام.

استُنكر عليه حديث دَلَّسه عن رجل كذاب، وقد رواه عن ابن سميع: هشام بن عروة، فبحث الشيخ المعلمي فيها يتعلق بالحكاية الواردة في تدليس هذا الخبر، ومال إلى الحمل على هشام في تدليسه، راجع بحثه ذاك مع التعليق عليه في ترجمة هشام من هذا الكتاب.

وله مصنفات كثيرة، وله غرائب، وهو شيعي. وانظر تاريخ بغداد (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>١) هذه الأشياء تحتمل أن تكون أقوال وآراء و مذاهب له و لغيره من هؤلاء الصوفية، وتحتمل أن تكون روايات و أخبار بإسناده سواء مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة ، وعلى هذين الاحتمالين بني المعلمي ما يأتي من الكلام ، فاحتمل الأمر الأول منهما، وهو المرافق لما طالعته في الكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب: حدثني عنه محمد بن المظفر الخياط وعبد العزيز بن علي الأزجي. وترجم له الذهبي في وفيات سنة (٣٨٦) ه من «تاريخ الإسلام» وقال: رأيت أربعين حديثًا لأبي طالب وبخطه، قد أخرجها بأسانيده، وروى فيها عن عبدالله بن جعفر بن فارس إجازة، وروى في أولها: «مَنْ حفظ على أمتي أربعين حديثًا» من خمسة أوجه، وقد خرج فيها. (٣) قال الذهبي في «الميزان» (ت ٢٠٠٨): من أئمة هذا الشأن ببغداد، على رأس الخمسين وثلاثمائة، إلا أنه فاسق رقيق الدين، . . . وكان أحد الحفاظ المجودين، تخرج بابن عقدة،

### [ ٦٩٠] محمد بن عيسى بن كيسان أبويحيى الهلالي.

«الفوائد» ص ٤٥٩، قال السيوطى في «اللآلئ»: «لم يتهم محمد بن عيسى بكذب، بل وثقه بعضهم فيها نقله الذهبي، وقال ابن عديّ: أنكر عليه هذا الحديث أن وحديث آخر، والحديث أخرجه أبوالشيخ في «العظمة»، والبيهقي في «شعب الإيهان»، واقتصر الحفاظ على تضعيفه».

قال الشيخ المعلمي: «كلامهم في محمد بن عيسى شديد مع إقلاله، والخبر منكر جدًا، والأمم أكثر مما ذكر. وقد انقرض منها أنواع، ومنها ما يتوقع انقراضه قبل الجراد». اه

### [ ٦٩١] محمد بن غالب تمتام أبوجعفر الدقاق بغدادي .

«الفوائد» ص ١٥٠: «صاحب أوهام».

# [ ۲۹۲] محمد بن فليح بن سليهان الأسلمي أو الخزاعي المدني «التنكيل» (۲۲۹) راجع ترجمة والده فليح بن سليهان.

[٦٩٣] محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي الكوفي.

«الفوائد» ص ٥٠٣: ﴿ ليس بثقة».

المنكدر العجائب

<sup>(</sup>۱) هو مايروى: «أنه قَلَّ الجواد في سنة من سني عمر التي وُلي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك ، فأرسل راكبًا إلى اليمن، و راكبًا إلى الشام، و راكبًا إلى العراق يسأل: هل رئي من الجواد شيء أم لا ؟ فأتاه الراكب من قبل اليمن يقبضة من الجواد فألقاها بين يديه. فلما رآها كبر ثلاثا، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: خلق الله عز وجل ألف أمّة منها: ستهائة في البحر، وأربعهائة في البرّ. فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجواد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه».

# [ ٢٩٤] محمد بن القاسم الأسدي أبو إبراهيم الكوفي شامي الأصل لقبه: كاو.

«الفوائد» ص ٣٠، قال أحمد: «أحاديث محمد بن القاسم موضوعة، ليس بشيء، رَمَيْنَا بحديثه».

فقال السيوطي في «اللآلئ»: «وقد وثقه ابن معين».

فقال الشيخ العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: « ثبت تكذيبه من أوجه عن أحمد، وتابعه البخاري وغيره، وكذبه أيضا أبوداود وغيره.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «ثقة وقد كتبت عنه».

وعادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه.

فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمدًا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، ولما بعد عنه خلط، فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنًا شديدًا، فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإنها يزيده توثيق ابن معين وهنًا؛ لدلالته على أنه كان يتعمد. اه

# [ ٢٩٥] محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم أبويوسف الصنعاني نزيل المصيصة.

"الفوائد" ص ٨٠: "لين جدًّا (١) ، كثير الغلط (٢) ، وذكروا أنه اختلط (٣)».

<sup>(</sup>١) قاله البخاري (تهذيب الكيال: ٢٦/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) وصفه بذلك صالح جزرة، والنسائي، والساجي، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن سعد في طبقاته (٧/ ٤٨٩) بَلفظ: «يذكّرون أنه اختلط في آخر عمره» وسيأتي. ولم أر من ذكر ذلك غير ابن سعد، ولم يسنده، ففي ثبوت ذلك نظر والله تعالى أعلم.

وترجم له الشيخ المعلمي في «التنكيل» (٢٣١).

وفيه: «قال الإمام أحمد (١٠): «لم يكن عندي ثقة، بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه باليمن، بعث بها إليَّ إنسان من اليمن».

فقال الشيخ المعلمي (فهذه حجة أحمد، حمل الحكاية علي أن محمد بن كثير لم يسمع من معمر (٢)، وإنها بعث إليه إنسان بصحيفة من اليمن فيها أحاديث عن معمر فظن محمد بن كثير أن ذلك يقوم مقام السماع من معمر، وليس هذا بالبين ؛ إذ

<sup>(</sup>١) من رواية ابنه صالح عنه (الجرح والتعديل: ٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) لكن قال عبدالله بن أحمد: ذكر آبي محمد بن كثير المصيصي فضعفه جدًّا، وقال: سمع من مَعْمر، ثم بعث إلى اليمن فأخدها فرواها، وضعف حديثه عن مَعْمر جدًّا، وقال: هو منكر الحديث، أو قال: يروي أشياء منكرة. (العلل ومعرفة الرجال: ٥١٠٩، وعنه العقيلي: ١٢٨/٤)

فقول أحمد: سمع من مَعْمر، صريح في أنه لم يحمل الحكاية على عدم السماع. وإنها محمل الحكاية عنده - فيها يظهر - على أمرين:

الأول: أنه ليس فيها بلغه عن محمد بن كثير أن ذاك الذي بُعث إليه من اليمن إنها هو كتابه الذي كتبه عن معمر، ولم يقل كتبت عن معمر، ولم يقل كتبت عن معمر، فالحكاية فيها سباع فقط، فها ذاك الكتاب؟

الثاني: قول عمد بن كثير فيها بلغ أحمد: بعث بها إليَّ إنسان من اليمن، فَمَنْ هذا الإنسان؟ وما علاقته بذاك الكتاب؟

فمحمد بن كثير على فرض أنه قد سمع من معمر، إلا أنه ليس ثمة دليل على أنه قد كتب عنه، وليس هو ممن وصف بالحفظ حتى يُعتمد على حفظ ما قد سمع، وروايته عن معمر من كتاب أرسل إليه لا يُدرى مَنْ مُرْسله، ولا يُدرى سماع مَن هو، يُشقِطُ الثقة به جلّة ؛ يؤيد ذلك وقوع المناكير في رواية محمد بن كثير عن معمر، مما يدل على وهن هذا الكتاب، ومما يدل على سقوط الاحتجاج بمحمد في هذا وفي غيره - فإن له مناكير عن غير معمر كالأوزاعي -وصنيعه هذا يُشفر عن تساهل قادح في روايته وتثبته، والأثمة يغمزون الرواة من منا

إلا أن وصفهم له بالصدق والصلاح يدل على أنه كان لا يتعمد، بل الظاهر أنه كان مغفلا، لا يفهم الحديث - كما قال أبوداود -، وكما تدل عليه الحكاية الآتية عن أبي حاتم، والله تعالى أعلم.

قد يكون مراده: «سمعت منه باليمن وتركت أصلي باليمن، ثم بعث به إليَّ». اهـ

وقال أبوحاتم: «كان رجلًا صالحًا سكن المصيصة، وأصله من صنعاء اليمن، كان في حديثه بعض الإنكار». وقال أيضًا: «سمعت الحسن بن الربيع يقول: محمد بن كثير اليوم أوثق الناس، وينبغي لمن يطلب الحديث لله تعالى أن يخرج إليه، كان يُكْتبُ عنه وأبو إسحاق الفزاري حي، وكان يُعرف بالخير مذكان».

وقال ابن الجنيد عن ابن معين: «كان صدوقًا» وقال عبيد بن محمد الكشوري عن ابن معين: «ثقة».

وقال ابن سعد: «كان ثقة ويذكرون أنه اختلط في أواخر عمره».

وقال ابن حبان في «الثقات»: «يخطئ ويغرب» وقال أبوداود: «لم يكن يفهم الحديث».

وقال أبوحاتم: "ودُّفع إلى محمد بن كثير كتاب من حديثه عن الأوزاعي، فكان يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي»! وقال الذهبي: «هذا تغفيل يسقط به الراوي»(١).

فقال الشيخ المعلمي: أما السقوط فلا، وقد انتقدوا عليه أحاديث ذكرها الذهبي في «الميزان»:

الأول: روى عن الثوري عن إسماعيل عن قيس عن جرير: أظنه - شك ابن كثير - فذكر حديثًا. قالوا: الصواب بالسند عن قيس عن دكين. وقد شك محمد بن كثير وبَيَّن شَكَّهُ، وليس من شرط الثقة أن لا يشك.

<sup>(</sup>۱) الميزان (٤/ ت٠٠٥) وقال في السير (٣٨٣/١٠): «هذا هو التدميغ، وبكل حال، فيُكتب حديثه، أما الحجة به فلا تنهض». اه وقال وفيات سنة (٢١٦) من تاريخ الإسلام: «كان مغفلا» ثم ساق هذه الحكاية.

الثاني: حديث في قراءة «يس» رفعه محمد بن كثير وصوبوا أنه مرسل، وهذا خطأ هيّن يحتمل للمكثر.

الثالث: حديث رواه عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه . . . » رواه هكذا أبوداود من طريق محمد بن كثير ، ورواه آخرون عن الأوزاعي ، قال: أُنبئت أن سعيدًا المقبري حدّث عن أبيه . . . » .

وليس في هذا ما يقطع به بالوهم، فإن كان وهم فمثله يحتمل للمكثر ؛ لأن الأوزاعي مما يروي عن ابن عجلان عن سعيد القبري.

الرابع: أخرج الترمذي عن الحسن بن الصباح عن محمد بن كثير-زاد في بعض النسخ: العبدي (؟) - عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: رأى النبي على أبابكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول الجنة. . . ».

قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه» ثم أخرجه من حديث علي.

وهذا الحديث ذكر في «الميزان» و»التهذيب» في ترجمة محمد بن كثير المصيصي وأنه أُنكر عليه، ذُكر لابن المديني فقال: «كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحب أن أراه»(۱). وأحسب أباحاتم وابن حبان إنها أشارا إلى هذا الحديث؛ إذ قال الأول: «في حديثه بعض الإنكار» وقال الثاني: «يغرب»(۲).

<sup>(</sup>۱) حكى ابن أبي حاتم هذا الأبيه، فقال: صدق، فإن قتادة عن أنس لا يجيء هذا المتن. (علل الرازي: ٢٦٨١).

<sup>(</sup>٢) وذكر له العقيلي (١٢٨/٤) حديثًا آخر رواه عن معمر، قد أخطأ في إسناده. وذكر النسائي في المجتبى (١١١/٦) ما رواه بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا».

ثم روى عن على بن محمد بن على: حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام». ثم قال النسائي: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر. اه

والحديث مذكور من حديث علي رضي الله عنه، ووهمُ محمد بن كثير في إسناده لايسقطه، بل حقه أن يتقى ما يظهر أنه وهم فيه، ويحتج به فيما توبع عليه، وينظر فيها تفرد به وليس بمنكر والله أعلم. اهـ

### [٦٩٦] محمد بن كثير العبدي أبوعبدالله البصري.

«التنكيل» (٢٣٠) راجع مبحث: «التوثيق مقدم على الجرح الغير مفسر».

و «دلالات نفي التوثيق عند الأئمة» من قسم القواعد من هذا الكتاب.

### [٦٩٧] محمد بن كثير الكوفي أبوإسحاق القرشي.

«الفوائد» ص ٠٠٠: «هالك، تصنع لابن معين بأحاديث مستقيمة فظن ابن معين أن ذلك شأنه فأثنى عليه، ثم ذُكر له بعض مناكيره فقال: «فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب» (١٠). وقال أحمد: «حرقنا حديثه». وقال ابن المديني: «كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه».

### [٦٩٨] محمد بن كثير الفهري الشامي.

«الفوائد» ص ۸۰: «متروك».

# [٦٩٩] محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن القرشي الهاشمي مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السّريّ.

«التنكيل» (١٠٩/٢- ١١٠) قال أبوداود في «السنن»: «حدثنا عثمان بن أبي

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجنيد (۸۸۷): «قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: ما كان به بأس كان قدم فنزل ثُمَّ عند نهركم ذاك. فظننت أنا أنه يعني نهر كرخايا. قلت: إنه روى أحاديث منكرات. قال: ما هي؟ قلت: – وذكر حديثين – فقال: إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقياً». اهـ

شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني - وهذا لفظه وهو أتم - قالا: ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله عليه يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم».

قال المعلمي: «هذا لفظ ابن أبي السَّريّ كما صرح به أبوداود، وابن أبي السَّريَ وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وَثَقَةُ (١٤) فقد قال أبوحاتم: «لينّ الحديث». وقال مسلمة: «كان كثير الوهم وكان لابأس به». وقال ابن وضاح: «كان كثير الحفظ كثير الغلط».

والمحفوظ عن ابن نمير كها تقدم: نا شعيب بن أيوب نا عبدالله بن نمير...»(٢) والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا. اهـ

### [٧٠٠] محمد بن مجيب الثقفي الكوفي الصائغ نزيل بغداد .

«الفوائد» ص ١٧٥: «كذاب».

### [٧٠١] محمد بن محمد بن سليان أبوبكر الباغندي الحافظ.

«التنكيل» رقم (٢٣٢) راجع الكلام على «التدليس» من قسم القواعد، وفيه: أنَّ البعض يطلق على الفاحش منه اسم الكذب، بل والسرقة، وأن استقامة حديث المدلس وخلوه من المناكير تدل على أنه كان لا يدلس إلا فيها لا شبهة في صحته عمن يسميه. . . إلى غير ذلك من الأبحاث.

<sup>(</sup>١) سؤالاته: (٥٥٤) وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨٨/٩) وقال: كان من الحفاظ. (٢) بـلفظ: «كـان ثمــن المجل يقوم على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم» (سنن الدارقطني:

<sup>)</sup> بـلفظ: «كـان نمــن المجن يقوم على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم» السنن الدارفطني ٣/ ١٩٢/، رقم: ٣٢٤) وغيره،

### [٧٠٢] محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبوالزبير المكي.

قال الشيخ المعلمي في كتاب «عمارة القبور» ص ٢٠٥-٢١٩: قال الشافعي: «يحتاج إلى دعامة»(١).

ومعنى ذلك أن فيها انفرد به نكارة.

وقال أبوزرعة وأبو حاتم: «لا يُحتج به».

وهذه الكلمة من المرتبة التي تلي أخف مراتب الجرح، وصاحبها صالح للمتابعة.

وقال شعبة: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان»<sup>(۲)</sup>.

وأجاب عن هذه: ابن حبان بأن ذلك لا يقتضي الترك(٣).

أقول: وغايةُ هذه المنافاةُ لكهال المروءة، وليس ذلك بجرح.

وروى عنه سويد بن عبدالعزيز أنه قال: «لا يحسن يصلي» (٤).

وسويد ضعيف.

وقال شعبة: «بينا أنا جالس عنده، إذ جاء رجل"، فسأله عن مسئلة، فردً عليه، فافترى عليه، فقلت له: يا أباالزبير، أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه، لا رويت عنك حديثًا أبدًا»(٥).

أقول: الافتراء حقيقتة مطلق الكذب، ولكنَّ ظاهر السياق أنَّه سبَّه،

<sup>(</sup>١) (١ إلجرح): ٨٦/٨.

<sup>(</sup>٢) «ضعفاء العقيلي»: ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٣) قال في «الثقات»: ٥/١٥٥-٣٥٦: «لم يُنصف من قدح فيه ؛ لأن من استرجح في الوزّن لنفسه لم يستحق الترك لأجله».

<sup>(</sup>٤) الجرح.

<sup>(</sup>٥) التهذيب التهديب ال

والافتراء إذا أطلق في حكاية السب، فالظاهر أنه أريد به القذف، والقذف كبيرة تُسقط العدالة.

#### وجوابه:

 ١- أن الافتراء ليس نصّا في القذف، فقد يراد به مطلق السب، ولاسيما إذا كان شنيع اللفظ، كالإعضاض، وعليه قد يكون السائل أساء الأدب فأعضه أبو الزير.

وقد جاء في الحديث: «من تعزّى بعزاء الجاهلية، فأعضّوه بِهِنُ أبيه، ولا تكنوا»(١).

(١) رُوي من طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن البصري، عن عُتَى بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب: «أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية، فأعضه ولم يكنه... وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تعزّى... الحديث. رواه أحمد في «المسند» (٩/١٣٦) وغيره.

وأُعقبه أحمد برواية يونس - وهو ابن عبيد - عن الحسن، عن عُتَيِّ: أن رجلا تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن الجاهلية - فذكر الحديث، قال أبي: كنا نُؤمر إذا الرجل تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا.

والحسن مدلس، ولم يصرح بساعه من عُتِي.

وعُتَيُّ بن ضمرة، إنها وثقه أبن سعد والعجلّي، وقال: روى عنه الحسن ستة أحاديث، ولم يرو عنه غيره.

لكن ذكر ابن الجنيد عن ابن معين: روى قرة بن خالد عن عبدالله بن عتي بن ضمرة عن أبيه. وقال ابن المديني: مجهول، سمع من أُبِي بن كعب أحاديث لا نحفظها إلا من طريق الحسن، وحديثه يشبه حديث أهل الصدق، وإن كان لا يعرف (تهذيب التهذيب: ٧/ ١٠٤) والحديث رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٣) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن مكحول عن عجر[د] بن مدراع التميمي قال: يا آل تميم – وكان من بني تميم – فقال وهو عند أبي بن كعب، فقال أُبي: أعضك الله بمِنُ أبيك. . . قال: إن رسول الله عليه أمرنا: مَن اعترى بعزاء الجاهلية . . .

وسعيد بن بشير ضُغِف، لاسيها في قتادة، فإنه يروي عنه المنكرات، وما لا يتابع عليه، كها قاله محمد بن عبدالله بن نمير (الجرح: ٤/ص٧) وابن حبان (المجروحين: ٣١٩/١). وقتادة والحسن مدلسان، والحسن لا تعرف له رواية عن مكحول، فالإسناد غريب شاذ. ومكحول لم يدرك أبي بن كعب.

وللحديث إسناد آخر، رواه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (١٣٣/٥) قال: ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي رضي الله عنه: «أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهن أبيه، فقالوا: ما كنت فحاشًا. قال: إنا أمرنا بذلك» =

٢- وعلى تسليم أن شعبة أراد بها القذف، فلم يُبَيِّنُ لفظ أبي الزبير، فيحتمل أنه قال
 كلمة يراها شعبة قذفًا، وغيره لا يوافقه، ولهذا قال الفقهاء: إذا قال الشاهد:
 أشهد أن فلانًا قذف فلانًا، لم يقبل حتى يفسر.

ولا يَرِدُ على هذا قولُ شعبة: أتفتري . . . الخ ، وسكوتُ أبي الزبير عن نفي ذلك ؛ لأن شعبة قد يكون إنها قال له: «أتقول هذا لرجل مسلم» ثم أخبر شعبة عن ذلك بالمعنى على رأيه . أو يكون أبوالزبير ترك نفي ذلك ؛ لأنه على كل حال قد أخطأ ، فرأى الأولى الاعتذار بأنها كلمة جَرَتْ على لسانه لشدة الغضب ، وهذا عذرٌ صحيح ، كها يأتي إن شاء الله .

٣- وعلى تسليم أنه قذف صريخ، فقد يكون أبوالزبير مطلعًا على أن ذلك هو الواقع، وسكت عن ذكر ذلك لشعبة؛ لأنه على كل حال مما لا يليق، وإنها جرى أولًا على لسانه لشدة الغضب.

شيخ عبدالله بن أحمد هو أبوبكر البصري، ترجمه الخطيب في ٥تاريخ بغداد٩ (١٢٧/٣) وذكر
 روايته عن سفيان بن عيينة، ورواية عبدالله بن أحمد عنه.

وليس هو: محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رَوَّاد العتكي مولاهم، أبوجعفر البصري، المترجم في «تهذيب الكمال» (٢٠٨/٢٦) كما توهمه الشيخ الألباني في «السلسة الصحيحة» (١/ص٤٧٧)؛ فإن أبابكر نُسب باهليّا، وليس كذلك أبوجعفر، وذكر الخطيب رواية أبي بكر عن ابن عينة، وليس كذلك أبوجعفر، واتفقا في أنها بصريان، ويروي عنها عبدالله بن أحمد.

وصاحبناً في الإسناد قد رَوى عنه جماعة، وأسند الخطيب إلى ابن عقدة قوله: سمعت عبدالرحمن بن يوسف (و هو ابن خراش) يقول: كان ثقة.

وفي الاحتجاج بها يرويه ابن عقدة في الجرح والتعديل نظر، كما قاله الخطيب وغيره.

وقد ذكر الخطيب في ترجمة الباهلي هذا حديثًا من رواية عن ابن عبينة، ثم قال الخطيب: يقال لم يروه عن سفيان بن عبينة إلا محمد بن عمرو الباهلي.

<sup>.</sup> أقول: والظاهر أيضًا أنه لم يرو حديثنا عن ابن عيينة إلا هو، وابن عيينة له أصحاب متوافرون ومنهم جملة من الأئمة المبرزين، فأين كانوا مما يتفرد به هذا البصري عن ابن عيينة.

ولم يثبت في حقه توثيق معتبر، فضلا عن أن يكون من الحفاظ الذين يعتمد على تفردهم بمثل هذا.

فالإسناد غريب من جهة هذا التفرد، والله تعالى أعلم.

ويستأنس لهذه الوجوه: بأنه لو كان القذف صريحًا، والمقذوف بريمًا، لذهب فشكاه إلى الوالى، والحدود يومئذ قائمة.

٤- وعلى كل حال فقد أجاب أبوالزبير عن نفسه بقوله: «إنه أغضبني».
 أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه -وهو لا يشعر - كلمة بما اعتاد الناس النطق به.

وقد جاء في الحديث: «لا طلاق في إغلاق»(١) وفُسِّرَ الإغلاق: بشدة الغضب، وقال الله عز وجل: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخذكم بها عقدتم الأيهان﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيها﴾ (٣).

وفي حديث مسلم عن أنس مرفوعا: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم . . . ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» (٤)

٥-قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة ابن المديني: «ثم مَا كُلُّمن فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بها يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا و الخطأ».

وفي «إرشاد الفحول» للشوكاني ص ٤٦: «قال ابن القشيري: والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، وفي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى رَدِّ الكُلِّ، ولا إلى قبول الكُلِّ، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة

<sup>(</sup>١) في أسانيده كلام.

<sup>(</sup>٢) المائدة - آية رقم: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب - آية ٰرقم: ﴿.

<sup>(</sup>٤) ٤/ص: ١٠٤-١٠١٠.

قبلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها». وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه أن كل مالا يؤمن من جراءته على الكذب تردُّ الرواية، وما لا فلا».

وفيه قال الجويني: «الثقة هي المعتمد عليها في الخبر، فمتى حصلت الثقة بالخبر قُبل».

أقول: وهذا هو المعقول، وعليه عمل الأثمة الفحول؛ فإن الحكمة في اشتراط العدالة في الرواي هي كونها مانعة له عن الكذب، فيقوى الظن بصدقه، فإذا جرت منه هفوة لا تخدش قوة الظن بصدقه، لم تخدش في قبول روايته (۱). والحاصل أن تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير بدون شعوره لشدة غضبه، لا ينبغي أن يهدر بها مئات الأحاديث عن رسول الله على التحقق بكمال صدقه وحفظه وضبطه وتحريه وإتقانه.

٦- والظاهر من حاله، وماثبت لدى جمهور الأئمة من عدالته، أنه تاب عنها في
 الوقت، وإن كانت إنها جرت على لسانه بدون شعور.

ويلوح لي أن بعض أعداءه -بل أعداء الدين- دسّوا إليه ذلك السائل ليرصده، حتى إذا كان شعبة عنده، جاء فأغضبه ابتغاء أن يسبق على لسانه بكلمة، فينقمها عليه شعبة، وقد كان كذلك، ولكن حيلتهم لم تطفئ نور الله الذي في صدر أبي الزبير، فاعتمده جهور الأثمة الأعلام، واحتجوا به.

<sup>(</sup>۱) زيد هنا في النسخة "س" من الكتاب -والتي هي أصل المطبوع باسم "البناء على القبورهقول المعلمي: "ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لأن الخوارج
يعتقدون أن مطلق الكذب كفر، فضلا عن الكذب على رسول الله على الما الشيعة فيتدينون
بالكذب: "التقية" حتى جوزوها من النبي على الله عز وجل؛ لتأويلهم الآيات
الواردة في مدح بعض الصحابة على خلاف ظاهرها، قائلين: إنها جعل الله تعالى ظاهرها الثناء
استدراكجا لأولئك القوم ليقوموا بنصر الدين، ويكفوا ضررهم عن النبي على وأهل بيته".

#### توثيق الأئمة له نقلًا عن كتب الفن:

ابن المديني: «ثقة ثبت».

ابن عون: «ليس أبوالزبير بدون عطاء بن أبي رباح».

يعلى بن عطاء: «كان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم».

عطاء: «كنا نكون عند جابر فيحدثنا، فإذا خرجنا تذاكرنا، فكان أبوالزبر أحفظنا».

ابن معين والنسائي وغيرهم: «ثقة».

ابن عدي: «هو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون الضعف من جهتهم».

عثمان الدارمي: «قلت ليحيى: فأبوالزبير؟ قال: ثقة، قلت: محمد بن المنكدر أحب إليك أو أبوالزبير؟ فقال: كلاهما ثقتان».

وممن وثقه: مالك فإنه روى عنه، وهو لا يروي إلا عن ثقة.

وأحمد، والساجي، وابن سعد، وإبن حبان.

وقال الذهبي: «من أئمة العلم، اعتمده مسلم، وروى له البخاري متابعة».

والظاهر أن الموثقين اطلعوا على قصة شعبة، واطلعوا على ما يدفع ما فيها من الاتهام، وفيهم: ابن معين والنسائي وابن حبان، وحسبك بهم تعنتًا، مع أن معهم بضعة عشر إمامًا.

وسيظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير إلا حرصنا على صحة حديثه هذا (١)، فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضى وما سيأتي، وأن أباالزبير

<sup>(</sup>١) هو حديث النهى عن تقصيص القبور والبناء عليها.

لم تكن روايته قاصرة على هذا الحديث، فَلاِفَاعُنَا عنه هنا يلزمُنا أَنْ نقبلَهُ لنا وعلينا، وهذا مما يُلْزِمُنَاهُ الحق نفسه، والله أعلم. اهم

وقال المعلمي في كتاب «الاستبصار في نقد الأخبار» ص ٣٨- ٣٩ عند الكلام على ما يُسقط العدالة:

«ما تقرر في الشرع أنه كبيرة إذا وقع من الإنسان فَلْتَهَ ، كَمَنْ أغضبه إنسانٌ فترادًا الكلامَ حتى قذفه على وجه الشتم، ففي الحُكْم بفسقه نَظَرٌ ؛ لأن مثل هذا لا يوجب سوء ظَنِّ النَّاسِ بالمشتوم، فإن سَامِعَ مثل هذا قد يَفْهم منه الشتم فقط، لا أَنَّ الشاتم يُثبتُ نِسْبَةَ الفاحشة إلى المشتوم.

والذي يدفع الإشكال من أصله أن يتوب ويستغفر، فعلى فرض أنها كبيرة فقد تاب منها، وقد تقرّر في الشرع أن التوبة تجبّ ماقبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وعلى هذا يحمل ما رُوي عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، أنه ذكر أباالزبير: محمد بن مسلم بن تدرس، وسهاعه منه قال: «فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فردَّ عليه، فافترى عليه، فقلت له: يا أباالزبير تفتري على رجل مسلم؟! قال: إنه أغضبني، قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟! لا رويت عنك شيئًا».

ذكر هذا في ترجمة أبي الزبير في «التهذيب»، لكن قال في ترجمة: «محمد بن الزبير التميمي» «وأسند ابن عدي من طريق أبي داود الطيالسي، قلت لشعبة: ما لك لاتحدث عن محمد بن الزبير؟ فقال: مَوَّ به رجل فافترى عليه، فقلت له، فقال: إنه غاظني».

واتفاق القصة لكل من الرجلين: «محمد بن الزبير»، و«محمد بن مسلم بن الزبير» ليس بممتنع، لكن تقارب الاسمين يقرب احتمال الخطأ، والله أعلم». اهـ

### [٧٠٣] محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي.

«التنكيل» ١٦٨/٢: «استشهد به صاحبا «الصحيح»، ووثقه ابن معين مَرّة: «ثقة لا وأبوداود والعجلي ويعقوب بن سفيان وغيرهم. وقال ابن معين مَرّة: «ثقة لا بأس به وابن عيينة أثبت منه، وكان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس، وابن عيينة أوثق منه في عمرو بن دينار، ومحمد بن مسلم أحب إلى من داود العطار في عمر». وداود العطار هذا هو داود بن عبدالرحمن ثقة متفق عليه وثقه ابن معين وغيره.

وقال عبدالرزاق: «ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الشوري، وقال البخاري عن ابن مهدي: «لم أر له حديثا منكرًا».

وضَعَّفَهُ أحمد (٢)، ولم يبين وجه ذلك، فهو محمول على أنه يخطئ فيها يحدث به من حفظه.

فأما قول الميموني: «ضعفه أحمد علي كل حال من كتاب وغير كتاب» (٣)،

<sup>(</sup>١) هذا الوصف يشير إلى ضعف في الحفظ، فيا حدَّث من كتابه فهو أصح.

<sup>(</sup>٢) من رواية ابنه عبدالله عنه (العلل ومعرفة الرجال: ٢/ ٣٢، ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا نقله المعلمي من «تهذيب التهذيب» (٩/ ٤٤٥) ولفظه كها رواه العقيلي في «الضعفاء» (١٣٤/٤) قال الميموني: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: «إذا حدَّث محمد بن مسلم من غير كتاب يعتي أخطأ، قلت: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضعفه على كل حال من كتاب وغير كتاب، قرآيته عنده ضعيفًا»، اه:

وهُدًا واضح في أن الميموني قد اطَّلع من أحمد على حَالَيْن بشأن محمد بن مسلم، وأن الأمر ليس ظنًا ولا تخمينًا، ويؤيده رواية عبدالله عن أبيه إطلاق الضعف على محمد، ولا يُلزمُ أحمدُ برأي غيره من الأئمة، ولهذا نظائر مستفيضة في تباين أنظار الأئمة في رواة الحديث، والله تعالى أعلم.

فهذا ظن الميموني، سمع أحمد يطلق التضعيف فحمل ذلك على ظاهره، وقد دل كلام غيره من الأثمة على التفصيل». اه

### [٧٠٤] محمد بن مسلمة الواسطي.

«الفوائد» ص ۷۸: «ضعيف».

### [٥٠٧] محمد بن المظفر بن إبراهيم أبوالفتح الخياط.

«التنكيل» (٢٣٣) قال الخطيب: «كتبت عنه في سنة ١٣ ٤ وهو شيخ صدوق كان يسكن دار إسحاق، ولا أعلم كتب عنه أحد غيري».

قال المعلمي: «يكفي هذا الرجل رواية الخطيب وتصديقه. اهـ

#### [٧٠٦] محمد بن معاوية الزيادي البصري، يلقب: عصيدة.

ترجمته في «التنكيل» (٢٣٤) قال الكوثري: والزيادي ممن أعرض عنهم الأئمة الستة في أصولهم، وعادة ابن حبان في التوثيق معروفة».

فقال الشيخ المعلمي: «قد قدمنا مرارًا أن كونهم لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم ولا سيها من كان سنه قريبًا من سنهم وكان مقلًا كهذا الرجل، فإنهم كغيرهم من أهل الحديث إنها يُعنون بعلو الإسناد ولا ينزلون إلا لضرورة.

وقد روى النسائي عن هذا الرجل في «عمل اليوم والليلة» وقال في مشيخته: «أرجو أن يكون صدوقًا، كتبت عنه شيئًا يسيرًا».

وإنها قال: «أرجو...» لأنه إنها سمع منه شيئًا يسيرًا ولم يتفرغ لاختباره لاشتغاله بالسعي وراء من هم أعلى منه إسنادًا ممن هم في طبقة شيوخ هذا الرجل. وقد قال مسلمة بن القاسم: «ثقة صدوق» وقال ابن حبان في «الثقات»: «كان صاحب حديث». فدل هذا أنه قد عرفه حق معرفته، وقد قدمنا في ترجمة ابن حبان أن مثل هذا من توثيقه توثيق مقبول، بل قد يكون أثبت من توثيق كثير من الأئمة؛ لأن ابن حبان كثيرًا ما يتعنت في الذين يعرفهم، ولم يغمزه أحد. اه

### [٧٠٧] محمد بن موسى بن حماد البربري الأخباري.

«التنكيل» رقم (٢٣٥) قال الكوثري: «قال عنه الدارقطني: إنه لم يكن بالقوي، ولم يكن يحفظ غير حديثين، أحدهما موضوع عند الأكثرين».

فقال الشيخ المعلمي: «كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة كما مَرَّ في ترجمة «الحسن بن الصباح»، وأما الحفظ فليس بشرط، كان علم الرجل في كتبه ومنها يروي، وذلك أثبت من الحفظ.

والحديث الذي زعم الكوثري أنه موضوع، هو حديث الطير، وقد تقدمت الإشارة إليه في ترجمة عبدالله بن محمد بن عثمان بن السقاء، وأهل الحديث يروونه قبل أن يخلق البربري بزمان طويل، فأي شيء عليه إذا رواه؟

فأما حفظه له فكأنه لأن الناس كانوا يكثرون من السؤال عنه». اهـ

# [٧٠٨] محمد بن مُيَسَّر (وزن محمد) الجعفي، أبوسعد الصاغاني، البلخي الضرير، نزيل بغداد، ويقال له: محمد بن أبي زكريا.

«التنكيل» (٢٩٩/٢): «قال فيه الإمام أحمد: «صدوق، ولكن كان مرجنًا». وقال أبوزرعة: «كان مرجنًا ولم يكن يكذب». وضعفه الباقون، قال ابن معين في رواية: «ضعيف»، وفي أخرى: «كان جهميًا وليس هو بشيء»، وفي ثالثة: «صاحب ابن أبي داود كان هاهنا وليس هو بشيء»، وفي رابعة: «جهيمي خبيث».

وقال البخاري في موضع: «فيه اضطراب»، وفي آخر: «هو متروك الحديث»، وفي ثالث: «ليس بثقة ولا مأمون». اهـ

### [٧٠٩] محمد بن ميمون المروزي أبو همزة السكري.

«التنكيل» رقم (٢٣٦) قال الكوثري: «مختلط، وإنها روى عنه من روى من أصحاب الصحاح قبل الاختلاط».

فقال الشيخ المعلمي: «لم يختلط، وإنها قال النسائي: «ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيدً».

وإنها يخشى منه بعد عهاه أن يحدث من حفظه بالأحاديث التي تطول أسانيدها وتشتبه فيخطئ، وليس ما هنا كذلك.

فأما ذكر ابن القطان الفاسي له فيمن اختلط فلم يُعرف له مستند غير كلام النسائي، وقد علمت أن ذلك ليس بالاختلاط الاصطلاحي». اهـ

وفي «التنكيل» (٢٠/١): «وعلي بن الحسن بن شقيق من متقدمي أصحاب أي حمزة، يظهر أن سياعه منه كان قبل أن يعمى أبو حمزة، وعليّ من المتثبتين وفي ترجمته من: «تهذيب التهذيب» أنه قبل له: «سمعت: (كتاب الصلاة) من أبي حمزة السكري؟ فقال: نعم سمعت، ولكن نهق حمار يومًا فاشتبه علي حديث، فلا أدري أي حديث هو فتركت الكتاب كله». اه

# [۷۱۰] محمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن مالك أبوالحسن القطيعي (۱).

«التنكيل» (٢٣٧) قال الأزهري: «حضرت عند محمد بن نصر بن مالك فوجدته على حالة عظيمة من الفقر والفاقة، وعرض علي شيئًا من كتبه لأشتريه،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۳/ ۳۲۰).

ثم انصرفت من عنده وحضرت بَعْدُ عند أبي الحسن ابن رزقويه فقال لي: ألا ترى ابن مالك؟ جاءني بقطعة من كتب ابن أبي الدنيا وقال: اشترها مني فإن فيها سماعك معي من البردعي، فقلت له: يا هذا والله ما سمعت من البردعي شيئًا، قال الأزهري: فنظرت في تلك الكتب وقد سَمَّع فيها ابن مالك بخطه لابن رزقويه تسميعًا طريًا».

قال المعلمي: «فهذا الرجل إنها خلط بأخرة لعظم ما نزل به (۱). والحكاية التي رواها الخطيب من طريقه راويها عنه (۲) من المتثبتين الذين كانت عادتهم أن لا يسمعوا من الرجل إلا من أصوله الموثوق بها». اهـ

### [٧١١] محمد بن وضاح الأندلسي.

«التنكيل» (٢٦/١) في ترجمة الإمام الشافعي رقم (١٨٩) حكى ابن وضاح عن ابن معين قوله في الشافعي: «ليس بثقة».

قال المعلمي: «ابن وضاح قال فيه الحافظ أبوالوليد ابن الفرضي الأندلسي وهو بلديّه وموافق له في المذهب: «له خطأ كثير يحفظ عنه، وأشياء كان يغلط فيها، وكان لا علم عنده بالفقه، ولا بالعربية».

وكان الأمير عبدالله بن الناصر ينكر عليه هذه الحكاية، ويذكر أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالشرق وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: هو ثقة. كما حكاه ابن عبدالبر في «كتاب العلم».

ولم ينقل أحد غيره عن ابن معين أنه قال في الشافعي: «ليس بثقة» أو مايؤدي معناها أو ما يقرب منها. ولابن معين أصحاب كثيرون أعرف به وألزم له

<sup>(</sup>١) لكنه لم يوثق.

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن أبي طالب.

وأحرص على النقل عنه من هذا المغربي، وكان في بغداد كثيرون يسرهم أن يسمعوا طعنًا في الشافعي فيشيعوه.

. . . وقد روى الزعفراني وغيره عن ابن معين ثناءً على الشافعي في الرواية كما تراه في «التهذيب» و «تذكرة الحفاظ» وراجع ترجمة الزبير بن عبدالواحد الأسداباذي في «التذكرة» .

وقد كان الرواة الذين هم أثبت من ابن وضاح يُغْطِئُون على ابن معين، يتكلم ابن معين في رجل أخر كها قدمت أمثلة من ذلك في القاعدة السادسة من قسم القواعد ولعل هذا منه كها أوضحته هناك.

وإذا اختلف النقل عن إمام، أو اشتبه أو ارتيب فينظر في كلام غيره من الأئمة وقضي فيها روي عنه بها ثبت عنهم، فإذا نظرنا كلام الأئمة في الشافعي لا نجد إلا الثناء البالغ ممن هو أكبر من ابن معين كابن مهدي ويحيى القطان، ومن أقران ابن معين كالإمام أحمد وابن المديني، وممن هو بعده حتى قال أبوزرعة: «ما عند الشافعي حديث غلط فيه»، وقال أبوداود: «ليس للشافعي حديث غلط فيه»، وقال النسائي: «كان الشافعي عندنا أحد العلهاء، ثقة مأمونًا».

وأمثال هذا كثير. اهـ

وقال رحمه الله في «التنكيل» (١١٠/٢): «كان ممن يخطئ».

# [٧١٢] محمد بن هشام بن علي المروزي<sup>(١)</sup>.

«الفوائد» ص ١١٣: «لا يصلح ما ينفرد به للحجة، فكيف وقد خولف».

<sup>(</sup>١) اللسان: ٥/١١٤.

#### [٧١٣] محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبوعبدالله نزيل مكة .

«طلیعة التنکیل» ص ٤٨: «قال أبوحاتم: كان رجلًا صالحًا، وكان به عفلة، رأیت عنده حدیثًا موضوعًا قد حدث به عن ابن عینیة وكان صدوقًا».

قال المعلمي: «وابن أبي عمر مكثر جدًا عن ابن عيينة، فإذا اشتبه عليه حديث واحد لم يضره، ولعل أباحاتم نبهه عليه فترك روايته، وقد يكون أبوحاتم أخطأ (١) في ظن الحديث موضوعًا، وسئل الإمام أحمد: عمن تكتب؟ فقال أما بمكة فابن أبي عمر.

وقد أكثر مسلم في «صحيحه» عن ابن أبي عمر، له عنده على ما حكى عن (الزهرة) مائتا حديث وستة عشر حديثًا» اهـ.

وقال في رسالة «مقام إبراهيم» ص ١٨٣ : «ابن أبي عمر ثقة (٢) فيها يرويه عنه أبوحاتم ومسلم ونحوهم من المتثبتين؛ لأنهم يحتاطون وينظرون في أصوله، وإنها يخشى غفلته فيها يرويه عنه من دونهم، ولا سيها أمثال الأزرقي». اهم

# [٧١٤] محمد بن يحيى بن قيس السبئي المأربي أبوعمر اليماني.

﴿الفوائد» ص ٢٠٩: «لينّ الحديث».

# [٥١٧] محمد بن يزيد بن سنان الجزري أبوعبدالله بن أبي فروة الرهاوي.

«الفوائد» ص ٢٢٦: «صالح مغفل جدًا، ليس بشيء في الرواية».

<sup>(</sup>١) لا مُلْجِئَ لهذا، والأقرب ما ذكره الشيخ أولا.

<sup>(</sup>٢) وثقه ابن معين (تاريخ الدوري: ٢/ ٥٤٢) وذكره ابن حبان في الثقات، (٩/ ٩٨).

#### [٧١٦] محمد بن يزيد بن أبي الأزهر.

«الفوائد» ص ٣٧٤: «كذاب يضع، سرق هذا الخبر(١) من النخعي (إسحاق بن محمد)، وركب له إسنادًا آخر، وزاد فيه».

## [٧١٧] محمد بن يزيد المستملي أبوبكر الطرسوسي.

«التنكيل» ١/١٦٤: «متهم».

## [٧١٨] محمد بن يعلى السلمي، أبوعلي الكوفي، لقبه: زنبور.

«التنكيل» رقم (٢٣٨) قال الكوثري: «قال البخاري عنه: ذاهب الحديث، و[قال] النسائي: ليس بثقة، و[قال] أبوحاتم: متروك، و[قال] أحمد بن سنان: كان جهميًا» (٢٠٠٠).

قال الشيخ المعلمي: «قد وثقه أبوكريب<sup>(٣)</sup>، وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٤)</sup> وقال: «لايجوز الاحتجاج به فيها خالف فيه الثقات».

<sup>(</sup>١) هو في فضل على رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) وذكره أبوزرعة في «أسامي الضعفاء» (أبو زرعة الرازي: ۲۵۷) وكذا ذكره العقيلي وابن عدي في «الضعفاء» وقال الدارقطني: ضعيف (السنن: ۲۸/۳) وقال الساجي: منكر الحديث، يتكلمون فيه. وقال العجلي: كتبت عنه وترك الناس حديثه، ويقال: إنه جهمي.

<sup>(</sup>٣) أبوكريب ثقة حافظ، إلا أنه ليس من رجال الجرح والتعديل، وقد تفرد بهذا التوثيق، وكلام الأثمة في محمد بن يعلى شديد، وهم مجمعون على تركه وطرحه، وكونه جهميًا لا يُسَوِّغُ حمل كلامهم فيه على بدعته، فهو متروك الحديث، مغموس في بدعته، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) هكذا وُقع في «تهذيب التهذيب» (٥٣٤/٩) - ومنه ينقل المعلمي – والظاهر أنه سبق قُلم من الحافظ ابن حجر، أو هو خطأ من الطبع.

ولا ذكر لمحمد بن يعلى في «الثقات» المطبوع، وإنها هو مترجم في «المجروحين» (٢٦٧/٢) وفيه: «كان ممن يخطئ، حتى يجيء بها يحدث به مقلوبًا، فإذا سمعه مَن الحديثُ صناعته، علم أنه معمول أو مقلوب، فلا يجوز الاحتجاج به فيها خالف الثقات من الروايات ولا فيها انفرد، وإن لم يخالف الأثبات، اه

والظاهر أنهم شددوا عليه لبدعته (١)، ورواية المبتدع قد تقدم النظر فيها في القواعد. اهـ

#### [٧١٩] محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام الإسرائيلي المدني.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٠١: «لم يوثق توثيقا يُعْتَدُّ به (٢)، وقد ذكر البخاري في ترجمته من التاريخ ١/ ٢٦٣ طرفًا من هذا الخبر (٤) وقال: «هذا لا يصح عندي، ولا يتابع عليه». اه

# [٧٢٠] محمد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشي السلمي الكديمي أبو العباس البصري.

«الفوائد» ص ٢٩٣: «هالك».

وفي ص ٣٨٤: «متهم».

وفي «التنكيل» رقم (٢٤١): «ليس بعمدة».

وفيه ١/ ٢٦٧: «ليس بثقة، وقد كذبه جماعة».

#### [٧٢١] محمد بن يونس الجمال البغدادي أبوعبدالله المخرمي.

«التنكيل» رقم (٢٤٠) قال محمد بن الجهم: هو عندي متهم، قالوا: كان له ابن يدخل عليه الأحاديث، وقال ابن عديّ: ممن يسرق حديث الناس. . .

<sup>(</sup>۱) لا مُسَوِّعَ لهذا الاستظهار بعد قيام الحجة على ترك محمد بن يعلى، ولم ينهض دليل على خلاف ما اجتمع عليه أثمة النقد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حبان في «الثقاب» (٣٦٨/٥).

<sup>(</sup>٣) هو خبر: «مكتوب في التوارة صفة النبي، وعيسى بن مريم يدفن معه».

قال المعلمي: «محمد بن الجهم هو السّمريّ، صدوق وليس من رجال هذا الشأن. وقوله: «قالوا كان له ابن...» لم يبيّن من القائل.

وابن عدي إنها رماه بالسرقة لحديث واحد رواه عن ابن عيينة، فذكر ابن عدي أنه حديث حسين الجعفي عن ابن عيينة. يعني أنه معروف عندهم أنه تفرد به حسين الجعفي عن ابن عيينة. وحسين الجعفي ثقة ثبت فالحديث ثابت عن ابن عيينة، وقد سمع الجهال من ابن عيينة فالحكم على الجهال بأنه لم يسمعه وإنها سرقه ليس بالبين (1).

لكن لم أر من وثق الجال فهو عن يستشهد به في الجملة، والله أعلم. اهـ [٧٢٢] مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج أبو المسور المدني عن أبيه.

«التنكيل» ١٣٤/٢ قال أبوداود: «لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا وهو حديث الوتر».

<sup>(</sup>١) قد ذكر ابنُ عدى للجهال حديثين سوى هذا، قد رواهما الجهال بإسنادين وصفهها ابن عدي بأنهها غير محفوظين، أوَّلُهما الذي رواه عنه محمد بن الجهم السمري، وقال عقبه المقالة السابقة.

ثم قال ابن عدي: ولمحمد بن يونس أحاديث أخر من طراز ما ذكرت، وهو ممن يسرق حديث الناس.

وابن عديّ من نقاد هذا الفن، وعبارته «له أحاديث أخر من طراز ما ذكرت» تعني أن الجمال يروى أحاديث سوى ما ذكر ابن عدي بأسانيد غير محفوظة، فمن أين له بها؟ إما أنه يسرقها ويفتعلها، وإما أنها تُدخل عليه، أو غير ذلك.

فلما روى عن ابن عيبئة ما علم ابن عدي أنه إنها ينفرد به حسين الجعفي، انقدح في ذهن ابن عدي -مع اتهام السمري له وهو من الآخذين عنه- أنه قد سرق هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي يرويها بأسانيد غير محفوظة.

ولا يُعرف غالفٌ لابن عدي فيها رَمى به الجهاّل، فمع نَصْبِ ابن عديّ الشواهد على ما قال، فلا محيصَ من إعمال قوله، وعدم الاعتبار بها رواه الجماّل رأسًا، والله تعالى أعلم.

قال الشيخ المعلمي: «فقد سمع من أبيه في الجملة (١)، فإن كان أبوه أذن له أن

(١) قد أطلق غير واحد من الأئمة عدم سماع مخرمة من أبيه، وأنه إنها يروي من كتاب أبيه، منهم: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وابن حبان.

وهو ظاهر صنيع البخاري ؛ فقد ذكر في ترجمته من «التاريخ الكبير» (١٦/٨) قول أحمد: «سمعت حماد بن خالد الخياط قال: أخرج مخرمةً بن بكير كتبًا، فقال: هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئًا»

ولم يخرج البخاري لمخرمة في الصحيح شيئًا.

وتَرَدَّدُ أَبُوحَاتُم فَلَم يَجْزُم فَيه بشيء، فقال، (٨/ ٣٦٤): «إن كان سمعها من أبيه فكل حديثه عن أبيه، إلا حديثًا يحدث به عن عامر بن عبدالله بن الزبير».

وقد جاء عن مخرمة التصريح بأنه لم يسمع من أبيه شيئًا:

فقد روى غير واحد عن سعيد بن أبي مريّم عن خاله موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير بكتاب أعرضه عليه فقال لي: ما سمعت من أبي شيئًا، وهذه كتبه

وفي رواية: ما أدركت أبي إلا وأنا غلام (الجرح والكامل وغيرهما). وأما ما جاء مما يدل على ساعه، والجواب عنه:

أولاً: فقد روى الدولاني عن أحمد بن يعقوب: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت معن ابن عيسى يقول: غرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأى سليان بن يسار. قال علي بن المديني: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليان، لعلّه سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي. ثانيًا: ما حكاه ابن أبي أويس - وهو إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أنس الإمام - وقد اختلفت ألفاظ الناقلين عنه: أبي عامر الأصبحي، ابن أخت مالك بن أنس الإمام - وقد اختلفت ألفاظ الناقلين عنه: أب ففي «الجرح» (٨/٤٣): قال أبوحاتم: قال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعها من أبيه؟ فحلف في وقال: ورب هذه مالك: سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعها من أبيه؟ فحلف في وقال: ورب هذه

البنية -يعني المسجد- سمعت [و في نسخة: سمعته] من أبي. ب - وفي «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١٦٣/١): قال إبراهيم بن المندر: حدثني ابن أبي أويس قال: قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك قال: وصلت الصفوف حتى قمت إلى جنب مخرمة بن بكير في الروضة، فقلت له: إن الناس يقولون إنك لم تسمع هذه الأحاديث التي تروي عن أبيك من أبيك؟ فقال: ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبيك؟

ج - وقال أبوزرعة الدمشقي في «تاريخه» (٤٤٢/١): حدثني أحمد بن صالح: قال: حدثني ابن أبي أويس قال: رأيت في كتاب مالك بخطه: قلت لمخرمة في حديث: سمعته من أبيك؟ فحلف لَسَمِعَهُ مَنْ أبيه.

ثالثًا: قال أبوداود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر (ذكره المزي =

= في «تهذيب الكمال»: (٣٢٦/٢٧)

أقول: أما الأمر الأول فقد أجاب عنه ابن المديني، واستبعد هذا السماع، واستظهر بأنه لم يبلغه تصريح نحرمة بالسماع من أبيه في شيء من حديثه.

وأما الأمر الثاني فالظاهر أن الأثمة لم يُعوِّلوا على حكاية ابن أبي أويس ؛ لحاله في نفسه مما فيه من الضعف، ووصفه بالغفلة، ولأن له عن مالك غرائب، ولمخالفة حكايته لما جاء عن غرمة من طرق صحيحة أنه لم يسمع من أبيه شيئًا، ولأن حكايته إنها هي وجادة، وقد اختلف النقل عنه، ففي النص (أ): وجدت في ظهر كتاب مالك. ولم يقل بخطه. وفي (ب): قرأت في كتاب مالك بخطه.

وفيهما ما ظاهره أن السؤال كان عن أحاديثه كلها عن أبيه.

وفي (ج): السؤال عن حديث بعيّنه.

وهذا الاختلاف مما يُضعف الاعتباد على مثل هذه الحكاية؛ لأن لظهر الكتاب شأنًا سوى الكتاب نفسه، وهل السؤال عن سماع حديث واحد، أم عن سماع مخرمة من أبيه جملة؟ فالفرق كبير.

وقد ساق أبوحاتم تلك الحكاية، ثم قال: إن كان سمعها من أبيه...» فلم يرها حجة في إثبات السماع، والله تعالى أعلم.

وَقَد عَلَق الشَّيخ المعلمي على هذه الحكاية في حاشية الجرح» (٣٦٤/٨) بقوله: "وِجَادَة، فإذا احتيج إليها لم تُغن، وإن أغنت لم يُحْتَجُ إليها».

وأما الأمر الثالث فهو يدل على سماع حديث واحد، والثابت عن نخرمة أنه أدرك أباه وهو غلام، لم يسمع منه شيئًا، وعلى ذلك جمهور النقاد من المحدثين، فاستثناء شيء من هذا الإطلاق يحتاج إلى برهان وحجة، فربها كان مستند أبي داود بجيء هذا الحديث الواحد مصرحًا فيه بسماع مخرمة من أبيه، فينظر: هل هذا التصريح بالسماع محفوظًا أم لا؟ فكم من صيغ للاتصال في الأسانيد لم يَعْبَأ بها النقاد ؛ لاستقرار العلم بالانقطاع، وقد اعتنى ابن المديني بهذا الأمر، فلم يجد أحدًا ينقل سماع مخرمة من أبيه - كما مَرَّ نقلُه.

أما الإمام مسلم فقد احتج به في موضعين، واستشهد به في عدة مواضع.

أما الاحتجاج: ففي كتاب «الحج»: ص٥٥٥، ٩٨٢. وأما الشه إهد: ففي «الطهارة»: ص٧٤٧. وفي «الصلاة»: ص٣٢٨، ٣٢٨، ٥٨٤

وأما الشواهد: ففي «الطهارة»: ص٧٤٧. وفي «الصلاة»: ص٣٢٨، ٣٨٦، ٥٨٤. وفي «الحج» ص٩٦٩، ٣٨٦، ١٣١٢.

وقد قال ابن القيسراني في «الجمع بين رجال الصحيحين» (١٠/٢): «و أنْكر على مسلم إخراجه هذه الترجمة» اه.

وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص: ٢٧٥: «أخرج له مسلم عن أبيه عدَّة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سببًا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه». اهـ

يروي ما في كتابه ثبت الاتصال، وإلا فهي وجادة، فإن ثبت صحة ذلك الكتاب قوى الأمر.

ويدل على صحة الكتاب أن مالكًا كان يعتد به، قال أحمد: «أخذ مالك كتاب مخرمة، فكل شيء يقول: بلغني عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة عن أبيه عن سليمان». وربما يروي مالك عن الثقة عنده عن بكير بن الأشج. وقد قال أبوحاتم: «سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: هذا هو الذي يقول مالك: حدثنى الثقة - من هو؟ قال: مخرمة بن بكير». اه

# [۷۲۳] مخلد بن خالد بن عبدالله التميمي أبوعبدالله النيسابوري «الفوائد» ص ٧٥: «لم يوثق».

#### [٧٢٤] مخلد بن قريش.

«الفوائد» ص ١٦١ : «مجهول وذِكْرُ ابن حبان له في الثقات لا ينفعه لما عرف من قاعدة ابن حبان، مع أنه قال: «يخطئ».

#### [٥٢٥] مخلد بن يزيد القرشي الحراني.

«الفوائد» ص ٤١٨ : «صدوق يهم».

[۷۲۲] مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة. ثنا محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليهان بن سمرة.

"الفوائد" ص ٤٦٠: "فيه كلام، . . وبهذا السند غرائب تجد بعضها في ترجمة مروان من اللسان". اهـ

## [٧٢٧] مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبوعبدالملك الأموى المدني .

قال المعلمي في «الأنوار الكاشفة» ص ٢٨١: «اعتبر البخاري أحاديث مروان فوجدها مستقيمة معروفة لها متابعات وشواهد، ووجد أن أهل عصر مروان كانوا يثقون بصدقه في الحديث، حتى روى عنه سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي، وروى عنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

بقي عدالته في سيرته، فلعل البخاري لم يثبت عنده ما يقطع بأن مروان ارتكب ما يخلّ بها غير متأول.

وعلى كل حال فلا وجه للتشنيع (١)، إذ ليست المفسدة في الرواية عمن تذم حاله في الصحيح ما دام المروي ثابتًا من طريق غيره.

ألا ترى أنه لو وقع في سند إلى بعض ثقات التابعين أنه سمع يهوديًا يقول لعلي ابن أبي طالب: سمعت نبيكم يقول كيت كيت. فقال علي: وأنا سمعته يقول ذلك: لصح إثبات هذا الخبر في الصحيح وإن كان فيه صورة الرواية عن يهودي؟ فها بالك بمروان، مع أن روايته لا تخلو من تقوية لرواية غيره، لأنه على كل حال مسلم قد عُرف تحريه الصدق في الحديث. اه

وقد أشار الشيخ المعلمي إلى الوهم الواقع في عبارة الحافظ ابن حجر في «الإصابة» و«مقدمة الفتح» أن عروة بن الزبير قال: «كان مروان لا يتهم في الحديث».

<sup>(</sup>١) يعنى: عَلَى البخاري بإخراجه حديث مروان.

فقد قال البخاري في ترجمة مروان من «التاريخ الكبير» (٣٦٨/٧): «نا محمد ابن سعيد قال: أخبرني مروان ابن سعيد قال: أخبرني مروان ابن الحكم قال: فلا إخاله يتهم علينا... ثم ذكر حديثا في فضل الزبير العوام رضى الله عنه».

فعلَّق المعلمي على قول عروة: «فلا إخاله يتهم علينا»، بقوله:

«هكذا في الأصلين، وفي مسند أحمد في هذه القصة «و ما إخاله يتهم علينا» المسند (١/ ٦٤).

ومعنى هذه العبارة كما لا يخفى أن مروان لا يتهم بأن يكذب في فضيلة لآل الزبير، مع ما بينه وبينهم من الشحناء منذ قتل عثمان، واتهم الزبير بأنه ممن ألّب عليه.

وفي ترجمة مروان من «الإصابة» و«مقدمة الفتح» أن عروة قال: «كان مروان لا يتهم في الحديث».

وفي «التهذيب» (٩٢/١٠): «وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث هو في قصة ذكرها البخاري (بياض) في قصة نقلها عن مروان عن عثان في فضل الزبير».

أقول: بين العبارتين بون شاسع كما لا يخفى والله المستعان<sup>(١)</sup>. اهـ

<sup>(</sup>١) عبارة «التاريخ الكبير» تفيد نفي التهمة عن مروان في أمر خاص، وهو تحديثه بفضيلة لمن بينه وبينهم عداوة، وهم آل الزبير.

وعبارة الحافظ ابن حجر تفيد نفي التهمة عن مروان في الحديث بعامَّة.

ويظهر أنَّ الشيخ المعلمي قد قال مقالته السابقة في «الأنوار الكاشفة»: «قد عرف تحريه الصدق في الحديث» أخذًا بظاهر عبارة الحافظ ابن حجر، وذلك مِنْ غير أن ينعم النظر في عبارة «التاريخ الكبير» والله تعالى أعلم.

# [٧٢٨] مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري الرزقي أبوعثمان المدني.

«الفوائد» ص ٤٤٨ قال الشوكاني في حديث: «رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. . . »: في إسنناده وضاع وكذاب ومجهول.

قال الشيخ المعلمي: «... ويريد بالكذاب مروان بن عثمان بناءً على ما رُوى عن النسائي أنه قال: «ومن مروان بن عثمان حتى يُصَدَّق على الله؟».

وهذا لا يعطي أنه كذاب، وعدم التصديق لا يستلزم التكذيب؛ فإنه يحتمل التوقف، ويحتمل قوله على أنه أخطأ، ويدل على هذا أن النسائي أخرج لمروان هذا في سننه (١). اهـ

# [٧٢٩] مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبوعبدالله الكوفي نزيل مكة ودمشق.

في «الفوائد» ص ٢٤ حديث: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود». رواه مروان عن هلال بن ميمون الرملي.

قال المعلمي: «مروان ثقة، كان يدلس أسهاء الشيوخ، ولا أثر لذلك هنا، لكن قال ابن حجر في طبقات المدلسين: «كان مشهورًا بالتدليس، وكان يدلس الشيوخ أيضًا، وصفه بذلك الدارقطني».

<sup>(</sup>١) مروان قال فيه أبوحاتم: ضعيف (الجرح: ٨/ ٢٧٢). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤٨٢/٧).

## [٧٣٠] مزاحم بن ذوَّاد بن علبة الحارثي الكوفي.

قال المعلمي في «التنكيل» ١٨٩/١: «ضعيف هو وأبوه».

### [٧٣١] مسدد بن قطن بن إبراهيم أبوالحسن النيسابوري المزكي.

«التنكيل» رقم (٢٤٣): «ترجمته في «تاريخ نيسابور» وفيها كما في «مرآة الجنان» و»الشذرات»: «كان [مزكي] (١) عصره والمقدم في الزهد والورع». ولم يتكلم فيه أحد» (٢). اه

# [٧٣٢] مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم أبوعمرو البصرى.

«التنكيل» ١٣٧/٢ : «ثقة متفق عليه».

### [٧٣٣] مسلم بن إبراهيم الوراق.

هكذا وقع في «الفوائد» ص ٢٧٠: «مسلم»، وهو كذلك في «اللآلئ» (٢/ رقم: ٩٢٦٨).

والصواب أنه: «سَلْم». وهو مترجم كذلك في «التهذيب» وغيره، وقد سبق في حرف (السين).

<sup>(</sup>۱) في «الشذرات» (۲۳۷/۲): «مزني» براي ونون، وهي واضحة التصحيف، فظنها الشيخ المعلمي: «مربي» براء وموحدة، ولها معنى قريب، فأثبتها هنا كذلك ولم ينبه على ما في «الشذرات» ولكنها أيضًا تخالف الصواب، وإنها هي: «مزكي» بزاي وكاف، كها سيأتي.

<sup>(</sup>٢) ترجمه الذهبي في «السير» (١١٩/١٤) وقال: قال الحاكم: «كان مزكي عصره، المقدم في الزهد والورع والتمكن في العقل، تورع من الرواية عن يحيى بن يحيى لصغر سنه، توفي سنة إحدى وثلاث مائة».

قال الذهبي: نيَّف على التسعين، وكان أبوه صاحب حديث اه وذكره الذهبي في تلك السنة من «تاريخ الإسلام» وقال: «كان ثقة مأمونًا زاهدًا عابدًا ورعًا عاقلاً». اه

## [٧٣٤] مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، المكي المعروف به: (الزنجي).

«التنكيل» ١٤/٢: «وإن ضعفه الأكثرون ونَسَبُوه إلى كثرة الغلط فقد وثقه ابن معين (١) وغيره، وقالوا: كان فقيه أهل مكة وكانت له حلقة في حياة ابن جريج. وهذا الخبر مما يحتاج إليه الفقيه [يعني خبر القلتين] فلا يظن به الغلط فيه، وقد تابعه في الجملة أبوقرة وهو ثقة حافظ».

(1) مِنَ الرواة عن ابن معين مَنْ نقل عنه توثيقه، ومنهم من نقل عنه تليينه، ومنهم من نقل عنه تضعفه.

قال عنه الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة: ثقة (تاريخ الدوري: ٢/٥٦١)، والجرح والتعديل: ٨/١٨٣).

وقال عنه الدوري في موضع آخر: ثقة، وهو صالح الحديث (٢/ ٥٦١).

وقال ابن محرز وابن الجنيد وغيرهما عنه: ليس به بأس (ابن محرز ٢٩٤)

وزاد ابن الجنيد: قال ابن الغلابي ليحيى: ما كنت أراه إلا متروك الحديث. قال: لا. (٨٨٤).

وقال الدارمي عنه: ثقة. قال الدارمي: يقال: الزنجي والقداح ليسا بذاك في الحديث.

وقال ابن الجنيد في موضع آخر: قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع: الزنجي بن خالد ثقة؟ قال: ليس بذاك القوي. (٨٥٤).

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه: ضعيف. (الكامل: ٢٣١٠/٦).

فَيُستفاد من مجموع ما نُقِل عن ابن معين أن توثيقه في بعض المواضع إنها يعني به العدالة، أما في الضبط فليس هو بذاك القوي.

وابن معين وإن أَجْمَلَ القولَ فيه فقد ضَعَّفَهُ سائر النقاد.

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: كذا وكذا، كان يحرك يده. (العلل ٢/ ٣١) وقال ابن المديني: ليس بشيء (التاريخ الكبير: ٧/ ٢٦٠).

وقال البخاري فيه: منكر الحديث (تاريخه).

ونقل الترمذي عنه: ذاهب الحديث (العلل الكبير: ١/٥١٤)

وقال أبوحاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر. (الجرح: ١٨٣/٨).

وَلَكُورُهُ أَبُورُوعَةَ الرازي في «أسامي الضعفاء» (أبو زرعة الرازي: ٦٥٧)

وضعفه النسائي وأبو داود وأبو جعفر النفيلي، وذكره غير واحد في «الضعفاء»، ومشَّاه ابن عدى وابن حبان.

# [٧٣٥] مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد الأعور أبوعبدالله الكوفي.

«الفوائد» ص ٠٠٠: «شيعي واهِ متروك مختلط».

# [٧٣٦] مسلم بن أبي مسلم -واسم أبيه: عبدالر حن - الجرمي سكن بغداد (١).

«التنكيل» رقم (٢٤٤) قال الكوثري: «مسلم بن أبي مسلم عبدالرخمن الجرمي وثقه الخطيب، لكن في «اللسان»: «أنه ربها يخطئ». وقال البيهقي: «غير قوي». وقال أبوالفتح الأزدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها».

فقال الشيخ المعلمي: «ذكره ابن حبان في «الثقات»: «مسلم بن أبي مسلم الجرمي سكن بغداد، يروي عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين، ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبويعلى، ربها أخطأ، مات سنة أربعين ومائتين».

وقد قَدَّمنا في ترجمة ابن حبان أن توثيقه لمن قد عرفه من أثبت التوثيق، وقوله: «ربها أخطأ» لا ينافي التوثيق، وإنها يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.

فأما أبوالفتح محمد بن الحسين الأزدي فليس في نفسه بعمدة حتى لقد اتهموه بوضع الحديث.

ومع ذلك فليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ما حدث به، وإنها شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل (۸/ ت ۸۲۶) وذكر أنه من الغزاة. وتاريخ بغداد (۱۳/ ۱۰۰)، واللسان (۲/ ۳۳) وغيرها,

والظاهر أن الأزدي إنها عنى الحديث الذي ذكره البيهقي وهو ما رواه مسلم هذا عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا: لا يقل أحدكم زرعته، ولكن ليقل حرثته، قال أبوهريرة: ألم تسمع إلى قول الله ﴿أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾.

وهذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسير الواقعة عن أحمد بن الوليد القرشي عن مسلم.

وفي «اللسان» أن البيهقي أخرجه في «شعب الإيمان» من وجهين [عنه] وقال: إن مسلمًا غير قوي.

ولَعَلَ ابن حبان إنها أشار بقوله: «ربها أخطأ» إلى هذا الحديث على أن الصواب موقوف وأخطأ مسلم في رفعه.

ومسلم مكثر في التفسير كما يعلم من: «تفسير ابن جرير» فإن ترجح خطؤه في هذا الحديث الواحد لم يضره ذلك إن شاء الله، وابن حبان والخطيب أعرف بالفن ودقائقه من البيقهي. اهـ

[۷۳۷] مسلمة بن عبدالله بن ربعي الجهني الحميري الدمشقي . «الفوائد» ص ١٦٧: «لم يجرح ولم يوثق فهو مجهول الحال» .

[٧٣٨] مسلمة بن عُلَيّ الخشني أبوسعيد الدمشقي البلاطي . «الفوائد» ص ٥٠٣: «متروك البتة».

[٧٣٩] المسيب بن واضح أبو محمد التلمنسي الحمصي الشامي . «التنكيل» (٢٤٥) قال أبوحاتم: «صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل» .

تكلم المعلمي هنا عن مسألة: «خطأ الراوي وعدم رجوعه»، راجع ترجمة: «محمد بن عبيدالطنافسي».

ثم قال المعلمي: «فكلمة أبي حاتم في المسيب لا تدل على أنه كان الغالب عليه، ولا أن خطأهُ كان فاحشًا، ولا أنه بُينً له في حديث اتفاق أهل العلم على تخطئته فلم يرجع (١).

وقد قال أبوعروبة في المسيب: «كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه». وهذا يشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطأ ليس منه بل ممن فوقه، فكان يثبت على ما سمع قائلًا في نفسه: إن كان خطأ فهو ممن فوقي لا مِنّى، وفي «الميزان» و«اللسان» عن ابن عدي أنه ساق الأحاديث التي تنتقد على المسيب ثم قال: «أرجو أن باقي حديثه مستقيم وهو ممن يكتب حديثه»(٢)

وذكر في «الميزن» أربعة أحاديث، إما أن تكون هي جميع ما ذكره ابن عدي (٣)، وإما أن يكون الذهبي رأى الأمر فيها عداها محتملًا.

الأول: رواه المسيب عن يوسف بن أسباط (٤)، ويوسف ربها أخطأ في الأسانيد.

<sup>(</sup>١) وقد روى ابن عدي في «الكامل»، عن ابن أبي داود عن أبيه، أنه أنكر على المسيب زيادة في إسناد، فتركها المسيب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من «الكامل» (٢٣٨٥/١): «المسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه، وعامَّةُ ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، لا يتعمده، بل كان يشبه عليه، وهو لا بأس به». اهـ

<sup>(</sup>٣) جميع ما ذكره ابن عديّ للمسيب عشرة أحاديث، أخطأ في أسانيدها، فزاد في بعضها، وأنقص من بعض، وسلك في بعضها الجادة، وأتى في بعضها بإسناد دون إسناد، واضطرب في آخر.

<sup>(</sup>٤) عن سفيان وهو الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عبيدة، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بنى في البناء فوق ما يكفيه كُلف ثقل البنيان يوم القيامة إلى المحشر». قال ابن عدي : هذا عن الثوري بهذا الإسناد يرويه يوسف، وعن يوسف: المسيب. أقول: وليوسف بن أسباط أحاديث لا يرويها عن الثوري غيره، قد روى بعضها عن يوسف: المسيب بن واضح، وقد ذكر بعضًا منها ابن عدي في ترجمة يوسف من «الكامل» يوسف: المسيب بن واضح، وقد ذكر بعضًا منها ابن عدي في ترجمة يوسف من «الكامل»

الثاني: حديث رواه ابن عدي عن الحسين بن إبراهيم السكوني -لم أقف على ترجمته - عن المسيب<sup>(۱)</sup> بسنده عن ابن عمر مرفوعًا أنه كره شم الطعام، وقال: إنها تشم السباع.

وقد روى الطبراني في «الكبير»، والبيهقي في «الشعب»، كما في «الجامع الصغير» من حديث أم سلمة مرفوعًا: «لا تشمو الطعام كما تشمه السباع». فلنظر في سنده (٢)، ويقارن بسند حديث المسيب، لعله يتبين وجه الغلط.

والثالث: ليس بالمنكر أراه (٢٦) ، فإن كان فيه خطأ فيحتمل أن يكون من فوق ، والله أعلم .

والرابع: قالوا: صوابه موقوف، وعلى هذا فإنها أخطأ في رفعه.

وزاد في «اللسان» خامسًا وهو من رواية المسيب عن يوسف بن أسباط.

وقال ابن عدي: «كان النسائي حسن الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه» (٤٤). وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «وكان يخطئ». وقال الدارقطني:

<sup>(</sup>١) قال: ثنا ابن المبارك عن سفيان، عن فرات، عن أبي حازم، عن ابن عمر به. قال ابن عديّ: وهذا لا أعلم يرويه غير المسيب.

 <sup>(</sup>٢) هو من طريق أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عباد بن كثير عن أبي عبدالله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة مرفوعًا. (المعجم الكبير: ٢٨٥/٢٣).

عُباد بن كثير هو الثقفي متروك، وهو يروي عن أبي عبدالله الشقري، وعنه زهير بن معاوية أبوخيثمة.

<sup>(</sup>٣) رواه المسيب قال: ثنا أبوإسحاق الفزاري، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الشهيد مَنْ لو مات على فراشه دخل الجنة».

ورواه أيضًا قال: ثنا أبوإسحاق الفزاري ثنا سفيان الثوري عن عاصم بإسناده. وجعل ابن عدي الاضطراب في روايته من المسيب، وقال: «هذا كان المسيب يروي أحيانًا عن الفزاري، عن حماد، عن عاصم، وأحيانًا يروي عن الفزاري، عن الثوري، عن عاصم. وكلاهما غير محفوظين». اهد

<sup>(</sup>٤) هكذا علَّقه ابن:عدي، ولم يذكر إسناده، ولم يخرج النسائي، ولا أحد من سائر أصحاب الكتب الستة للمسيب شيئًا.

«فيه ضعف». وسئل عبدان عن عبدالوهاب بن الضحاك والمسيب فقال: «كلاهما سواء». وهذا إسراف، عبدالوهاب كذاب، والمسيب صدوق، حدّه أن لا يحتج بها ينفرد به». اه

## [٧٤٠] مشرح بن هاعان المعافري أبومصعب المصري.

«الفوائد» ص ٣٣٧ قال المعلمي: «قال ابن الجوزي: «لا يحتج به».

وقال السيوطي: «ثقة صدوق روى له أبوداود...»

أقول: «فيه كلام، وقد لخص ابن حجر حاله في «التقريب» بقوله: «مقبول» وهذا يوافق قول ابن الجوزي»(١). اه

### [٧٤١] مصعب بن خارجة بن مصعب السرخسي القاضي .

«التنكيل» رقم (٢٤٦) قال الكوثري: «مجهول الصفة (٢) كما يقول أبوحاتم».

فقال المعلمي: «قد عرفه ابن حبان، فقال في «الثقات»: «مصعب بن خارجة بن مصعب، من أهل سرخس، يروي عن هماد بن زيد وأبيه، روى عنه أهل بلده، مات سنة إحدى أو اثنتين ومائتين، وكان على قضاء سرخس». أهـ

# [٧٤٢] مصعب بن سعيد أبوخيثمة الضرير الحراني نزيل المصيصة.

«الفوائد» ص ٣٣٦- ٣٣٧: «ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يعتبر

 <sup>(</sup>١) يعني أنه يقبل منه ما قد توبع عليه، أما هو في نفسه فلا يحتج بها انفرد به.
 (٢) الذي في «الجرح» (٨/ت ١٤٣١): «بجهول» فقط.

وقد سيًّاه ابن أبي حاتم: مصعب بن خارجة. ولم يزد في نسبه شيئًا، وبَيَّض لشيوخه

حديثه إذا روى عن ثقة (۱) . . . وقد كف في آخر عمره » . وقال صالح بن محمد : «شيخ ضرير لا يدري ما يقول » . وقال ابن عدي : «يحدث عن الثقات بالمناكير » (۲) . وساق له أحاديث ذكر الذهبي بعضها في «الميزان» ثم قال : «ما هذه إلا مناكير وبلايا » (۱) . اه

وفي «الفوائد» ص ٤٧٠: «تالف»(٤).

## [٧٤٣] مصعب بن سلام التميمي الكوفي نزيل بغداد.

«الفوائد» ص ٦٧ قال الشوكاني: "ضَعَّفَهُ يحيى، وابن المديني، وأبوداود». فقال المعلمي: «نسبوه إلى الصدق، إلا أنه كان لا يضبط الأسانيد، فكان يجعل حديث ذا لذا».

<sup>(</sup>١) صَدْر كلام ابن حبان: ربيا أخطأ، وتتمته: إذا روى عن ثقة، وبيّن السياع في حديثه؛ لأنه كان مدلسًا. (الثقات: ٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) تمامه: ويُصَحِّفُ عليهم.

ثم ذكر له مناكير، وقال: الضعف على حديثه بَيُّنَّ.

 <sup>(</sup>٣) وروى عنه أبوحاتم، وسأله عنه ابنه فقطب وجهه وقال: عبدالله بن جعفر الرقي أحب إليً منه، وكان صدوقًا (الجرح: ٨/ ت١٤٢٨).

ولم ينقل الذهبي هذا في «الميزان» ولا زاده ابن حجر في «اللسان» فكأن المعلمي لم يقف عليه ولكن الذهبي ذكره في "تاريخ الإسلام» والمغني (٢/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) قد رَوَى عنه أَبُوحاتُم ونسبه إلى الصدقُ، وقدمٌ عليه عبدالله بن جعفر الرقي، وقد قال هو في الرقي: ثقة (الجرح ٥/٢٤).

ويظهر من صنيع أبي حاتم لما قطب وجهه حين سئل عنه أنه ينقم عليه أشياء في حديثه، وأنه ليس بذاك الحجة، إلا أنه صدوق في الأصل.

وصنيع ابن حبان يدل على ذلك، ففي كلامه ما يشعر بأن بعض المناكير الواقعة في حديثه إنها هي من جرَّاء روايته عن الضعفاء، أو تدليسه عنهم.

لكُن قد ذكر له ابن عديّ مناكير يرويها عن الثقات، وصرَّح بذلك فقال: «يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم» ثم حكم على حديثه بالضعف البَينُ، فالله تعالى أعلم.

# [٧٤٤] مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبومصعب اليساري الأصم ابن أخت مالك بن أنس.

«التنكيل» (۲٤٧)

قال ابن عديّ: «يحدث عن ابن أبي ذئب، ومالك، وعبد الله بن عمر وغيرهم بالمناكير».

قال الشيخ المعلمي: «فَسَّر ابن عدي كلمته بأن ذكر أحاديث مناكير رواها ابن عديّ عن أحمد بن داود بن عبدالغفار عن أبي مصعب<sup>(۱)</sup>. فردّ الذهبي<sup>(۲)</sup> وغيره على ابن عديّ بأن الحمل في تلك الأحاديث على أحمد بن داود، وأحمد بن داود كذبه الدارقطني، ورماه العقيلي وابن طاهر بالوضع.

أقول: قد وقع لابن عديّ شبيه بهذا في غالب القطان، قال ابن حجر في «مقدمة الفتح»: «و أما ابن عديّ فذكره في «الضعفاء» وأورد له أحاديث، الحمل فيها على الراوي عنه: عمر بن مختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عديّ، والكمال لله».

ويظهر لي أن لابن عدي هنا عذرًا ما ؛ ففي ترجمة أحمد بن داود من «اللسان» (٣): «قال أبوسعيد بن يونس: حدث عن أبي مصعب بحديث منكر، فسألته عنه، فأخرجه من كتابه كها حدث به».

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عدي بهذا الإسناد خمسة أحاديث، ذَكَر للأوَّلِ منها متابعات لأحمد بن داود، وسيأتي جواب المعلمي عنه وذكر ابن عديّ أن لأحمد بن داود عن أبي مصعب أحاديث أُخر لم يخرجها.

<sup>(</sup>۲) الْميزان (٤/ ١٢٤).

<sup>(1)(1/1/1).</sup> 

وفيه بعد ذلك ذكر حديثه عن أبي مصعب، عن عبدالله بن عمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:

من رأى مبتلى فقال: الحمد لله، إلخ. قال: «قال ابن عديّ لمّا حدَّث أحمد بهذا الحديث عن مطرف: كانوا يتهمونه... فظلموه؛ لأنه قد رواه عن مطرف: على بن بحر، وعباس الدوري، والربيع...»(١).

فقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس هو هذا الحديث: من رأى مبتلى. النخ. رآه ابن عدي في أصل أحمد بن داود، وعرف أن غيره قد رواه عن مطرف، ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة، فقاس بقية الأحاديث عليه.

وقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث، ويكون ابن عديّ رأى الأحاديث في أصل أحمد بن داود، فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر، وهو ثبوتها في أصله، فحملها كلها على مطرف.

فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني، فذاك الدليل -وهو ثبوت الأحاديث في أصله- يحتمل الخلل.

ففي «لسان الميزان» ج ا ص٢٥٣: «أحمد بن محمد بن الأزهر... قال ابن حبان (٢): كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بها لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب عليّ فيها، فطاولته على الانبساط،

<sup>(</sup>١) ذكر ابنُ عديّ هذا في ترجمة مطرف من «الكامل» (٢٣٧٤/٦).

ولم يترجم لشيخه أحمد بن داود هذا، وإنها ترجم لمطرف، وصَدَّر الترجمة بالحديث الذي بيَّن فيه براء ة أحمد هذا مما اتَّهم به، لما توبع في روايته عن مطرف. ثم بنى على ذلك فذكر أربعة أحاديث لمطرف من رواية أحمد عنه.

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١٦٣/١-١٦٤).

فأخرج إلي كتابه بأصل عَتيق . . قال ابن حبان: فكأنه كان يعملها في صباه . . . » .

فهذا رجل روى أحاديث باطلة، وأبرز أصله العتيق بها فإما أن يكون كان دجًالا من وقت طلبه، كان يسمع شيئًا ويكتب في أصله معه أشياء يعملها، وإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض الدجالين، فكان يدخل عليه ما لم يسمع، كها وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح، كها تراه في ترجمة عثمان بن صالح السهمي من «مقدمة الفتح».

وفي ترجمة: محمد بن غالب تمتام من «الميزان» أنه أنكر عليه حديث، فجاء بأصله إلى إسهاعيل القاضي، فقال له إسهاعيل: «ربها وقع الخطأ للناس في الحداثة».

وفي «الكفاية» ص١١٩-١١٩ عن حسين بن حبان: «قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدَّث بأحاديث منكرة، فردَّها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إذْ أنكرتموها عليَّ فقد رجعت عنها؟ فقال: لا يكون صدوقًا أبدًا... (١) فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتابًا عتيقًا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له وأخطأ كما يخطىء الناس، فيرجع عنها» (٢).

فأنت ترى ابن معين لم يجعل ثبوتها في الأصل العتيق دليلاً على ثبوتها عَمَّنْ رواها صاحب الأصل عنهم، بل حمله على أنه شبه له وأخطأ في أيام طلبه الم

<sup>(</sup>١) تمامه: إنها ذلك الرجل يشتبه له الحديثُ الشاذُّ والشيءُ فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلان...

<sup>(</sup>٢) تتمته: قلت: فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه، قلت له: فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟ فقال: هو كذاب أبدًا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا دين لا يحل فيه غير هذا. اه

إذا تقرر هذا، فلعل الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن أحمد بن داود عن أبي مصعب رآها ابن عدي في أصل عتيق لأحمد بن داود، فبنى على أن ذلك دليل ثبوتها عن أبي مصعب.

وهذا الدليل لا يوثق به كها رأيت، لكن في البناء عليه عذر ما لابن عدي، يخف به تعجب الذهبي إذ يقول: «هذه أباطيل حاشا مطرفًا من روايتها، وإنها البلاء من أحمد بن داود، فكيف خفى هذا على ابن عديّ؟».

بقي حديث مطرف عن عبدالله بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه وفضلني على وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء».

فهذا رواه جماعة عن أبي مصعب، وأخرجه الترمذي(١) وقال: «غريب من هذا الوجه» وزاد في بعض النسخ «حسن» وأخرج قبل ذلك(٢) من طريق عمرو ابن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر - نحوه.

وعمرو بن دينار هذا متكلم فيه، وعدُّوا هذا الحديث فيها أنكر عليه.

وأحسب أن بعض الرواة سمع هذا، وسمع حديث سهيل عن أبي هريرة مرفوعًا: «من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة». فاشتبه عليه الحديثان، فحسب الأول بسند الثاني، فرواه كذلك.

وقد يكون هذا الخطأ من مطرف، وقد يكون من شيخه عبدالله بن عمر بن (١) الجامع (٣٤٣١) وكذا الطبراني في الأوسط (٤٧٢١) والصغير (٦٧٥).

حفص بن عاصم (١)؛ فإنه لينِّ حتى قال البخاري: «ذاهب لا أروي عنه شيئًا».

فإن كان الخطأ من أبي مصعب فقد يخطىء على عبدالله بن عمر ما لا يخطىء على مالك؛ لمزيد اختصاصه به.

ومطرف قال فيه أبوحاتم: «مضطرب الحديث صدوق».

ورجحه على إسماعيل بن أبي أويس، وقال ابن سعد والدارقطني: «ثقة، وروى عنه أبو زرعة، ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كما مرً مرارًا، وروى عنه البخاري في «صحيحه»(٢). اه

# [٥٤٧] معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله القرشي التيمي أبوالأزهر.

«الأنوار الكاشفة» ص ١٨٣: «لم يخرج له مسلم، وأخرج له البخاري حديثًا واحدًا متابعة.

وقد قال فيه أبوزرعة: «شيخ واه»، وَوَثَقَهُ بعضهم (٣). اهـ

<sup>(</sup>۱) يؤيده أن الجديث أخرجه البزار (كشف الأستار: ٣١١٨) وقال: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وعبد الله بن عُمر قد احتمل أهل العلم حديثه». فجعل البزار محل الكلام في الإسناد: عبدالله العمري، ولم يتكلم على مطرف بشيء.

<sup>(</sup>٢) قال أبوالوليد الباجي في «رجال البخاري» (٧٣٤/٢): «روى البخاري في الصلاة والدعوات عنه عن عبدالرحن بن أبي الموال».

وقال ابن حجر في «مقدمة الفتح» ص ٤٦٦: «ليس لمطرف في البخاري سوى حديثين:

أحدهما حديث الاستخارة، وتابعه عليه قتيبة وغيره عنده [انظر حديث: ٦٣٨٢]. والآخر: أخرجه في الصلاة بمتابعة. اه [انظر حديث: ٣٥٣، وهو شاهد لما قبله].

<sup>(</sup>٣) وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن سعد والعجلي وابن حبّان.

وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقاله يعقوب بن سفيان في موضع آخر.

انظر: الجرح (٨/ت١٧٤) والمعرفة والتباريخ (٣/ ٩٥). وطبقات ابن سعد (٦/ ٣٣٩) وثقات ابن سعد (٦/ ٣٣٩) وثقات ابن حبان (٧/ ٤٦٧) وتهذيب الكمال (٢٨/ ١٦١)، وميزان الاعتدال (٤٣ / ٢٦١) وغيرها.

# [٧٤٦] معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي القاضي الكوفي . «الفوائد» ص ٣٦٤: «لم يوثق توثيقًا مُعْتَبِرًا» (١).

## [٧٤٧] معاوية بن هشام القصّار أبوالحسن الكوفي.

ذكر الشيخ المعلمي في «التنكيل» ٢٢٩/١- ٢٣٠ جملةً من أوهام ابن الجوزي التي وقف عليها فقال: . . . وفيها: أنه ذكر معاوية بن هشام فقال: «وقيل هو معاوية بن أبي العباس روى ما ليس من سهاعه فتركوه».

كذا قال، ومعاوية بن هشام من الثقات، لم يرو ما ليس من سماعه ولم يتركه أحد.

وإنها روى مروان بن معاوية الفزاري عن معاوية بن أبي العباس أحاديث عن شيوخ الثوري، وهي معروفة من حديث الثوري، فقال ابن نمير - وأخذه عنه أبوزرعة وغيره-: إن معاوية بن أبي العباس رجل متروك، كان جارًا للثوري فلها مات الثوري أخذ معاوية كتبه فرواها عن شيوخه فسمعوا منه، ثم فطنوا لصيعه فافتضح وتركوه، وبقى مروان يروي عنه (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٧/ت ١٤٤٩) بغير جـرح أو تعديل، وذكره ابن أبي حاتم في الجـرح (٨/ت ١٧٦٤) وسـأل أبـاه فقال: «شيخ». وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٦٩).

 <sup>(</sup>۲) قال البرذعي: سألت أبازرعة عن معاوية بن أبي العباس، قال: فنظرت بدمشق في كتاب
لمروان بن معاوية عن معاوية هذا، فرأيت أحاديث عن شيوخ الثوري، وأحاديث يُعرف بها
الثوري، وأبوابًا للثوري، فارتبت به وتركته.

فذكرت ذلك لابن نمير، فقال: كان هذا جارًا للثوري، أخذ كتب الثوري فرواها عن شيوخه. اهـ

<sup>(</sup>أبو زرعة الرازي: ص٣٦٥). و(موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢/ ٤٢٤–٢٤٥). =

ورأى بعض الحفاظ أن معاوية بن هشام روى تلك الأحاديث عن الثوري، فسمعها منه مروان ثم دَلَّسَ مروان اسمه وأسقط الثوري من السند، فدلَّسَ مروان [تدليس] تسوية بعد تدليسه الاسم(۱).

وهذا القول على وهنه كها بينته في تعليقي على: «الموضح» لا يفيد أن معاوية ابن هشام روى مالم يسمع، ولا أنهم تركوه، ولكن ابن الجوزي جمع بين القولين، فإن: القائل إن ابن أبي العباس روى ما لم يسمع وتركوه بَنَى على أنه غير معاوية بن هشام، والقائل: إنه هو لم يقل إنه روى ما لم يسمع ولا أنهم تركوه. اهم

وقال الشيخ في ذاك التعليق، وموضعه آخر المنقول عن الدارقطني آنفًا في التعليق السابق رقم (١)، قال: «حاصل هذا القيل الذي تظناه أبوطالب ورآه الدارقطني أولى من قول ابن نمير الذي ارتضاه أبوزرعة وغيره: هو أن مروان سمع تلك الأحاديث من معاوية بن هشام عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ومنصور وغيرهما، فرواها مروان مدلًسًا لاسم شيخه ومدلًسًا التسوية بإسقاطه

<sup>=</sup> وقال ابن عقدة: حدثني عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة قال: سألت ابن نمير -أو سُئل-: مروان عن معاوية بن أبي العباس عن أبي إسحاق والأعمش ومنصور وأبي الزناد وهشام بن عروة والكوفيين والبصريين؟

فقال: هذا جار للثوري، كان يرى الناس ولزومهم للثوري، فلما مات الثوري أخذ كتبه وجعل يرويها عن شيوخ الثوري، فوقف الناس على ذلك فتركوه وافتضح، نسأل الله العافية.

فقلت: فمروان كان وقف على هذا؟. فقال: لو وقف عليه ما حدث عنه اهـ. (الموضع: ٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۱) قال عبدالغني بن سعيد الأزدي: حدثني أبوالحسن علي بن عمر (الدارقطني) قال: قال لي أبوطالب أحمد بن نصر بن طالب الحافظ: معاوية بن أبي العباس هو عندي: معاوية بن هشام، دَلَسَهُ مروان الفزاري، وأسقط الثوري في أحاديثه كلها، فذكر من بعد الثوري، منها . . و . . . و هذه الأحاديث عن معاوية بن هشام عن الثوري .

قال أبوالحسن علي بن عمر: وقول أبي طالب عندي أولى وأليق بمروان بن معاوية الفزاري أنه يروي أحاديث عن علي بن غراب فيقول: حدثني علي بن أبي الوليد، ويروي عن الحكم ابن ظهير فيقول: حدثني الحكم بن أبي خالد، ويروي عن نظرائه في السن ومن دون سنه فيذكرهم بكني آبائهم اهـ. (الموضح: ٢/ ٤٢٥-٤٢١).

الثوري، وروايتها عن معاوية عن حبيب ومنصور وغيرهما. وأن ابن نمير لم يفطن لذلك فقال ما قال تظنيًا، ورضي ذلك أبوزرعة وغيره كابن عقدة ولم يفطنوا للواقع».

#### ويَرِدُ على هذا أمور:

منها: أن مروان وإن عرف بتغيير أسهاء بعض شيوخه، فلم يُعْرَفُ بتدليس التسوية ولم يوصف به.

ومنها: أن ابن نمير ثبت متقن فاضل؛ إليه المنتهى في معرفة شيوخ الكوفيين، حتى كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان فيهم ما يقوله، والثوري كوفي، وجاره – إن كان – كوفي، ومعاوية بن هشام كوفي، وقد صحب ابن نمير جماعة من أصحاب الثوري، وروى عنهم، وكان معاوية بن هشام معه في البلد، وعرف مروان وروى عنه، وقد جزم بأن معاوية بن أبي العباس كان جارًا للثوري، وجرى له كيت وكيت.

ومنها: أن الحديث عن معاوية بن هشام منتشر مشتهر، فلو كان مروان إنها روى تلك الأحاديث عنه لظفر الحفاظ بعدد منها، قد رواه غير مروان عن معاوية بن هشام على الوجه كها رواه مروان عن معاوية بن أبي العباس مُسَوَّى.

فأين ابن نمير ومعرفته بحديث الكوفة؟ أو أين أبوزرعة وسعة حفظه؟ وأين ابن عقدة وما وصفه به الخطيب في أوائل «الموضح» من العلم البالغ بأهل الكوفة مع تبحر حفظه؟ وكذلك أين أبوطالب والدارقطني وعبد الغني والخطيب؟ .

فالظاهر أنهم لو وجدوا شيئًا من ذلك لشدُّوا به ذاك القيل.

وفي هذا وما دونه ما يكفي لتوهين تظني أبي طالب، وإن قَوَّاهُ الدارقطني والله الموفق. اهـ

#### [٧٤٨] معاوية بن يحيى الشامي أبومطيع الأطرابلسي الدمشقي.

«الفوائد» ص ٢٢٤: «ذهب الأكثر إلى أنه أحسن حالًا من الصدفي ووثقه بعضهم، وعكس الدارقطني وذكر أن مناكيره أكثر من مناكير الصدفي».

#### [٧٤٩] معاوية بن يحيى الصدفي أبوروح الدمشقي سكن الرقة.

«الفوائد» ص ٢٢٤: «هالك كان يشتري الصحف فيحدث بها فيها غير مبال أسمع أم لم يسمع».

وفي ص ١٢٠: «تألف».

## [٧٥٠] معبد بن جمعة أبوشافع الروياني الشاعر.

في «الميزان» و»اللسان»: «كذبه أبوزرعة الكشي».

فقال المعلمي في «التنكيل» رقم (٢٤٨): «أبو زرعة الكشي هو محمد بن يوسف الجنيدي. قال حزة السهمي في «تاريخ جرجان» في ترجمة معبد (١): «حدثنا عنه جماعة، سمعت أبازرعة محمد بن يوسف الجنيدي يقول: كان أبوشافع اسمه واسم أبيه واسم جدّه غير ما ذكر، هو غَيرٌ أسهاءهم وكان ثقة في الحديث إلا أنه كان يشرب المسكر».

فكأن بعضهم استروح إلى قوله: «هو غَيَّرَ أسهاءهم» فعَدَّها تكذيبًا، وتبعه غيره بدون تحقيق.

وتغيير الاسم ليس بكذب، وقد غير النبي ﷺ أسهاء جماعة، وغَيرً في بعضهم اسمه واسم أبيه، اللهم إلا أن يدعي الرجل أن اسمه لم يزل كذلك، وهذا يدفعه قول الكشي: «وكان ثقة في الحديث».

<sup>(</sup>۱) ص ۵۷۵.

فأما شرب المسكر فقد تأول جماعة في ماعدا الخمر المتفق عليها فيشربون القدر الذي لا يسكرهم، ولم يعد أهل العلم ذلك قادحًا في العدالة، وإن ذَمَّ أكثرهم ذلك.

فهذا هو الذي وقع من أبي شافع بدليل قول الكثبي: «وكان ثقة في الحديث». والله المستعان. اهـ

### [ ۷ ° ۷] معبد بن عبدالله بن هشام بن زهرة بن عثمان التيمي والد زهرة بن معبد .

«الفوائد» ص ٢٣: «لم يرو عنه إلا ابنه: زهرة، ولم يوثقه أحد، إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات على عادته».

# [٧٥٢] معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبوعروة البصري نزيل اليمن.

«الفوائد» ص ٤٦٨: «رجح الإمام أحمد: عبدالرزاق عن معمر على غيره عن معمر، وعَلَّلَ ذلك بأن معمرًا كان يتعاهد كتبه باليمن حيث سمع منه عبدالزراق، فأما في البصرة فحدثهم من حفظة». اه

ولمعمر ذكر في ترجمة سعيد بن أبي عروبة فراجعه.

### [٧٥٣] المغيرة بن سقلاب الحراني أبوبشر قاضي حران.

"التنكيل" ١٥/٢: "قال ابن التركهاني: ضعفه ابن عدي. وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه صالح (١)، وعن أبي زرعة: جزري لا بأس به .

<sup>(</sup>١) في الجرح (٨/ت ٢٠٠٤): صالح الحديث.

قال المعلمي: «الراوي الذي يطعن فيه محدثو بلده طعنًا شديدًا لا يزيده ثناء بعض الغرباء عليه إلا وهنًا؛ لأن ذلك يُشْعر بأنه كان يتعمد التخليط، فتزين لبعض الغرباء واستقبله بأحاديث مستقيمة فظن أن ذلك شأنه مطلقًا فأثنى عليه، وعرف أهل بلده حقيقة حاله.

وهذه حال المغيرة هذا، فإنه جزري أسقطه محدثو الجزيرة. فقال أبوجعفر النفيلي: «لم يكن مؤتمنًا».

وقال على بن ميمون الرقي: «كان لا يسوي بعرة».

وأبوحاتم وأبوزرعة رازيان كأنها لقياه في رحلتها فسمعا منه فتزيَّن لها كما تقدم فأحسنا به الظن.

وقد ضَعَّفَهُ ممن جاء بعد ذلك: الدارقطني وابنُ عدي لأنها اعتبرا أحاديثه... وهو تالف على كل حال». اهـ

[٤٥٧] المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حِزام - بمهملة وزاي - الحِزَامي، المدني، لقبه: «قصى».

«التنكيل» ٢ / ١٦٩/ قال ابن التركياني: «مغيرة قال فيه ابن معين: ليس بشيء».

قال المعلمي: «هذا حكاه عباس عن ابن معين. وقد قال الآجري: «قلت لأبي داود: «إن عباسًا حكى عن ابن معين أنه ضَعَّفَ مغيرة بن عبدالرحمن: «الحزامي» ووثق مغيرة بن عبدالرحمن: «المخزومي». فقال: غلط عباس»(١).

والحزامي احتج به الشيخان وبقية الستة، وقال أبوزرعة: «هو أحب إلي من ابن أبي الزناد وشعيب». يعني في حديث أبي الزناد كما في «التهذيب». اهـ

<sup>(</sup>١) قد تابع الدوريَّ في ذلكِ كله: ابنُ محرز، كما سيأتي.

وقال الشيخ في القاعدة السادسة من قسم القواعد من «التنكيل» (١/٦٤): في الرواة:

١ - المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي.

٢ - والمغيرة بن عبدالوحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام الحزامي.

٣ - والمغيرة بن عبدالرحمن بن عوف الأسدي.

حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول، وتضعيف الثالث(١).

فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني (٢)، ووَهَمَّه المزي.

ووثَّق أبوداود الثالث (٣)، وضعف الأول، فَلُكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال: غلط عباس (٤).

<sup>(</sup>١) بل الثاني.

<sup>(</sup>٢) بل الأول.

<sup>(</sup>٣) بل الثاني، كما سيأتي.

 <sup>(</sup>٤) هكذا ساق الشيخ المعلمي هذا الفصل، ولم أر في الثالث كلامًا لابن معين أصلًا، والظاهر أن المعلمي رحمه الله سبق قلمه أو انتقل بصره عند النقل.

وإنها جاءً الخلاف فيمن وقع عليه كلام ابن معين في رواية الدوري. والواقع في تاريخ الدوري (٢/ ٨١٥): المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي ثقة.

وهذا الرسم يشترك فيه اثنان:

الأول: المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبوهاشم ويقال أبوهشام المدني.

الثاني: المغيرة بن عبدالرحمن بن هشام بن المغيرة المخزومي أبوهاشم ويقال أبوهشام أيضًا المدني أخو أبي بكر بن عبدالرحمن.

فأورد ابن أبي حاتم قول الدوري في ترجمة الثاني، وكذا تبعه أبوالقاسم بن عساكر (تاريخ دمشق ٩٤/١٧) و الظاهرية).

فوهَّمَهُمَا المزي في ذلك، وجزم بأن نقل الدوري عن ابن معين إنها هو في الأول، واستدل بها رواه ابن عساكر بسنده إلى أبي بشر الدولابي عن معاوية بن صالح قال في تسمية تابعي أهل =

والحزامي احتج به الشيخان وبقية الستة، وقال أبو زرعة: «هو أحبُّ إليَّ من ابن أبي الزناد وشعيب» يعني في حديث أبي الزناد كما في «التهذيب» اهـ.

#### [٥٥٥] المفضل بن غسان بن المفضل أبوعبدالرحمن الغلابي.

ترجمته في «التنكيل» رقم (٢٤٩) وليس فيها مما يتعلق به شيءٌ، وإنها فيها ذِكْرُ: «الجوزجاني» و «أبي حنيفة» وإشارة إلى أثر: «المخالفة في المذهب» في الاعتداد بأقوال المختلفين بعضهم في بعض، وكذا الحكم المجمل «للجرح الغير المفسر».

وترى ذلك في مواضعه من هذا الكتاب والله الموفق.

# [٧٥٦] منصور بن أبي مزاحم: بشير التركي أبونصر البغدادي الكاتب.

«التنكيل» (٢٥٠): «ذكروا أنه كان كاتبًا في الديوان، ثم ترك ذلك وتجرد للحديث، وهو عندهم ثقة، قال أبوزرعة عن ابن معين: «تركي ثبت» وقال أبوحاتم: «صدوق» وذكر أنه سأل ابن معين عنه فأثنى عليه وقال: «كتبت عنه».

وقال الدارقطني: «ثقة، وأخرج له مسلم في «صحيحه» وأبوداود والنسائي وخطأه أحمد في حديث، ولا يضره ذلك». اهـ

المدينة ومحدثيهم: «المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، لم يعرفه ابن معين» أقول: قد وافق ابنُ محرز: الدوريَّ في نقله عن ابن معين توثيق المخزومي - ولم يُعَيِّنْهُ أيضًا - وضعفَ الحزامي. كما في سؤالاته: (١/٣٧١)، (٢٤٦/١).

فإذا أضيف إلى ذلك نقل معاوية بن صالح عن ابن معين أنه لم يعرف الثاني - وهو بن أهشام ابن المغيرة - ترجع أن نقل الدوري وابن محرز عنه التوثيق إنها هو لمن عرفه وهو الأول - أي ابن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة - كها ذهب إليه المزي، والله تعالى أعلم،

# [۷۵۷] منصور بن عمار الواعظ ابن السري خراساني ويقال بصرى والد سليم.

في «الفوائد» ص ٤١٩ حديث: «سيكون في أمتي رجل يقال له: وهب، يهب الله له الحكمة، ورجل يقال له غيلان، هو أضر على أمتي من إبليس».

قال المعلمي: «في اللآلئ أن الطبراني أخرجه من طريقين عن ابن لهيعة: الأولى: من طريق مجاشع بن عمرو وهو وضاع.

والثانية: عن الحسن بن العباس الخراساني -وهو ثقة ترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٧ عن سليم بن منصور، عن أبيه، عن ابن لهيعة، وزاد ابن الجوزي: «وسليم ذاهب الحديث».

أقول: أبوه أذهبُ منه على فضله.

وأحسب بعض الدَّجَالين كتب صحيفة فيها عدة أخبار منها هذا الخبر، فقرأها -أو بعضها- على ابن لهيعة، وسكت ابن لهيعة على عادته بأخرة كها مَرَّ في التعليق ص ٢١٥ فتلقفها من كان حاضرًا من الضعفاء كمنصور وغيره فانتسخوها وراحوا يروونها عن ابن لهيعة». اه

# [٧٥٨] موسى بن إسماعيل المِنْقَري مولاهم أبوسلمة التبوذكي البصري.

«التنكيل» رقم (٢٥١): «مجمع على ثقته والاحتجاج به».

### [٥٩] موسى بن سيار الأسواري عن أنس.

«الفوائد» ص ١٦٩: «مترجم في اللسان ٦/ ١٢٠و ١٣٦ رقم ٤١٥، ٤٧٠، ويظهر من ترجمته أنه لم يدرك أنسًا وأنه كان قدريًا زائغًا وذكر من قوله: «أن أصحاب رسول الله علي كانوا أعرابًا جفاةً، فجئنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا الدين». اهـ

# [٧٦٠] موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي أبو محمد المدني صاحب المغازي.

«مقام إبراهيم» ص ١٨٦: «ثقة أدرك بعض الصحابة، لكن ذكروا أنه تتبع المغازي بعد كبر سنه، فربها يسمع ممن هو دونه».

### [٧٦١] موسى بن المساور أبوالهيثم الضبي.

«التنكيل» (٢٥٢) قال الكوثري: «من رجال «الحلية» مجهول الحال ولم أر من وثقه».

قال المعلمي: «قال أبوالشيخ في «طبقات الأصبهانيين»: روى عن سفيان بن عينة وعبيد الله بن معاذ ووكيع والناس، وكان خيرًا فاضلًا، ترك ما ورثه من أبيه لإخوته ولم يأخذ منه شيئًا لأن أباه كان يتولى للسلطان. . . ». ونحو ذلك في «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم.

وبهذا يثبت أن الرجل عدل صدوق، ويبقى النظر في ضبطه، وسكوت هذين الحافظين وغيرهما من حفاظ أصبهان وغيرهم عن الكلام في روايته يدل أنه لم يكن به بأس». اه

# [٧٦٢] موسى بن وردان القرشي العامري مولاهم أبوعمر المصري مدني الأصل.

«الفوائد» ص ٢٦٠: «صدوق يخطئ وكان قاصًا».

### [٧٦٣] مُؤَمَّل بن إسهاعيل البصري أبوعبدالرحمن نزيل مكة.

«التنكيل» (٢٥٣) قال الكوثري: «يقول فيه البخاري: منكر الحديث. ويقول أبوزرعة: في حديثه خطأ كثير».

قال المعلمي: «وثقه إسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، ووثقه أيضًا ابن سعد والدارقطني، ووصفاه بكثرة الخطأ، ولخص محمد بن نصر المروزي حاله فقال: «إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف فيه ويتثبت؛ لأنه كان سيء الحفظ كثير المغلط».

فحدُّه أن لا يحتج به إلا فيها توبع فيه، وفيها ليس من مظانَّ الخطأ». اهـ

## [٧٦٤] مُؤَمَّل بن إِهَاب الرَّبَعِيِّ العجلي أبوعبدالرحمن الكوفي نزيل الرملة أصله من كرمان.

«التنكيل» (٢٥٤).

راجع عبارة: «كأنه ضعفه» من مبحث: «ألفاظ في الجرح والتعديل».

وقد قال ابن الجنيد: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن مؤمل بن إهاب فكأنه ضعفه.

قال الشيخ المعلمي: «... وفي ترجمة الحسن بن موسى الأشيب من: «مقدمة الفتح» مثل هذه الكلمة: «كأنه ضعيف» فدفعها الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا ظن لاتقوم به حجة».

هذا وتردُّدُ ابن الجنيد يحتمل وجهين أظهرهما: أن يكون جرى من ابن معين عندما سئل عن مؤمل ما يشعر بأنه لم يعجبه مؤمل، ولا ندري ما الذي جرى منه وما قدر دلالته؟

على أنهم مما يقولون: «ضعفه فلان» مع أن الواقع من فلان تليين يسير، كما تقدمت الإشارة إليه في القاعدة السادسة من قسم القواعد، فما بالك بقوله: «فكأنه ضعفه»؟

وإنها ينقل أهل العلم أمثال هذه الكلمة لاحتيال أن يوجد تضعيف صريح فيكون مما يعتضد به، فأما هنا فلا يوجد إلا التوثيق.

نعم الثقات يتفاوتون في درجات التثبت، ويظهر أن مؤملًا لم يكن في أعالي الدرجات، ففي الرواة من هو أثبت منه، وإنها يظهر أمر ذلك عند التخالف والتعارض عند الأولين

وإذا اشتبه الأمر في المنقول عن إمام، وجب الرجوع إلى المنقول عن غيره، وقد ذكرت في «الطليعة» توثيق الأئمة لمؤمل (١)، وبذلك يرجح رجحانًا ظاهرًا أن ابن معين لم يضعفه (٢)، والله المستعان. اهـ

[٧٦٥] مهنأ بن يحيى أبوعبدالله شامي الأصل، من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.

«التنكيل» رقم (٢٥٥) قال الكوثري: «قال أبوالفتح الأزدي... منكر الحديث، وتابعه الخطيب».

فقال الشيخ المعلمي: «الأزدي نفسه متكلم فيه، حتى رُمي بالوضع، وقد

<sup>(</sup>١) قال أبوحاتم: «صدوق» وقال النسائي: «لا بأس به» وقال مرة: «ثقة»، وقال مسلمة بن قاسم: «ثقة صدوق». الطليعة ص: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) يعني ضعفًا مطلقًا، ولا يعارض هذا حمل كلمة ابن الجنيد على التليين الهيُّن، والله تعالى أعلم.

رَدَّ ابن حجر في مواضع من: «مقدمة الفتح» جَرْحَهُ وبيَّن أنه لايعتد به.

وقول الكوثري: «وتابعه الخطيب» باطل، فقد روى ابن الآبنوسي عن الخطيب: «كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح أو تعديل فالتعويل على ما أخَّرْتُ». كما في «تذكرة الحفاظ» ج٣ ص ٣١٥.

وههنا بدأ الخطيب في ترجمة مهنأ بحكاية قول الأزدي، ثم أتبعها برواية السلمي عن الدارقطني: «ثقة نبيل»، ثم ذكر مكانة مهنأ عند أحمد وثناء أصحابه عليه، فعلم بذلك أن التعويل عنده على التوثيق.

وبهذا يعلم ما في عبارة ابن الجوزي في «المنتظم» ج ٨ ص ٣٦٨ في تجنياته على الخطيب: «ذكر مهنأ بن يحيى وكان من كبار أصحاب أحمد وذكر عن الدارقطني أنه قال: مهنأ ثقة نبيل، وحكى بعد (!) ذلك عن أبي الفتح الأزدي . . . وهو يعلم أن الأزدي مطعون فيه عند الكُلّ . . . فلا يستحي الخطيب أن يقابل قول الدارقطني في مهنأ بقول هذا ثم لا يتكلم عليه؟».

أقول: عفا الله عنك يا أباالفرج، ما أرى الباعث لك على التجني على الخطيب إلا ما قدمته في ترجمته (١٠).

وعليك في كلامك هذا مؤاخذات.

الأولى: أن الموجود في «تاريخ الخطيب» تعقيب كلمة الأزدي بحكاية السلمي عن الدراقطني كما مَرَّ.

الثانية: أن هذا مع ذكر مكانة مهنأ عند أحمد وثناء أصحابه عليه في قوة الردّعلى كلمة الثاندي كما مَرَّ.

<sup>(</sup>١) يعني ترجمة الخطيب، وراجع ترجمة ابن الجوزي من كتابنا هذا في قسم تراجم الأثمة والمصنفين.

الثالثة: أنك إذْ ذكرت ما قيل في الأزدي كان ينبغي أن تذكر ما قيل في السلمي حاكي التوثيق عن الدارقطني، وقد ذكرت ترجمته في «المنتظم» ج ٨ ص ٦ وفيها قول محمد بن يوسف القطان: «كان أبو عبدالرحمن غير ثقة، ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئًا يسيرًا، فلما مات الحاكم أبو عبدالله ابن البيئع حدث عن الأصم به: «تاريخ يحيى بن معين» وبأشياء كثيرة سواها، وكان يضع للصوفية الأحاديث». ولم تتعقب هذا ولا ذكرت ما يخالفه (١) الرابعة: أن الأزدي ذكر متمسكه، فلا يسوغ ردّ قوله إلا ببيان سقوط حجته.

أما متمسك الأزدي فهو أن مهنأ روى عن زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر حديثًا في الجمعة.

ولا يعلم رواه أحد غيره عن زيد بن أبي الزرقاء، ولا عن غيره عن سفيان الثوري.

فلا يعرف عن الثوري إلا بهذا الإسناد.

وإنها يعرف من رواية عبدالله بن محمد العدوي التميمي، رواه عن علي بن زيد، والعدوي طعنوا فيه، وقال وكيع: «يضع الحديث» وحكى ابن عبدالبر عن جماعة أهل العلم بالحديث أنهم يقولون: إن هذا الحديث من وضعه، كذا في ترجمة العدوي من «التهذيب».

وفي ترجمة مهنأ من «اللسان» عن ابن عبدالبر: «لهذا الحديث طرق ليس فيها ما يقوم به حجة، إلا أن مجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنأ بن يحيى».

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة محمد بن الحسين السلمي من كتابنا هذا.

فلو كان ابن الجوزي نظر في هذا الحديث وحقق لكان أولى به مما صنع.

وعلى كل حالٍ فغاية ما في الباب أن يكون مهنأ أخطأ في سند هذا الحديث، فكان ماذا؟!

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «كان من خيار الناس في حديث أحمد ابن حنبل وبشر الحافي، مستقيم الحديث».

ويكفيه مكانته عند أحمد وثناء أصحابه عليه، والله أعلم. اهـ

### [٧٦٦] ميسرة بن حبيب النهدي أبوحازم الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٧٩: «مُوثَق»(١).

# [٧٦٧] ميمون أبوعبدالله البصري الكندي مولى عبدالرحمن بن سمرة.

«الفوائد» ص ٣٦٤: «كان يحيى القطان لا يحدث عنه، وسئل عنه، فحمض وجهه، وقال: «زعم شعبة أنه كان فسلًا». وقال الإمام أحمد: «عنده مناكير» (٢). وقال النسائي والحاكم أبوأحمد: «ليس بالقوي». وقال ابن حبان في «الثقات» (٣): «كان يحيى القطان سيء الرأي فيه». ولم يتعقب ابن حبان هذا

<sup>(</sup>١) وثقه أحمد وابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان، وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الآجرى: قلت لأبي داود: ثقة؟ قال: هو معروف.

<sup>(</sup>۲) في «الجرح واَلتعديل» (۸/ت ۱۰۵۷) وتهذيب الكهال (۲۹/ ۲۳۲) وتهذيبه (۳۹۳/۱۰): «أحاديثه مناكير» وبينهما فرق.

<sup>.(</sup>٤١٨/٥) (٣)

بشيء، وقد عرف من صنيعه أنه قد يذكر الرجل في «الثقات» ويضعفه أو يتردد فيه، فهذا من ذاك(١).

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «ضعيف» وهي المرتبة الثامنة عنده، مع أن الخامسة عنده مرتبة: «صدوق سيء الحفظ» ونحوها، فيظهر من هذا ومن صنيعه في مواضع أن من يقول فيه: «ضعيف» عنده أنه لم يثبت كونه لا يتعمد الكذب، ومع هذا تسمح فقال في «القول المسدد»: «وثقه غير واحد». وفي الفتح لما ذكر خبره: «رجاله ثقات». اه.

<sup>(</sup>١) وقال ابن معين: لا شيء (الجرح) وذكره غير واحد في الضعفاء.

# حرف النون

# [٧٦٨] ناصح بن عبدالله المحلمي أبوعبدالله الكوفي الحائك صاحب سهاك بن حرب.

«الفوائد» ص ٣٦٤: «شيعي، منكر الحديث، ذاهب الحديث، متروك الحديث، روى عن سماك عن جابر بن سمرة أشياء لا تعرف». اهـ

# [٧٦٩] نجيح بن عبدالرحمن السندي أبومعشر المدني مولى بني هاشم.

«الفوائد» ص ١٠٨: «ضعيف جدًا ولا سيما في بعض شيوخه (١) ومنهم ابن المنكدر، ومع ذلك اختلط قبل موته بمدة».

وفي ص ٢٧٩: «كان أول أمره ضعيفًا، ثـم اختلط اختلاطًا شديدًا، وجاء بأحاديث منكرة ولا سيما في روايته عن سعيد المقبري مع أن سعيدًا نفسه اختلط أيضًا».

<sup>(</sup>۱) قال عمرو بن عليّ الفلاس: أبومعشر ضعيف، ما روى عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب ومشايخه فهو صالح، وما روى عن المقبري، وهشام بن عروة، ونافع، وابن المنكدر رديثة لا تكتب (تاريخ بغداد: ٤٣٠/١٣).

### [ ١٧٧] نزار بن حيان الأسدي مولى بني هاشم .

«التنكيل» ١/٣٨٩-٣٨٩، روى القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة حديثًا في ذمّ القدرية والمرجئة، استنكره غير واحد من أهل العلم، فبحث الشيخ المعلمي فيمن تلصق به تبعة هذا الحديث، فقال: «نزار بن حيان لم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في «الضعفاء»(١) وقال: «يأتي عن عكرمة بها ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك»...فكأن ابن حبان يشير إليه عني هذا الحديث (٢).

والقاسم قد روى عن عكرمة. . فلو أراد الكذب لروى ذاك الحديث عن عكرمة رأسًا وربح العلو وشهادة نزار له. وقد تابع القاسم على رواية هذا الحديث عن نزار: ابنه عليُّ بن نزار، وقال ابن معين في علي بن نزار: «ليس حديثه بشيء» لعله أراد هذا الحديث ".

وعلي بن نزار قد روى عن عكرمة فلو أراد الكذب لروى هذا الحديث عن عكرمة رأسًا ويربح العلو والشهادة لأبيه، وقال ابن عديّ في ترجمة عليّ في هذا الحديث: «أنكروه على علي وعلى والده». ويؤخذ من «الميزان» أن بعضهم رواه

<sup>(</sup>۱) المجروحين (۵٦/۳) وأوَّل كلامه: "قليل الرواية، منكر الحديث جدًّا....".
(۲) ذكر ابن حبان في ترجمته ما رواه المعافى بن عمران قال: حدثنا القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية" وهو الحديث المشُار إليه آنفًا، فقد ذكره ابن عديّ في ترجمة: على بن نزار بهذا اللفظ أيضًا، ثم قال في اللفظين جميعًا: وهذا أحد ما أنكروه عَلَى عَلِي بن نزار وعَلَى والده نزار (الكامل:

<sup>(</sup>٤) قال ابن عدي: «و على بن نزار لا أعلم له كثير رواية، وهو أشهر عند الناس بحديثه الذي رواه عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في القدرية». ا هـ

عن فضيل عن نزار وابنه (١) عن عكرمة ولكن أشار الذهبي إلى أن المحفوظ: «عن ابن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار» يعني كلاهما عن نزار عن عكرمة كها في «سنن الترمذي» (٢).

فالذي يتجه اتجاهًا واضحًا أن الحمل في هذا الحديث على نزار له غُنْمُه وعليه غُرْمُه . . »(٣).

### [٧٧١] نصر بن عاصم الأنطاكي.

«الفوائد» ص ٥٠٣: «لين الحديث» (٤).

(١) هكذا في «التنكيل»، والذي في «الميزان» (١٥٩/٣) تبعًا لما في «الكامل»: ما رواه على بن المنذر ثنا ابن فضيل حدثني أبي وعلى بن نزار، عن نزار، عن عكرمة.... قال الذهبي: لكن خولف على بن المنذر فيه، فرواه على بن حرب، حدثنا ابن فضيل، فقال: عن القاسم بن حبيب وعلى بن نزار....

(٢) حديث رقم: (٢١٤٩).

(٣) ثم ذكر الشيخ المعلمي متابعة سلام بن أبي عمرة لنزار في روايته عن عكرمة هذا الحديث، ثم قال: لكن تكلموا في سلام فقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن حبان: «يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره، وهو الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية». (المجروحين: 1/١٥٥) وانظر (الكامل: ٣/١٥٥).

(٤) قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب».

ونصر من شيوخ أبي داود في «السنة»، وروى عنه جماعة غيره. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢١٧/٩).

وذكره ابن وضاح في مشايخه وقال فيه: شيخ (تهذيب التهذيب: ١٠ / ٤٢٨) وذكره العقيلي في «الضعفاء» (٢٩٨/٤) وذكر له حديثًا منكرًا عن الوليد بن مسلم وقال: «لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به».

وذكره الذهبي في «الميزان» (٢٥٢/٤) ووقع فيه من قول الذهبي: «محدث دجَّال» هكذا بالدال، وهو خطأ فاحش، صوابه: «رَحَّال» بالراء، فقد قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»، الطبقة (٢٤): «رحل إلى النواحي في طلب العلم». وقال في «الكاشف» (٣/ت ٥٩٥): «له رحلة ومعرفة».

# [٧٧٢] نصر بن مزاحم العطار المنقري الكوفي أبوالفضل، سكن بغداد.

قال: ثنا عبدالله بن مسلم الملائى عن أبيه عن جده عن علي بحديث الأمر بسد أبواب المسجد إلا باب على.

«الفوائد» ص ٦٥٪: «رافضي غال متروك. قال أبوخيثمة: «كان كذابًا» وشيخه وأبوه وجدّه لم أجدهم». اهـ

[٧٧٣] النضر بن إسهاعيل بن حازم البجلي أبوالمغيرة الكوفي القاص إمام مسجد الكوفة.

"«الفوائد» ص ۲۲۰: "ضعيف».

[٤٧٧] النضر بن سلمة شاذان أبومحمد المروزي سكن مكة.

«الفوائد» ص ٢٢٠: "أوضاع».

«الفوائد» ص ٤٧٠: «حدّه أن يكون من أتباع التابعين وهو مجهول جدًا (١) والخبر معضل (٢)».

<sup>(</sup>١) قاله ابن القطان، وانظر إواللسان» (١٦٢/٦).

<sup>(</sup>٢) هو خير امن ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمدًا فقد جهل».

#### [٧٧٦] النضر بن طاهر أبوالحجاج القيسي البصري.

«الفوائد» ٥٠٣: «ممن يكذب».

[٧٧٧] نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبوعبدالله المروزى الفارض الأعور نزيل مصر.

«الفوائد» ص ٢٠٩: «كثير الغلط».

وفي ص ٤٦٧ : بنحوه.

وفي ص ٤٠٥: "فيه كلام يوجب التوقف عها ينفرد به، . . . وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الخبر (١) في العلل ٢/ ٣٧٣ وذكر عن أبيه أن نعياً لم يتابع على وصله، وغيرُه يرويه عن مروان (بن جناح) (٢) مرسلًا لا يذكر الصحابي، ومراسيل الشاميين في هذا الباب ساقطة البتة».

وفي ص ٤٤٨: «قال ابن الجوزي: قال ابن عديّ: «يضع» وهذا وهم قبيح من ابن الجوزي، إنها حكى ابن عديّ عن الدولابي عن بعضهم، ولا يدرى من هو. وردّه ابن عديّ، وحمل على الدولابي، راجع ترجمة نعيم في «تهذيب التهذيب» و»مقدمة الفتح». اه

وترجم له الشيخ في «التنكيل» رقم (٢٥٨) ترجمة مطوّلة، نقل فيها قولَ الكوثري في نعيم: «معروف باختلاق مثالب ضد أبي حنيفة، وكلام أهل الحرح

<sup>(</sup>١) وهو في فضل معاوية رضي الله عنه ، ووقع في «علل الرازي»: «نفيع» بدلًا من «نعيم» ، وهو خطأ . (٢) نعيم يروي هــذا الحـديث عـن محمـد بـن شعيب بن شابور عن مروان بن جناح ، لا عن مروان مباشرة .

فيه واسع الذيل، وذكره غير واحد من كبار علماء أصول الدين في عداد المجسمة بل القائلين باللحم والدم. وقال الأستاذ ص ١٠٧: «له ثلاثة عشر كتابًا في الرد على من يسميهم: الجهمية، ودعا إليها العجلي فأعرض عنها... ولا شك أنه كان وضاع مثالب كما يقول أبوالفتح الأزدي وأبوبشر الدولابي وغيرهما، وكم أتعب نعيم أهل النقد بمناكيره، ويوجد من روى عنه من الأجلة رغبة في علو السند، ولا يرفع ذلك من شأنه إن لم يضع من شأن الراوي، ومن حاول الدفاع عنه يتسع عليه الخرق».

#### فقال الشيخ المعلمي جوابًا على هذه الافتراءات:

«نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة ما كفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذ حاولوا إكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبي فخلدوه في السجن مثقلا بالحديد حتى مات، فَجُرَّ بحديده فَأُلقى في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه –صلت عليه الملائكة – حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل والتكذيب، على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيبه أحد قبل الأستاذ، إلا أن أحدهم وهو الدولاي ركب لذلك مطية الكذب فقال: «وقال غيره...»(١).

أما عقيدته فعقيدة أئمة السنة المخلدة في كتاب الله عز وجل، وأما الدين كان يسميهم: «الجهمية» فكان أئمة المسلمين في زمانه وقبله وبعده يسمونهم هذا الاسم، وأما إعراض العجلي عن كتبه فلم يعرض عنها مخالفة لنعيم ولا رغبة عن الأخذ عنه وهو ممن وثق نعياً كما يأتي، وإنها كان العجلي مستغرقًا في الحديث فلم يجب أن يتشاغل بالنظر في أقوال المبتدعة والرد عليها؛ إشفاقًا على نفسه من أن يعلق به بعض أوضارها.

<sup>(</sup>١) سيأتي مزيد إيضاح لصنيع الدولابي قريبًا.

وأما كلام أئمة الجرح والتعديل فيه فهو بين موثق له مطلقا، ومُثن عليه ملين [لا] ينفرد به مما هو مظنة الخطأ، بحجة أنه كان لكثرة ما سمع من الحديث ربها يشبه عليه فيخطئ. وقد روى عنه البخاري في «صحيحة» (١) وروى له بقية الستة (٢) بواسطة إلا النسائي، لا رغبة في علو السند كها يزعم الأستاذ؛ فقد

(١) قال أبوالوليد الباجي في «رجال البخاري» (٧٧٩/٢):

-١- أخرج البخاري في «الصلاة» برواية أبي إسحاق عنه - عن ابن المبارك وهشيم. قلت: الحديث في باب: فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩٢) قال البخاري: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأمولاهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩٢/١): وقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري: «قال الحافظ ابن حمد» وفي رواية كريمة والأصيلي: «قال ابن المبارك» بغير ذكر نعيم، وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج» وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولاً في «سنن الدارقطني» وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك ». أه كلام الحافظ. -٧- قال الباجي: أخرج البخاري في «الأحكام» و«المغازي» عن محمود (وهو ابن غيلان) عن عبدالرزاق عن معمر، وعنه (يعني: عن نعيم) عن ابن المبارك عن معمر. قلت: حديث «المغازي» رقم (٤٣٣٩) وهذه متابعة قاصرة.

-٣- قال الباجي: وأخرج في «القسامة» عنه عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قِرْدةً اجتمع عليها قِرَدَةً قد زنت فرجموها فرجمتها معهم.

قلت: هُو رَقِّمُ (٣٨٤٩) وفيه: حدثنا نعيمٌ بن حماد حدثنا هشيم... قال الحافظ في «الفتح» (١٩٦/٧): «في رواية بعضهم: حدثنا نعيم غير منسوب، وهو المروزي مزيل مصر، وقَلَّ أن يخرج له البخاري موصولاً، بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق. ووقع في رواية القابسي: «حدثنا أبونعيم» وصوبه بعضهم، وهو غلط». اه كلام الحافظ هنا.

وقال في «مقدمة الفتح» ص (٤٧٠): «لقيه البخاري ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين، وعلق له أشياء أخر» .

أقول: فتلك هي المواضع التي لنعيم في «الصحيح» وواضح أن البخاري لم يخرج له شيئًا معتمدًا عليه، بل إما تعليقًا وإما متابعة.

وقد قال المزي ومثله الذهبي: روى عنه البخاري مقرونًا بغيره. فالظاهر أنهما يعنيان ما ذُكر من المتابعة، والإ فإني لم أر له عنده شيئًا مقرونًا، والله تعالى أعلم.

(٢) لم يذكره ابن منجوية في «رجال مسلم»، ورمز له المزي به مقه يعني مقدمة مسلم، وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» ص (٤٧٠): «روى له مسلم في المقدمة موضعًا واحدًا». اه. ولمقدمة مسلم شأن سوى سائر الكتاب، فإطلاق رواية مسلم لنعيم فيه نظر ؛ والله تعالى أعلم.

أدركوا كثيرا من أقرانه وعمن هو أكبر منه، ولكن علمًا بصدقه وأمانته، وأن ما نسب إلى الوهم فيه ليس بكثير في كثرة ما روى.

فأما الدولاي فهو محمد بن أحمد بن حماد له ترجمة في «الميزان» و«اللسان» قال ابن يونس: «من أهل الصنعة حسن التصنيف وكان يضعف». وقال الدار قطني: «تكلموا فيه (لما) تبين من أمره (الأخير)» (١). وذكر ابن عدي قول الدولاي في معبد الجهني الذي روى أبوحنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عنه، أنه معبد ابن هوذة الذي ذكره البخارى في «تاريخه».

قال ابن عدي: «هذا الذي قاله غير صحيح، وذلك أن معبد بن هوذة أنصاري فكيف يكون جهنيًا؟ ومعبد الجهني معروف ليس بصحابي، وما حمل الدولابي على ذلك إلا ميله لمذهبه».

وقال ابن عدى أيضًا: «ابن حماد متهم فيها قاله في نعيم بن حماد؛ لصلابته في أهل الرأي».

وفي ترجمة نعيم من: «مقدمة الفتح» بعد الإشارة إلى حكاية الدولابي: «وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولابي كان متعصبًا عليه لأنه كان شديدًا على أهل الرأي. وهذا هو الصواب» وقال في «التهذيب» «حاشى الدولابي أن يُتَّهَم، وإنها الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه فإنه مجهول متهم».

<sup>(</sup>۱) هكذا جاءت العبارة في «الميزان» (٥٩/٣) و«اللسان» (١/٤-٤) المطبوعين، ومنه ينقل المعلمي، وهو خطأ من الطبع، ففي أصلين خطيين من «اللسان» وهو كذلك في النسخة المطبوعة عن خمس نسخ خطية (١/٨/١) منه، ومثله في «سؤالات السهمي» للدارقطني رقم (٨٢) «تكلموا فيه، ما تبين من أمره إلا خير» وهو كذلك في سير النبلاء (١/١٤) وغيره وبين العبارتين بون شاسع.

أقول: لا أرى الدولابي يبرأ من عهدة ذاك النقل المريب فإن ابن عدي قال (۱) كما في «التهذيب»: «قال لنا ابن حماد -يعني الدولابي - نعيم يروي عن ابن المبارك قال النسائي: ضعيف، وقال غيره: كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب. قال ابن عدي: وابن حماد متهم. . . » فلا يحتمل أن يكون الدولابي سمع تلك الكلمة ممن يعتد بقوله وإلا لصرح به وصرخ به صراخًا. فإن كان سمعها عن لا يعتد به فلم يكن له أن يحكيها على هذا الوجه، بل كان عليه أن يُعرض عنها لعدم الاعتداد بقائلها، أو على الأقل أن يصرح باسمه. وإن كان لم يسمعها من أحد وإنها اختلق ذلك فأمره أسوأ، وإن كان كنى بقوله: «غيره» عن نفسه كأنه أراد: «وقلت أنا» فالأمر في هذا أخف، وقد عُرف تعصب الدولابي على نعيم، فلا يقبل قوله فيه بلا حجة مع شذوذه عن أئمة الحديث الذين لا يكاد هو يذكر معهم.

وأما أبوالفتح محمد بن الحسين الأزدي فهو نفسه على يدي عدل! وترجمته في «تاريخ بغداد» و «الميزان» و «اللسان» تُبين ذلك، مع أنه إنها نقل كلام الدولابي وإن لم يصرح باسمه، والدليل على ذلك توافق العبارتين، أما عبارة الدولابي فقد مرت، وأما عبارة الأزدي فقال: «قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب».

أما كلام الأئمة فقال الإمام أحمد: «لقد كان من الثقات». وقال العجلي: «ثقة» وقال أبوحاتم مع تشدده: «صدوق»(٢) وروى عنه البخاري في

<sup>(</sup>١) الكامل (٧/ ٢٨٤٢).

 <sup>(</sup>۲) الذي في «الجرح» (۸ ت ۲۱۲۵) وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (٤٧٢/٢٩): «محله الصدق»
 ومثله في «تهذيب التهذيب» (٤٦٠/١٠) ومنه ينقل المعلمي.

"صحيحه" (١) كما مر، وأخرج له بقية الستة (٢) إلا النسائي.

وصح عن ابن معين من أوجه أنه قال: «ثقة»، وروى عنه، وجاء عنه أنه مع ثنائه عليه لينه في الرواية، وأتم ذلك رواية علي بن حسين بن حبان، وفيها عن ابن معين: «نعيم بن حماد صدوق، ثقة، رجل (صالح) أنا أعرف الناس به، كان رفيقي بالبصرة. . إلا أنه كان يتوهم الشيء فيخطئ فيه، وأما هو فكان من أهل الصدق».

وقال الحافظ أبوعلي النيسابوري: «سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه؟ فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتج به (٤٠).

وهذا يدل أن ما روى عن النسائي أنه قال مرة: «ليس بثقة» (٥) إنها أراد بها أنه ليس في حد أن يحتج به، وهب أن النسائي شدد فكلام الأكثر أرجح ولاسيها ابن معين، لكهال معرفته ولكونه رافق نعيها وجالسه وسمع منه وخبره حتى قال كها تقدم: «أنا أعرف الناس به».

وقد أورد له ابن عدي أحاديث انتقدت عليه ثم قال: «وعامة ما أنكر عليه هو الذي ذكرته وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا».

<sup>(</sup>١) سبق التنبيه على طريقة البخاري في إخراجه عن نعيم، وأنه لم يخرج له احتجابجا، ولكن تعليقًا أو متابعة.

<sup>(</sup>٢) مسلم إنها أخرج له موضعًا واحدًا في «مقدمة صحيحه» كما سلف.

<sup>(</sup>٣) وفي تاريخ بعداد (٣١٢/١٣) وعنه المزي في "تهذيب الكيال" (٤٧٠/٢٩) وغيره: «رجل صدق».

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكيال» (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٣١٢/١٣) وقال في «الضعفاء والمتروكين» له: «ضعيف» (ت ٥٨٩).

وقال ابن حجر في «التهذيب»: «أما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه ولكن في حديثه أوهام معروفة وقد قال فيه الدارقطني<sup>(۱)</sup>: إمام في السنة كثير الوهم. وقال أبوأحمد الحاكم: ربها يخالف في بعض حديثه. وقد مضى أن ابن عدي تتبع ماوهم فيه، فهذا فصل القول فيه».

وإنها أوقع نعياً فيها وقع فيه من الأوهام أنه سمع فأكثر جدًا من الثقات ومن الضعفاء، قال أحمد بن ثابت أبويجيى: "سمعت أحمد ويجيى بن معين يقولان: نعيم معروف بالطلب، ثم ذمه [يجيى](٢) بأنه يروي عن غير الثقات. وفي «الميزان» عن ابن معين: "نعيم بن حماد... كتب عن روح بن عبادة خمسين ألف حديث». هذا ما سمعه من رجل واحد ليس هو بأشهر شيوخه فها ظنك بمجموع ما عنده على كثرة شيوخه? وقال صالح بن محمد: "كان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتأبع عليها" فلكثرة حديث نعيم عن الثقات وعن الضعفاء واعتهاده على حفظه كان ربها اشتبه عليه ما سمعه من بعض الثقات، فيظن أنه سمع الأول بسند الثاني فيرويه كذلك، ولو لم يخطئ وروى كها سمع لتبين أنه إن كان هناك نكارة فالحمل فيها على من فوقه.

وقد تقدم أن ابن عدي تتبع ما انتقد على نعيم (٤)، وذكر الذهبي في «الميزان» ثمانية أحاديث وكأنها أشد ما انتقد على نعيم، وماعداها فالأمر فيه قريب، ولا

<sup>(</sup>١) «سؤالات الحاكم» (٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الكامل» لابن عدي (٧/ ٢٤٨٢)، ومثله في «تهذيب الكمال» (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» (٤٧٥/١٣) وتهامه: «و سمعت يحيي بن معين سئل عنه، فقال: ليس في الحديث بشيء، ولكنه كان صاحب سنة».

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عدي لنعيم عشرة أحاديث، ذكر منها الذهبي ستة، وزاد اثنين لم يذكرهما ابن عدي، ولم يذكر أربعة مما ذكرها ابن عدي، فمجموع ما عندهما اثنا عشر حديثًا.

بأس أن أسوقها هنا وأنظر فيها على مقدار فَهْمي. وأسأل الله التوفيق.

الحديث الأول: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج٤ ص ٤٣٠: «... نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على في «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».

أقول: هذا الحديث أشد ما أنكر على نعيم، أنكره ابن معين (١) ووثق نعيماً وقال: «شُبِّهَ له» وقال دحيم: «هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية» (٢) يعني أن إسناده مقلوب، ولهذا الحديث شواهد مرفوعة وموقوفة في «المستدرك» ج١ ص ١٢٨ و "سنن الدارمي» ج١ ص ٦٥ وغيرهما (٣). وقد تابع

<sup>(</sup>١) ووثقه وقال: ليس له أصل فقال له محمد بن علي بن حمزة المروزي: كيف يحدث ثقه بباطل؟ فقال: شُبَّة له.

وبنحوه ذكره أبوزرعة الدمشقي عن ابن معين.

تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/ ٢٢٢) ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٠٧/١٣). (٢) هو ما رواه الحاكم كتاب «العلم» من المستدرك(١٢٨/١) من طريق الحكم بن نافع ثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبدالله عن أبي عامر عبدالله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان . . . فقال معاوية : قال النبي ﷺ : «إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ، كلها في النار إلا واحدة ، وهي الجماعة ، ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله . . . ».

<sup>(</sup>٣) علق الشيخ الألباني على هذا الموضع فقال: فيها أشار إليه المؤلف رحمه الله نظر، فإن الذي في «المستدرك» عدة أحاديث في تفرق الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة، وهي صحيحة كما بيّته في غير هذا الموضع، لكن ليس في شيء منها القياس والتحريم والتحليل، وهو بيت القصيد - كما يقال في حديث نعيم، والذي عند الدارمي أثر عن ابن مسعود، وعن غيره من التابعين في ذم قوم يقيسون الأمر برأيهم. وفي اعتبار مثل هذا حمع وقفه وقصوره عن الشهادة =

### نعيهًا على روايته عن عيسى بن يونس جماعة منهم ثلاثة أقوياء (١): سويد بن سعيد

الكاملة - شاهداً لحديث نعيم المرفوع نظر ظاهر عندي. فليتأمل. اهـ
 أقول: وهو الحق إن شاء الله تعالى.

(١) في إطلاق لفظ «المتابعة» على رواية هؤلاء الثلاثة نظرٌ ؛ فإن صنيع غير واحد من الأئمة يدل على أن الحديث إنها يعرف بنعيم بن حماد، وأن من رواه عن عيسى بن يونس - غير نعيم - إنها أخذه من نعيم، وأنه لا أصل له، وهَاك البيان:

أُولاً: قال أَبُوزرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم): حدثنا نعيم بن حاد عن عيسى بن يونس. . . . يهذا الحديث فَرَدّهُ، وقال: هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية .

ثانيًا: قال أبوزرعة: قلت ليحيي بن معين في حديث نعيم هذا، وسألته عن صحته فأنكره. قلت: من أين يُؤْتى؟ قال: شُبّه له، (تاريخ أبي زرعة: ٢٢٢١).

وروى الخطيب بسنده إلى محمد بن على بن حمزة المروزي قال: «سألت يحيي بن معين عن هذا الحديث، قال: ليس له أصل. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبَّهَ له». «تاريخ بغداد» (١٣/٧-٣٠٠).

وذكر حديث عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير . . . من حديث نعيم بن حديث عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير . . . من حديث نعيم بن حاد، ومن حديث أحمد بن عبدالرحمن بن وهب عن عمه، ومن حديث محمد بن سلام المنبجي، جميعًا عن عيسى - فقال: كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حاد فإنها أخذه من نعيم، وبهذا الحديث سقط نعيم بن حاد عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم، فأما حديث ابن وهب فبليته من ابن أخيه، لا منه، لأن الله قد رفعه عن ادعاء مثل هذا، ولأن حزة بن محمد حدثني عن عليك الرازي أنه رأى هذا الحديث ملحقًا بخط طري في قنداق من قنادق ابن وهب، وأما محمد بن سلام فليس بحجة أ ه. «تاريخ بغداد» (۱۳ -۱۳۱).

رابعًا: قال ابن عدي في ترجمة نعيم من «الكامل» (٢٤٨٣/٧): "وهذا الحديث كان يُعرف بنعيم بن حاد بهذا الإسناد، حتى رواه: عبدالوهاب بن الضحاك، وسويد الأنباري، وشيخ خراساني يقال له: أبوصالح الخراساني، عن عيسى بن يونس، .

وقال ابن عدي في ترجمة: أحمد بن عبدالرحمن بن وهب (١/ ١٨٩): «هذا حديث رواه نعيم ابن حاد عن عيسى، والحديث له، وأنكروه عليه، وسرقه منه جماعة، منهم: عبدالوهاب ابن الضحاك، وسويد بن سعيد، وأبو صالح الحراساني، والحكم بن المبارك، وأنكروه على أبي عبيد الله أيضًا - وهو ابن أخي ابن وهب - عن عمه عن عيسي». اه

قَالَ أَبُوأُنس: قد أَبَان دُحَيْم علة هذا الحديث، فإذا هو قد انقلب اسناده على نعيم بن حماد =

الحدثاني، وعبد الله بن جعفر الرقي، والحكم بن المبارك .

وسويد من رجال مسلم إلا أنه كان في آخر عمره يقبل التلقين(١) لكن في

= ودخل له حديث في حديث، فإن الثابت إنها هو الحديث الذي يخبر عن افتراق اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين.

أما هذا القَدْر الذي زاده نعيم وهو «أعظمها فرقة: قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام فإنها توهمها نعيم - وكان شديدًا على أهل الرأى والقياس - من حديث صفوان بن عمرو بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان عن النبي على بلفظ «.... ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كها يتجارى الكلب يصاحبه... » فَحَمَل نعيم أصحاب تلك الأهواء على أن المقصود بهم: أهل الرأي، فرواه هكذا، فمنهم من اتهمه بذلك، أصحاب تلك الأهواء على أن المقصود بهم: أهل الرأي، فرواه هكذا، فمنهم من اتهمه بذلك، ومنهم من اعتذر له كابن معين وغيره بأنه قد شبه له، يعني توهم أنه سمع الحديث هكذا. وقد يسمع الإنسان الشيء بلفظ، فيقع في نفسه - مما يوافق هواه - معنى غير الذي سمع، وقدا أحد الأسباب فإذا أراد أن يرويه سبق المعنى الذي وقع في نفسه دون الذي سمع، وهذا أحد الأسباب المؤدية إلى دخول الوهم في الرواية.

وهذا هو تفسير قول دحيم في تعليل رواية نعيم لهذا الحديث، وعبارته تدل على الاعتذار عن نعيم، كما صنع ابن معين.

وقد زاد ابن معين حكماً عامًا على الحديث بقوله: «ليس له أصل». وعبرٌ عنه سائله: عمد ابن على بن حزة المروزي بأنه «ياطل».

ومعنى هذه العبارات عند أهل الفن أن الحديث لا يصح بحال، وليس له إسناد قائم، ومفهومها أن كل اسناد جاء له إنها هو خطأ.

وأحيانًا يطلقون هذه العيارة «ليس له أصل» ويُعنون: مِنْ حديث فلان، وقد يكون الحديث عفوظًا من حديث غيره

لكنَّ حديثنا إنها يروى من طريق عيسى بن يونس، فإذا قيل: «ليس له أصل» أو «باطل» كان المراد يطلانه من كل وجه عن عيسى.

يوضح ذلك قول الحافظ عبدالعني بن سعيد: «كل مَنْ حدَّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حدَّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حاد فإنها أخذه من نعيم».

وقد عَبَّر ابن عدي عن هذا الأُّخُذِ بالسرقة كما مَرَّ.

فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الحفاظ النقاد، ولم يُؤثّرُ عن أحد سواهم قولٌ غيره، وكان مردَّ مثل هذا إلى حكمهم ونقذهم، فلا يُفرح برواية العدد الكثير – بمن لا تقوم بروايتهم الحجة – لأن تتابع أمثال هؤلاء على مثل هذا بما له نظائر معروفة في كتب الفن، والنقاد لا يغرُّهم كثرة عدد الناقلين، إذا ثبت الخطأ والوهم، ولهم في ذلك تعليلات دقيقة، قد تُبيَّنَ منها في حديثنا هذا مثالٌ من قول دحيم، قد شرحناه آنفًا، والله تعالى الموفق.

(١) راجع ترجمة سويد من هذا الكتاب.

ترجمته ما يدل أنه كان إذا نبه على خطأه رجع، وقد روجع في هذا الحديث فثبت على أنه سمع من عيسى بن يونس(١).

والرقي موثق إلا أنه نُسب إلى الاختلاط بأخرة، لكن ذكر ابن حبان أن اختلاطه لم يكن فاحشًا، وراوي هذا الحديث عنه ثقة (٢)، وهو الذي أخبر بأنه اختلط، فقد يقال: لو علم أنه اختلط اختلاطًا شديدًا وكان إنها سمع منه هذا الحديث عند اختلاطه، لكان الظاهر أن لا يرويه عنه إلا مقرونًا ببيان أنه إنها سمعه منه بعد الاختلاط (٣).

قال أبوانس: فالظاهر أن سويداً قد لُقُنَ هذا الحديث، ثم ثبت عليه بعد ذلك متوهمًا أنه سمعه، ولم يَعْتَدُّ الأثمة بثباته هذا، كيا سبق.

(٢) هو هلال بن العلاء الرقي، وإنها قال أبوحاتم: "صدوق"، وقال النسائي: "صالح"، وفي موضع آخر: "ليس به بأس، روى أحاديث منكرة عن أبيه، فلا أدري الريب منه أو من أبيه». وذكره ابن حبان في "الثقات".

(٣) هذا شأن المتنبتين من الأئمة، بل كانوا يمتنعون من الأخذ عمن اختلط أصلاً، فضلاً عن أن
يرووا عنه مع بيان حاله، لكن ليس هذا مطردًا عند غيرهم.

يرور. من على بين العلاء للحديث من عبدالله بن جعفر حال سلامته من الاختلاط من أجل أنه هو الذي أخبر باختلاطه، لا ينهض في دفع حكم النقاد بتفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث عن عيسى بن يونس، وإنها غيره أخذه منه: إما تدليسًا، وإما سرقة، أو تلقينًا، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عدي في ترجمة سويد (۳/ ۱۲٦٤): سمعت جعفرًا الفريابي يقول: أفادني أبوبكر الأُعْيَن في قطيعة الربيع سنة إحدى وثلاثين - يعني ومائتين - بحضرة أبي زرعة وجمع كبير من رؤساء أصحاب الحديث حين أردت أن أخرج إلى سويد وقال: وَقَفْهُ وَتَبَتْ منه: هل سمع هذا الحديث من عيسى بن يونس؟ فقدمت على سويد فسألته، فقال: حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان. . . قال الفريابي: وَقَفْتُ سويدًا عليه بعد أن حدثني به ودار بيني وبينه كلام كثير.

قال ابن عذي: وهذا إنها يعرف بنعيم بن حماد ورواه عن عيسى بن يونس، فتكلم الناس فيه بجرًّاه. ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له: الحكم بن المبارك يكنى أباصالح الحواشتي، يقال إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث منهم: عبدالوهاب بن الضحاك، والنضر بن طاهر، وثالثهم سويد الأنباري. ا ه

والخواستي وثقه ابن حبان وابن مندة وابن السمعاني (١) ، وقال ابن عدي في ترجمة سويد: «يقال إنه لا بأس به» لكنه عَدَّه عند ذكر هذا الحديث في ترجمة أحمد ابن عبدالرحمن بن وهب فيمن سرق هذا الحديث من نعيم. وذكر الذهبي في «الميزان» متابعة هؤلاء الثلاثة لنعيم ثم قال: «قلت هؤلاء الأربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل ، فإن كان خطأ ، فمن عيسى بن يونس» (٢) والله أعلم .

الحديث الثاني: قال ابن جرير في تفسير سورة: «سبأ»: «حدثني زكريا بن أبان المصري قال: ثنا نعيم قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن ابن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النواس بن سمعان، قال: قال رسول الله على: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أخذت السموات منه رجفة وقال: رعدة - شديدة خوف أمر الله، فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدًا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بها أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير، قال: فيقولون كلهم مثل منا قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله».

سئل عنه دحيم فقال: لا أصل له (٣).

أقول: المتن غير منكر، وله شواهد، ففي «صحيح البخاري»(٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا قضى الله الأمر في السهاء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزِّعَ عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة الخواستي هذا - وهو الحكم بن المبارك - من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) سبق الجواب عن الاعتداد بموافقة هؤلاء لنعيم بن هماد من كلام الأئمة، فارجع إليه.
 (٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقى (١/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>۱) فاريخ ابي رزعه الدمسقي (۱/ ۱) (٤) (الفتح: ۸/ رقم ٤٨٠٠).

ربكم؟ قالوا للذي قال: [قال] (١) الحق وهو العلي الكبير..» هكذا في تفسير سورة «سبأ».

وأخرجه البخاري أيضًا في «التوحيد» (٢) وذكر معه: «قال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق». وذكر ابن حجر في «الفتح» (٢) طرق حديث ابن مسعود وأنه جاء من عدة أوجه مرفوعًا (٤) وفي بعض طرقه: «... فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال ويقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول الحق، قال: فينادون الحق الحق» وراجع تفسير سورة: «سبأ» من: «تفسير ابن جرير»، وراجع: «الفتح» في تفسير سورة: «سبأ» وفي «التوحيد».

فالنكارة في السند فقط<sup>(٥)</sup>، وقد يقال: نعيم مكثر جِدًّا، وكان يتتبع هذا

<sup>(</sup>١) هكذا في «التنكيل » وليس في الموضع المشار إليه من «الفتح» سوى «قال» واحدة وفي «التوحيد» بدونهها.

<sup>(</sup>٢) (الفتح: ١٣/ رقم ٧٤٨١).

<sup>(4) (41/313).</sup> 

<sup>(</sup>٤) قد اختلف في هذا الحديث وقفًا ورفعًا، وقد رجع الدارقطني الوقف وقال: الموقوف هو المحفوظ (علله: ٢٤٢/٥، سؤال رقم ٨٥٢).

<sup>(</sup>٥) وهذا هو المقصود بقول دحيم في هذا الحديث: «لا أصل له» أيْ أن نعيماً قد تفرد بهذا السياق سندًا ومتنًا، وهو من منكراته التي تفرد بها. وقد قال أبوداود: «كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي على ليس لها أصل».

<sup>(</sup>تهذيب الكمال: ٢٩ / ٤٧٥ منّ رواية الأجري عن أبي داود).

ونعيم يكثر من التحديث من حفظه فيخطى، وينفرد عن المشاهير بأسانيد ومتون لا يتابع عليها، وقد رُوى أنه حدث يومًا - بحضرة ابن معين - بأحاديث عن ابن المبارك عن ابن عون فقال يحيي: ليس هذا عن ابن المبارك فغضب نعيم، فقال يحيي: والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قطً، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قطً، فغضب نعيم، فدخل المبيت فأخرج صحائف، فلم يجد لما حدث به عن ابن المبارك عن ابن عون أصلاً في كتبه، =

الضرب من الأحاديث، والوليد مكثر جدًّا تفرد بأحاديث كثيرة فيحتمل هذا الحديث لنعيم، فإن كان هناك خطأ فقد مَرَّ وجهه (١)، والله أعلم.

الحديث الثالث: في «تاريخ بغداد» ج١٣ ص ٣١١ من طريق محمد بن إساعيل الترمذي: «حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، عن أم الطفيل امرأة أبي، أنها سمعت النبي على يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام في أحسن صورة شابًا موفرًا رجلاه في خف عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب».

أقول: في «اللآلئ المصنوعة» ج١ ص ١٦ (١) بعد ذكر حديث نعيم هذا: «ولم ينفرد بهذا الحديث فقد رواه جماعة عن ابن وهب، قال الطبراني (٣): حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن بكير ح وحدثنا أحمد بن رشدين حدثنا يحيى بن

<sup>=</sup> ثم قال: أين الذين يزعمون أن يحيي ين معين ليس أمير المؤمنين في الحديث، نعم يا أبازكريا غلطت، وكانت صحائف، فغلطت، فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنها روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك اهر (تهذيب الكهال: ٢٩/ ٤٧١) وقد ذكرها المزي منقطعة فقال: روى الحافظ أبونصر اليوناري بإسناده عن الدوري عن ابن معين) وقد حَدَّث نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري بحديث، فقال صالح جزرة معين) وقد حَدَّث نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري بحديث، فقال صالح جزرة الحافظ: ليس لهذا الحديث أصل، ولا يعرف من حديث ابن المبارك، ولا أدري من أين جاء به نعيم، وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. (تاريخ بغداد:

<sup>(</sup>۱) قد سبق وصف الأئمة لنعيم بالصدق، وهو نقيض الكذب، وقد اعتذر عنه غير واحد من المعتمدين بأنه كان يُشَبَّهُ له ، فيخطىء، من غير أن يتعمد، لكن كثر منه التفرد بأشياء لا أصل لها، لسوء حفظه، ودخول أحاديث الثقات في أحاديث الضعفاء، فصار يأتي عن الثقات بالمنكرات، فالحكم عليه بكثرة الخطأ، لن يجرَّ إلى رميه بنقيض الصدق إن شاء الله تعالى، والله تعالى الموفق!

<sup>(</sup>٢) (ص: ٢٩) من طبعة دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) في الكبار: (١٤٣/٢٥).

سليمان الجعفي وأحمد بن صالح قالوا: حدثنا عبدالله بن وهب -فذكره بسنده ومتنه سواء» ثم ذكر حديث حماد بن سلمة بسنده (۱) إلى ابن عباس مرفوعًا: «رأيت ربي في صورة شاب له وفرة» وتصحيح أبي زرعة له (۲)، وعدة متابعات وشواهد له. والطبراني وروح بن الفرج ويحيى بن بكير من الثقات، وفي يحيى كلام يسير لا يضره، وهو من رجال: «الصحيحين». ويحيى بن سليمان وأحمد بن

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي عن الطبراني في كتاب «السنة» من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي عقبه: قال الطبراني: سمعت أبابكر بن صدقة يقول: سمعت أبازرعة الراذي يقول: «حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح رواه شاذان، وعبد الصمد بن كيسان، وإبراهيم بن أبي سويد، لا ينكره إلا معتزلي اه

ولم أر عن أبي زرعة في ذلك شيئًا في «علل ابن أبي حاتم»، ولا في سؤالات البرزعي. والحديث لم أر من صححه، وإنها استنكره غير واحد من الأئمة:

١- قال أبوبكر الخلال في «العلل»: أخبرني محمد بن عليّ قال: حدثني مهنى قال: سألت أباعبدالله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فحوَّل وجهه عنِّي، قال: هذا حديث منكر، وقال: أيضًا عن عارة بن عامر (العلل لابن الجوزي: ٢٩/١-٣٠).

٢- قال بكر بن سهل: حدثنا عبدالخالق بن منصور قال: رأيت يحيي بن معين كأنه يُهَجِّنُ نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل حديث الرؤية ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديث. (تاريخ بغداد: ٣١١/١٣).

٣- قىال النسائي: ومَنْ مـروان بـن عـثمان حتى يُصَدَّق على الله عز وجلَّ (تاريخ بغداد ١٣).

٤- قال ابن حبان في «الثقات» (٢٤٥/٥): «عارة بن عامر يروي عن أم الطفيل امرأة أبي بن
 كعب عن النبي ﷺ قال: «رأيت ربي» حديثًا منكرًا، لم يسمع عارة من أم الطفيل، وإنها ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به» .

٥- قال الذَّهبي في «السير» (٦٠٢/١٠): «هذا خبر منكر جدًّا، أحسن النسائي حيث يقول: ومَنْ مروان بن عثمان حتى يُصَدَّق على الله؟».

٦- قال ابن حجر في «التهذيب» (٩٥/١٠): وهو منن منكر.

<sup>-</sup> وقد ذكره غير واحد في كتب الموضوعات والواهيات.

وقد رام الشيخ المعلمي دفع ما فيه من النكارة بقوله في حاشية «الفوائد المجموعة» (ص: 823): «حاصله رؤيا المنام، تجيء غالبًا على وجه التمثيل المفتقر إلى التأويل، والله أعلم». ا هـ أقول: لكن يدفعه استنكار من سبق ذكره من الأثمة، والله تعالى الموفق.

صالح ثقتان لكن الراوي عنهما أحمد بن رشدين فيه كلام وقد وثقه مَسْلَمة (١).

وفي «تاريخ بغداد» (٢) من طريق محمد بن أحمد بن الحداد الفقيه أنه سمع النسائي يقول: «ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل؟!» وهذا يشعر بأن النسائي عرف ثبوت الحديث عن ابن وهب بسنده فلم يحمل على نعيم ولا يحيى بن بكير وإنها ترقى إلى مروان بن عثمان، ومروان ضعفه أبوحاتم، وقال ابن حبان في ترجمة عمارة بن عامر: «حديثًا منكرًا، لم يسمع عمارة من أم الطفيل» فأعله بالانقطاع. وعملى كل حال فقد ظهرت براءة نعيم من عهدة هذا الحديث (٣).

الحديث الرابع: قال الترمذي في أواخر: «كتاب الفتن» من: «جامعه» «حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي على قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشرما أمر به نجا. قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة، قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد».

أقول: حديث أبي ذر في «مسند أحمد» ج٥ ص ١٥٥ و «التاريخ الكبير» للبخاري ج١ قسم ٢ ص ٣٧١(٥).

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمته هنا، وهو أخمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين.

<sup>(</sup>٢) (٢/ / / ٣).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ابن عدي هذا الحديث في منكرات نعيم، وذلك لأنه قد توبع فيه عن ابن وهب، وإنها ذكره الذهبي في «الميزان» وغيره، مع أنه قد ذكر في «السير» (٢٠٢/١٠) أن نعيباً لم ينفرد به، وأنه قد رواه أحمد بن صالح المصري، وأحمد بن عيسى التستري وأحمد بن عبدالرحمن بن وهب جميعًا عن ابن وهب. وإنها ذكره الذهبي من جهة رواية نعيم له مع نكارته، كما رُوى عن ابن معين قوله: ما كان لنعيم أن يجدث بهذا الحديث. والله تعلى أعلم.

<sup>(</sup>٤) حديث رقم (٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) صوابه ص: ٣٧٤.

فكأنه وقع لنعيم حديث أبي ذر أو أبي سعيد بسند، وحديث آخر عن سفيان ابن عيينة بسنده فاشتبه عليه الحديثان، فظن أنه سمع ذاك المتن بهذا السند. والله أعلم (١).

الحديث الخامس والسادس: في «الميزان» (٢): «ومنها حديثه عن ابن المبارك وعبدة عن عبيدالله عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، والمحفوظ أنه موقوف» (٣).

وفيه: «نعيم عن الدَّراوَرْدِي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: لا تقل أهريق الماء ولكن قل: أبول. والصواب أنه موقوف<sup>(3)</sup>.

أقول: إن ثبت رجحان الوقف فيهما فالأمر هَيُّنُّ، ومثل هذا الخطأ لم يكد

<sup>(</sup>١) قد أورده ابن عدي في منكرات نعيم من «الكامل» ثم قال: قال نعيم: هذا حديث ينكرونه، وإنها كنت مع ابن عيينة فمرَّ بشيء فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث.

قال ابن عدي: وهذا الحديث أيضًا معروف، لا أعلم رواه عن ابن عييينة غيره. اهم قال الذهبي في «السير» (٦٠٦/١٠): «تفرد نعيم بذاك الخبر المنكر.. وهو صادق في سياع لفظ الخبر من سفيان، والظاهر والله أعلم أن سفيان قاله من عنده بلا إسناد، وإنها الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه، فلها رأى المنكر، تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد، فاعتقد نعيم أن ذاك الإسناد لهذا القول، والله أعلم». اهم

وَأُورِدِهِ ابِنَ الْجُوزِي فِي «الواهيات» وقال: قال النسائي، حديث منكر، رواه نعيم بن حماد، وليس بثقة». اهـ ذكره المناوي في «فيض القدير» (٢/٢٥٥).

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث نعيم بن حماد هذا، فقال: «هذا عندي خطأ، رواه جرير وموسى بن أعين عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي ﷺ مرسل».

<sup>(</sup>العلل: ۲/۹۲، رقم ۲۷۹۱).

<sup>(7) (3/27).</sup> 

<sup>(</sup>٣) قال ابن عديّ: لم يرفعه غير نعيم، والحديث موقوف.

<sup>(</sup>٤) قال أبوالأحوص -الراوي عن نعيم هذا الحديث-: رفع نعيم هذا الحديث، فقلت له: لا ترفعه، فإنها هو من قول أبي هريرة، فأوقفه على أبي هريرة. قال ابن عديّ: وهذا أيضًا منه منكر مرفوعًا بهذا الإسناد.

يسلم منه أحد كما ترى في كتب العلل. وقد اغتفر أكثر من ذلك لمن لا يساوي نعيمًا في كثرة الحديث ولا ينصفه.

الحديث السابع والثامن: في «الميزان»: «بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة.

وبه قال: تغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل ريبة.

لم يروهما عن بقية سواه».

أقول: بقية بن الوليد بحر لاساحل له، كان يأخذ عن كل من دَبَّ ودَرَج، ويدلس، فالتفرد عنه ليس بالمنكر ولا سيها لمثل نعيم.

فهذه هي الأحاديث التي ذكرت في «الميزان» في ترجمة نعيم، وقضية ذلك أنها أشد ما انتقد عليه.

ومن تدبر ذلك وعلم كثرة حديث نعيم وشيوخه، وأنه كان يحدث من حفظه، وكان قد طالع كتب العلل، جزم بأن نعيها مظلوم، وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد (۱)، إلا أنه يجب التوقف عها ينكر مما ينفرد به، فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا، هذا الوليد بن مسلم يقول أبوداود: «روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها أربعة عن نافع»، ولذلك نظائر.

<sup>(</sup>۱) أقول: يتبين مما سبق من كلام أهل العلم أن في هذا القول نظرًا، وقول الشيخ المعلمي في «الفوائد المجموعة» والذي سبق نقله في صدر هذه الترجمة هو أصح وأوفق للصواب، وهو قوله رحمه الله في نعيم: «فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به» ولأصحية كلامه في «الفوائد» عما في «التنكيل» نظائر قد أشرت إليها في «مقدمة» هذا الكتاب ص (١٦). وقد قال الحافظ الذهبي في «السير» (١٠٩/١٠) بعد إيراد عدَّة مناكير لنعيم: «لا يجوز لأحد أن يحتج به». اه.

فأما الاحتجاج به فيها توبع عليه فواضح جدًا، وكذلك ما يرويه من كلام مشايخه أنفسهم، إلا أنه قد يحتمل أن يروي بعض ذلك بالمعنى فيتفق أن يقع فيها رواه لفظ أبلغ مما سمعه وكلمة أشد، فإذا كان للفظ الذي حكاه متابعة أو شاهد اندفع هذا الاحتمال والله أعلم. اه

### [٧٧٨] نفيع بن الحارث أبوداود الأعمى الكوفي القاص.

«الفوائد» ص ٨٥: «هالك».

وفي ص ٢٣٦: «هالك البتة».

#### [٧٧٩] نوح بن ذكوان البصري.

«الفوائد» ص ۱۸۲: «تالف، له صحيفة يرويها عن الحسن عن أنس، عامتها لا أصل لها».

## حرف الهاء

[٧٨٠] هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني ابن أبي وكيع الكوفي.

«الفوائد» ص ٢٠٩: «فيه مقال»(١).

[۷۸۱] هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي أبوموسى المدنى.

«الفوائد» ص ٥٠٣ (شيخ لا يقبل منه ما يتفرد به ولا سيها مثل هذا الهرا) !

[٧٨٢] هارون بن نجيد عن جابر بن مالك عن أثوب بن عتبة .

«الفوائد» ص ۱۷۲ : «كلهم مجهولون».

<sup>(</sup>۱) قد وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال أبوزرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» ثم أعاده في «المجروحين» وقال: منكر الحديث جدًّا. قال الذهبي في «الميزان»: الظاهر أن النكارة من الراوي عنه، وقد قال الدارقطني: يحتج به، وأبو يعتبر به، وأما ابنه عبدالملك فمتروك يكذب. اه

<sup>(</sup>٢) هو حديث: «إن لكل أمة بجوساً وإن بجوس هذه الأمة: القدرية، فلا تعودوهم إن مرضوا، ولا تصلوا عليهم إن ماتوا». تفرد به هارون عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن حميد عن أنس. قاله الطعراني.

# [۷۸۳] هارون بن یحیی بن هارون بن عبدالرحمن بن حاطب الحاطبی .

«الفوائد» ص ٦٣: «أحاديثه منكرات لا يتابع عليها».

#### [٧٨٤] هانئ بن المتوكل أبو هاشم الإسكندراني.

«حاشية الأنساب» ٢٤٧/١. قال ابن حبان في «المجروحين» ٩٧/٣: «كان يُدْخَلُ عليه لما كبر فيجيب...»

فقال الشيخ المعلمي: «يعني يقبل ما يدخله عليه الفجار من الحديث، وليس من حديثه، فيحدث به على أنه من حديثه».

#### [٧٨٥] هانئ بن هانيء الهمداني الكوفي.

«التنكيل» (٧٨/٢): «لم يرو عنه إلا أبوإسحاق وحده قال ابن المديني: «مجهول». وقال النسائي: «ليس به بأس». ومن عاده النسائي توثيق بعض المجاهيل، كما شرحته في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من قسم القواعد»(١).

### [٧٨٦] هُزَيْل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى.

«التنكيل» ٢٨/٢: «أحد ثقات التابعين».

[٧٨٧] هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام وهو هشام ابن أبي هشام. ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد المدني.

«الفوائد» ص ٣٠٢ قال الترمذي: «يُضَعَّفُ».

فقال المعلمي: «تالف».

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على «الجهالة» في أوجه الطعن في «العدالة» من قسم القواعد.

#### [٧٨٨] هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري .

«التنكيل» ٩٨/٢ في الصحيحين من رواية شعبة عنه عن جدّه أنس: «أن يهوديًا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين».

فأجاب الشيخ المعلمي على الكوثري في غمزه هذه الرواية بالعنعنة بين هشام وأنس، فقال: «هشام غير مدلس، وسهاعه من جدّه أنس ثابت، ومع ذلك فالراوي عنه شعبة، ومن عادته التحفظ من رواية ما يخشى فيه التدليس، وحديثه هذا في «الصحيحين»، ومن عادتها التحرز عمّا يخشى فيه التدليس.

فساع هشام لهذا الحديث من جده أنس بن مالك ثابت على كل حال». اهـ

### [٧٨٩] هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني.

قال المعلمي في «التنكيل» رقم (٢٦١):

«في «تهذيب التهذيب»: قال أبوالحسن بن القطان: «تغير قبل موته ولم نر له في ذلك سلفًا».

وقال الذهبي في «الميزان»: «هشام بن عروة أحد الأعلام، حجة، إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبدًا. . . وتغير الرجل تغيرًا قليلًا ولم يبق حفظه كهو في حال الشباب، فنسى بعض حفظه أو وهم . . ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، ومثل ذلك يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات، فَدَعْ عنك الخبط، وذرْ خلط الأثمة الثقات بالضعفاء والمختلطين، فهو شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان!».

أقول: أما النسيان فلا يلزم منه خلل في الضبط؛ لأن غايته أنه كان أولًا يحفظ أحاديث فحدث بها ثم نسيها فلم يحدث بها .

وأما الوهم، فإذا كان يسيرًا يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى خللًا في الضبط، ولا ينبغي أن يسمى تغيرًا، غاية الأمر أنه رجع عن الكهال الفائق المعروف لمالك وشعبة وكبار الثقات. ولم يذكروا في ترجمته شيئًا نُسب فيه إلى الوهم إلا ما وقع له مرة في حديث أم زرع، والحديث في «الصحيحين» وغيرهما عنه عن أبيه عن عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة. . . » فساقت القصة بطولها. وفيها ذكر أم زرع، وفي آخره: «قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: كنت لك كأبي زرع لأم زرع».

وهذا السياق صحيح اتفاقًا ولكن رواه هشام مَرَّة أخرى فرفع القصة كلها، وقد توبع على ذلك كما في الفتح ولكن الأول أرجح.

واستدل بعضهم على رفع القصة كلها بأن المرفوع اتفاقًا وهو قوله على القصة «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» مبني على القصة ، فلابد أن يكون على بدأ فذكر القصة ثم بنى عليها تلك الكلمة ، أو بدأ بتلك الكلمة فسألته عائشة فذكر القصة .

وأجيب باحتمال أن تكون القصة كانت مما يحكيه العرب، وكان على قلا سمعهم يحكونها، وعلم أن عائشة قد سمعتها فبنى عليها تلك الكلمة.

وعلى كل حال فهذا وهم يسير قد رجع عنه هشام.

بقى ما قيل: إن هشامًا كان يدلس.

قال يعقوب بن سفيان: ثقة ثبت، لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى

العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نرى أن هشامًا تسهَّل لأهل العراق، أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بها سمعه منه، فكأن تسهله أنه أرسل عن أبيه [مِمَّا] كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه ".

وجاء عن ابن خراش ما يفهم منه هذا المعنى وقد تفهم منه زيادة لا دليل عليها فلا تقبل من ابن خراش. وعده ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلسين، وهي طبقة من لم يوصف بذلك إلا نادرًا.

والتحقيق: أنه لم يدلس قط، ولكن كان ربها يحدث بالحديث عن فلان عن أبيه فيسمع الناس منه ذلك ويعرفونه ثم ربها ذكر الحديث بلفظ: «قال أبي» أو نحوه اتكالًا على أنه قد سبق منه بيان أنه إنها سمعه من فلان عن أبيه، فيغتنم بعض الناس حكايته الثانية فيروي ذاك الحديث عنه عن أبيه لما فيه من صورة العلو، مع الاتكال على أن الناس قد سمعوا روايته الأولى وحفظوها.

وفي مقدمة: "صحيح مسلم" ما يصرح بأن هشامًا غير مدلس، وفيه أن غير المدلس قد يرسل، وذكر لذلك أمثلة، منها حديث رواه جماعة عن هشام: «أخبرني أخي عثمان بن عروة عن عروة». ورواه آخرون عن هشام عن أبيه، ومع هذا فإنها اتفق لهشام مثل ذلك نادرًا، ولم يتفق إلا حيث يكون الذي بينه وبين أبيه ثقة لاشك فيه كأخيه عثمان ومحمد بن عبدالرحمن بن نوفل يتيم عروة والله الموفق». اه

# [۷۹۰] هشام بن عهار بن نُصَير -بنون مصغر- السلمي أبوالوليد الدمشقى.

«الفوائد» ص (٢١٩)، (٢٧٤)، (٤٤٩): «ثقة ولكنه صار في آخر عمره لُلَقَّ مُ فَتَلَقَّ مُ». وفي تعليقه على كتاب: «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/١٤) استدل بقصة -وسيأتي ما فيها - على أن هشاما دَلَّس تدليس التسوية ، وقال: «وذكروا في ترجمة هشام قضية التلقين ، وذكروا مع ذلك أنه كان متيقظًا وأنه كان يلقن ما كان من حديثه ، وكان يقول: أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحًا وقال الله تعالى هُ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ فحاصله أنه كانت تذكر له بعض الأحاديث التي قد حدث بها ، فتذكر له بتغيير ما عها حَدَّث به أولًا . وتيقظه وإتقانه يأبى أن يقر على تغيير لا يستجيزه هو . فلعل عامة ما كان يلقنه فيتلقن إنها هو بالتسوية ؛ كأن يكون عنده حديث عن ثقة عن ضعيف عن ثقة ، فيلقنه بالعنعنة عن الثقة عن الثقة بإسقاط الضعيف (١) .

ولو أن بعض الحفاظ تتبع أحاديثه، وكيف حدث بها أولًا، ثم كيف حدّث بها أخيرًا لانكشف حال غالب ما انتقد عليه والله أعلم». اه

وفيها يتعلق باستدلال المعلمي على تدليس هشام تدليس التسوية، قال أبوبكر الخطيب في «الموضح» (٤٥/١): أخبرني أبوالوليد الحسن بن محمد الدربندي أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد عد سليهان الحافظ ببخارا حدثنا خلف بن محمد حدثنا صالح بن محمد - يعني البغدادي - قال: حدثنا هشام بن عهار حدثنا محمد بن عيسى ابن أبي ذئب عن الزهري حديث مقتل عثمان بن عفان.

قال: فجهدت به الجهد أن يقول: «حدثنا ابن أبي ذئب»، فأبى أن يقول إلا: «عن ابن أبي ذئب».

قال صالح بن محمد: فقال لي محمود ابن ابنة محمد بن عيسى: هو في كتاب جدّي عن إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله: عن ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>١) سيأتي ما في هذا إن شاء الله تعالى.

قال صالح: وإساعيل بن يحيى هذا يضع الحديث.

فعَلَّق الشيخ المعلمي على عبارة: «فجهدت به الجهد» فقال:

«في ترجمة ابن سميع من «تهذيب التهذيب»: «جزم ابن حبان بأنه دَلَّسَ حديث ابن أبي ذئب. وفيه نظر والظاهر أنه دُلِّسَ عليه تدليس التسوية (١٠ كما تقدم في خبر صالح».

أقول: كأن ابن حبان حمل كلمة «قال فجهدت به» على معنى: قال هشام فجهدت بابن سميع . وابن حجر يحملها على معنى: قال صالح فجهدت بهشام .

والأول هو المتبادر لأن المعروف أن الراوي إنها يُوقَفُ ويُكَرَّرُ عليه ليقول: حدثنا ابن أبي ذئب، فيوقف ليصرح بالسماع من ابن أبي ذئب أو يبين أنه لم يسمعه منه وأن بينهما واسطة.

وعلى فرض أن صالحًا قال لهشام: ألا تقول: حدثنا ابن سميع قال حدثنا ابن أبي ذئب؟ كفى هشامًا أن يقول: لم أسمع ابن سميع يقول حدثنا ابن أبي ذئب، أو ما في معناه؛ فلا يكون هناك محل لأن يجهد به صالح كل الجهد،

لكن يشهد للثاني أن هشامًا لم يُعْرَفْ بإيقاف شيوخه في مثل هذا وإنها عُرف بذلك صالح، وأن الآجري روى عن أبي داود: قال لي عيسى بن شاذان: قلت لهشام بن عهار: محمد بن عيسى قال لكم: حدثنا ابن أبي ذئب؟ قال إيش سؤالك عن هذا؟ قال أبوداود: محمد بن عيسى ليس به بأس...

فيظهر من هذا أن هشامًا كان يحيد عن بيان صيغة شيخه في الرواية ففي هذا

<sup>(</sup>١) انتظر التعليق الآتي.

جهد به صالح، ويؤكد هذا أن كلمة: «عن» في نحو: «عن ابن أبي ذئب» لا تكون من لفظ الراوي عن ابن أبي ذئب (١)؛ لأن الغالب أنه لا يبتدئ بقوله: «عن ابن أبي ذئب» وإنها يقول: حدثنا ابن أبي ذئب أو قال ابن أبي ذئب أو بلغني عن ابن أبي ذئب أو أخبرني فلان عن ابن أبي ذئب؛ فيقول من بعده: حدثنا فلان عن ابن أبي ذئب، فيكون مدلسًا التسوية فيها إذا كان شيخه إنها قال بلغني عن ابن أبي ذئب، أو أخبرني فلان عن ابن أبي ذئب.

وقول أبي داود عقب الحكاية (٢): محمد بن عيسى ليس به بأس، تشعر بتبرئة محمد بن سميع عن تدليس مثل هذا، فيتعين الحمل على هشام أنه دلس التسوية (٣). هذا ولم ينبه ابن حجر في ترجمة هشام على هذه القصة، فعلى من يقف

(١) انظر المباحث المتعلقة بالتدليس والإرسال من قسم القواعد من هذا الكتاب، وفيه الجواب عن هذا، وأنه ليس مطردًا، بل في كلام أهل العلم وتصرفاتهم ما يدل على خلاف ذلك، والله الموفق.

(٢) انتظر التعليق الآتي.

(٣) أقول وبالله التوفيق: هشام بن عمار لم يذكره أحد بتدليس أصلاً، فضلاً عن تدليس التسوية، والذي استظهره الحافظ ابن حجر لا يساعده عليه كلام أهل العلم في هذا الخبر، بل كل من تكلم في هذا الخبر - خبر مقتل عثمان - إنها حمل على ابن سميع في تدليسه عن ابن أبي ذئب، وإليك البيان:

ا- قال ابن عدي في ترجمة ابن سميع من «الكامل» (٢٢٥٠/١): «و لابن سميع أحاديث حسان عن عبيدالله -يعني: ابن عمر-، وعن روح بن القاسم وجماعة من الثقات، وهو حسن الحديث، والذي أنكر عليه حديث مقتل عثمان أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب». اهد ٢- وقال الحاكم أبوأ حمد: «مستقيم الحديث، إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثًا منكرًا، وهو حديث مقتل عثمان، ويقال: كان في كتابه: عن إسماعيل بن يحيي التيمي عن ابن أبي ذئب، فأسقطه، وإسماعيل ذاهب الحديث». اهد (تهذيب الكمال: ٢٥٠/٢٥٦).

٣- وقال ابن حبان في «الثقات» (٤٣/٩): «هو مستقيم الحديث إذا بَيَّنَ السماع في خبره، فأما خبره الذي روى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان فلم يسمعه من ابن أبي ذئب، سمعه من إسماعيل بن يحيي بن عبيدالله عن ابن أبي ذئب، فَدَلَّسَ عنه، وإسماعيل ضعيف واه». اهـ

٤- وقال أبوحفص بن شاهين: «محمد بن عيسى بن سميع شيخٌ من أهل الشام ثقة، =

= وإساعيل بن يحيي بن عبيدالله الذي أسقطه ضعيف ". اه (تهذيب الكهال: ٢٦/٢٥١). أقول: فلم ينفرد ابن حبان بالجزم بتدليس ابن سميع لهذا الخبر، بل صرح بذلك - كها رأيت - ابن عدي وأبوأ حمد الحاكم وابن شاهين، وقد ذكر البخاري في تاريخيه المطبوعين ما قبل من عدم سماع ابن سميع لهذا الخبر من ابن أبي ذئب، وذلك في ترجمة ابن سميع، وفي هذا إشارة من البخاري رحمه الله إلى أن التبعة فيه عليه، ولم يذكر أحد هشامًا بشيء في هذا الخبر. ومما يؤيد هذا المعني أن هشامًا قد تُوبع في روايته عن ابن سميع عن ابن أبي ذئب، روى ذلك ابن عدى في «الكامل» فقال: حدثنا أبوالعلاء الكوفي و محمد بن العباس قالا: ثنا ابن عهار، وثنا الفضل بن عبدالله بن مخلد ثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قالا: ثنا عمد بن عيسى بن سميع أبوسفيان القرشي، عن ابن أبي ذئب عن الزهري. . . . الحديث فقد تابع هشامًا على ذكر العنعنة بين ابن سميع وابن أبي ذئب: هارون بن محمد هذا، وهو صدوق لا بأس به .

وعمن جزم بهذا أيضًا: الذهبي، فقال في ترجمة ابن سميع من "ميزان الاعتدال»: "قد أُذْكِرَ عليه حديث مقتل عثمان، وهو في كتابه عن إسماعيل بن يحيي بن عبيدالله -أحد الضعفاء عن ابن أبي ذئب، وأسقط إسماعيل». اهم بن ابن أبي ذئب، وأسقط إسماعيل». اهم بل ساق الذهبي في ترجمة ابن سميع من "تاريخ الإسلام» رواية صالح جزرة عن هشام بن عمار قال: جهدت به أن يقول: ثنا ابن أبي ذئب فأبي إلا أن يقول: عن ابن أبي ذئب. وهذا صريح من إيراد الذهبي للحكاية أنه فَهِمَ أن قائل: "جهدت به الجهد» إنها هو هشام بن عار، لا صالح جزرة.

وقَهُمُ الحافظ ابن حَجر خلاف ذلك -وعليه بنّى المعلمي- ليس عليه مستند ولا له سلف من أقوال أهل العلم. وإيراده في تهذيبه قول أبي داود في ابن سميع «لا بأس به» عقب سؤال عيسى بن شاذان لهشام بن عهار - واستأنس بذلك المعلمي وبنى عليه استشعاره بتبرئة أبي داود لابن سميع - مخالف لسياق أصل تهذيبه وهو «تهذيب الكهال» للمزي، ولسياق أصل النقل وهو سؤالات الآجري لأبي داود، وهاك البيان:

- قال الآجري (سؤالاته المطبوع ٢/ رقم ١٥٩٢): سألت أباداود عن محمد بن عيسى بن سميع، فقال: ليس به بأس، إلا أنه كان يتهم بالقدر.

- قال أبوداود: سمعت هشام بن عمار نا محمد بن عيسى الثقة المأمون.

- قال أبوداود: قال لي عيسى بن شاذان: قلت لهشام بن عهار: حديث ابن أبي ذئب قال لكم فيه ابن سميع: نا ابن أبي ذئب. قال: أيش سؤالك عن هذا؟. اهـ وبمثل هذا السياق في المهذيب الكهال، المطبوع (٢٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

فبان بهذا أن قول أبّ داود في ابن سميع: «ليس به بأس» ليس تعقببًا على حكاية سؤال عيسى بن شاذان لهشام بن عمار - حتى يقال إن أباداود يقول: ليس بابن سميع بأس يعني =

على هذا من أهل العلم أن يستدرك ذلك في حاشية نسخته من تهذيب التهذيب .

وذكروا في ترجمة هشام قضية التلقين، وذكروا مع ذلك أنه كان متيقظًا، وأنه كان يلقن ما كان من حديثه وكان يقول: أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحًا...» إلى آخر ما قال، وقد نقلته عنه قريبًا، والجواب عنه.

### [٧٩١] هشام بن محمد بن السائب الكلبي.

عن أبي صالح عن ابن عباس.

"الفوائد" ص ٣١٥: "كذاب، وقد صح عنه أنه قال: "قال لي أبوصالح: كل ما حدثتك كذب". وصح عنه أنه قال: "ما حدثت عن أبي صالح، عن ابن عباس فهو كذب، فلا ترووه". اه

#### [٧٩٢] هصان بن كاهن -ويقال: كاهل- العدوي.

«الفوائد» ص ٧٣: «مجهول الحال».

<sup>=</sup> في هذا الخبر، أي أن التدليس فيه ليس منه، فيتعين الحمل على هشام أنه دلس التسوية - كها ذهب إليه المعلمي.

يتبيَّنُ مما سبق أنَّ المعنى الأول الذي ذكره المعلمي في حكاية صالح جزرة عن هشام بن عهار- ووصَفَهُ المعلمي بأنه هو المتبادر.... إلى آخر كلامه- هو المعنى المتعيَّن الذي لا يصح غيره.

وبهذا يبرأ هشام بن عهار مما نُسب إليه من تدليس التسوية، بل والتدليس عامّة، وعلى ذلك فها ذكره الشيخ المعلمي رحمه الله من علاقة ما ذُكر عن هشام من التلقين وما ذهب إليه هو من وصفه هنا بتدليس التسوية، خطأ، وقد عرفت وَجْه ذلك، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

#### [٧٩٣] هلال بن سويد الأحمري أبوالمعلى.

«الفوائد» ص ٣٦٥: «واه».

[٧٩٤] هلال بن ميمون الفلسطيني الرملي أبومعبد الجهني، أو الهذلي، نزيل الكوفة.

«الفوائد» ص ٢٤: «قال يجيى بن معين: «ثقة»، وقال النسائي: «ليس به بأس، قاله يحيى». وقال أبوحاتم: «ليس بالقوي يكتب حديثه». فاقتصر ابن حجر في «التقريب» على قوله: «صدوق». اهـ

[٧٩٥] الهياج بن بسطام التميمي البرجي أبوخالد الخراساني الهروى.

«الفوائد» ص ۸۸: «تالف».

وراجع زيادًة في البيان ترجمة: «الحسين بن إدريس الهروي».

[٧٩٦] الهيثم بن جميل البغدادي أبوسهل الحافظ نزيل أنطاكمة.

«التنكيل» (٢٦٣) قال ابن عدي: «لم يكن بالحافظ، يغلط على الثقات» (١٠).

فقال الشيخ المعلمي: «أقول: روى عبدالله بن أحمد عن أبيه: «كان أصحاب

(١) قاله ابن عدي في صَدْر البرجمة (٢٥٦٢/٧) وختمها بقوله: «يغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب»

الحديث ببغداد: أبوكامل وأبو[سلمة](١) الخزاعي والهيثم، وكان الهيثم أحفظهم، وأبوكامل أتقنهم». ذكر هذا في «التهذيب» في ترجمة أبي كامل مظفر بن مدرك ثم قال: «وحكى أبوطالب عن أحمد نحوه وزاد: لم يكونوا يحملون عن كل أحد، ولم يكتبوا إلا عن الثقات».

وذكر في ترجمة الهيئم قول أحمد: «ثقة» قال: «وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وقال إبراهيم الحربي: أما الصدق فلا يدفع عنه، وهو ثقة. وقال الدارقطني: ثقة حافظ» وذكر قبل ذلك قول ابن سعد: «...وكان ثقة».

أما الغلط فذكر له الذهبي في «الميزان» (٢) حديثًا واحدًا، فإن كان هو الذي أشار إليه ابن عدي (٣)، فابن عدي هو الغالط، والحديث هو ما رواه الهيثم عن أبي عوانة عن عبدالأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار».

كأن المُغلِّط بَنَى على أن هذا المتن معروف من رواية سفيان الثوري عن عبدالأعلى، فأما أبوعوانة فالمعروف من روايته عن عبدالأعلى بهذا السند حديث: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فإنه من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».

ويجاب عن هذا بأن في «مسند أحمد» ج١ ص ٣٢٣ حدثنا أبوالوليد ثنا

<sup>(</sup>۱) أبوسلمة هذا هو منصور بن سلمة بن عبدالعزيز بن صالح البغدادي، ترجمته في «تهذيب الكيال» (۲۸/۲۸) وقول أحمد هذا في «العلل ومعرفة الرجال» (۱۷۲/۱) ومثله في «تهذيب التهذيب» (۱۸٤/۱۰) ومنه ينقل المعلمي.

لكن جاء في «التنكيل»: «أبومسلمة» -أَوَّلُه ميم- ، وهو خطأ.

<sup>.(</sup>٣٢٠/٤) (٢)

<sup>(</sup>٣) بل هـو آخر، سيذكره المعلمي قريبًا عن سنن البيهقي بسنده إلى ابن عدي (الكامل: ٧/ ٢٥ م).

أبوعوانة عن عبدالأعلى . . . : «اتقوا الحديث عني . . . ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» . فجمع بين الجملتين ، وأخرج الترمذي (١) عن سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو الكلبي عن أبي عوانة نحوه ، وقال في الجملة الثانية : «ومن قال في القرآن . . . » فتبين أن المتنين حديث واحد اقتصر الثوري في روايته عن عبدالأعلى على أحدهما ، واقتصر أبوعوانة في رواية الهيثم على الآخر ، وجمعها في رواية أبي الوليد وسويد بن عمرو .

وفي «سنن البيهقي» ج٧ ص ٤٦٢ من طريق ابن عدي بسنده إلى الهيئم: «نا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين» ثم حكى عن ابن عدي قال: «غير الهيثم يوقفه علي ابن عباس» وذكره الدارقطني في «السنن» ص ٤٩٨ (٢) ثم قال: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ».

أقول: فإن حكم للهيثم كما قد يشعر به كلام الدارقطني فذاك، وإن ترجح خطؤه كما يشير إليه كلام ابن عدي فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم منه كبار الأئمة كما يعلم من كتب العلل. اه.

<sup>(</sup>۱) رقم: (۲۹۵۱). (۲) (۱)

<sup>.(178/8)(1)</sup> 

### حرف الواو

#### [٧٩٧] وزير بن عبدالله ويقال ابن عبدالرحمن الجزري.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢٠٩: «هالك متهم بالكذب».

#### [۷۹۸] وضاح بن حسان.

الأنوار الكاشفة ص ٢٠٩: «هالك متهم بالكذب».

### [٧٩٩] الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبوالعباس الدمشقي .

«التنكيل» ٩٣/٢: «شديد التدليس، يدلس التسوية».

وفيه ١/ ٢٣٦: «وتدليس التسوية أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه، كها يُحْكَى عن الوليد بن مسلم أنه كان عنده أحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن الزهري، وأحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن نافع، فكان يقول فيها: حدثني الأوزاعي عن الزهري، وحدثني الأوزاعي عن نافع! وهذا تدليس قبيح»(١).

<sup>(</sup>١) انظر سؤالات الأجري لأبي داود: (١٨٦/٢).

### [ ١٠٠ ] الوليد بن الوليد بن زيد العنسي أبو العباس الدمشقى (١).

«الفوائد» ص ٥١): «متروك، وإنها قال: «صدوق» من لم يخبر حاله».

### [٨٠١] وهب بن منبه الياني الصنعاني أبوعبدالله الأبناوي.

قال الشيخ المعلمي في «الأنوار الكاشفة» ص ٩٧: «ولد في الإسلام سنة ٣٤ هـ وأدرك بعض الصحابة، ولم يُغرف أن أحدًا منهم سمع منه أوحكى عنه، وإنها يَخْكِي عنه مَنْ بعدهم».

وقال ص ١٠٠: "قد وثقه بعض الحفاظ وضَعَفه عمرو بن عليّ الفلاس، أخرج البخاري حديثًا من طريقه ثم قال: «تابعه معمر» وله في صحيح مسلم شيء تابعه عليه معمر أيضًا، ومعمر هو ابن راشد أحد الأئمة المجمع عليهم».

<sup>(</sup>١) انظر تراجم: الوليد بن موسى الدمشقي، والوليد بن الوليد الدمشقي، والوليد بن الوليد بن الوليد بن الوليد بن زيد العسي الدمشقي أبوالوليد، من اللسان (٦/ ٢٢٧-٢٢٩) فقد فرقهم الذهبي، وقال ابن حجر: هم رجل واحد.

### حرف الياء

### [٨٠٢] يحيى بن أيوب الغافقي أبوالعباس المصري.

«الفوائد» ص ۲۷۱: «ممن يكثر خطؤه».

### [٨٠٣] يحيى بن بشار الكندي عن عمرو بن إسهاعيل الهمداني.

«الفوائد» ص ٣٨٠: «مجهولان، فالحمل عليهها، وفي ترجمتيهها من الميزان واللسان ذكر هذا الخبر(١١)».

### [ ٨٠٤] يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري عن أبيه عن العرس ابن عميرة وعنه أحمد بن علي بن الأفطح.

«الفوائد» ٥٦-٤٥٧ ، انظر ترجمة الأفطح.

### [٥٠٥] يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبوجعفر الكوفي.

«الفوائد» ص ٣٦٠: «منكر الحديث، متروك، غالٍ في التشيع».

 <sup>(</sup>١) خبر: «مثلي مثل شجرة أنا أصلها، وعليّ فرعها، والحسن والحسين، ثمرتها والشيعة ورقها...».
 وراجع ترجمة عمرو بن إسهاعيل الهمداني.

### [٨٠٦] يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبدالله بن الزبرقان أبوبكر البغدادي .

«الفوائد» ص ٤٨٠: «فيه كلام»(١).

[٨٠٧] يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي مولاهم المصري، وقد ينسب إلى جده.

«التنكيل» ١٣/١ : «من الثقات، وفيه كلام يسير لا يضره، وهو من رجال الصحيحين».

### [٨٠٨] يحيى بن عبدالله بن حسن الهاشمي العلوي (٢)

«الفوائد» ص ٥٦٠: «لا تعرف حاله».

(١) قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وسألت أبي عنه، فقال: محله الصدق. (١/ قال الجرح: ٩/ ت٥٦٧).

وقال الآجري: خَطَّ أبوداود على حديث يحيى بن أبي طالب. (سؤالاته: ٢/رقم ١٩٦٩). وقال موسى بن هارون الحيَّال: أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب. (تاريخ بغداد: ٢٤/ ٢٢٠).

وعلَّق الذهبي على هذا بقوله: عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث، فالله أعلم. (الميزان: ٤/ ٣٨٧).

وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالمتين. (تاريخ بغداد).

وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة. (سؤالاته: رقم ٢٣٧، وتاريخ بغداد: ٢٢١/١٤).

وفضّل البرقاني يحيى بن أبي طالب على الحارث بن أبي أسامة، وقال: أمرني أبوالحسن الدارقطني أن أخرج عنها في الصحيح. (تاريخ بغداد).

قال الذهبي: الدارقطني فمن أخبر الناس به، (الميزان)

(٢) (الجرح: ٩/ ت٦٦٨) وفيه: «الذي دخل الديلم، روى عن أبيه عبدالله بن حسن، روى عنه أبوالحسن المدائني». اهم

# [٨٠٩] يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن أبوزكريا الحماني الكوفي.

«الفوائد» ص ۱۳۳: «فيه نظر».

وفي «التنكيل» ١٢١/٢: «متكلم فيه وإن ألحَّ ابن معين في توثيقه».

وفي ترجمته من «التنكيل» رقم ٢٦٥: «أما يحيى بن معين فكان يوثقه ويدافع عنه، وقد تضافرت الروايات على أن يحيى بن عبدالحميد كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها عن شيوخهم، فإن كان يصرح في ذلك بالسماع فهذا هو المعروف بسرقة الحديث، وهو كذاب (١)، وإلا فهو تدليس، وعلى كل حال لم يتهم بوضع حديث أو حكاية».

### [٨١٠] يحيى بن عثان بن صالح القرشي السهمي مولاهم أبوزكريا المصري.

«الفوائد» ص ٤٠٥: «فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به».

وفي ص ٤٨٦ : «تكلموا فيه» (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في «التنكيل» ولعلَّ الأنسب للسياق: «وهو كذب».

<sup>(</sup>۲) قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه. (الجرح: ٩/ت١٧١). فقال الذهبي في «السير» ٣٥٤/١٣: «هذا جرح غير مُفَسَّر، فلا يُطْرَحْ به مثل هذا العالم». وقال ابن يونس: كان عالمًا بأخبار البلد وبموت العلماء، وكان حافظًا للحديث، وحدَّث بها لم يكن يوجد عند غيره، وتوفي في ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتين. (تهذيب الكهال: ٣١/ ٤٦٤).

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه فطعن فيه لأجل ذلك. (تهذيب ابن حجر: ١١/ ٤٥٧).

وهو من شيوخ ابن ماجه، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة غيره.

### [٨١١] يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبونصر اليمامي.

«الفوائد» ص ١٤١: «رواه (١) يحيى بن أبي كثير مرة عن أبي راشد الحبراني عن عبدالرحن بن شبل رفعه.

ومرة عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبدالرحن بن شبل، ومرة عن زيد عن جده عن أبي راشد عن عبدالرحن بن شبل. وهذا من عمل يحيى بن أبي كثير لأنه يدلس، ومع ذلك ذكروا(٢) أنه لم يسمع من زيد، وإنها وقعت إليه كتبه فروى منها».

#### [٨١٢] يحيى بن يزيد بن عبدالملك النوفلي.

«الفوائد» ص ٦٩ ، ٢٥٥: «قريب من أبيه».

انظر ترجمة أبيه يزيد.

### [٨١٣] يحيى بن يعلى الأسلمي القَطَواني أبوزكريا الكوفي.

«الفوائد» ص ٥٤٥٪ «تالف».

<sup>(</sup>١) يعنى خبر: «التجار هم الفجار...»

 <sup>(</sup>٢) قال يحيى بن حسان عن معاوية بن سلّام: أخذ متّي يحيى بن أبي كثير كتب أخي زيد بن سلّام. (تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ٢/٤٧٤).

وقال الدوري عن ابن معين: لم يلّق يحيى بن أبي كثير زيد بن سلّام، وقدم معاوية بن سلّام عليهم، فلم يسمع يحيى بن أبي كثير منه شيئًا، أخذ كتابه عن أخيه، ولم يسمعه، فدلَّسَهُ عنه. (تاريخ الدوري: ٢/ ٢٥٢).

لكن قال أبوبكر الأثرم: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير سمع من زيد ابن سلّم؟ فقال: لو ابن سلّم؟ فقال: لو ابن سلّم؟ فقال: لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو ببين في أبي سلّام، يقول: حدَّث أبوسلّام، ويقول: عن زيد، أما أبوسلّام فلم يسمع منه. ثم أثنى أبوعبدالله على يحيى بن أبي كثير. (تهذيب الكهال: ١٠/٧٨) في ترجمة زيد بن سلّام. فالله أعلم.

### [٨١٤] يزيد بن أبان الرقاشي أبوعمرو البصري القاص.

«الفوائد» ص ٢٤٦: «ليس بشيء في الرواية».

ومثله في ص ٤٥٩ وزاد في أوّله: «واه ِ جدًا».

وفي «الأنوار الكاشفة» ص ١٨١: «تالف».

### [٥١٨] يزيد بن ربيعة الرحبي أبوكامل الصنعاني الدمشقي.

«الفوائد» ص ٢٣٧: «اختلط وحدث عن أبي الأشعث بالأباطيل، قال أبوزرعة: «رأيت دحيهً وهشامًا يبطلان حديثه».

وفي ص ٤٤٩: «منكر الحديث جدًا عن أبي الأشعث واختلط بأخرة».

# [٨١٦] يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم أبوعبدالله الكوفي.

«الفوائد» ص ٧٤: «ضعيف يتلقن».

### [۸۱۷] يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبوفروة الرهاوى.

«الفوائد» ص ٢٤٠ قال السيوطي: قال فيه أبوحاتم: «محله الصدق».

قال الشيخ المعلمي: «تتمة كلام أي حاتم: «والغالب عليه الغفلة يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال النسائي: «ضعيف متروك الحديث». وقال أيضًا: «ليس بثقة». وقال ابن عديّ: «له حديث صالح، وروى عن زيد بن أبي أنيسة

نسخة تفرد بها عنه بأحاديث، وله عن غير زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ، وعامَّة حديثه غير محفوظ». والكلام فيه كثير. اهـ

[٨١٨] يزيد بن عبدالله بن خصيفة بن عبدالله بن يزيد الكندي المدنى، وقد ينسب لجده.

عن أبيه عن جده مرفوعًا(١).

«الفوائد» ص ٦٩: «لا يعرف والده في الرواة، ولا جده في الصحابة» (٢).

## [۸۱۹] يزيد بن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث القرشي النوفلي الهاشمي.

«الفوائد» ص ٦٩: «هالك، ولا اعتداد بتوثيق ابن سعد إذا خالف، فإن مادته من الواقدي، كما قال ابن حجر في تراجم: عبدالرحمن بن شريح، ومحارب ابن دثار، ونافع بن عمر الجمحي من مقدمة الفتح، والواقدي لا يعتد به».

وفي ص ٣٥٤-٣٥٥: «واو جدًا، قال البخاري: «أحاديثه شبه لا شيء». وضعفه جدًا، وقال أبوزرعة: «واهي الحديث». وغلظ القول جدًا، وقال أبوحاتم: «ضعيف الحديث منكر الحديث جدًا». وقال ابن معين مرة: «ما كان به بأس». ومرة: «ليس حديثه بذاك». فكأنه لم يخبره، ووثقه ابن سعد، ولا يُلتفت إلى ابن سعد إذا خالف الأئمة، فإن مادته من الواقدي كها ذكر ابن حجر في مواضع من مقدمة الفتح».

<sup>(</sup>١) حديث: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه».

<sup>(</sup>٢) ذكرتُ هذا الكلام في ترجمة يزيد مع أن القول في أبيه وجده، لأنهما إنها يُذكران من طريقه، وهو ثقة.

[ ۸۲۰] يزيد بن محمد بن فُضَيْل الجزري الرَّسْعَني (شيخ النسائي) . «التنكيل» ١٣٧/٢ : «لم يوثق» (١) .

### [٨٢١] يزيد بن مروان الخلال صاحب ابن أبي الشوارب.

«الفوائد» ص ٤١٠: «كذبه ابن معين».

### [٨٢٢] يعقوب بن إسحاق أبويوسف الدعاء .

«الفوائد» ص ٢٤: «لم يقل الخطيب (٢) فيه شيئًا، لا قدحًا ولا ثناءً، غير أنه أورد له هذا الحديث» (٣).

#### [٨٢٣] يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة وقد ينسب لجده .

«الفوائد» ص ٥٠٣: «فيه نظر».

### [ ٨ ٢ ٤] يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري المدني.

«التنكيل» ٧٦/٢، روى مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه حديثًا فجاء في «سنن البيهقي» ج٦ ص٣٥٥ أن الشافعي قال: «مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف».

قال الشيخ المعلمي: «أما مجمع فمعروف لا بأس به، فلعلَّ الشافعي أراد أباه يعقوب بن مجمع ففي «نصب الراية» عن ابن القطان: «علَّة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ولا يعرف روى عنه غير ابنه». وذكر المزي راويين آخرين

<sup>(</sup>١) إنها ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٧٧/٩).

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد (۲۸۷/۱٤). وذكره الذهبي في وفيات سنة (۲۷۳)ه من تاريخ الإسلام وقال: لا أعلم فيه جرحًا، ونسبه بغداديًا.

<sup>(</sup>٣) حديث «خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة، قال: الصلاة في النعال».

ولكنهما ضعيفان، ولم يوثق يعقوبَ أحدٌ، فأما ذكر ابن حبان له في «الثقات» فلا يجدي شيئًا لما عرف من قاعدة ابن حبان من ذكر المجاهيل في «الثقات». اهـ

[۸۲۰] يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدالملك بن حيد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي أبويوسف المدني نزيل بغداد

«الفوائد» ص ٦٥ ، أورد الخطيب (١) في ترجمة يعقوب حديث: «من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود، فإنها صدقة». وروى عن ابن معين قال: «يعقوب... صدوق، ولكن لا يبالي عمن حدث (٢)، حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي على قال: «من لم يكن عنده صدقة... هذا كذب.. إلخ».

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۶/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) هكذا قال ابن معين في رواية الحسين بن حبان عنه (تاريخ بغداد: ١٤/ ٢٧٠) ، وقال في رواية غير واحد عنه: إذا حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه، وما لا يعرف من الشيوخ فدعوه. لكن روى صالح بن محمد البغدادي حجزرة عنه: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي محمد بن عمر - يعني تركوا حديثه. (تاريخ بغداد: ١٤/ ٢٧٠).

ويعقوب قد وَهَاهُ أبوزرعة الرازي (العلل: ٢٥٣٣، والجرح: ٩/ت٨٩٧).

وقال أبوحاتم: هو على يَدَيِّ عَدَّلِ، أدركته ولم أكتب عنه. (الحرح) وهذه العبارة جرح شديد، صاحبها قريب من الهلاك، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (١٤٢/٩) وغيره، وانظر مادة «عدل» من لسان العرب.

ولكن الذهبي فهم منها: المدح، فقال في المغني (٢/ ت٧٢٠): قوَّاه أبوحاتم مع تعنته في الرجال، وضعفه أبوزرعة وغيره، وهو الحق، ما هو بحجة. اه

وقد وقع هذا الفهم للحافظ ابن حجر ثم تبين له خطؤه، انظر «فتح المغيث» للسخاوي (١/ ٣٧٥).

وقد قال الإمام أحمد: ليس بشيء، ليس يسوى شيئًا. (الجرح)

وأما ابن عدي فقال: ليس بالمعروف، وأحاديثه لا يتابع عليها. ولم يذكر له شيئًا من . حديثه. (الكامل: ٢٦٠٧/٧)

فأجاب الذهبي بقوله: سبب عدم معرفة ابن عدي به أنه ما لحق أصحابه ولا نشط لكتابة حديثه عن أصحاب أصحابه، وإلا فالرجل مشهور مكثر... (الميزان: ٤٥٤/٤).

قال الشيخ المعلمي: «يريد أن يعقوب يحدث عن الضعفاء والمتروكين، فحدث عن بعضهم عن هشام بن عروة بهذا الخبر الباطل، وفي «الميزان» في ترجمة يعقوب: «أخطأ من قال: إنه روى عن هشام بن عروة، لم يلحقه، ولا كأنه ولد إلا بعد موت هشام».

أقول: مات هشام سنة ١٤٥ وعامة شيوخ يعقوب ماتوا بعد سنة ١٨٠، وكأن يعقوب روى هذا الخبر عن عبدالله بن محمد بن زاذان عن أبيه عن هشام (١).... وعبدالله وأبوه هالكان. اهـ

### [٨٢٦] يعلى بن الأشدق العقيلي أبوالهيثم الجزري الحراني.

عن عمه عبدالله بن جراد عن النبي عظم عن

«الفوائد» ص ٧٩ ضَعَف البيهقي إسناد حديث: «السخاء شجرة تنبت في الخنة فلا يلج الجنة إلا سخي، والبخل شجرة تنبت في النار، فلا يلج في النار إلا بخيل».

فقال الشيخ المعلمي: بل ساقطه (٢)، فإنه من رواية يعلى بن الأشدق، وهو كذاب مغفل. . وعبدالله بن جراد هذا قال فيه البخاري: «واو ذاهب الحديث، ولم يثبت حديثه».

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي من طريق عبدالله هذا. (الكامل: ١٥١٧/٤).

<sup>(</sup>٢) يعني أن الإسناد «ساقط» لا «ضعيف» فقط.

#### [٨٢٧] اليقظان بن عمار (١٦) بن ياسر.

«الفوائد» ص ٤٨٥: «لا يدرى من ذا، رواه (٢٠) بجهل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولا يخفى بطلان هذا على عارف بالفن، ومع ذلك زاد فيه قصة».

### [٨٢٨] يمان بن سعيد المصيصي أبورضوان الشامي.

«الفوائد» ص ٣٨٥: «واهِ»<sup>(٣)</sup>.

### [٩٢٩] يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم أبويعقوب السهمي القزاز من أهل جرجان.

«التنكيل» ١/٠٧٠: «موثق»(٤).

(١) هكذا في «الفوائد» وراجعت هذا الحديث من «اللآلئ» و«موضوعات ابن الجوزي» فلم أر هذا الإسناد فيهما، فلا أدري من أين أخذه المعلمي.

وفي «اللسان» (٣١٦/٦) مما زاده الحافظ ابن حجر على «الميزان»، ومثله في المطبوعة على خمس نسخ خطية (٣٨٥/٧): «يقظان بن عمير عن أبيه، وعنه يزيد بن مروان، أخرج له الطبراني في مسند عهار بن ياسر، من رواية ابن عهار -كذا والصواب: عمير- عن أبيه، رفعه، في الفتن -في المطبوع: السر، وهو خطأ- قال العلائي في الوشيي: لا أعرف عميرًا ولا يقظانًا». اهد

أقول: الحديث المشار إليه في المعجم الأوسط للطبراني (٤/ح٤٣٤٦) ومثله في «مجمع البحرين» (٤/٤ ٤٤٤) وهو حديث في الفتن سوى حديث الفوائد، وفيه: اليقظان بن عمير عن أبيه عن جده، قال: سمعت عمار بن ياسر ....

(٢) يعني خبر: ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء.
 (٣) قال الذهبي في الميزان (٤/ ٤٦٠): ضَعَّفُهُ الدارقطني وغيره ولم يُثرَكُ. اهـ

وهو في «الضّعقاء والمتروكين» للدارقطني رقم (٦٠٩) وفيه: يهان بن سعيد أبورضوان شامي. ولم يذكر فيه شيئًا، والظاهر من ذلك أنه متروك عنده، ففي أول كتابه المذكور: قال البرقاني: طالت محاوري مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين بن حمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني وعنها، في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرّر بيننا وبينه على حروف المعجم في هذه الورقات».

(٤) وثقه الخطيب (١٤/ ٣٢٥).

### [ ٨٣٠] يوسف بن أسباط بن واصل أبومحمد الشيباني الزاهد الو اعظ.

«التنكيل» (٢٦٨) قال الكوثري: «من مُغَفَّلي الزهاد، دَفَن كتبه واختلط، واستقر الأمر على أنه لا يجتج به».

فقال المعلمي: «أما دفن كتبه فصحيح، وكذلك فعل آخرون من أهل الورع، كانوا يرون أن حفظ الحديث وروايته فرض كفاية، وأن في غيرهم من أهل العلم من يقوم بالكفاية وزيادة، ويرون أن التصدي للرواية مع قيام الكفاية بغيرهم لا يخلو من حظ النفس بطلب المنزلة بين الناس.

ثم لم يتصد يوسف للرواية بعد أن دفن كتبه ولكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويرغب في الطاعة ويحذر من المعصية، ويحض على اتباع السنة، وينفر عن البدعة، فربها احتاج في أثناء ذلك لرواية الحديث، فيذكره من حفظه، فقد يقع له الخطأ في مظانّه، وإلى أيِّ حد كان ذلك؟.

قال ابن معين: «ثقة». وقال ابن حبان في «الثقات»: «كان من عباد أهل الشام وقرائهم، سكن انطاكية، وكان لا يأكل إلا الحلال، فإن لم يجده استف التراب، وكان من خيار أهل زمانه، مستقيم الحديث، ربها أخطأ مات سنة ١٩٥».

فعبارة ابن حبان تعطي أن خطأه كان يسيرًا، لا يمنع من الاحتجاج بخبره حيث لم يتبين خطؤه، ويشهد لذلك إطلاق ابن معين أنه ثقة.

وقال البخاري: «كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بالحديث كما ينبغي». وهذا يشعر بأنه كان يكثر منه الخطأ في مظانه. وقريب من ذلك قول ابن عدي: «من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه صار يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه ولا يتعمد الكذب».

وبالغ الخطيب فقال: «يغلط في الحديث كثيرًا»(١). اهـ

وقال المعلمي في «التنكيل» أيضًا ١/ ٤٩٢: «ربما أخطأ في الأسانيد»

# [٨٣١] يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأَيْليّ أبويزيد القرشي مولى آل أبي سفيان.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢٠٠٠: «شهد له ابن المبارك بأن كتابه صحيح، وأنه كتب حديث الزهري على الوجه، أيْ كما تلفظ به الزهري». اه

وفي «التنكيل» ١٢٨/٢-١٢٩: روى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة: «أن رسول الله ﷺ قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».

قال المعلمي: «هذه رواية بالمعنى، بالتصريح بمفهوم المخالفة. اهـ

ثم ذكر رواية ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعًا: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» ثم قال: «وهذا أثبت؛ لأن ابن

<sup>(</sup>۱) وذكر له الخليلي في الإرشاد(۱/ ۳۱۱) ما رواه عبدالله بن أبي داود السجستاني نا المسيب بن واضح نا يوسف بن أسباط نا سفيان النوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «مداراة الناس صدقة».

ثم قال الخليلي: غريب، تفرد به يوسف، وهو زاهد، إلا أنه لم يُرْضَ حفظُه، وقيل اشتبه عليه، وإنها هو سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، أن النبي ﷺ قال: «كل معروف صدقة». أه

المبارك أثبت من ابن وهب وكان يقول: «كتاب يونس صحيح».

وكان من عادة ابن المبارك تتبع أصول شيوخه، فالظاهر أنه أخذ هذا عن يونس من أصل كتابه.

و يشهد لذلك أنه لم يذكر عروة، وبقية الرواة عن الزهري غير يونس في رواية ابن وهب لا يذكرون عروة، وحديث عروة عن عائشة ليس بهذا اللفظ.

وفي «الفتح»: «يحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه، وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة، وهذا يقع لهم كثيرًا».

أقول: «وإنها يتصرف يونس هذا التصرف إذا حدث من حفظه، أو من فرع خرجه من أصوله، فأما إذا حدث من أصله فإنها يكون على الوجه.

فَبَانَ بَهذا أَن ابن المبارك أخذ الحديث عن يونس من أصل كتابه، ولقوّة هذه الرواية ذكرها الإمام أحمد عقب رواية ابن عيينة، كأنه يشير إلى أن رواية يونس هذه هي الصواب». اهـ

[٨٣٢] أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم الغسَّاني الشامي، وقد ينسب إلى جدّه.

«الفوائد» ص ٣٣٦: «واهِ اختلط».

[٨٣٣] أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط.

«التنكيل» ٢٩/٢: «سيء الحفظ كثير الغلط، ولم يخرج له البخاري في «الصحيح» إلا أحاديث ثبتت صحتها برواية غيره كها تراه في «مقدمة الفتح»، ولم

يخرج له مسلم شيئًا إلا أنه ذكر في «المقدمة» عنه عن مغيرة بن مقسم قال: لم يكن يصدق على على رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبدالله بن مسعود».

وفي ص٣٢: «اتفقوا على تليين أبي بكر في حفظه حتى قال يحيى القطان: «لو كان أبوبكر بن عياش حاضرًا ما سألته عن شيء» ، وكان إذا ذكر عنده كلح وجهه . وقال أبونعيم الفضل بن دكين: «لم يكن في شيو خنا أحد أكثر غلطًا منه». اهـ

### [٨٣٤] أبوبكر النهشلي الكوفي.

«التنكيل» ٣٤/٢: «لا شك أننا إذا وازنا بينه وبين عبدالرحمن بن أبي الزناد إجمالًا فالنهسلي أثبت؛ أخرج له مسلم ووثقه ابن مهدي وأحمد وابن معين وأبوداود والعجلي وقال أبوحاتم: «شيخ صالح يكتب حديثه وهو عندي خير من أبي بكر الهذلي». والهذلي ضعيف جدًا، وقال ابن سعد في النهشلي: «كان مرجنًا، وكان عابدًا ناسكًا وله أحاديث ومنهم من يستضعفه».

وأما ابن أبي الزناد فلم يحتج به صاحبا: «الصحيح» وإنها علق عنه البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، ووثقه جماعة وضعفه بعضهم وفَصَّل الأكثرون...». اهـ

### [٨٣٥] أبوصالح مولى أم هانئ، واسمه باذام.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢٠٢: «واو».

### [٨٣٦] أبوعبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري.

راجع: «عبدالله أَبْوعبس بن جبر».

### [٨٣٧] أبوعبيدة بن فضيل بن عياض.

«الفوائد» ص ٤٨٥: «لينه الجوزقاني وابن الجوزي والذهبي وأَبَى ذلك ابن حجر».

### [٨٣٨] أبومشجعة بن ربعي الجهني.

«الفوائد» ص ١٦٧: «لم يجرح ولم يوثق، فهو مجهول الحال».

#### [٨٣٩] أبوالمعلى بن مهاجر.

«التنكيل» ٢١/١: «مجهول».

#### [٨٤٠] أبومنصور الأزدى عن أبي هريرة، وعنه ابنه يزيد.

«الأنوار الكاشفة» ص ٢٠٨: «مجهول ولا يدرى أدرك أباهريرة أم لا».

#### [٨٤١] أبوهدبة عن أنس.

«التنكيل» ٤٦١/١ : «هالك» .

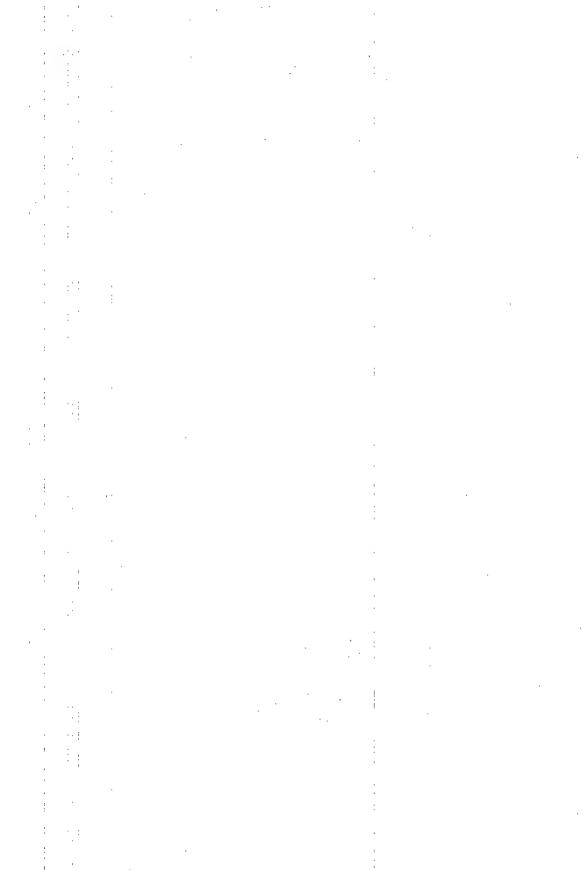

### الفهارس

- ١- فهرس الموضوعات.
- ٢- فهرس الأعلام المترجمة.
  - ٣- فهرس الأحاديث.

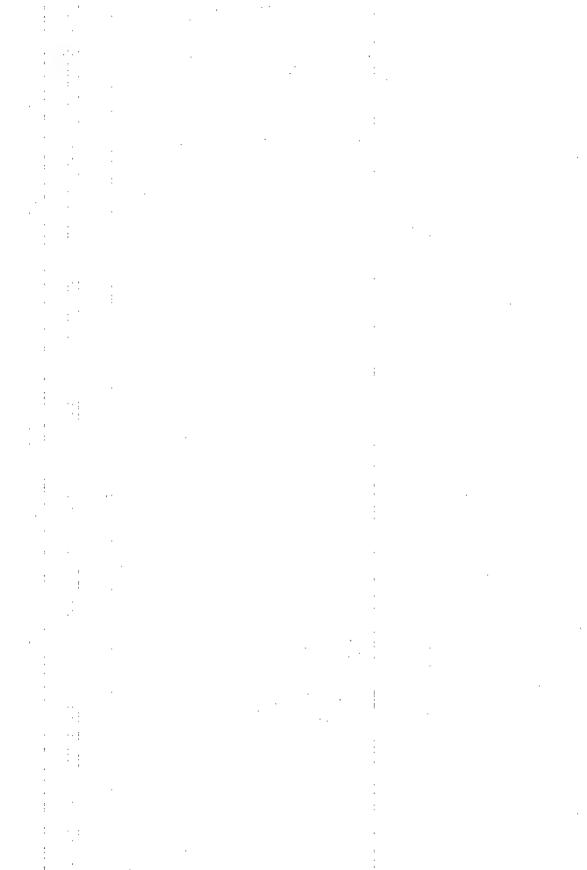

الصفحة

٤

### ١- فهُرِث الموضُوعات

الموضوع تعريف بموضوع الكتاب

|     | احتواء كتاب «النكت الجياد» على الأقسام التالية:                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ١ - قسم تراجم الرجال الذين تكلم عليهم الشيخ المعلمي جرحًا                                                                                                                                                                            |
|     | وتعديلاً. وهو هذا القسم.                                                                                                                                                                                                             |
|     | ٢– قسم مناهج بعض أئمة النقد وغيرهم من المصنفين في                                                                                                                                                                                    |
| . • | كتبهم ومصنفاتهم.                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٣- قسم في بيان منهج الشيخ المعلمي في نقد الأخبار من                                                                                                                                                                                  |
|     | خلال انتقاء أحاديث وآثار قد تكلم عليها تصحيحًا                                                                                                                                                                                       |
| ,   | وتضعيفًا، ولا سيها تلك التي تُظهر براعته وتميزه عن كثيرِ                                                                                                                                                                             |
|     | من المتأخرين والمعاصرين.                                                                                                                                                                                                             |
|     | ٤- قسم في القواعد الاستقرائية التي بني عليها الشيخ                                                                                                                                                                                   |
|     | المعلمي منهجه في النقد.                                                                                                                                                                                                              |
| ٦   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                              |
| 18  | منهج العمل في الكتاب                                                                                                                                                                                                                 |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                |
| 18  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18  | سهج معمل في العمل في قسم تراجم الرجال.<br>- الإشارة لغياب بعض المصادر والأصول عن الشيخ المعلمي،                                                                                                                                      |
| 18  | - حول منهج العمل في قسم تراجم الرجال.                                                                                                                                                                                                |
|     | <ul> <li>حول منهج العمل في قسم تراجم الرجال.</li> <li>الإشارة لغياب بعض المصادر والأصول عن الشيخ المعلمي،</li> <li>وأثر ذلك في بعض تحقيقاته.</li> </ul>                                                                              |
|     | <ul> <li>حول منهج العمل في قسم تراجم الرجال.</li> <li>الإشارة لغياب بعض المصادر والأصول عن الشيخ المعلمي،</li> </ul>                                                                                                                 |
|     | <ul> <li>حول منهج العمل في قسم تراجم الرجال.</li> <li>الإشارة لغياب بعض المصادر والأصول عن الشيخ المعلمي،</li> <li>وأثر ذلك في بعض تحقيقاته.</li> <li>تباين اجتهاد الشيخ في الحكم على الرجال أحيانًا، لا سيما</li> </ul>             |
| ١٦  | - حول منهج العمل في قسم تراجم الرجال الإشارة لغياب بعض المصادر والأصول عن الشيخ المعلمي، وأثر ذلك في بعض تحقيقاته تباين اجتهاد الشيخ في الحكم على الرجال أحيانًا، لا سيما بين كتابي: «التنكيل» و«الفوائد المجموعة» والسبب المؤدي إلى |

| الصفحة                                       |                                               | الموضوع                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              | بل الحق، والقيام ببعض الواجب في حقِّ          | من برید سلوك س                  |
|                                              | عملاً بوصيته في النظر في تحقيقاته، وجمعًا لما |                                 |
|                                              | ن أوتى علماً وفهماً فيلحق أو يصلح ما يراه،    |                                 |
| 17                                           | شيئًا فشيئًا، والله تعالى ولي التوفيق.        | I .                             |
| 14                                           | هه الله.                                      | رجمة العلَّامة المعلمي ر        |
| 19                                           | 10.0                                          |                                 |
| •                                            | :<br>*.                                       | <ul> <li>اسمه وتسيه.</li> </ul> |
| Y •                                          | •                                             | - مولده .<br>ده ام              |
| Y •                                          |                                               | - نشأته .<br>د د داد تا         |
| * <b>* * * *</b> * * * * * * * * * * * * * * |                                               | - حفظه للقرآن.                  |
| 71                                           |                                               | – تعلمه التجويد والح            |
| 71                                           | . 4                                           | - تعلمه النحو والعربيا          |
| 10 KK 10 10                                  |                                               | - تعلمه الفقه .                 |
| 77                                           | فه تدل على نبوغه المبكر وإجادته للنحو أيضًا.  |                                 |
| 3.7                                          |                                               | - تعلمه الفرائض.                |
| 3.7                                          | ر.                                            | – تعلمه الأدب والشع             |
| Yo                                           | رارًا من بطش الرافضة.                         | - انتقاله إلى «عسير» ف          |
| 77                                           | ء، «عسير» وتلقيبه بـ «شيخ الإسلام».           | - رئاسة المعلمي لقضا            |
| YY                                           |                                               | - انتقاله إلى عدن.              |
| : YV                                         | حاقة بدائرة المعارف العثمانية.                | - انتقاله إلى الهند والت        |
| 77                                           | بنه أمينًا لمكتبة الحرم المكي.                | - انتقاله إلى مكة وتعيي         |
| ۲۸:                                          | T 1                                           | - عقيدته.                       |
| 71                                           |                                               | – منهجه الفقه <i>ي</i> .        |
| 71                                           |                                               | – أولاده.                       |
| :: TO                                        |                                               | - شيوخه.                        |

| الصفحة     | الموضوع                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧         | <ul> <li>مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه.</li> </ul>                       |
| £ Y        | - جوانب من شخصية الشيخ المعلمي.                                                |
| £ Y        | – التواضع ورقة الحال.                                                          |
| ٤٣         | - الزهد والورع.                                                                |
| <b>£ £</b> | – الخمول والفناء في خدمة العلم.                                                |
| ٤٤         | - المحافظة على الوقت.                                                          |
| ٤٥         | – وفــاته.                                                                     |
| ٤٦         | – آثار المعلمي ومؤلفاته.                                                       |
| ٤٨         | وهي عشرة أقسام.<br>القسـم الأول: في العقيدة.                                   |
| 09         | القسم الثاني: في البدع.                                                        |
| ٦.         | القسم الثالث: في الفقه.                                                        |
| V*         | القسم الرابع: في أصول الفقه.                                                   |
| ٧٤         | القسم الخامس: في السنة وعلومها ورجالها.                                        |
|            | وهو يشتمل على ستة أبواب:<br>البـاب الأول: في مصطلح الحديث وعلوم الرواية وأحكام |
| ٧٤         | الجرح والتعديل.                                                                |
| AY         | الباب الثاني: في تحقيق المقال في تراجم الرجال.                                 |
| ٨٨         | الباب الثالث: في كتب التواريخ والرجال.                                         |
| ٩٣         | الباب الرابع: في كتب المؤتلف والمختلف والأنساب.                                |
| 97         | الباب الخامس: في الكتب المسندة ونحوها من كتب الآثار.                           |
| 1.4        | الباب السادس: في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.                               |

|                                  |                                         | ·                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| الصفحة                           |                                         | الموضوع                                  |
| 1.7                              |                                         | القسم السادس: في التف                    |
| 16 g 17<br>18 <b>3 3 3 4</b> 5 1 | <b>جن .</b>                             | القسم السابع: في الن                     |
| 1.11                             | دب والشعر.                              | القسم الثامــن : في الأب                 |
| 117                              | نة.                                     | القسم التاسع: في الله                    |
| 1118                             | ت.                                      | القسم العاشـــر: متفرقا                  |
| 114                              | ة النقد.                                | ومهالله في تعظيم قدر أئم                 |
| 114                              |                                         | - حفظ الكتاب.                            |
| 17.                              |                                         | - حفظ السنة.                             |
| 171                              | إلى التعرف على شرائع الدين وأحكامه.     | – حفظ السبيل الموصل                      |
| 171                              |                                         | – النقل والرواية هما ال                  |
| 1 171                            | بْبِي ﷺ بالمشاهدة والمعاينة .           |                                          |
| 144                              |                                         | - نقل التابعين عن الص                    |
| 177                              |                                         | - تابعو التابعين.                        |
| 177                              | ِجل هذا «النقل»؟.                       | - كيف حفظ الله عز و                      |
| ۱۲۳                              | له لهم اللقيام بهذه المهمة.             | – أثمة النقد واختيار ال                  |
| 174-170                          |                                         | <ul> <li>براعة أئمة النقد ودق</li> </ul> |
| 17X                              | النقد لـ «المكلة» في الحديث.            | - أسباب تحصيل أئمة                       |
| ١٢٨                              |                                         | - ندرة أهل النقد.                        |
| 1773                             | حصاء والحفظ.                            | - رأس مال الناقد: الإ                    |
| 177                              | ا النقاد أثناء الرحلة والسماع والكتابة. | – الأمور التي يعتني بها                  |
| 144                              | ر عليهم الأسانيد في البلدان.            | ١- حَصْر أحاديث مَنْ تدو                 |
|                                  | ن أولئك، ودرجاتهم في الثقة،             | ٢- معرفة طبقات الرواة ع                  |
| 14.4                             | صحبة، والملازمة، والإكثار وغير ذلك.     |                                          |

| لصفحة | الموضوع                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | ٣- حصر أحاديث الضعفاء ونسخهم وصحفهم، حتى لا تختلط                         |
| 127   | بأحاديث الثقات.                                                           |
|       | ٤– السؤال عن أحوال الرواة، وجمع أحاديث المقلين منهم، ومعرفة               |
| 127   | المجاهيل من الرواة، ومعرفة الشواذ والمناكير من الأخبار.                   |
| 127   | <ul> <li>حفظ الغرائب مع هجرانها و التنفير منها.</li> </ul>                |
|       | - سوء صنيع من جاء بعدهم بتقوية الأحاديث الضعيفة                           |
| ١٣٧   | بأمثال تلك الغرائب والمناكير.                                             |
| 129   | <ul> <li>بعض الكتب التي هي مظنة الغرائب والمناكير من الروايات.</li> </ul> |
| 181   | – اعتناء النقاد بغرائب الثقات وأوهامهم.                                   |
|       | شهادة خالدة للحافظ ابن حجر في بيان عظم موقع كلام                          |
|       | المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم،                            |
| 188   | وتقدمهم بها يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم.                 |
| 188   | ٥- معرفة من ضعف حديثه من الثقات في بعض الأوقات دون بعض.                   |
| 154   | ٦- معرفة من ضعف حديثه في بعض الأمكنة دون بعض.                             |
| 731   | ٧- معرفة من ضعف حديثه عن بعض الشيوخ دون بعض.                              |
|       | ٨– المعرفة الناشئة عن كثرة المهارسة لأحاديث الرواة، بجيث يصير             |
|       | للناقد فهم خاص يدرك به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان،                      |
| 731   | ولا يشبه حديث فلان، فيعلل الأحاديث بذلك.                                  |
| 187   | – ملكة «الحفظ».                                                           |
| 188   | – صور دقيقة من الحفظ.                                                     |
| 180   | – العناية بصيغ الأداء في الرواية .                                        |
|       | - التحذير من «سكرة» التعالم التي تدفع صاحبها إلى ردِّ تحقيقات             |
| 184   | النقاد من طرف القلم.                                                      |
| ١٤٨   | – أمنية جامع هذا الكتاب.                                                  |

### ٢- فهرس الأعلام المترجمة

| الصفحة        | الترجمة                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101           | ١ – أبان بن سفيان                                                                          |
| 107           | ٢- أبان بن أبي عياش العبدي أبوإسهاعيل البصري.                                              |
| 104           | ٣- أبان بن يزيد العطار أبويزيد البصري.                                                     |
| 104           | ٤- إبراهيم بن إسحاق الجعفي.                                                                |
| 108           | ٥- إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري أبوإسماعيل المدني.                             |
| 108.          | ٦- إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني.                                             |
| 1.108:        | ٧- إبراهيم بن الأشعث، خادم الفضيل بن عياض.                                                 |
| 100           | ٨- إبراهيم بن بشار الرمادي أبوإسحاق البصري.                                                |
|               | ٩- إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب                                                |
| i Aoo         | أخو عبدالله بن الحسن الهاشمي.                                                              |
| 107           | ١٠- إبراهيم بن الحكم بن أبان أبوإسحاق العدني.                                              |
| 107           | ۱۱ – إبراهيم بن حيان.                                                                      |
| 104           | ١٢- إبراهيم بن راشد بن مهران الأدمي البصري.                                                |
|               | ١٣- إبراهيم بن سعيد الجوهري أبوإسحاق بن أبي عثان                                           |
| , A • A · · · | البغدادي طبريّ الأصل.                                                                      |
| NoA           | ١٤- إبراهيم بن شياس الغازي أبوإسحاق السمرقندي نزيل بغداد.                                  |
| 101           | ١٥- إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي.<br>١٦- إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن أيوب المخرمي. |
| 1.10%         | ١٧ - إبراهيم بن عبدالله الصاعديّ.                                                          |
|               | ۱۸ - إبراهيم بن عبدالرحمٰن بن عوف القرشي الزهري                                            |
| 109           | أبوإسحاق المدني أخو مُحمَيْد وأبي سلمة أبني عبدالرحمن.                                     |
| 171           | ١٩- إبراهيم بن عبدالملك البصري أبوإسهاعيل القناد.                                          |
| 177           | ٣٠- إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع الرافعي المدني.                               |

| الصفحة | الترجمة                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | ۲۱- إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسهاء بن خارجة         |
| 177    | أبو إسحاق الفزاري .                                     |
| 178    | ٣٢- إبراهيم بن محمد بن يحيى أبوإسحاق المزكي النيسابوري. |
| 178    | ٢٣- إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني.         |
|        | ٢٤- إبراهيم بن محمد بن يوسف أبوإسحاق                    |
| 178    | الفريابي نزيل بيت المقدس.                               |
| 170    | ٢٥- إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبوإسحاق الكوفي.   |
|        | ٢٦- إبراهيم بن أبي الليث - واسمه نصر- أبوإسحاق          |
| 170 .  | ترمذي الأصل بغدادي الدار.                               |
|        | ۲۷- إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى بن قيس،             |
| 178    | أبوإسحاق الغساني.                                       |
| 179    | ٢٨– إبراهيم بن يزيد بن قُديد.                           |
|        | ٢٩- إبراهيم بن يزيد القرشي الأموي،                      |
| 171    | أبوإسهاعيل المكمي، يعرف بالخوزي.                        |
| 171    | ٣٠- إبراهيم بن يزيد النخعي.                             |
| 174    | ٣١- إبراهيم بن يعقوب أبوإسحاق الجوزجاني.                |
| 177    | ٣٢- أثوب بن عتبة.                                       |
| 171    | ٣٣- أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبوعلي نزيل بغداد.  |
| ١٧٦    | ٣٤ - أحمد بن إبراهيم القطيعي.                           |
| 177    | ٣٥- أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط.           |
| 177    | ٣٦- أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبوبكر القطيعي.       |
| 1.4    | ٣٧- أحمد بن الحجاج بن الصلت أبوالعباس الأسدي.           |
| !      | ٣٨- أحمدبن الحسن بن جنيدب أبوالحسن الترمذي              |
| 1.4    | صاحب أحمد بن حنبل.                                      |
| 14+    | ٣٩– أحمد بن الحسن بن خيرون.                             |

| الصفحة | :                                     |                       | الترجمة                   |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| i :    | ر في                                  | القاسم بن سمرة الكو   | ٤٠ أحمد بن الحسين بن      |
| : YAN  |                                       |                       | الملقب بـ «رسول نف        |
| 1,41,  |                                       | اني .                 | ٤١- أحمد بن خالد الكرم    |
| 141    | لحجاج بن رشدين.                       |                       | - أحمد بن رشدين. ه        |
| 141    |                                       |                       | ٤٢- أحمد بن زهير بن ح     |
|        |                                       | · ·                   | ٤٣- أحمد بن سعد بن أبر    |
| 111    |                                       |                       | ابن سالم أبوجعفر الم      |
|        | يوئس 🕠                                |                       | ٤٤ - أحمد بن سلمان بن ا   |
| ١٨٣٠   |                                       |                       | النجاد أبوبكر الحنبلي     |
| 148    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                       | ء احمد بن سهل بن أير      |
| 188    | بابن الطبري.                          |                       | ٤٦- أحمد بن صالح أبوج     |
| ١٨٥    |                                       |                       | ٤٧- أحمد بن صالح الشم     |
| 1/0    | محدر»:                                |                       | ٤٨- أحمد بن عبدالرحمن ا   |
| 110    |                                       | -                     | ٤٩- أحمد بن عبدالله بن أ  |
| 144    |                                       |                       | ٥٠- أحمد بن عبدالله الأص  |
| 149    | الهروي.                               | خالد الجويباري أبوعلي | ٥١ - أحمد بن عبدالله بن - |
|        |                                       |                       | ٥٢ - أحمد بن عبدالله بن ي |
| 144    |                                       |                       | البغدادي (المؤدب) ي       |
| 114    | فرياناني المراوزي.                    | حكيم أبوعبدالرحن ال   | ٥٣-: أحمد بن عبدالله بن   |
|        | 1                                     | محمد بن عمار الثقفي   | ٥٤- أحمد بن عبيدالله بن   |
| 141    | :                                     |                       | المعروف بـ «حمار العز     |
|        |                                       | سح البغدادي أبوجعفر   | ٥٥- أحمد بن عبيد بن ناه   |
| 197    |                                       |                       | ويعرف بأبي عصيدة          |
| 197    |                                       |                       | ٥٦– أحمد بن عتاب المروز   |

| الصفحة | الترجمة                                                       |  |
|--------|---------------------------------------------------------------|--|
| 195    | ٥٧- أحمد بن على بن الأفطح.                                    |  |
| 198    | ٥٨- أحمد بن علي بن ثابت أبوبكر الخطيب البغدادي.               |  |
| 190    | ٥٥- أحمد بن علي بن مسلم أبوالعباس الأبار.                     |  |
| 190    | ٦٠- أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب.                              |  |
|        | ٦١– أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي                        |  |
| 197    | أبوبكر البغدادي، تلميذ محمد بن جرير الطبري.                   |  |
|        | ٦٢– أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد                    |  |
| 194    | أبوجعفر المصري.                                               |  |
|        | ٦٣- أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم                    |  |
| 191    | أبوالحسن المقرئ العطار.                                       |  |
| 199    | ٦٤- أحمد بن محمد بن حمدان أبوالعباس، شيخٌ للبرقاني.           |  |
| 199    | ٦٥- أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبوالعباس الكوفي الحافظ.     |  |
| Y      | ٦٦- أحمد بن محمد بن شعيب السجزي أبوسهل.                       |  |
| 7 . 1  | ٦٧– أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحيّاني.                 |  |
|        | ٦٨- أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن يزيد بن سعيد                 |  |
| 7 - 1  | أبوطلحة الفزاري البصري المعروف بالوساوسي.                     |  |
| -      | ٦٩- أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد من آل أبي العوام  |  |
| 1.1    | أبوالعباس بن أبي العوام.                                      |  |
| 7 • 7  | ٧٠– أحمد بن محمد بن عمر المنكدري أبوبكر الخراساني.            |  |
| 3 • 7  | ٧١ أحمد بن محمد بن عمر بن كركرة.                              |  |
|        | ٧٢– أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست                      |  |
| 3 + 7  | أبوعبدالله العلاف البغدادي.                                   |  |
| Y • Y  | ٧٣- أحمد بن محمود بن خرزاذ.                                   |  |
| Y•V    | ٧٤– أحمد بن المعذَّل بن غيلان أبوالفضل العبدي البصري المالكي. |  |

| الصفحة                                |                                               | الترجمة                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | سَيَّار بن المبارك البغدادي أبوبكر الرَّمادي. | ٧٥– أحمد بن منصور بن    |
| 311                                   | ب الضبي أبوالجوَّاب الكوفي.                   |                         |
| <b>Y11</b> 1                          |                                               | ٧٧- الأخنس بن خليفة،    |
| 71700                                 | إني الصنعاني، سبط وهب بن منبه.                | ٧٨- إدريس بن سنان اليا  |
| 717                                   |                                               | ٧٩- أرطاة بن الأشعث.    |
| 717                                   | الحنيني أبويعقوب المدني نزيل طرسوس.           | ٨٠- إسحاق بن إبراهيم    |
| 118 E                                 | الأزدي .                                      | ٨١- إسحاق بن إبراهيم    |
| Y1.8"                                 | النحوي الواسطي المؤدب.                        | ٨٢- إسحاق بن إبراهيم    |
| 418                                   | المحبر.                                       | ۸۳- إسحاق بن داود بن    |
| 317                                   | و إسهاعيل بن رافع المدني.                     | •                       |
|                                       | , إبراهيم بن عمير بن الأركون                  |                         |
| 1317                                  | بمحي الدمشقي.                                 | أبومسلمة القرشي الج     |
|                                       | 1                                             | ٨٦- إسحاق بن الضيف      |
| Y10"                                  | أبويعقوب العسكري البصري نزيل مصر.             |                         |
| :                                     | ن أبي فروة القرشي الأموي                      |                         |
| .710:                                 |                                               | مولاهم أبوسليهان الم    |
| 710                                   | رُدي أبوصالح أو أبويزيد الملطي نزيل بغداد.    |                         |
| 710 <sup>1</sup>                      | اهيم المرواني الأموي المعروف بـ "أسد السنة".  |                         |
| , Y17                                 | _                                             | ٩٠ - أسد بن وداعة الشام |
| 717                                   | ن أبي إسحاق السبيعي أبويوسف الكوفي.           | t .                     |
| * Y 1 A                               | _                                             | ٩٢- أساء بن الحكم الفز  |
| 77.                                   | ويّ العامريّ، أبوإسحاق الكوفي الحياط.         |                         |
|                                       | بن معمر بن الحسن أبومعمر القطيعي              | r                       |
| 77.                                   |                                               | الهذلي الهروي الكوفي    |

| سفحة | الترجمة                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲.  | ٩٥- إساعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي الضرير أبوإبراهيم.                             |
|      | ٩٦- إسماعيل بن إسحاق بن الحصين ابن بنت معمر بن                                      |
| 77.  | سليمان المعمري أبومحمد الرقي.                                                       |
| 777  | ٩٧- إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب.                                                  |
|      | ٩٨- إسهاعيل بن داود بن عبدالله بن مخراق وهو إسهاعيل                                 |
| 777  | ابن مخراق ينسب إلى جده الأعلى.                                                      |
| 777  | ٩٩- إسهاعيل بن رافع القاص أبورافع المدني.                                           |
| 777  | <ul> <li>١٠٠ إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني الكوفي قاضي الموصل.</li> </ul> |
| 777  | ١٠١- إسهاعيل بن شروس أبوالمقدام الصنعاني.                                           |
| 377  | ١٠٢- إسماعيل بن عباد السعدي أبومحمد المزني البصري.                                  |
| 377  | ١٠٣- إسماعيل بن عبيد بن نافع البصري.                                                |
| 377  | ١٠٤- إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي ثم الأصبهاني.                            |
| 377  | ١٠٥- إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبوعتبة الحمصي.                                 |
|      | ١٠٦- إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن محمد بن عليّ                                       |
| 777  | ابن الإخشيد أبوالفتح، التاجر الأصبهاني المعروف بالسراج.                             |
|      | ١٠٧ - إسهاعيل بن مسلم المكي أبوإسحاق، كان من                                        |
| TTV  | البصرة ثم سكن مكة.                                                                  |
| 777  | ١٠٨- الأسود بن عبدالرحمن العدوي.                                                    |
| 777  | ١٠٩– أشعث بن براز الهجيمي البصري السعدي.                                            |
| 777  | - الأشقر انظر: الحسين بن الحسن.                                                     |
| YYA  | ١١٠- أصبغ بن نُبَاتة التميمي الحنظلي الدارمي أبوالقاسم الكوفي.                      |
| 777  | ١١١- أغلب بن تميم بن النعمان المسعودي الكندي البصري.                                |
| 779  | ١١٢ – إياس بن زهير أبوطلحة البصري.                                                  |
| ۲۳.  | ١١٣- أيوب بن إسحاق بن سافري أبوسليهان البغدادي نزيل الرملة.                         |

الترحمة

| الصفحة       | الترجمة                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7 8 0        | ١٣٥ - بكر بن سهل الدمياطي.                                                 |
| <b>7</b> £ A | ١٣٦ - بكر بن عبدالله أبوعاصم.                                              |
| 7 2 9        | ١٣٧– بكر بن عمرو المعافري المصري.                                          |
| 70.          | ١٣٨ – بكير بن عبدالله بن الأشج أبوعبدالله المدني نزيل مصر.                 |
| 701          | ١٣٩ – تحيس بن ظبيان.                                                       |
| 701          | ١٤٠ - تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب.                                |
| 701          | ١٤١ - تميم بن عبدالمؤمن.                                                   |
| 707          | ١٤٢ - ثابت بن أسلم البُنّاني.                                              |
| 707          | ١٤٣ - ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي أبومالك الكوفي.                         |
| 408          | ١٤٤ – جابر بن مالك.                                                        |
|              | ١٤٥ – جابر بن نوح الحجَّان أبوبشير الكوفي،                                 |
| 307          | إمام مسجد بني حِمَّان.                                                     |
| 408          | ١٤٦ – جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبوعبدالله الكوفي.                     |
| 400          | ١٤٧ – جراح بن المنهال أبوالعطوف.                                           |
| Y0Y          | ١٤٨ – جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضَّبِّيِّ الكوفي نزيل الرَّيِّ وقاضيها. |
| 77.          | ١٤٩ – جسر بن فرقد أبوجعفر القصاب البصري.                                   |
| 41.          | ١٥٠– جعفر بن الحارث أبوالأشهب النخعي الكوفي نزيل واسط.                     |
| 41.          | ١٥١ – جعفر بن سليمان الضبعي أبوسليمان البصري.                              |
| ۲٦.          | ١٥٢ – جعفر بن محمد الأنطاكي.                                               |
| 177          | ١٥٣ – جعفر بن المسور بن مخرمة.                                             |
| 177          | ١٥٤ – جندل بن والق التغلبي أبوعلي الكوفي.                                  |
| 177          | ١٥٥– جويبر بن سعيد الأزدي أبوالقاسم البلخي راوي التفسير.                   |
| 777          | ١٥٦- حابس بن محمود.                                                        |
| 777          | ١٥٧ – حاجب بن أحمد أبومحمد الطوسى.                                         |

| الصفحة                      | الترجمة                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 774                         | ١٥٨- الحارث بن حصيرة الأزدي أبوالنعمان الكوفي.            |
| 777                         | ١٥٩ - الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني الكوفي صاحب عليّ. |
| <b>*718</b>                 | ١٦٠- الحارث بن عمير أبوعمير البصري نزيل مكة.              |
| 777                         | ١٦١- الحارث بن مالك.                                      |
| 411                         | ١٦٢ – حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة.                   |
| 777                         | ١٦٣ – حبة بن جوين العرِّني البجلي أبوقدامة الكوفي.        |
| 777                         | ١٦٤ - حبيب بن أبي الأشرس.                                 |
| 777                         | ١٦٥ – حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك.                         |
| * I                         | ١٦٦- حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي          |
| YTY                         | القاضي أحد الفقهاء .                                      |
| <b>Y7V</b>                  | ١٦٧- الحجاج بن فرافصة الباهلي البصري.                     |
|                             | ١٦٨- الحجاج بن محمد المصيصي أبومحمد الأعور                |
| AFY                         | ترمذي الأصل سكن بغداد ثم تحوَّل إلى المصيصة.              |
| : YY+;                      | ١٦٩ - حرام بن عثمان الأنصاري المدني.                      |
| <b>** * * * * * * * * *</b> | ١٧٠- حرب بن سريج بن المنذر المنقزي أبوسفيان البصري.       |
|                             | ١٧١ - حرب بن ميمون الأنصاري أبوالخطاب البصري الأكبر،      |
| <b>YV</b> •                 | مولى النضر بن أنس بن مالك.                                |
| 771                         | ١٧٢ - حريز بن عثمان الرَّحَبي أبوعثمان الشامي الحمصي.     |
| 141                         | ١٧٣- حسان بن سياه أبوسهل الأزرق بصري.                     |
| - TYV.                      | - حسان بن كاهن. في: هصان بن كاهن.                         |
| <b>TYT</b>                  | ١٧٤– الحسن بن أحمد بن علي أبوالفرج الهماني.               |
|                             | ١٧٥- الحسن بن إسحاق بن زياد الليثي، مولاهم،               |
| 11 <b>TVY</b>               | أبوعلي المروزي الشاعر ولقبه.                              |
| ' 'YYT.;                    | ١٧٦ – الحسن بن ثوبان بنُ عامر الهوزني أبوثوبان المصرى.    |

| الصفحة      | الترجمة                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| YVE         | ١٧٧- الحسن بن أبي جعفر الجُفُري أبوسعيد البصري.                |
|             | ١٧٨ – الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة،           |
| 377         | أبوعلي المعروف بابن دوما النقالي.                              |
| 440         | ١٧٩ – الحسن بن دينار أبوسعيد التميمي.                          |
| 777         | ١٨٠– الحسن بن ذكوان أبوسلمة البصري.                            |
| 777         | ١٨١– الحسن بن الربيع بن سليهان أبوعلي البجلي الكوفي البوراني.  |
| 444         | ١٨٢ – الحسن بن زياد اللؤلؤي.                                   |
| 444         | ١٨٣- الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبومحمد المدني.  |
| <b>YY</b> A | ١٨٤– الحسن بن شبيب المكتب.                                     |
|             | ١٨٥- الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ الهمداني الثوري              |
| 449         | أبوعبدالله الكوفي العابد.                                      |
| 779         | ١٨٦- الحسن بن الصباح بن محمد أبوعلي البزار الواسطي البغدادي.   |
| ۲۸۰         | ١٨٧– الحسن بن عبيدالله بن عروة النخعي أبوعروة الكوفي.          |
| ۲۸.         | ١٨٨– الحسن بن عثمان أبوسعيد التستري.                           |
| ۲۸۰         | ١٨٩– الحسن بن علي بن زكريا أبوسعيد العدوي البصري.              |
| ۲۸۰         | ١٩٠– الحسن بن علي بن شبيب المَعْمَرِيّ.                        |
| 7.4.1       | ١٩١– الحسن بن علي بن محمد الحلواني نزيل مكة.                   |
| 171         | ١٩٢– الحسن بن علي بن محمد أبوعلي بن المذهب التميمي.            |
|             | - الحسن بن علي صاحب العسكر «العسكري» له ذكر في ترجمة           |
| 7.4.7       | الحسن بن أحمد بن علي أبي الفرج الهماني.                        |
| 7.4.7       | ١٩٣- الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبومحمد الكوفي، قاضي بغداد. |
| 444         | ١٩٤– الحسن بن عمرو السدوسي البصري.                             |
| 444         | ١٩٥- الحسن بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي.               |
| ۲۸۳         | ١٩٦ – الحسن بن الفضل البوصرائي.                                |

| الصفحة                                  | الترجمة                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اح الزعفران،                            | ١٩٧- الحسن بن محمد بن الص                            |
|                                         | أبوعلي البغدادي صاحب ا                               |
|                                         | ١٩٨- الحسن بن محمد بن نصر                            |
| e 4                                     | ابن مدرك أبوعلي الزَّازي.                            |
| ب أبوعلي البغدادي                       | ١٩٩ - الحسن بن موسى الأشيد                           |
| حص.                                     | قاضي طبرستان والموصل و                               |
| لحسن بن دينار أبو سعيد التيمي.          | - الحسن بن واصل. في ا                                |
| الدمشقي البلاطي.                        | ۲۰۰- الحسن بن يحبى الجشني                            |
| . أبوعبدالله الشماحي الهروي الصفار. ٢٨٥ | ۲۰۱- الحسين بن أحمد بن محمد                          |
|                                         | ٢٠٢- الحسين بن إدريس الأنص                           |
| ي أبوعبدالله الكوفي الأشقر.             | ٢٠٣- الحسين بن الحسن الفزار                          |
|                                         | ٢٠٤– حسين بن حقص بن الف                              |
|                                         | ابن ذكوان الهمداني أبومحما                           |
| ع أبوعبيدالله اللخمي الخزاز الكوفي. ٢٨٩ |                                                      |
|                                         | ۲۰۱- حسين بن حميد بن موسر                            |
|                                         | ۲۰۷- الحسين بن داود أبوعلي                           |
|                                         | ۲۰۸- الحسين بن علي بن يزيد                           |
| ي ي بر                                  | ۲۰۹ حسین بن محمد بن بهراه<br>۲۱۰ حسین بن معاذ بن حرب |
| <b>G</b> ., 0                           | ۲۱۱- الحسين بن موسى بن عـ                            |
|                                         | ٢١٢- الحسين بن واقد المروزي                          |
|                                         | ٢١٣- الخضرمي بن لاحق التم                            |
| 798                                     | ۲۱۶- حفص بن حسان                                     |
| ي أبوغمر البزاز الكوفي                  | ٢١٥- حفص بن سليان الأسد                              |
| أبي النجود في القراءة.                  | القارئ صاحب عاصم بن                                  |

| الصفحة | الترجمة                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ۲۱٦– حفص بن عمر بن ثابت بن الحارث (أو ابن زرارة)                                      |
| 490    | الأنصاري الحلبي.                                                                      |
| 490    | ٢١٧- حفص بن عمر قاضي حلب الحلبي.                                                      |
| 490    | ٢١٧ – حفص بن عمر قاضي حلب الحلبي.<br>٢١٨ – حفص بن عمر بن دينار أبوإسهاعيل الأُبُلِّي. |
| 490    | ٢١٩ - حقص بن عمر الإمام أبوعمران الرازي النجار الواسطي.                               |
| 797    | ٠٢٠ حفص بن ميسرة العقيلي أبوعمر الصنعاني نزيل عسقلاتٌ.                                |
| 797    | ٢٢١ - الحكم بن عبدة الرعينيُّ أو الشيباني أبوعبَّدة بصري نزل مصر.                     |
| 797    | ٢٢٢ - الحكم بن عتيبة أبومحمد الكندي الكوفي.                                           |
| 797    | ٣٢٣- الحكم بن عطية العيشي البصري.                                                     |
| 444    | ٢٢٤- الحكم بن فضيل العبدي أبومحمد الواسطي سكن المدائن.                                |
| 797    | ٢٢٥– الحكم بن المبارك الباهلي مولاهم أبوصالح البلخي الخواشتي.                         |
| APY    | ٢٢٦– الحكم بن مصعب القرشي المخزومي الدمشقي.                                           |
| 444    | ٢٢٧- حكامة بنت أخي مالك بن دينار واسم أبيها: عثمان بن دينار.                          |
| ۲.     | ٢٢٨- حماد بن أسامة القرشي مولاهم أبوأسامة الكوفي.                                     |
|        | ٢٢٩- حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي                                               |
| 4.4    | أبوإسهاعيل البصري الأزرق.                                                             |
| 4 . 8  | ٢٣٠ حماد بن سلمة بن دينارأبو سلمة البصري.                                             |
| 4.4    | ٣٣١- حماد بن أبي سليهان أبوإسهاعيل الكوفي الفقيه.                                     |
| 77.    | ٣٣٢ - حمزة بن الحارث بن عميرالعدوي أبوعمارة البصري نزيل مكة.                          |
| 71.    | ٣٣٣ - حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي.                                         |
| ٣١٠    | ٣٣٤ - مُحيّد بن مسعدة بن المبارك السّامي - بالمهملة - أو الباهلي البصري.              |
| 711    | ٧٣٥ حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي أبوالفضل الكوفي.                             |
|        | ٢٣٦ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد                                              |
| 711    | أبوعلي الشيباني ابن عمّ الإمام أحمد وتلميذه.                                          |
| 717    | ٣٣٧ - حياًن بن عبيدالله بن حيان أبوزهير العبدي بصري.                                  |

| الصفحة         |                                          | الترجمة                |
|----------------|------------------------------------------|------------------------|
| 717            |                                          | ۲۳۸– خارجة بن نسعد.    |
| 718            | بُ بن خارجة أبوالحجاج الخراساني السرخسي. | ۲۳۹- خارجة بن مصعب     |
|                | محمد بن عمران بن حصين                    | ۲٤٠ خالد بن طليق بن    |
| 710            | برة.                                     | الخزاعي قاضي البص      |
| 710            | ن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي.        | ٢٤١- خالد بن عبدالرحم  |
| 710            | ن بن الهيثم العبدي العطار الكوفي.        | ٢٤٢- خالد بن عبدالرح   |
| 717            | لبوالهيثم المدائني.                      | ٢٤٣ خالد بن القاسم أ   |
| 717            | لحواني أبوالهيثم البجلي مولاهم الكوفي    | ٢٤٤ جالد بن مخلد القو  |
| <b>. ٣1</b> ٨: | ريحيى المصري.                            | ٢٤٥– خالد بن نجيح أب   |
| <b>T1V</b>     | بسطام. انظر الحسين بن إدريس الهروي.      | – خالد بن هياج بر      |
| . ' ' ' '      | عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني،          | ۲٤٦– نحالد بن يزيد بن  |
| 414            |                                          | أبوهاشم الدمشقي.       |
| 771            | مري أبوالهيثم المكي.                     | ۲٤٧– خالد بن يزيد الع  |
| 771            | ، عن أبيه مرفوعًا.                       | ٢٤٨– خصيفة والد يزيد   |
|                | ·                                        | ۲٤۹– خطاب بن جبیر ب    |
|                | إساعيل بن إبراهيم بن نصر                 | ۲۵۰– خلف بن محمد بن    |
| 777            | لمعروف بالخيام.                          | أبوصالح البخاري ا      |
| 777            |                                          | ۲۵۱– خلف بن يحيى الح   |
| 777            | الهَجَري البصري، عن عُبَادة.             |                        |
| · · · · ·      | ن خليفة بن خياط أبوبكر البصري،           | •                      |
| 777            | العصفري، صاحب «التاريخ» و«الطبقات».      | g.                     |
| 770            | سُبعي البصري وقع إلى الشام، ونزل الرقة.  |                        |
| 777            | لقرشي الأموي مولاهم أبوسليهان المدني.    |                        |
| 777            | وسليهان الجرجاني الغازي مولى قريش.       | ۲۵۲- داود بن سلیمان أب |

| الصفحة | الترجمة                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | ٢٥٧- داود بن عبدالرحمن العطار أبوسليهان المكي.                                |
| 221    | ۲۵۸ – داود بن فراهیج مولی قیس بن الحارث بن فهر.                               |
|        | ٢٥٩- داود بن المحبر بن قحذم الثقفي البكراوي أبوسليهان                         |
| ٣٢٨    | البصري نزيل بغداد، وهو صاحب كتاب «العقل».                                     |
| 444    | ٢٦٠- داود بن مهران الدباغ أبوسليهان البغدادي بياع الأدم.                      |
| 444    | ٢٦١– دجين بن ثابت اليربوعي أبوالغصن.                                          |
| 279    | ٢٦٢- دَرَّاج بن سمعان أبوالسمح السهمي مولاهم البصري.                          |
| 444    | ٣٦٣– دُرُسْت بن زياد العنبري أبوالحسن البصري القَزَّاز.                       |
|        | ٢٦٤- دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبدالرحمن السجزي                                 |
| 44.    | أبومحمد البغدادي التاجر الفقيه المعدل.                                        |
| ٣٣٣    | ٢٦٥– دينار أبوسعيد مولى الرباب الملقب «عقيصًا».                               |
| 444    | ٢٦٦- دينار بن عبدالله أبومكيس الحبشي، عن أنس.                                 |
| 44.8   | ٣٦٧- ذو النون المصري الزاهد الواعظ.                                           |
| 44.8   | ٢٦٨– ذَوَّاد بن عُلْبة الحارثي أبوالمنذر الكوفي.                              |
| 220    | ٢٦٩– الربيع بن أنس بن زياد البصري ثم الخراساني المروزي.                       |
|        | ٢٧٠- الربيع بن سليمان المرادي مولاهم،                                         |
| ٥٣٣    | أبومحمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي.                                          |
| ٣٣٧    | ٢٧١– الربيع بن سهل بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري.                      |
| ٣٣٧    | ٣٧٢– رجاء بن السندي النيسابوري أبومحمد الإسفراييني.                           |
| ٣٣٩    | ٣٧٣- رزين بن معاوية بن عمَّار أبوالحسن العَبْدَريّ الأندلسي السَّرَّقُسْطِيّ. |
| 781    | – رسول نفسه. انظر أحمد بن الحسين بن القاسم بن سمرة.                           |
| 781    | ٢٧٤- رشدين بن سعد بن مفلح أبوالحجاج المصري.                                   |
| 251    | ٢٧٥- رفدة بن قضاعة الغساني مولاهم الدمشقي.                                    |
| 737    | ٢٧٦- رقبة بن مصقلة العبدي أبوعبدالله الكوفي.                                  |

| الصفحه                                         | النرجمه                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 787                                            | ٢١– رواد بن الجراح الشامي أبوعصام العسقلاني.                      |
|                                                | ۲۱- الزبير بن سعيد بن سليهان بن سعيد بن نوفل ابن الحارث           |
| . TET                                          | ابن عبدالمطلب أبوالقاسم الحاشمي المدني نزيل المدائن.              |
| 787                                            | ٢١– زحمويه بن أيوب البغدادي.                                      |
| <b>71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </b> | /٢- زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث ابن قيس الكندي أبوأ حمد .     |
| 788                                            | ٢٧- زكريا بن منظور القرظي أبويجيى المدني القاضي.                  |
| 788                                            | ۲۷– زکریا بن یحیی بن الحارث.                                      |
| 780                                            | /٢- زكريا بن يحيى المصري أبويحيى الوقار.                          |
| 780                                            | ٢١- زكريا بن يحيى الساجي أبويجين البصري الحافظ الثقة المتفق عليه. |
| ٣٤٦                                            | ۲۱– زکریا بن یحیی الخزاز الرقاشی .                                |
| " YET!"                                        | ٢٧- زكريا بن يحيى الكسائي الكوُّفي.                               |
| 727                                            | - زهدم بن الحارث الغفاري. انظر: أحمد بن علي بن الأفطح.            |
| 727                                            | ٢١- زهير بن عباد بن مليح بن زهير الرؤاسي الكوفي أبومحمد.          |
| 721                                            | ٢٧- زهير بن محمد التميمي أبوالمنذر الخراساني.                     |
| <b>72</b>                                      | ۲۷– زهیر بن مرزوق.                                                |
| 789                                            | ٢٠- زياد بن عبدالله بن الطفيل البَكَّائي العامري أبومحمد الكوفي.  |
|                                                | ٢٠- زيد بن أسلم القرشي العدوي أبوعبدالله المدني                   |
| . LE d                                         | مولى عمر بن الخطاب.                                               |
|                                                | - زيد بن الحُبَّاب أبوالحسين العُكْلي الكوفي خرساني الأصل.        |
| 701                                            | انظر: عبدالله بن الحارث بن عبدالملك المخزومي.                     |
|                                                | ٢٠– سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي مولاهم                     |
| <b>707</b>                                     | أبومحمد الجزري الحراني.                                           |
| 707                                            | - سالم بن عصام. أنظر: سَلْم بن عصام.                              |
| 207                                            | ۲۰- السرى بن عاصم بن سهل أبوعاصم الهمداني.                        |

| الصفحة | الترجمة                                                      |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|--|
| 404    | ٢٩٤- سعد بن طريف الإسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي.              |  |
| 408    | ۲۹۰ - سعد الجارى.                                            |  |
| 408    | ٢٩٦– سعيد بن حفص النفيلي أبوعمرو الحرَّاني                   |  |
| 400    | ٢٩٧- سعيد بن حيان التيمي الكوفي والد أبي حيان التيمي.        |  |
| 400    | ٢٩٨- سعيد بن راشد المازني السماك البصري.                     |  |
|        | ٢٩٩– سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم أبومحمد الباهلي الأمير،    |  |
| T00    | بصري الأصل وسكن خراسان.                                      |  |
| 707    | ٣٠٠- سعيد بن عامر الضُّبَعيُّ أبومحمد البصري.                |  |
|        | ٣٠١- سعيد بن عبدالرحمن القرشي الجمحي                         |  |
| TOV    | أبوعبدالله المدني قاضي بغداد.                                |  |
| rov    | ٣٠٢- سعيد بن أبي عروبة اليشكري مولاهم أبوالنضر البصري.       |  |
| 41.    | ٣٠٣- سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي الكوفي.                     |  |
| ٣٦.    | ٣٠٤- سعيد بن محمد البرذعي أبوطالب.                           |  |
| 411    | ٣٠٥– سعيد بن محمد الوراق الثقفي أبوالحسن الكوفي نزيل بغداد.  |  |
| 777    | ٣٠٦- سعيد بن المسيب بن حَزْن القرشي المخزومي أبومحمد المدني. |  |
| ٣٦٢    | ٣٠٧- سعيد بن ميسرة البكري أبوعمران البصري.                   |  |
|        | ٣٠٨- سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي                     |  |
| 777    | أبومحمد الكوفي سكن مكة.                                      |  |
| 377    | ٣٠٩– سفيان بن وكيع بن الجُرَّاح الرؤاسي أبومحمد الكوفي.      |  |
|        | ٣١٠– سلام بن سليهان بن سوار الثقفي مولاهم                    |  |
| ٣٦٦    | أبوالعباس المدائني الضرير ابن أخي شبابة بن سوار.             |  |
| ٣٦٧    | ٣١١– سلام بن أبي مطيع الخزاعي أبوسعيد البصري.                |  |
|        | ٣١٢- سَلْم بن عصام بن سالم بن المغيرة بن عبدالله             |  |
| 414    | ابن أبي مريم أبوأمية الأصبهاني.                              |  |

| الصفحة           |                                                | الترجمة                                         |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| , :<br>; '       | أبرش مولى الأنصار أبوعبدالله                   | ا<br>٣١٣- سلمة بن الفضل ال                      |
| <b>*</b> 77.     |                                                | الأزرق الرازي قاضي                              |
|                  | ن عمار أبوالحسن عن أبيه. انظر ترجمة            | – سليم بن منصور ب                               |
| 779              |                                                | والده: منصور.                                   |
| 779              | معاذ البصري.                                   | ٣١٤- سليمان بن أرقم أبو                         |
| <b>**</b>        | سليمان بن ياسر بن جابر.                        | ۳۱۵- سلیمان بن جابر بن                          |
| · <b>*</b> V*    | باذكوني.                                       | ٣١٦_ سليهان بن داود الش                         |
| <b>***</b>       | لخباثري أبوأيوب الحمصي.                        | ٣١٧- سليهان بن سلمة ا                           |
| 471              | بن الليث بن سعد المصري.                        | ۳۱۸– سلیهان بن شعیب ب                           |
| 441              | يد البهراني أبوأيوب الحمصي.                    | ٣١٩- سليمان بن عبدالحم                          |
| 777              | ن بن عيسى أبوأيوب الدمشقي.                     | ٣٢٠- سليمان بن عبدالرح                          |
|                  | بز بن أبي ثابت بن عبدالعزيز                    | ٣٢١- سليهان بن عبدالعز                          |
| 474              | ن بن عوف.                                      | ابن عمر بن عبدالرح                              |
| 445              | ن عبدالله بن وهب أبوداود الكوفي.               |                                                 |
|                  | بدي البصري أبوداود ويقال أبومحمد،              |                                                 |
| * TVE            | n (*1 le (                                     | ألحو محمد بن كثير. ا                            |
| TV 8             |                                                | ۳۲۶ سلیان بن کران آبو                           |
| 170              | ، الفضل بن جبريل أبومنصور النهرواني.<br>ان يرا | •                                               |
| TVO              |                                                | ۳۲۱- سلیان بن مرقاع ۱-<br>۳۲۷- سلیان بن مهران ا |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ۳۲۸- سلیمان بن موسی ا                           |
| !» : <b>"</b> ለፕ |                                                | الأشدق فقيه أهل النا                            |
| 474              | _                                              | ٣٢٩- السندي بن عبدويه                           |
|                  | •                                              | ٣٣٠- سنيد بن داود المص                          |
| ۳۸۹              |                                                | واسمه الحسين، وسن                               |

| الصفحة       | الترجمة                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | ٣٣١- سهيل بن أبي صالح السهان أبويزيد المدني،                   |
| 497          | واسم أبي صالح: ذكوان.                                          |
| 494          | ٣٣٣- سَوَّار بن عمارة الرَّبَعي الرملي أبوعمارة.               |
| 498          | ٣٣٣- سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبومحمد الحدثاني الأنباري.     |
| •            | ٣٣٤– سويد بن نصر بن سويد الطوساني المروزي،                     |
| . 440        | أبوالفضل، لقبه: الشاه، راوية ابن المبارك.                      |
| 490          | ٣٣٥- سيار بن حاتم العنزي أبوسلمة البصري.                       |
|              | ٣٣٦– سيف بن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي                  |
| 441          | مولاهم أبوسليهان المكي سكن البصرة أخيرًا.                      |
| ٣٩٦          | ٣٣٧- سيف بن عمر التميمي الكوفي صاحب كتاب الردة والفتوح.        |
| 441          | ٣٣٨- سيف بن مسكين بصري.                                        |
| <b>797</b>   | ٣٣٩- شبل بن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحُرُقة، مديني. |
|              | ٣٤٠ شرقي بن قطامي الكوفي، وشرقي لقب، واسمه:                    |
| 497          | الوليد بن الحصين.                                              |
| 897          | ٣٤١- شريح بن عبيد الحضرمي الشامي عن علي رضي الله عنه.          |
| 897          | ٣٤٣– شريك بن خليفة الخطابي السدوسي.                            |
| ۳۹۸          | ٣٤٣– شريك بن عبدالله أبوعبدالله النخعي الكوفي القاضي.          |
| 499          | ٣٤٤- شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي أبوعبدالله المدني.      |
| 499          | ٣٤٥- شعيب بن إبراهيم الكوفي.                                   |
| ٤٠٠          | ٣٤٦– صالح بن أحمد التميمي الحافظ أبوالفضل الهمذاني.            |
|              | ٣٤٧- صالح بن بشير القارئ أبوبشر البصري القاص الزاهد            |
| <b>{ • •</b> | المعروف بـ: المرّي.                                            |
| <b>ξ</b> * * | ٣٤٨- صالح بن زياد الناجي القرئ البصري.                         |
| ٤٠١          | ٣٤٩ صالح بن علي بن عبدالله بن عباس.                            |

| الصفحة                                |                                          | الترجمة                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| £ • 1                                 | _                                        | ٣٥٠- صالح بن محمد التم    |
| <b>٤• ١</b>                           | زائدة المدني أبوواقد الليثي الصغير.      | ٣٥١- صالح بن محمد بن      |
| 1 E • Y                               |                                          | ٣٥٢- صالح بن نبهان مولي   |
| ₹ • Y                                 |                                          | ٣٥٣- صباح بن يحيى الكو    |
| ني.                                   | مين أبومعاوية، ويقال: أبومجمد الدمشة     | ٣٥٤ - صدقة بن عبدالله الس |
|                                       | ن بن مالك بن معول أبوبهز                 | ٣٥٥- الصقر بن عبدالرحر    |
| . <b></b>                             | اسط،                                     | البجلي الكوفي نزيل وا     |
| £ • 0                                 | ي أبونعيم الطحان الكوفي.                 | ٣٥٦- ضرار بن صرد التيم    |
| ξ • <b>Λ</b>                          | وسفيان السعدي العطاردي.                  |                           |
| £ • A                                 |                                          | ٣٥٨- طريف بن عبيدالله أ   |
| ٤٠٨                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ٣٥٩- طلحة بن زيد القراش   |
| <b>٤ • ٨</b> !                        |                                          | ٣٦٠– طلحة بن عمرو بن      |
|                                       |                                          | ٣٦١- طلحة بن نافع القرة   |
| <b>ξ.</b> 9                           |                                          | ويقال: المكي أبوسفيا      |
|                                       |                                          | ٣٦٢- عاصم بن أبي النجو    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                          |                           |
|                                       |                                          | مولاهم الكوفي أبوبكر      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حيوة الكندي الفلسطيني ويقال: الأردز<br>' |                           |
|                                       |                                          | ٣٦٤ عاصم بن علي بن        |
| £1.                                   |                                          | الواسطي أبوالحسن الة      |
|                                       | شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي.           |                           |
| £143                                  | ومعاذ البغدادي.                          | ٣٦٦- عامر بن إسهاعيل أبر  |
| ٤١٣                                   | مي المرقي.                               | ٣٦٧- عامر بن سيار الداره  |
| 113                                   | وعمرو الشعبي الكوفي.                     | ٣٦٨~ عامر بن شراحيل أب    |
| 1810                                  | ، يعد في الكوفيين،                       | ٣٦٩- عائذ بن نسير العلجا  |

| لصفحة | الترجمة                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤١٦   | ٣٧٠- عباد بن صهيب أبوبكر الكليبي البصري.                             |
|       | ٣٧١- عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي              |
| 713   | أبومعاوية البصري.                                                    |
| £ \ V | ٣٧٢ - عباد بن عبدالله الأسدي الكوفي.                                 |
| £14   | ٣٧٣- عباد بن عبدالصمد أبومعمر.                                       |
| £ \ Y | ٣٧٤– عباد بن كثير الثقفي البصري سكن مكة.                             |
| 811   | ٣٧٥- عباد بن كثير الرملي الفلسطيني الشامي.                           |
| 814   | ٣٧٦– عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني أبوسعيد الكوفي.                   |
|       | ٣٧٧– عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي                                |
| 819   | أبوالوليد المدني صاحب رسول الله ﷺ .                                  |
|       | ٣٧٨– العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي أبوالفضل                       |
| 219   | البصري نزيل الموصل.                                                  |
| 819   | ٣٧٩– العباس بن الوليد بن بكار الضبي البصري.                          |
|       | ٣٨٠- العباس بن يزيد بن أبي حبيب النجراني أبوالفضل                    |
| £ Y + | البصري، المعروف بـ: عباسويه.                                         |
| £Y+   | ٣٨١– عبدالله بن أُبي الخوارزمي القاضي.                               |
|       | ٣٨٢– عبدالله بن إبراهيم بن محمد بنِ عبدالله بن جعفر                  |
| 173   | الأموي أبومحمد المعروف بـ: الأُصَيْلي.                               |
|       | ٣٨٣- عبدالله بن أحمد بن وهب، أبوالعباس الدمشقي،                      |
| 277   | يعرف بابن عدبس.                                                      |
|       | ٣٨٤- عبدالله بن أحمد بن حنبل أبوعبدالرحمن الشيباني                   |
| 277   | ابن الإمام أحمد بن حنبل.                                             |
| 848   | ٣٨٥- عبدالله بن جعفر ابن أخي إسهاعيل بن جعفر بن أبي كثير.            |
| 173   | ٣٨٦– عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان أبومحمد الفارسي النحوي . |

| الصفحة          |                                             | الترجمه                   |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| £ 4 9.          | ن غيلان الرَّقِّي أبوجعفر القرشي.           | ۳۸۷– عبدالله بن جعفر ب    |
| 844             | بن عبدالملك القرشي المخزومي، أبومحمد المكي. |                           |
| ٤٣٠.            | ن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي المدني.   | ٣٨٩- عبدالله بن حنظلة بـ  |
| 173             |                                             | ٣٩٠ عبدالله بن خبينق.     |
| 173             | ن حوشب الشيباني الحوشبي أبوجعفر الكوفي.     | ٣٩١- عبدالله بن خراش أ    |
| · 1773          | الكناني الكوفي.                             | ٣٩٢- عبدالله بن الرُّقيم  |
| : 277           | ، عيسى القرشي الأسدي أبوبكر الحميدي المكي.  | ٣٩٣- عبدالله بن الزبير بر |
| . 2773          | ن معبدالباهلي البصري.                       | ٣٩٤ عبدالله بن الزبير ب   |
| 1773            | سمعان المخزومي أبوعبدالرحمن المدني.         | ۳۹۰- عبدالله بن زیاد بن   |
| 3 73            | وقلابة الجرمي البصري.                       | ٣٩٦- عبدالله بن زيد أبا   |
|                 | ن أبي سعيد - واسمه: كيسان-                  |                           |
| 1840            |                                             | المقبري أبوعباد الليثم    |
| : [ 7773]       |                                             | ٣٩٨- عبدالله بن سلمة ا    |
| £٣7.            | بن الأشعث أبوبكر بن أبي داود السجستاني.     |                           |
| ::\ <b>**</b> Y |                                             | ٤٠٠ عبدالله بن السمط      |
| { <b>₹٣</b> ٧   | بوصالح المصري كاتب الليث بن سعد.            | · -                       |
|                 |                                             | ٤٠٢ - عبدالله بن عبدالله  |
| £٣A.            |                                             | أبي عامر الأصبحي          |
| £٣٨.            |                                             | ٤٠٣ - عبدالله بن عبد ربه  |
|                 | يز بن عبدالله بن عامر الليثي                |                           |
| ξ <b>٣</b> Λ'   | •                                           | أبوعبدالعزيز المدني.      |
| £ 4 9           |                                             | ٥٠٥- عبدالله بن عبدالوه   |
|                 |                                             | ٤٠٦- عبدالله بن عدي أب    |
| £ 249           | .(,)                                        | صاحب كتاب (الكام          |

| الصفحة                                        | الترجمة                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                               | ٤٠٧ - عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب                |
| 249                                           | القرشي العدوي، أبوعبدالرحمن العمري المدني.                          |
| <b>{ { \                                 </b> | ٨٠٤- عبدالله بن عمر بن الرماح أبومحمد النيسابوري قاضي نيسابور.      |
| 133                                           | ٩٠٥- عبدالله بن عمر بن غانم الرُّعيني أبو عبدالرحمن قاضي إفريقية.   |
|                                               | ٤١٠ عبدالله بن عمر بن محمد أبان بن صالح بن عمير القرشي              |
| 733                                           | الأموي أبو عبدالرحمن الكوفي: مُشْكُدانة، مولى عثمان بن عفان.        |
| 733                                           | ٤١١ – عبدالله بن عمر الخراساني.                                     |
| 733                                           | ١٢ ٤ – عبدالله بن قلابة .                                           |
|                                               | ٤١٣ – عبدالله بن كثير الشامي الدمشقي الطويل                         |
| 233                                           | القارئ إمام المسجد الجامع بدمشق.                                    |
|                                               | ١٤ - عبدا لله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبوعبدالرحمن                 |
| 233                                           | المصري الفقيه القاضي.                                               |
| 220                                           | ٤١٥ - عبدالله بن مُحَرَّر العامري الجزري القاضي.                    |
|                                               | ٤١٦ – عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبوالشيخ                      |
| 733                                           | الأصبهاني الحافظ الثقة صاحب التصانيف.                               |
| 133                                           | ٤١٧ – عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان.                             |
| £ £ Y                                         | ١٨ ٤ – عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني أبوالقاسم الفقيه القاضي.    |
| £ £ A                                         | ١٩ ٤ – عبدالله بن محمد بن حميد أبوبكر بن أبي الأسود البصري الحافظ . |
| ٤٥٠                                           | ٤٢٠ عبدالله بن محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري.               |
| 201                                           | ٤٢١ - عبدالله بن محمد بن زاذان المدني.                              |
|                                               | ٢٢٢ - عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم البغوي                 |
| 204                                           | ابن بنت أحمد بن منيع.                                               |
| 204                                           | ٣٢٧ – عبدالله بن محمد بن عثمان بن السقاء.                           |
|                                               | ٤٢٤ - عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري                      |
| 804                                           | الفقه اللقب بالأستاذ                                                |

| الصفحة                                |                                                                                                                  | الترجمة                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       | بن عبدالله السعدي أبو عبدالرحمن                                                                                  | ۲۵ - عدالله بن محمد                        |
| £0.£                                  |                                                                                                                  | المروزي صاحب ابن                           |
|                                       | , حالد بن عبدالله التميمي النيسابوري                                                                             |                                            |
|                                       | أبي عبيد بخراسان.                                                                                                | النحوي راوية كتب                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بن موسى بن أبي غليظ القرشي                                                                                       | ٤٢٧ عبدالله بن معاوية                      |
| 103                                   |                                                                                                                  | الجمحي أبوجعفر ال                          |
| 1.807                                 | _                                                                                                                | ٤٢٨ - عبدالله بن مكنف                      |
|                                       | ن وهب الله القرشي المخزومي                                                                                       | ٤٢٩ عبدالله بن المؤمل                      |
| 1807                                  |                                                                                                                  | العائذي المدني، ويقا                       |
|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            | ٤٣٠ عبدالله بن نافع الع                    |
| £ oV                                  | <u>ن</u> .                                                                                                       | مولاهم أبومحمد المد                        |
| £0A                                   | ل سلمة الحضرمي الكوفي. عن علي.                                                                                   |                                            |
| £0A;                                  | وقتادة الحراني أصله من خراسان.                                                                                   |                                            |
| 809                                   |                                                                                                                  | ٤٣٣ - عبدالله بن يزيد.                     |
| 1. E 0.9.                             | ں بن جبر.<br>اللہ عالم اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ | ٤٣٤ - عبدالله بن أبي عبس                   |
| £09                                   | لله بن عامر بن کریز بن ربیعة<br>الحم                                                                             | القرشي أبوعبدالرهمز<br>القرشي أبوعبدالرهمز |
|                                       | ر بن عبدالأعلى بن مسهر الغساني                                                                                   |                                            |
| £7.                                   |                                                                                                                  | أبومسهر الدمشقي.                           |
| 173                                   |                                                                                                                  | ٤٣٧ عبدالحميد بن بحر                       |
|                                       | لياني، والد محمد بن عبدالرحمن                                                                                    |                                            |
| 173                                   | مر بن الخطاب.                                                                                                    | ابن البيلماني، مولى ع                      |
| 1773                                  | م أبوزيد المرادي القفطي المصري.                                                                                  | ٤٣٩ - عبدالرحمن بن حات                     |
| <b>£7Y</b>                            | حسان أو ابن حسان.                                                                                                | • ٤٤ - عبدالزحن بن أبي:                    |
| <b>٤٦٢</b>                            | كم بن بشير بن سلمان.                                                                                             | ٤٤١– عبد الرحمن بن الح                     |

| الصفحة                | الترجمة                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                       | ٤٤٢ - عبدالرحمن بن أبي الزناد واسمه: عبدالله بن ذكوان           |
| 773                   | القرشي مولاهم أبومحمد المدني.                                   |
| १७९                   | ٣٤٠- عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي الكوفي.                |
|                       | ٤٤٤ - عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار القرشي العدوي               |
| P 7 3                 | المدني مولى ابن عمر.                                            |
|                       | ٥٤٥– عبدالرحمن بن عمر بن يزيد الزهري أبوالحسن                   |
| ٤٧٠                   | الأصبهاني الأزرق المعروف بـ: رُسْتَه .                          |
| 277                   | ٤٤٦- عبدالرحمن بن مالك بن مغول.                                 |
|                       | ٤٤٧ - عبدالرحمن بن أبي الرجال - واسمه: محمد- بن عبدالرحمن       |
| 2773                  | ابن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني.                   |
| 277                   | ٤٤٨ - عبدالرحمن بن مَغْراء الدَّوْسي أبوزهير الكوفي نزيل الرّي. |
|                       | ٤٤٩ - عبدالرحمن بن أبي الموال المدّني أبومحمد،                  |
| <b>{ Y {</b>          | مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.                              |
|                       | ٤٥٠ عبدالرحمن بن هانئ بن سعيد الكوفي أبونعيم                    |
| <b>\$</b> Y <b>\$</b> | النخعي الصغير ابن بنت إبراهيم النخعي.                           |
| 173                   | ٥١ – عبدالرحمن السدي.                                           |
| 173                   | ٤٥٢ – عبدالرحيم بن زيد بن الحواريّ العَمّي أبو زيد البصري.      |
| ٤٧٧                   | ٣٥٣- عبدالرحيم بن يجبى الأدمي.                                  |
| ٤٧٧                   | ٤٥٤ - عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبوبكر الصنعاني. |
|                       | ٥٥٥- عبدالسلام بن صالح بن سليمان أبوالصلت الهروي                |
| ٤٧٧                   | مولى قريش نزيل نيسابور.                                         |
|                       | ٤٥٦ – عبدالسلام بن عبدالرحمن الأسدي الوابصي أبوالفضل الرَّقي،   |
| ٤٧٩                   | قاضي الرقة وحرَّان وحلب ثم بغداد.                               |
| ٤٨٠                   | ٤٥٧ – عبدالسلام بن محمد الحضرمي.                                |

| الصفحة                                         | الترجمة                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                | ٨٥٤ - عبدالعزيز بن أبي بكرة – واسمه: نفيع –                    |
| \$ A *                                         | ابن الحارث الثقفي البصري.                                      |
|                                                | - عبدالعزيز بن أبي ثابت بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحن        |
| £ 1                                            | ابن عوف. انظر : عبدالعزيز بن عمران.                            |
|                                                | ٤٥٩ – عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث                      |
| £A1                                            | أبوالحسن التميمي أحد الفقهاء الحنابلة.                         |
| ٤٨٢                                            | ٤٦٠ - عبدالعزيز بن أبي رواد المكي مولى المهلب بن أبي صفرة.     |
|                                                | ٤٦١ - عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب                    |
| 18.87                                          | ابن سنان الشامي الخمصي.                                        |
|                                                | ٤٦٢ - عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز بن عمر ابن عبدالرحن      |
| ٤٨٣                                            | ابن عوف الزهري المدني الأغرج يعرف بابن أبي ثابت.               |
| £ \                                            | ٤٦٣ – عبدالغفور أبوالصباح الأنصاري الواسطي.                    |
| ٤٨٤                                            | ٤٦٤ - عبدالكريم بن عبدالله السكري.                             |
| \$.                                            | 270- و عبدالكريم بن عبدالكريم البجلي.                          |
| . \$\\$                                        | ٤٦٦ عبدالكريم بن أبي المخارق، المعلم أبوأمية البصري نزيل مكة.  |
| \$ \ \ \ \                                     | ٤٦٧ - عبدالمجيد بن عبدالله أبي عَبْس بن جبر.                   |
| 11<br>11<br>14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ٤٦٨ – عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد الأزدي                |
| ٤٨٥                                            | أبوعبدالحميد المكي مروزي الأصل.                                |
|                                                | ٤٦٩ - عبدالملك بن إبراهلِيم الجُدُّي أبوعبدالله القرشي الحجازي |
| ٤٨٥.                                           | المكي مولى عبد الدار.                                          |
|                                                | ٤٧٠ عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن مروان الأندلسي               |
| ٤٨٥                                            | القرطبي أبومروان أحد مشاهير المالكية.                          |
|                                                | ٤٧١ - عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون    |
| ٤٨٥                                            | القرشي أبومروان المدني الفقيه.                                 |

| الصفحة<br>— | الترجمة                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|             | ٤٧٢- عبدالملك بن قُريب الباهلي الأصمعي أبوسعيد البصري               |
| 273         | صاحب اللغة والنحو والأخبار والنوادر والمُلَح.                       |
| ٤٨٩         | - عبدالملك بن الماجشون. انظر: عبدالملك بن عبدالعزيز.                |
| ٤٨٩         | ٤٧٣– عبدالملك بن محمد أبوقلابة الرقاشي الضرير الحافظ.               |
| ٤٩.         | ٤٧٤ - عبدالملك بن هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني الكوفي.      |
| 193         | ٤٧٥– عبدالمؤمن بن خلف أبويعلى التميمي النسفي الحافظ.                |
| 891         | ٤٧٦ – عبدالواحد بن راشد.                                            |
|             | ٤٧٧ – عبدالواحد بن عليّ بن برهان العكبري الفقيه الحنفي،             |
| 493         | نسب إلى الاعتزال.                                                   |
| 297         | ٤٧٨ - عبدالواحد بن قيس السُّلَمي أبوحمزة الدمشقي النحوي الأفطس.     |
|             | ٤٧٩ - عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري                    |
| 894         | مولاهم التنوري أبوعبيدة البصري.                                     |
| 898         | ٤٨٠ عبدالوارث بن أبي غالب العنبري.                                  |
| 898         | ٤٨١– عبدالوارث الأنصاري عن أنس.                                     |
|             | ٤٨٢- عبدالوهاب بن عطاء الخُفَّاف أبونصر العجلي مولاهم               |
| 898         | البصري نزيل بغداد.                                                  |
| 890         | ٤٨٣ – عبدالوهاب بن موسى أبوالعباس الزهري.                           |
| £9V         | ٤٨٤ – عبيدالله بن محمد بن حمدان أبوعبدالله ابن بطة العكبري الفقيه.  |
|             | ٤٨٥ – عبيدالله بن موسى بن أبي المختار – واسمه: باذام- العبسي        |
| 898         | مولاهم أبومحمد الكوفي.                                              |
| 898         | ٤٨٦ عبيد بن آدم. عنه أبوسنان عيسى بن سنان القسملي.                  |
| 891         | ٤٨٧ – عبيد بن زياد الأوزاعي.                                        |
| १९९         | ٤٨٨ – عبيد بن سلمان الكلبي والد البختري.                            |
| १९९         | ٤٨٩ - عُنتِس بن ميمون التيمي الرقاشي أبوعبيدة الخزاز البصري العطار. |

| الصفحة         | الترجمة                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|
|                | ٩٠- عتاب بن بشير الجزري أبوالحسن أو أبوسهل                 |
| £99.           | الحراني مولى بني أمية .                                    |
| 0 • •          | ٤٩١– عتاب بن زياد الخراساني، أبوعمرو المروزي.              |
|                | ٤٩٢ - عتبة بن أبي حكيم الهمداني ثم الشعباني                |
|                | أبوالعباس الشامي الأردني الطبراني.                         |
| 0 • •          | ٤٩٣ - عثمان بن أحمد بن السياك أبوعمرو الدقاق.              |
| 0 + 1          | ٤٩٤ عثمان بن إسحاق بن خَرشة القرشي العامري المدني.         |
| 0 + 1;         | ٤٩٥ عثمان بن الحكم الجذامي المصري.                         |
| 0.1            | ٤٩٦ – عثمان بن أبي سودة المقدسي.                           |
| 0 • 4.         | ٤٩٧ – عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم أبويجيي المصري. |
| · 0 • Yi .     | ٩٨ ٤ – عثمان بن الضحاك الحجازي.                            |
|                | ٩٩٠ - عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، أبوحَصين               |
| 0 + 7          | الأسدي الكوفي.                                             |
|                | ••٥- عثمان بن أبي عاتكة سليهان الأزدي أبوحفص               |
| . <b>○ • £</b> | الدمشقي القاصّ.                                            |
| . :            | ٥٠١ عثمان بن عبدالرحمن بن مسلم الحراني المُكتب             |
| 0 • 0          | المعروف بالطرائفي.                                         |
|                | ٢٠٥٠ عثمان بن عبدالله الأموي الشامي.                       |
| 0.0            | ٥٠٣ عثمان بن عمارة وعنه عبدالرحيم بن يحيى الأدمي.          |
| 0.0            | ٤٠٥٠ عثمان بن محمد بن خشيش القيرواني.                      |
| 0 * 0          | ٥٠٥- عثمان بن الوليد الأخنسي.                              |
| ٥٠٦ ,          | ٥٠١ عضام بن رواد بن الجراح العسفلاني.                      |
| 0.7            | ۰۰۷ عصمة بن سليان الخزاز.                                  |
| 0 + V          | ٥٠٨- عصمة بن محمد بن فضالة بن عُبَيَّد الأنصاري المدني.    |

| الصفحة | الترجمة                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | ٥٠٩- عطاف بن خالد بن عبدالله بن العاص القرشي               |
| ٥٠٧    | المخزومي أبوصفوان المدني.                                  |
| 0 • V  | ٥١٠ عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي أبوالحسن الكوفي.    |
| 0 • ٨  | - عطية بن عبدالرحمن الثقفي. في الترجمة الآتية.             |
| ٥٠٨    | ٥١١ - عطية بن مقسم.                                        |
| 0 + 1  | ٠ ١٢ هـ عقبة بن أوس السدوسي البصري.                        |
| 0 • 1  | ٥١٣ - عقبة بن عبدالله الأصم الرفاعي العبدي البصري.         |
| 0 • 9  | ٥١٤- عكرمة بن عمار العجلي أبوعمار اليمامي بصري الأصل.      |
| 0 • 9  | ٥١٥- عكرمة القرشي الهاشمي أبوعبدالله مولى ابن عباس.        |
| 01+    | ٥١٦- العلاء بن زيدل – وقيل: يزيد– الثقفي أبومحمد البصري.   |
| 01.    | ٥١٧ - العلاء بن مسلمة بن عثمان الروّاس أبوسالم البغدادي.   |
| 011    | ٥١٨ - عُلَيْم الكندي، عن سلمان.                            |
| 011    | ٥١٩– علي بن إبراهيم القزويني.                              |
| 011    | ٥٢٠ على بن أحمد بن النضر الأزدي البغدادي.                  |
| 017    | ٥٢١ على بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا أبوالحسن المخرمي.        |
| 017    | ٠ - على بن جرير الباورد <i>ي .</i>                         |
| 017    | ٥٢٣- على بن الحسن السامي.                                  |
| 015    | ٥٢٤ على بن حماد بن السكن.                                  |
| ٥١٣    | ٥٢٥- على بن حمزة أبوالقاسم.                                |
|        | ٥٢٦ على بن أبي رافع، ويقال له علي بن عبيدالله بن أبي رافع، |
| 018    | ويقال عبيدالله بن علي بن أبي رافع، المدني مولى النبي ﷺ .   |
|        | ٥٢٧– علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي                     |
| 018    | أبوالحسن البصري المكفوف، مكى الأصل.                        |
| 010    | ٥٢٨ علي بن زيد بن عبدالله أبوالحسن الفرائضي.               |

| الصفحة | الترجمة                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010    | مع ما معالم الأحمال معالم                                                                     |
|        | ٥٢٨ - علي بن أبي سارة الشيباني أو الأزدي البصري.                                              |
|        | ٥٣٠ علي بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي الحافظ                                                |
| 010    | أبوالحسن نزيل مصر ومحدثها.                                                                    |
|        | ٥٣١- على بن صالح بن صالح بن حَيّ الهمداني أبومحمد الكوفي،                                     |
| 0.17   | أخو الحسن بن صالح.                                                                            |
| 017    | ٥٣٢ علي بن صدقة.                                                                              |
| 017    | ٥٣٣ علىّ بن أبي طلحة -سالم- مولى بني العباس؛ سكن حمص.                                         |
| 019    | ٥٣٤ على بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم.                                                |
| 0.7 •  | ٥٣٥- علي بن عبدالله بن جهضم                                                                   |
| ٥٢٠    | على بن عبدالله ابن المديني الإمام المشهور.<br>٥٣٦– علي بن عبدالله ابن المديني الإمام المشهور. |
| 0.71   |                                                                                               |
|        | ٥٣٧- علي بن عروة القرشي الدمشقي.                                                              |
| 0.71   | ٥٣٨- علي بن أبي علي اللهبي.                                                                   |
| .0.7.7 | ٥٣٩ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبوالحسن الدارقطني.                                            |
|        | ٥٤٠ علي بن عمر بن محمد الحميري يقال له: السكري                                                |
| 077    | والصيرفي والكيال والختلي والحربي.                                                             |
| 0.77   | ٥٤١ علي بن غراب الفزاري مولاهم الكوفي القاضي.                                                 |
| 770    | ٤٢٥ – علي بن قرين. ا                                                                          |
|        | ٥٤٣- على بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف أبوالحسن المدائني                                      |
| 077    | الأخباري صاحب التصانيف.                                                                       |
| 370    | ٥٤٤ – علي بن مهران الرازي.                                                                    |
| 370    | – علي بنّ نزار بن حيان. انظر ترجمة أبيه نزار.                                                 |
| 1078   | ٥٤٥ - على بن هاشم بن البريد الكوفي.                                                           |
| 0 X E  | ٥٤٦ علي بن يزداد بن محمد الصائغ أبوالحسن الجوهري الجرجاني.                                    |
| 070    | ٥٤٧ - عاريد رُزَيق النَّفسة التمسم أبوالأحوص الكوفي.                                          |

| الصفحة | الترجمة                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 770    | ۵٤۸ – عمارة بن زاذان الصيدلاني أبوسلمة البصري.           |
| ٥٢٧    | ٥٤٩ – عمارة بن فيروز.                                    |
| 077    | ٥٥٠- عمران بن حطان السدوسي.                              |
| 077    | ٥٥١– عمران بن داود القطان أبوالعوام البصري.              |
| 077    | ٥٥٢- عمران بن عبدالعزيز أبوثابت.                         |
| 077    | ٥٥٣– عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود.                   |
| ۸۲٥    | ٥٥٤- عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي نزيل بغداد. |
|        | ٥٥٥- عمر بن الحسن أبوالحسين الشيباني                     |
| ٥٢٨    | لقاضي المعروف بابن الأشناني.                             |
| ٥٢٨    | ٥٥٦– عمرٌ بن راشد بن شجرة اليهامي.                       |
| 079    | ٥٥٧– عمر بن راشد الجاري المدني.                          |
| 0 7 9  | ٥٥٨- عمر بن سيار.                                        |
| 049    | ٥٥٩- عمر بن صبح بن عمر التميمي العدوي أبونعيم الحراساني. |
|        | ٥٦٠ عمر بن صهبان - ويقال: ابن محمد بن صهبان-             |
| ۰۳۰    | الأسلمي أبوجعفر المدني خال إبراهيم بن أبي يجيى.          |
| ۰۳۰    | ٥٦١– عمر بن عامر أبوحفص السعدي التهار البصري.            |
| 041    | ٥٦٢ عمر بن عبدالله المدني مولى غفرة. عن ابن عمر.         |
| 170.   | ٥٦٣ عمر بن قيس المكي المعروف بـ «سَنْدل»                 |
| 071    | ٥٦٤- عمر بن محمد بن عيسى السذابي الجوهري.                |
| 071    | ٥٦٥ عمر بن موسى الوجيهي. عن واثلة.                       |
| ٥٣٢    |                                                          |
| ٥٣٢    | ٥٦٧ عمر بن يحيى بن نافع الأبلى.                          |
| ٥٣٢    | ٥٦٨ عمرو بن إسهاعيل الهمداني.                            |
| ٥٣٢    | 0٦٩- عمرو بن جرير أبوسعيد البجلي.                        |
| ٥٣٣    | ٥٧٠- عمرو بن جميع الك <b>وفي</b> .                       |

| الصفحة | الترجمة                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣    | ٥٧١– عمرو بن دينار المكي أبومحمد الأثرم الجمحي مولاهم.     |
| ٥٣٦    | ٥٧٢ - عمرو بن زياد الثوباني.                               |
|        | ٥٧٣ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص       |
| 077    | القرشي السهمي المدني.                                      |
| ٥٣٨ :  | ٥٧٤ - عمرو بن شمر الجعفي الكوفي أبوعبدالله.                |
| ٥٣٨    | ٥٧٥- عمرو بن عبدالغفار الفقيمي.                            |
| ٥٣٨    | ٥٧٦ عمرو بن هاشم البيروتي.                                 |
| ٥٣٨    | ٥٧٧– عمرو بن واقد الدمشقي أبوحفص مولى قريش.                |
| ٥٣٨    | ٥٧٨ - عمير بن عمران الحنفي.                                |
| 1 1 1  | ٥٧٩ عنبسة بن خالد بن يزيد القرشي الأموي أبوعثهان الأيلي    |
| 079    | ابن أخي يونس بن يزيد الأيلي.                               |
| 08.    | ٥٨٠- عنبسة بن عبدالرُّهن بن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي. |
| 0 8 1  | ٥٨١- عون بن محمد عن أمه أم جعفر.                           |
| 0 & 1  | ٥٨٢- عيسى بن إبراهيم بن طههان القرشي الهاشمي.              |
| 0 2 1  | ٥٨٣ عيسى بن الأشعث.                                        |
| 0 8 1  | ٥٨٤ عيسى بن سنان القسملي أبوسنان.                          |
| 0 8 1  | ٥٨٥ - عيسى بن سوادة النخعي.                                |
|        | ٥٨٦- عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان أبوجعفر الرازي      |
| 0 2 1  | التميمي مولاهم.                                            |
| :      | ٥٨٧- عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب     |
| 730    | عن أبيه عن جده علي".                                       |
| 0 8 7  | ٥٨٨- عيسى بن أبي عزة الكوفي، مولى عبدالله بن الحارث.       |
| 0 2 7  | ٥٨٩- عيسى بن يولس بن أبان الرملي أبوموسى الفاخوري.         |
| 0.84   | ٥٩٠- غالب بن عبيد الله العقيل.                             |

| الصفحة | الترجمة                                                |  |
|--------|--------------------------------------------------------|--|
| 0 8 7  | ٩٩١– غسان بن عبيد الموصلي.                             |  |
| 084    | ۹۲۵ – غسان بن ناقد.                                    |  |
| ٥٤٣    | ٥٩٣ – غياث بن إبراهيم النخعي أبوعبدالرحمن.             |  |
| 0 £ £  | ٥٩٤ – فائد بن عبدالرحمن أبوالورقاء الكوفي العطار.      |  |
| 0 £ £  | ٥٩٥ - فائد مولى عبادل.                                 |  |
| 0 £ £  | ٥٩٦– الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي.         |  |
| 0 8 0  | ٥٩٧- فرقد بن يعقوب السَّبَخِيِّ أبويعقوب البصري.       |  |
| 0 8 0  | ٥٩٨ - فضَّال بن جبير أبوالمهند الغداني.                |  |
| 0 8 0  | ٩٩٥- الفضل بن دلهم الواسطي ثم البصري القصّاب.          |  |
| 0 2 0  | ٦٠٠- الفضل بن المختار أبوسهل البصري.                   |  |
| 0 2 0  | ٦٠١– فضيل بن مرزوق الأغرّ الرقاشي أبوعبدالرحمن الكوفي. |  |
|        | ٦٠٢– فليح بن سليهان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي  |  |
| 087    | أبويحيى المدني ويقال: فليح لقب واسمه عبدالملك.         |  |
| 0 8 Y  | ٦٠٣- فليح بن محمد.                                     |  |
| ٥٤٨    | ٦٠٤- فهد بن حيان عن حقص بن غياث.                       |  |
| 081    | ٦٠٥- فهد بن عوف أبوربيعة اسمه زيد ولقبه فهد.           |  |
|        | ٦٠٦– قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبومحمد              |  |
| ०१९    | الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي الحافظ.                 |  |
| 0 8 9  | ٦٠٧– القاسم بن أمية الحذاء البصري.                     |  |
| 00 :   | ٦٠٨- القاسم بن حبيب التهار الكوفي.                     |  |
| 001    | ٦٠٩- القاسم بن عثمان.                                  |  |
| 001    | ٦١٠– القاسم بن محمد بن حميد المعمري.                   |  |
|        | ٦١١- قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري            |  |
| 007    | أبوسعيد النيسابوري.                                    |  |

| الصمحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الترجمه                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٢- قيس بن الربيع الأسدي أبومحمد الكوفي.                           |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٣- قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار.                             |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٤- كثير النَّوَّاء هو ابنُ إسهاعيل أو ابن نافع أبوإسهاعيل الكوفي. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦١٥– كثير بن زيد الأسلمي أبومحمد المدني، يقال له:                   |
| 7007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن مَافَئَهْ، وهي أمه.                                             |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٦– كثير بن عبدالله السامي الناجي أبوهاشم البصري.                  |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٧- كثير بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي أبوسعيد المكي.       |
| 00V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٨– كعب الأحبار وهو ابن ماتع أبوإسحاق الحميري.                     |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - كليب بن شهاب، والد عاصم. انظر ترجمة عاصم.                         |
| 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١٩- كنانة بن نعيم العدوي أبوبكر البصري.                            |
| 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٢٠- ليث بن أبي سليم القرشي أبوبكر - ويقال: أبوبكير- الكوفي.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٢١– مالك بن أنس الأصبحي أبوعبدالله المدني الإمام المشهور،          |
| .077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إمام دار الهجرة.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٢٢- المبارك بن فضالة بن أبي أمية، القرشي العدوي                    |
| 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبوفضالة البصري                                                     |
| tario de la compansión | ٦٢٣ - المثنى بن الصباح اليهاني الأبناوي أبوعبدالله                  |
| 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أو أبويجيي المكي من أبناء فارس نزل مكة.                             |
| .०५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٢٤– مجاشع بن عمرو بن حسان أبوسيف الأسدي.                           |
| 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٢٥ - مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٢٦ - محاضر بن المُورِّع الهمداني اليامي، ويقال:                    |
| 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السلولي، ويقال: السكوني، أبوالمورع الكوفي.                          |
| 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٢٧- محبوب بن موسى أبوصالح الأنطاكي الفراء.                         |
| 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٢٨- محدوج الذهلي.                                                  |
| 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٢٩- محفوظ بن بَحْر الأنطاكي.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |

| الصفحة | الترجمة                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | ٦٣٠- محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف                         |
| ٥٦٦    | أبوأحمد الجرجاني الغطريفي الحافظ.                                        |
|        | ٦٣١- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أبوالحسن                        |
| 770    | البزاز يعرف بابن رزقويه.                                                 |
| ٥٦٧    | ٦٣٢ - محمد بن أحمد بن جعفر أبوالحسن الأدمي.                              |
| ٥٦٧    | ٦٣٣ - محمد بن إدريس الشافعي أبوعبدالله الإمام المشهور.                   |
| 470    | ٦٣٤ - محمد بن إسحاق بن أيوب أبوالعباس الصبغي.                            |
| ٨٢٥    | ٦٣٥- محمد بن إسحاق بن العباس أبوعبدالله الفاكهي المكي.                   |
| 970    | ٦٣٦- محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي.                                 |
| ०७९    | ٦٣٧- محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي.                                |
| ०७९    | ٦٣٨- محمد بن إسهاعيل بن يوسف السلمي أبوإسهاعيل الترمذي.                  |
| 0 V +  | <ul> <li>عمد بن إسهاعيل الصائغ. انظر: عبدالله بن نافع الصائغ.</li> </ul> |
| ov•    | ٦٣٩ - محمد بن أَعْيَن أبوالوزير المروزي.                                 |
| 011    | ٦٤٠ عمد بن أيوب بن هشام أبوعبدالله الرازي، يعرف بالصائغ.                 |
|        | ٦٤١ عمد بن بشار بن عثمان العبدري البصري                                  |
| 011    | أبوبكر لقبه: بندار.                                                      |
|        | ٦٤٢ - محمد بن جابر بن سَيَّار بن طارق السُحَيْمي الحنفي                  |
| 011    | أبوعبدالله اليهامي، أصله كوفي.                                           |
|        | ٦٤٣- محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد                               |
| 7 40   | ابن عبدالملك أبوبكر الأدمي القارئ البغدادي الشاهد.                       |
|        | ٦٤٤ - محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم أبوبكر البندار                      |
| 740    | الأنباري الاصل. يعرف بابن أبي أحمد.                                      |
|        | ٦٤٥ - محمد بن جعفر الكلبي أبوجعفر، وقيل: أبوعبدالله،                     |
| ٥٧٧    | الكوفي، وقيل: البغدادي، الفيدي العلاف.                                   |

| الصفحة          | الترجمة                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| السمري. ۱۹۷۰    | ٦٤٦ - محمد بن الجهم بن هارون، أبوعبدالله الكاتب          |
| ۵۷۷:            | ٦٤٧- محمد بن حبان أبوحاتم البستى الحافظ.                 |
|                 | ٦٤٨- محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ النق           |
|                 | ٦٤٩- محمد بن الحسين بن مُحيد بن الربيع أبوالطيب          |
|                 | . ٦٥٠ محمد بن الحسين السلمي أبوعبدالرحمن النيسا          |
|                 | ا ١٥٠- محمد بن مُميَّد بن حَيَّان التميمي أبوعبدالله الر |
| · · · · · ·     | ٦٥٢- محمد بن حِمْيرَ بن أليس السليحي الحمصي.             |
| ٥٨٠             | ٦٥٣- محمد بن حيوية بن المؤمل الكرجي.                     |
| . 0 / •         | ٦٥٤- مجمد بن الخليل الذهلي البلخي.                       |
|                 | ٦٥٥- محمد بن ذكوان الأزدي الطاحي الجهضمي                 |
| ٥٨٠             | مولاهم البصري، لجال وَلَد حماد بن زيد.                   |
| 0/1             | ٦٥٦– محمد بن روح العكبري.                                |
| OA1:            | ٦٥٧- محمد بن زاذان المدني.                               |
| OAY             | ١٥٨- محمد بن زرعة الرعيني.                               |
| ٥٨٢             | ٦٥٩- محمد بن أبي الزعيرعة.                               |
| مباري. ۵۸۲      | ٦٦٠- محمد بن زكريا الغُلابي البصري أبوجعفر الأخ          |
| هر              | ٦٦١ محمد بن زنبور – واسمه جعفر– بن أبي الأز              |
| OAY             | أبوصالح المكي.                                           |
| . 01            | ٦٦٢- محمد بن زياد بن زبار الكلبي.                        |
|                 | ٦٦٣- محمد بن زياد اليشكري الطحان الميموني                |
| • 0 \ {         | الكوفي الأعور الفأفاء.                                   |
| يد-             | ٦٦٤ محمد بن سابق التميمي أبوجعفر – أو أبوسع              |
| ONE             | البزاز الكوفي نزيل بغداد.                                |
| ٥٨٥             | ٦٦٥ - محمد بن سالم الهمذاني أبوسهل الكوفي.               |
| بن المتوكل. ممه | - محمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني. انظر: محمد           |

| الصفحة | الترجمة                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٥    | ٦٦٠- محمد بن سليم الراسبي أبوهلال البصري.                                |
|        | ٦٦٧- محمد بن شجاع البغدادي أبوعبدالله بن الثلجي فقيه                     |
| ٥٨٥    | أهل الرأي في وقته.                                                       |
| ٥٨٦    | ٦٦٠- محمد بن العباس بن حيوية أبوعمر الخزاز.                              |
|        | ٦٦- محمد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعمان                                |
| ۲۸٥    | الأنصاري أبوالرجال.                                                      |
|        | ٦٧- محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي                        |
| ۲۸٥    | أبوعبدالرحمن القاضي الفقيه.                                              |
| OAV    | ٦٧- محمد بن عبدالرحمّن بن المجبّر العمري البصري.                         |
|        | ٦٧– محمد بن عبدالله بن أحمد أبوالوليد الأزرقي                            |
| ٥٨٧    | "<br>صاحب كتاب «أخبار مكة».                                              |
| ٥٨٧    | ٦٧- محمد بن عبدالله بن حوشب الطائفي ثم الكوفي.                           |
| ٥٨٧    | ٦٧- محمد بن عبدالله بن عهار الموصلي الحافظ.                              |
|        | -<br>۲۷ محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان                         |
| ٥٨٨    | الأموي أبوعبدالله المدني الملقب بـ الديباج.                              |
|        | ٦٧- محمدً بن عبدالله بن علاثة العقيلي الجزري                             |
| ٥٨٨    | أبواليسير الحراني القاضي.                                                |
|        | ٦٧- محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه أبوعبدالله                         |
| ٥٨٩    | الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك.                                         |
|        | <ul> <li>- محمد بن عبدالله بن مروان. صوابه: محمد بن عبيد الله</li> </ul> |
| ٥٨٩    | ابن مروان، وسيأتي.                                                       |
| ٥٨٩    | ٦٧- محمد بن عبدالملك الأنصاري أبوعبدالله المدني.                         |
| 019    | ٦٧- محمد بن عبدالملك الهمذاني (في تاريخه).                               |
| 019    | ٦٨- محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي.                 |
|        | <ul><li>٦٨ عمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي</li></ul>              |
| ٥٨٩    | أبوعبدالرحمن الكوفي.                                                     |

الترجمة

|                       | ٦٨٢- محمد بن عبيدالله بن مروان بن محمد بن هشام                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 09.                   | أبوالنصر الضرير الأمويي ثم المرواني ثم السليماني :                 |
| 09.                   | ٦٨٣- محمد بن عُبَيْد بن أبي أمية الطنافسي أبوعبدالله الكوفي الأحدب |
| 091                   | ٦٨٤ عمد بن أبي عتاب البغدادي أبوبكر الأُعْيَن.                     |
| 097                   | ٦٨٥- محمد بن عثمان بن أبي شيبة.                                    |
| 097                   | ٦٨٦- محمد بن علي بن خلف العطار الكوفي.                             |
| 7097                  | ٦٨٧- محمد بن علي بن عطية أبوطالب المكي.                            |
|                       | ٦٨٨- محمد بن عمر أبويكر الجعابي الحافظ قاضي                        |
| ं ० ९४:               | الموصل التميمي البغدادي.                                           |
|                       | ٦٨٩- محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع القرشي الأموي                  |
| ٥٩٣                   | أبوسفيان الدمشقي مولى معاوية بن أبي سلام.                          |
| 095                   | ٣٩٠- محمد بن عيسى بن كيسان أبويجيي الهلالي.                        |
| 098                   | ٦٩١ – محمد بن غالب تمتام أبوجعفر الدقاق بغدادي.                    |
| 098                   | ٦٩٢- محمد بن فليح بن سليان الأسلمي أو الخزاعي المدني.              |
| 098                   | ٦٩٣– محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي الكوفي.                      |
|                       | ٦٩٤- محمد بن القاسم الأسدي أبوإبراهيم الكوفي                       |
| 090                   | شامي الأصل لقبه: كاو.                                              |
|                       | ٦٩٥- محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم                        |
| 090                   | أبويوسف الصنعاني تزيل المصيصة.                                     |
| 099                   | ٦٩٦ - محمد بن كثير العبدي أبوعبدالله البصري.                       |
| 099                   | ٦٩٧- محمد بن كثير الكوفي أبوإسحاق القرشي.                          |
| 099                   | ٦٩٨- محمد بن كثير الفهري الشامي.                                   |
|                       | ٦٩٩- محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن القرشي الهاشمي                   |
| 099                   | مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السَّريِّ.                       |
| 14.                   | ٧٠٠- محمد بن مجيب الثقفي الكوفي الصائغ نزيل بغداد.                 |
| and the second second |                                                                    |

الصفحة

| صفحة | الترجمة                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | ٧٠١- محمد بن محمد بن سليمان أبوبكر الباغندي الحافظ.                                                                  |
| 7.1  | ٧٠٢- محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبوالزبير المكي.                                                             |
| ٦٠٨  | ٧٠٣- محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي.                                                                                   |
| 7+9  | <ul> <li>٧٠٤ عمد بن مسلمة الواسطي.</li> </ul>                                                                        |
| 7.9  | <ul> <li>٧٠٥ عمد بن المظفر بن إبراهيم أبوالفتح الخياط.</li> </ul>                                                    |
| 7.9  | ٧٠٦ محمد بن معاوية الزيادي البصري، يلقب: عصيدة.                                                                      |
| 71.  | ٧٠٧- محمد بن موسى بن حماد البربري الأخباري.                                                                          |
|      | ٧٠٨- محمد بن مُيَسَّر (وزن محمد) الجعفي، أبوسعد الصاغاني،                                                            |
| 71.  | البلخي الضرير، نزيل بغداد، ويقال له: محمد بن أبي زكريا.                                                              |
| 711  | ٧٠٩– محمد بن ميمون المروزي أبوحمزة السكري.                                                                           |
|      | ٧١٠– محمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن مالك                                                                              |
| 711  | أبوالحسن القطيعي.                                                                                                    |
| 717  | ٧١١– محمد بن وضاح الأندلسي.                                                                                          |
| ٦١٣  | ۷۱۲– محمد بن هشام بن علي المروزي.                                                                                    |
| 317  | ٠٠٠ - عمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبوعبدالله نزيل مكة.<br>٧١٣- محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبوعبدالله نزيل مكة. |
| 315  | ٧١٤- محمد بن يحيى بن قيس السبئي المأربي أبوعمر اليهاني.                                                              |
| 315  | ٧١٥- محمد بن يزيد بن سنان الجزري أبوعبدالله بن أبي فروة الرهاوي.                                                     |
| 710  | ٧١٦- محمد بن يزيد بن أبي الأزهر.                                                                                     |
| 710  | ٧١٧– محمد بن يزيد المستملي أبوبكر الطرسوسي.                                                                          |
| 710  | ٧١٨- محمد بن يعلى السلمي، أبوعلي الكوفي، لقبه: زنبور.                                                                |
| 717  | ٧١٩- محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام الإسرائيلي المدني.                                                              |
|      | ٧٢٠- محمد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشي السلمي                                                                    |
| 717  | الكديمي أبوالعباس البصري.                                                                                            |
| 717  | ٧٢١- محمد بن يونس الجهال البغدادي أبوعبدالله المخرمي.                                                                |
|      | •                                                                                                                    |

| الصفحة            | :                                          | الترجمة                  |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 717               | عبدالله بن الأشج أبوالمسور المدني عن أبيا  | ٧٢٢– مخرمة بن بكير بن    |
| 77                | عبدالله التميمي أبوعبدالله النيسابوري.     |                          |
|                   |                                            | ٧٢٤– مخلد بن قريش.       |
| 7.77 •            | شي الحراني.                                | ٧٢٥– مخلد بن يزيد القر   |
|                   | ن سعد بن سمرة. ثنا محمد                    |                          |
| 77.               | ب بن سليان بن سمرة.                        |                          |
|                   |                                            | ۷۲۷– مروان بن الحکم      |
| 771               |                                            | أبوعبدالملك الأموي       |
|                   | ن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري              |                          |
| 774               | · ·                                        | الرزقي أبوعثمان المد     |
|                   | بن الحارث بن أسهاء الفزاري                 | 4                        |
| 777               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | أبوعبدالله الكوفي نز     |
| .377              | ن علبة الحارثي الكوفي.                     | ٧٣٠- مزاحم بن ذوَّاد بر  |
| 1778              | إبراهيم أبوالحسن النيسابوري المزكي.        | ٧٣١- مسدد بن قطن بن      |
|                   | الأزدي الفراهيدي مولاهم                    | ٧٣٢- مسلم بن إبراهيم     |
| 377               |                                            | أېوعمرو البصري.          |
| 377               | الوراق.                                    | ٧٣٣- مسلم بن إبراهيم     |
|                   | نزومي مولاهم، المكي المعروف بـ: (الزنجي    | ٧٣٤- مسلم بن خالد المخ   |
| ني. ٦٢٦٠          | لضبي الملائي البراد الأعور أبوعبدالله الكو | ٧٣٥- مسلم بن كيسان ا     |
|                   | م - واسم أبيه: عبدالرحمن-                  | ٧٣٦- مسلم بن أبي مسلم    |
| 777               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | الجرمي سكن بغداد         |
| 177Y              | بن ربعى الجهني الحميري الدمشقي.            | ٧٣٧- مسلمة بن عبدالله    |
| ,*, <b>\\YY</b> ; | شني أبوسعيد الدمشقي البلاطي.               | ٧٣٨- مسلمة بن عُلَيّ الح |
| 777               | أبو محمد التلمنسي الحمص الشامي.            | ٧٣٩- المسب بن واضع       |

| الصفحة | الترجمة                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٦٣٠    | ٧٤٠ مشرح بن هاعان المعافري أبومصعب المصري.                 |
| ٦٣٠    | ٧٤١- مصعب بن خارجة بن مصعب السرخسي القاضي.                 |
| 77.    | ٧٤٢- مصعب بن سعيد أبوخيثمة الضرير الحراني نزيل المصيصة.    |
| 177    | ٧٤٣- مصعب بن سلام التميمي الكوفي نزيل بغداد.               |
|        | ٧٤٤ مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليهان بن يسار              |
| 744    | أبومصعب اليساري الأصم ابن أخت مالك بن أنس.                 |
|        | ٧٤٥– معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله                   |
| ٦٣٦    | القرشي التيمي أبوالأزهر.                                   |
| ٦٣٧    | ٧٤٦– معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي القاضي الكوفي.         |
| ٦٣٧    | ٧٤٧– معاوية بن هشام القصَّار أبوالحسن الكوفي.              |
| 78+    | ٧٤٨- معاوية بن يحيى الشامي أبومطيع الأطرابلسي الدمشقي.     |
| 78.    | ٧٤٩ معاوية بن يحيى الصدفي أبوروح الدمشقي سكن الرقة.        |
| 78.    | ٧٥٠– معبد بن جمعة أبوشافع الروياني الشاعر.                 |
|        | ۷۵۱– معبد بن عبدالله بن هشام بن زهرة بن عثمان              |
| 781    | التيمي والد زهرة بن معبد.                                  |
| 781    | ٧٥٢- معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبوعروة البصري نزيل اليمن. |
| ٦٤١    | ٧٥٣- المغيرة بن سقلاب الحراني أبوبشر قاضي حران.            |
|        | ٧٥٤- المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حِزام      |
| 788    | - بمهملة وزاي- الجِزَامي، المدني، لقبه: «قصيّ».            |
| 788    | ٧٥٥– المفضل بن غسان بن المفضل أبوعبدالرحمن الغلابي.        |
|        | ٧٥٦– منصور بن أبي مزاحم: بشير التركي                       |
| 788    | أبونصر البغدادي الكاتب.                                    |
|        | ٧٥٧– منصور بن عمار الواعظ ابن السري خراساني ويقال          |
| 750    | بصري والد سليم.                                            |
|        |                                                            |

| الصفحة                                | الترجمة                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                       | N 5916 1 3 1 NA                                                       |
| • • • • • •                           | ٧٥٨- موسى بن إساعيل المِنْقَري مولاهم                                 |
| 780                                   | أبوسلمة التبوذكي البصري                                               |
| 780                                   | ٧٥٩– موسى بن سيار الأسواري عن أنس.                                    |
| 1                                     | ٧٦٠– موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي                           |
| 1287                                  | أبومحمد المدني صاحب المغازي.                                          |
| 787                                   | ٧٦١– موسى بن المساور أبوالهيثم الضبي.                                 |
|                                       | ٧٦٢– موسى بن وردان القرشي العامري مولاهم                              |
| ्रिश्च                                | أبوعمر المصري مدني الأصل.                                             |
| 7.87                                  | ٧٦٣- مُؤَمَّل بن إسهاعيل البصري أبوعبدالرحمن نزيل مكة.                |
|                                       | ٧٦٤– مُؤَمَّل بن إِهَابِ الرَّبَعِيِّ العجلي أبوعبدالرحمن الكوفي نزيل |
| 787                                   | الرملة أصله من كرمان.                                                 |
|                                       | ٧٦٥– مهنأ بن يحيى أبوعبدالله شامي الأصل، من كبار                      |
| 18/                                   | أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.                                            |
| 701                                   | ٧٦٦– ميسرة بن حبيب النهدي أبوحازم الكوفي.                             |
|                                       | ٧٦٧- ميمون أبوعبدالله البصري الكندي مولى                              |
| 701                                   | عبدالرحمن بن سمرة                                                     |
|                                       | ٧٦٨- ناصح بن عبدالله المحلمي أبوعبدالله الكوفي الحائك                 |
| 707                                   | صاحب ساك بن حرب.                                                      |
| 705                                   | ٧٦٩- نجيح بن عبدالرهن السندي أبومعشر المدني مولى بني هاشم.            |
| 708                                   | ٧٧٠- نزار بن حيان الأسدي مولى بني هاشم.                               |
| 100                                   | ٧٧١- نصر بن عاصم الأنطاكي.                                            |
| 707                                   | ٧٧٢- نصر بن مزاحم العطار المنقري الكوفي أبوالفضل، سكن بغداد.          |
|                                       | ٧٧٣- النضر بن إسهاعيل بن حازم البجلي أبوالمغيرة الكوفي                |
| 707                                   | القاص إمام مسجد الكوفة.                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الفاص إمام مسجد الموقد.                                               |

| الصفحة      | الترجمة                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٦٥٦         | ٧٧٤– النضر بن سلمة شاذان أبومحمد المروزي سكن مكة.              |
| 707         | ٧٧٥- النضر بن شفي عن النبي ﷺ.                                  |
| 707         | ٧٧٦- النضر بن طاهر أبوالحجاج القيسي البصري.                    |
|             | ٧٧٧- نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي                  |
| 707         | أبوعبدالله المروزي الفارض الأعور نزيل مصر                      |
| 740         | ٧٧٨- نفيع بن الحارث أبوداود الأعمى الكوفي القاص.               |
| 770         | ٧٧٩- نوح بن ذكوان البصري.                                      |
| 777         | ٧٨٠– هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني ابن أبي وكيع الكوفي. |
| 7/7         | ٧٨١– هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي أبوموسى المدني.         |
| 7/7         | ٧٨٢– هارون بن نجيد عن جابر بن مالك عن أثوب بن عتبة.            |
| 7//         | ٧٨٣- هارون بن يحيى بن هارون بن عبدالرحمن ابن حاطب الحاطبي.     |
| 177         | ٧٨٤– هانئ بن المتوكل أبو هاشم الإسكندراني.                     |
| 7//         | ٧٨٥- هانئ بن هانيء الهمداني الكوفي.                            |
| 1//         | ٧٨٦- هُزَيْل بن شرحبيل الأَوْدي الكوفي الأعمى.                 |
|             | ٧٨٧– هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبوالمقدام وهو هشام       |
| 177         | ابن أبي هشام. ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد المدني.       |
| ٦٧٨         | ٧٨٨- هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري.                      |
| ٦٧٨         | ٧٨٩– هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني.    |
|             | ٧٩٠- هشام بن عهار بن نُصَيرُ - بنون مصغر- السلمي               |
| ٦٨٠         | أبوالوليد الدمشقي.                                             |
| ٥٨٥         | ٧٩١– هشام بن محمد بن السائب الكلبي.                            |
| ٦٨٥         | ٧٩٢- هصان بن كاهن - ويقال: كاهل- العدوي.                       |
| <b>ጎ</b> ለጎ | ٧٩٣– هلال بن سويد الأحمري أبوالمعلى.                           |

| الصفحة  | الترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ٧٩٤ هلال بن ميمون الفلسطيني الرملي أبومعبد الجهني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177     | أو الهذلي، نزيل الكوفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ٧٩٥– الهياج بن بسطام التميمي البرجمي أبوخالد الحراساني الهروي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r A F   | ٧٩٦– الهيثم بن جميل البغدادي أبوسهل الحافظ نزيل أنطاكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 7 8 9 | ٧٩٧– وزير بن عبدالله ويقال ابن عبدالرحمن الجزري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1, 389. | ۷۹۸– وضاح بن حسان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PAF     | ٧٩٩- الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبوالعباس الدمشقي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79.     | ٠ ٨٠٠ الوليد بن الوليد بن زيد العنسي أبوالعباس الدمشقي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79.     | ٨٠١- وهب بن منبَّه اليهاني الصنعاني أبوعبدالله الأبناوي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| .791    | ٨٠٢- يحيى بن أيوب الغافقي أبوالعباس المصري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 791     | ٨٠٣- يحيى بن بشار الكندي عن عمرو بن إسماعيل الهمداني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144     | ٨٠٤– يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري عن أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 791     | عن العرس بن عميرة وعنه أحمد بن علي بن الأفطح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191     | ٨٠٥– يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبوجعفر الكوفي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | ٨٠٦- يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبدالله بن الزبرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797     | أبوبكر البغدادي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | ٨٠٧– يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي مولاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 797     | المصري، وقد ينسب إلى جده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797     | ٨٠٨- يحيى بن عبدالله بن حسن الهاشمي العلوي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797     | ٨٠٩- يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن أبوزكريا الحماني الكوفي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ٨١٠- يحيى بن عثمان بن إصالح القرشي السهمي مولاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797     | أبوزكريا المصري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 &     | ٨١١ – يحيى بن أبي كثير الطائى مولاهم أبونصر اليمامي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | TO ALL ALLES OF THE PARTY OF TH |

| الصفحة | الترجمة                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٦٩٤    |                                                                 |
| 790    | ٨١٤ ـ يزيد بن أبان الرقاشي أبوعمرو البصري القاصّ.               |
| 790    | ٨١٥– يزيد بن ربيعة الرحبي أبوكامل الصنعاني الدمشقي.             |
| 790    | ٨١٦ ـ يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم أبوعبدالله الكوفي. |
| 790    | ٨١٧ ـ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبوفروة الرهاوي.      |
|        | ٨١٨ ـ يزيد بن عبدالله بن خصيفة بن عبدالله بن يزيد               |
| 797    | الكندي المدني، وقد ينسب لجدّه.                                  |
|        | ٨١٩– يزيد بن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث              |
| 797    | القرشي النوفلي الهاشمي .                                        |
| 797    | ٨٢٠ يزيد بن محمَّد بن قُضَيْل الجزري الرَّسْعَني (شيخ النسائي). |
| 797    | ٨٢١– يزيد بن مروان الخلال صاحب ابن أبي الشوارب.                 |
| 797    | ٨٢٢– يعقوب بن إسحاق أبويوسف الدعاء.                             |
| 797    | ٨٢٣– يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة وقد ينسب لجده.       |
| 797    | ٨٢٤- يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري المدني.            |
|        | ٨٢٥ يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدالملك بن حميد بن عبدالرحمن      |
| 791    | ابن عوف الزهري القرشي أبويوسف المدني نزيل بغداد.                |
| 799    | ٨٢٦– يعلى بن الأشدق العقيلي أبوالهيثم الجزري الحراني.           |
| V++    | ٨٢٧– اليقظان بن عمار بن ياسر.                                   |
| V + +  | ٨٢٨– يهان بن سعيد المصيصي أبورضوان الشامي.                      |
|        | ٨٢٩- يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم                         |
| V • •  | أبويعقوب السهمي القزاز من أهل جرجان.                            |
| V+1    | ٨٣٠– يوسف بن أسباط بن واصل أبومحمد الشيباني الزاهد الواعظ.      |
|        | ٨٣١– يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأَيْليّ أبويزيد               |
| V•Y    | القرشي مولى آل أبي سفيان .                                      |

## الصفحة الترجمة ٨٣٢- أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم الغسّاني الشامي، وقد ينسب إلى جدّه . ٨٣٣- أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدى الكوفي المقرئ الجناط. ٨٣٤- أبوبكر النَّهشلي الكوفي. V . 2. ٨٣٥- أبوصالح مولى أم هانئ، واسمه باذام. V+ E ٨٣٦- أبوعبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري. . ۸۳۷- أبوعبيدة بن فضيل بن عياض. V . 0 Viò ٨٣٨- أبومشجعة بن ربعي الجهني. ٨٣٩– أبوالمعلى بن مُهاجر؛ ٠٨٤٠ أبومنصور الأزدي لممن أبي هريرة، وعنه ابنه يزيد. ٨٤١ أبوهدبة عن أنس.

## ٣- فهرس الأحاديث

| الصفحة        | الحديث                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۹۸           | الأبدال أربعون.                                           |
| 789           | أذن بلال صوتين صوتين والإقامة مثل ذلك.                    |
| 787           | أعروا النساء يلزمن الحجال.                                |
| <b>TV</b> Y   | أعلمك كلمات ينفعك الله بهن حديث ضلاة الحفظ.               |
| ٤١٢           | الا أخبركم بصلاة رسول الله ﷺ                              |
| ٤٥٣           | اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير.         |
| ٤٩٨           | اللهم أحيني مسكينًا                                       |
| ***           | أنا دار الحكمة وعليّ بابها.                               |
| £1V           | أنا عبدالله وأخو رسول الله أنا الصديق الأكبر – من قول علي |
| 441           | ً<br>أنا عربي والقرآن عربي                                |
| 400           | أنا مدينة العلم وعليّ بابها.                              |
| 787           | أنا وفاطمة وعلي في حظيرة القدس.                           |
| ٤٠٦           | أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه بعدي – لعلي.                |
| A • Y - P • Y | أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين وللرجل سهماً.              |
| 797, 973-473  | أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.                     |
| ٥٤٧           | أن النبي ﷺ أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين.      |
| ٤A٢           | أن النبي ﷺ خطب عشية عرفة                                  |
| ٦٧٨، ٤٣٤      | أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين                         |
| 779           | أنه على كره شم الطعام                                     |
| 737, 537, 773 | اتقوا فراسة المؤمن.                                       |
| ٦٨٧           | اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم                             |
| 797, 770      | اطلبوا الخير عند صباح الوجوه.                             |

| الصفحة    | •                            | الحديث                             |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|
|           |                              | :                                  |
| AFF       | أخذت السموات منه رجفة        | إذا أراد الله أن يوحى بالأَمْرِ أ  |
| OYA       | ىن الوجه                     | إذا بعثتم إليَّ بريدًا فابعثوا حــ |
| 1771      |                              | إذا جاء الرطب فهنئيني.             |
| 3510 137  | الفرج.                       | إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى        |
| 179       | يجلس حتى يركع ركعتين         | إذا دخل أحدكم المسجد فلا           |
| 7 8 9     | بن تمنعانك مدخل السوء        | إذا دخلت منزلك فصل ركعت            |
| 77%       | ضربت الملائكة بأجنحتها       | إذا قضى الله الأمر في السياء       |
| 771       |                              | إن السخي قريب من الناس.            |
| Y 0 8     |                              | إن أفضل رباطكم عسقلان.             |
| 779       |                              | إن سهيلاً كان عشارًا باليمن.       |
| 77.       |                              | إن الصرد أول طير صام عاش           |
| 778       |                              | إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي        |
| 227 , 777 |                              | إن الله لما خلق آدم وحواء تبـ      |
| ۲۷۳ ، ۲۲۹ |                              | إِنْ لله ديكًا عنقه منطوية تُحْت   |
| 7 2 7     |                              | إن لله عز وجل عبادًا يعرفون        |
| 777       | عشر ما أمر به هلك            | إنكم في زمان مَنْ ترك منكم         |
| 710       |                              | بعثت داعيًا ومبلغًا.               |
| . YAY     |                              | تسمونهم محمدًا ثم تسبونهم؟         |
| 727       |                              | تغطية الرأس بالنهار فقه            |
| V+Y . TOV | فصاعدًا.                     | تقطع يد السارق في ربع دينار        |
| 179       |                              | جلس إحدى عشرة امرأة                |
| 0912      | •                            | خلق الله عز وجل ألف أمة م          |
| 0 · A     | J                            | خير ثمراتكم البرني                 |
|           | علم أشد من ستة وثلاثين زنية. |                                    |

| الصفحة     | الحديث                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 091        | رأى النبي ﷺ أبا بكر وعمر فقال: هذان سيداكهول الجنة        |
| X . 4-4. V | رأيت ربي في صورة شاب أمرد                                 |
| 775, .75   | رأيت ربي في المنام في أحسن صورة                           |
| 870        | رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما.                 |
| 797        | الربا سبعون بابًا أصغرها كالذي ينكح أمه.                  |
| 797, 3PT   | ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة                           |
| 778 . 879  |                                                           |
| 799        | السخاء شجرة تنبت في الجنة                                 |
| 779        | الشهيد من لومات على فراشه دخل الجنة.                      |
| 78 779     | صلاة الرغائب.                                             |
| 00+        | صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. |
| 709 - 70V  | طلاق الأخرس.                                              |
| 737        | عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام.                     |
| 747        | فضل البنفسج على الأزهار كفضل الإسلام على سائر الأديان.    |
| 340        | قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سههاً.       |
| १०९        | كان أذان رسول الله عليه شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة.   |
| 48+        | كان رسول الله ﷺ يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر.            |
| 100        | كان رسول الله ﷺ يُوحَى إليه ورأسه في حجر علي.             |
| 071        | كان لرسول الله ﷺ سيف وكان يسمى ذا الفقار                  |
| 317        | كان نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي             |
| 191        | لأن يربي أحكم بعد أربع وخمسين ومائة سنة جرو كلب           |
| 789        | لا تشموا الطعام كما تشمه السباع.                          |
| 0 8 9      | لا تظهر الشهاتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك.                |
| 409        | لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به رحمه                     |

| الصفحة        |                                         | الحديث                        |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 700           | في المسجد.                              | لا صلاة لجار المسجد إلا       |
| 1.8           | •                                       | لا طلاق في إغلاق.             |
| * 17 . TV .   | هذا المسجد غيرى وغيرك – لعليّ.          | لا يحل لأحدِ أن يجنب في       |
| 2.1 .499      | ن أو حجفة قيمته دينار.                  | لا يقطع السارق إلا في مجر     |
| V.Y . TI.     | ينار.                                   | لا تقطع اليد إلا في ربع د     |
| 777           | ن ليقل حرثته                            | لا يقل أحدكم زرعته ولك        |
| 7 . 8         | عين يتوب إليه                           | لله أشد فرحًا بتوبة عبده -    |
| £AT .         | عظمته ستة أجبل                          | لمَّا تجلى الله للجبل طارت ا  |
| 7 8 7         | امرأة.                                  | لن يفلح قوم ولوا أمرهم        |
| 414           | على نبيِّ بينه وبينه إلا بالعربية       |                               |
| ٤١٠           | خَلْقَةُ فأطعم لحمه النار.              | ما حَسَّن الله خُلُق رجل و    |
| 177           | م القيامة أنه كان يأكل من الدنيا قوتًا. | ما من أحدٍ إلا هو يتمنى يو    |
| V37, 107, ·03 | م أربعين سنة                            | ما من معمر يعمر في الإسلا     |
| V E91         |                                         |                               |
| 737. 375      | لاحونة .                                | المتعبد بلافقه كالحمار في الع |
| 1133 770      | لمها وعلي فرعهاً                        | مثلي مثل الشجرة ، أنا أص      |
| 7.7           | عضوه بهن أبيه ولا تكنوا.                | من تعزِّى بعزاء الجاهلية فأ   |
| 78.           | نده فهو حق.                             | من حدَّث: حديثاً فَعُطِس ع    |
| 744           | . بله                                   | من رأى مبتلى فقال: الحمد      |
| 717           |                                         | س عادی لي وليًا               |
| 11.           | حاج أو معتمر لم يُغرض ولم يُحاسب.       | من مات في هذا الوجه من        |
| 77.7          |                                         | مَنْ مَلك زادًا وراحلة        |
| 791           | لعن اليهود.                             | ىن لم يكن عنده صدقة فليا      |
| 717           | عقله فلا يلومنَّ إلا نفسه.              | س نام بعد العصر فاختلس        |

| الصفحة  | الحديث                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 777     | مَنْ وَسَمَع على عياله يوم عاشوراء                        |
| 108     | النظر إلى علي عبادة.                                      |
| 444     | نهى النبي ﷺ أن يقعد الرجل على القبر أو يجصص أو يبني عليه. |
| 2373.18 | هلكت الرجال حين أطاعت النساء.                             |
| 101     | يا عليّ عليك بالملح.                                      |
| 100     | يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام.      |
| 273     | يقول الله: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي               |
| 277     | يودٌ أهل العافية أن لحومهم قطعت.                          |
| 777     | يوم السبت: يوم مكر وخديعة                                 |

تمت الفهارس والحمد لله رب العالمين.